المملكت العربيت السعوديت

وزارة التعليم العالي جامعة أم القرق كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مركز الدراسات الإسلامية



....



# التبيان فـي أقسسام القسرآن للإمام ابن القيم دراسة وتحقيق

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير اعداد الطالب

حمزة بزمحمد على آل ياسين عسيري

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أمبن بن مدمد بانتا

> العام الدراسي 1 ٤ ٢ هــ - ٢ • ٢ م



#### ملخص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد :

عنوان البحث: كتاب التبيان في أيمان القرآن للإمام أبن القيم رحمه الله، در اسة و تحقيق .

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين أحدهما للدراسة وآخر للتحقيق.

أولا: المقدمة.

وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، وبيان المنهج الذي سرت عليه في تحقيق هذا الكتاب.

ثانيا: القسم الأول: الدراسة وجعلتها في مقدمة وبابين:

أما المقدمة: فذكرت قيها العصر الذي عاش فيه المؤلف من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية، لأن ذلك يعطي صورة واضحة عن سيرة هذا الإمام والعوامل المؤثرة في تكوينه العلمي.

الباب الأول: في ترجمة المؤلف وقد قسمتها إلى فصلين:

- ألفصل الأول: في سيرته الشخصية.
  - الفصل الثاني: في سيرته العلمية.
    - الباب الثاني: في دراسة الكتاب.
    - وجعلت هذا الباب في فصلين :
    - الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
- ❖ الفصل الثاني: در اسة النسخ الخطية للكتاب.
  - ♦ ثالثاً : القسم الثاني: التحقيق :

حيث تحصل لدي تسع نسخ ، اخترت منها أربعا ، واتخذت إحداها أصلاً وقارنت بين النسخ ، وأثبت الفروق ، ثم قمت بعزو الآيات ، وتخريج الأحاديث ، وتوثيق النصوص ، والتعليق على بعض المسائل الواردة في الكتاب .

الخاتمة: وفيها ذكرت أهم نتائج البحث ، ولخصت أهم ما ورد في الكتاب.

ذيلت البحث بفهارس فنية: الآيات ، والأحاديث ، والآثار ، والشعر ، والكتب والفرق والبلدان الواردة في النص المحقق ، والأعلام ، والمراجع والمصادر ، ثم فهرس الموضوعات .

وأخيرًا أسأل الله تعالى أن يرزقني الإخلاص في جميع أعمالي ، وأن يوفقني للسداد في القول والعمل ، والله ولي التوفيق .

والحمد لله رب العالمين .

المشرف عميد الكلية المشرف عميد الكلية المشرف المستقياني أ.د. أمين محمد عطية باشا د. عابد بن محمد السقياني



## بسسبراند التحرالج

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحسده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١) . ﴿ يَسَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَسَالاً كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢) . كثيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢) .

﴿ يَاأَيُهَا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ۗ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلُوا مَوْلُكُمْ الْكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ (٣) أما بعد:

فإن من أوجب الواجبات على من سلك طريق العلم الشرعي: العناية بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دراسة وحفظاً وتعليماً وعملاً جمعا بين العلم والعمل، لأنهم مؤتمنون على ذلك كله، وقد جعلت الأمة ذلك أمانة في أعناق أهل العلم، وهم مسئولون أمام الله تعالى عنهم قال تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَتُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَا فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهمْ وَاشْتَرَوْا به ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ (٤).

وإن مما أؤتمنوا عليه هذا التراث العلمي الكبير، المتمثل في تلك المؤلفات الكثيرة النافعة في شي مجالات العلوم المطبوعة منها والمخطوطة،وإن كان كثير من ذلك التراث لا يزال مخطوطاً، أو في حكم المخطوط حيث خرج عارياً عن التحقيق والتدقيق، فكان لزاماً على طلبة العلم الاهتمام بهذا التراث وإخراجه إخراجاً علميا يليق بمكانة مؤلفيها ، وقسوة تأليفها ، حستى لا يتصدى لإخراجها أدعياء العلم أو أعداء الأمة الذين نشطوا في فترة من الفترات لهذا العمل.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران ( ۱۰۲ ) .

<sup>(2)</sup> سورة النساء ( ١ ) .

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب الآيات ( ٧١-٧٠ ) .

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران ( ۱۸۷ ) .



ولما كان لزاماً على طلاًب الدراسات العليا لاستكمال متطلبات دراستهم أن يقدِّم الواحد منهم بحثاً علمياً سواء كان موضوعاً مختاراً أو مخطوطاً قيّماً يقوم بدراسته وتحقيقه، أحببت أن أضرب بسهم معهم، وأبحث لي عن كتاب قيم يستحق العناية والتحقيق، فجعلت أقلب فهارس المخطوطات، وقصدت بعض المكتبات في بلادنا المباركة، فظفرت بكتاب قيّم، للإمام ابن القيّم ألا وهو كتاب:

### التبيان في أقسام القرآن

فأحببت أن أقوم بدارسة وتحقيق هذا الكتاب والعناية به تحقيقا وتعليقا، وإخراجه للناس مؤثقاً قدر الاستطاعة مع العلم بأن هذا الكتاب قد سبق له أن طبع عدة طبعات من أمثلها التي قام بإخراجها الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله الذي كان له جهد مشكور في إخراج كتب علماء السلف أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء أهل السنة والجماعة، لكن الكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخدمة، من إخراج للنص على أقرب صورة تركه عليها المؤلف، ودراسة لمؤلفه وتخريج لأحاديثه وآثاره وإلى توثيق نصوصه وترجمة أعلامه، والتعليق عليه بحسب ما يحتاجه المقام ولا أدعي أني سأقوم بأفضل مما عمل وفعل الشيخ الفقي عليه رحمة الله

مستوجبا تنائى الجميلا

فهو بسبق حائز تفضيلا

#### أسباب اختيار الموضوع

إن الدافع الذي دفعني إلى اختيار هذا الكتاب \_ بعد توفيق الله تعالى ومنه وكرمه عـــدة أسباب منها:

أولاً: تعلق هذا الكتاب بأشرف العلوم وأعظم الكتب ، وهـو علـم (علـوم القرآن) المتعلق بكتاب الله هذا الكتاب الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم هيد) وشرف العلم ــ كما يقال بشرف المعلوم.



ثانياً: أن مؤلف هذا الكتاب هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من في علمه وفضله، بل وتبحره في علوم القرآن الكريم وغيره من علوم الشريعة ، وكلامه الكثير في ثنايا كتبه حول آيات كثيرة من كتاب الله تعالى.

تُالْثًا: سبق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن هذا الموضوع فلا اعلم حسب معلوماتي القاصرة \_ أحدا قد سبق الإمام ابن القيم في كتابه هذا الموضوع بهذه الصورة وإفراده لها كتاباً مستقلا.

رابعاً: إبداع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أخذ بلبي وسحري وجعلني معلقا به فلا أكاد أمل من قراءته، والاستمتاع بكتابه، والانتفاع بمعلوماته.

خامساً: المشاركة في إثراء المكتبة القرآنية بإخراج هذا الكتاب والعناية به وإعطائه حقه الذي يستحقه ، والمكانة التي تليق به، مع غلمي بضعف علمي، وقلة بضاعتي ، ولكن حسبي أن أجتهد وأتوكل على الله راجيا منه التوفيق والسداد.

سادساً: البحث في هذا المجال هو استكمال لمسيري العلمية فإنني متخصص في القرآن وعلومه منذ الدراسة النظامية في مدراس تحفيظ القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

#### خطة البحث

قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين أحدهما للدراسة وآحر للتحقيق.

أولا: المقدمة.

وتشتمل على أسباب احتيار الموضوع، وحطة البحث، وبيان المنهج الذي سرت عليه في تحقيق هذا الكتاب.

ثانيا: القسم الأول: الدراسة وجعلتها في مقدمة وبابين:

أما المقدمة: فذكرت فيها العصر الذي عاش فيه المؤلف من الناحيـــة السياســـية والاجتماعية والعلمية، لأن ذلك يعطي صورة واضحة عن سيرة هذا الإمام والعوامل المـــؤثرة في تكوينه العلمي.

الباب الأول : في ترجمة المؤلف وقد قسمتها إلى فصلين:

الفصل الأول: في سيرته الشخصية

ويتناول هذا الفصل المباحث التالية:

المبحث الأول / اسمه ونسبه.

المبحث الثالث / أسرته.

المبحث الخامس / أوصافه الخلقية والخلقية.

المبحث السابع / وفاته

المبحث الثاني / ولادته. المبحث الرابع / نشأته.

المبحث السادس / أبناؤه

المبحث الثاني / رحلاته في طلب العلم

المبحث الرابع / ثقافته وعلمه.

المبحث السادس/مكانته وثناء العلماء عليه.

الفصل الثاني: في سيرته العلمية

المبحث الأول / دراساته وطلبه للعلم.

المبحث الثالث / مشايخه

المبحث الخامس / عقيدته ومذهبه

المبحث السابع / مصنفاته.

الباب الثاني: في دراسة الكتاب.

وجعلت هذا الباب في فصلين

الفصل الأول: التعريف بالكتاب.

ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول/ اسم الكتاب وموضوعه.

المبحث الثاني / توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.

المبحث الثالث / منهج المؤلف في كتابه.

المبحث الرابع / أهمية الكتاب.



المبحث الخامس / المصادر التي أعتمد عليها المؤلف في كتابه.

الفصل الثاني: دراسة النسخ الخطية للكتاب.

ويتضمن هذا الفصل دراسة للنسخ الخطية من حيث:

- المصدر. عدد الأوراق.
- تاريخ النسخ. اسم الناسخ.
  - مكانة النسخة وقيمتها.

#### القسم الثانج: التحقيق:

وقفت على إحدى عشرة نسخة حطية منها نسخ موجودة في بلادنا وأخرى خارج البلاد ، وقد حصلت منهاعلى تسع نسخ خطية ،واثنتان لم أستطع الحصول عليها رغم محاولاتي للحصول عليها . ولكن لم أتمكن من ذلك .

#### وقد اتبعت في تحقيقها المنهج التالي :

- ا) فحص النسخ التي تحصلت عليها والتمييز بينها . حيث اخترت منها أربع نسخ عطية واطرحت الباقي، وذلك لجودة النسخ المختارة ولقدمها .
- اعتماد نسخة من تلك النسخ لتكون أصلاً ، ثم مقارنة النسخ الأخرى بها وإثبات الفروق بينها .
  - ٣) نسخ المخطوط وفقا لقواعد الإملاء الحديثة.
  - ٤) عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية.
- تخريج الأحاديث والآثار من كتب السنة المعتمدة، مع بيان الحكم عليها إن أمكن،
   وما لم أحده فيها تتبعته في مظانه من كتب التفسير وعلوم القرآن وغيرهما.
  - التعريف بالأعلام ، والفرق والطوائف الواردة في النص.
    - ٧) شرح الألفاظ المبهمة والغريبة.



- ٨) توثيق المسائل وأقوال العلماء الواردة في هذا الكتاب من مصادرها إن أمكن ذلك .
  - ٩) التعليق على المسائل التي رأيت ألها بحاجة إلى مزيد إيضاح وبيان.
- ا) عمل فهارس تفصيلية تخدم الكتاب وتعين على الوصول إلى المراد، مسن فهسارس للآيات والأحاديث والآثار والقوافي والأعلام والأماكن والفرق الواردة في الكتاب، وإعداد فهرس آحر للمراجع والموضوعات.

وأحسب أبي قد بذلت بحمد الله حهدي في حدمة الكتاب تصحيحاً وتوثيقاً وتحقيقاً حسب طاقتي ومعرفتي بعد توفيق الله تعالى وعونه .

ولا يسعني في الختام إلاأن أشكر الله العلي القدير الذي وفقني لهذا العمل وأعاني على إتمامه ، امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (١) فلله الحمد والشكر كما أسبغ على نعمه ظاهرة وباطنة ، وأثنى بالشكر لمن قرن الله سبحانه بهما الأمر بعبادته ، ولمن كانا سبباً في وجودي بعد الله ، ولمن سهرا وتعبا علي وربياني ، ووجهاني إلى طريق الخير والسبر والصلاح ، فاللهم اغفر لوالدي وارجمهما كما ربياني صغيراً ووفقني لبرهما في حياقهما وبعد مماقهما ، واجعلني قرة عين لهما ، وألبسهما تاج الكرامة يوم القيامة إنك على كل شيء قدير .

وأثلث بالشكر الجزيل والامتنان والتقدير لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور / عبدالباسط بن إبراهيم بلبول ، المشرف على هذه الرسالة الذي منحني من علمه وفضله ، وأكرمني بوقت وحزيل إحسانه ودماثة خلقه ولا أجد في هذا المقام حيراً من أن أقول له : جزاك الله خيراً على ما قدمت في سبيل العلم وخدمته ، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالك يوم تلقى ربك.

وأربع بالشكر أيضاً لفضيلة الأستاذ الدكتور أمين محمد عطية باشا الذي قبل الاشسراف على هذه الرسالة فله مني الدعاء بأن يطيل الله في عمره ويحسن له في عمله ونيته ، وأن يفيد به العلم وأهله .

كما أشكر أيضاً صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور جلال الدين عجوة ، والشيخ الدكتور عبدالله بن سعاف اللحياني اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقويمها حيث تكبدا مشاق

<sup>(1)</sup> سورة إبراهيم ( ٧ )

V ...

قراءة هذا البحث فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما ، ويجزيهما خير الجزاء على مايقدمانه للعلم وأهله .

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة المباركة التي هي معقل من معاقل العلم والمعرفة أسأل الله تعالى أن يبارك فيهاويعين القائمين عليها .

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ممثلة في مركز الدراسات الإسلامية الذي أتيحت لنا فيه هذه الفرصة الطيبة لإكمال الدراسة العالية ، كما أشكر القائمين عليه فضيلة الشيخ الدكتور / ستر الجعيد المدير السابق له ، وفضيلة الشيخ السدكتور / أحمسد الحبيب مديره الآن .

والشكر أيضاً موصول لكل من قدم لي مساعدة وعوناً في هذا البحث بمشورة أو رأي أو إعارة كتاب أو مساعدة في المقارنة بين نسخ البحث ، وأحص من هؤلاء أخي ورفيق دربي الأخ الكريم الأستاذ / مشعل الحارثي والأخ الفاضل الكريم الشيخ / عادل النفيعي أسأل الله تعالى أن يبارك لهما في عمرهما وعلمهما وأهلهما وولدهما ، كما أشكر أخي وشقيقي الأستاذ / عبدالله عسيري على ما بذل معي من جهد وتعاون أسأل الله له التوفيق في الدارين .

وبعد: فهذا جهد المقل في هذا البحث المبارك الذي اسأل الله تعالى أن يسوفقني به إلى حدمة العلم والعلماء ، وأن يجعله عملاً صالحاً يقربني إليه ، فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان . وأتمثل هنا قول صاحب هذا الكتاب عليه رحمة الله في أحد كتبه : أن كل من كتب ف. : " قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقين ، وغرضاً لألسنة الطاعنين ، فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه ، وهذه بضاعته تعرض عليك ، وموليته تحدى إليك ، فإن صادفت كفؤاً كريماً لها لن تُعدم منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان ، وإن صادفت غيره فالله المستعان وعليه التكلان " . وأقـول \_ أيضاً \_ كما قال : " وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحساناً ، وبرَد جميل إن كان حظها استحقاراً واستهجاناً ، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته ، وسيئاته مله صواباً فهذه سنة الله في عباده جزاءاً وثواباً ، ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً ، وعمله كله صواباً فهذه سنة الله في عباده جزاءاً وثواباً ، ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً ، وعمله كله صواباً



نقل مصَّدق عن قائل معصوم ، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين منه معدوم ، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوماً ، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوماً "(١) .

وهو المسؤول سبحانه أن يجعله حالصاً لوجهه الكريم ، مدنياً من رضاه والفوز بجنات النعيم ، والله متولي سريرة العبد وكسبه ، وهو سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه : { وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتنم تعملون }.

ورحم الله القائل :

أِن تجد عيباً فسدَّ الخللا \*\*\* جلُّ من لاعيب فيه وعلا

وأخر دعوانا أن الحمل تسرب العالمين

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> روضة المحبين ص ( ٤٦-٤١ ) .



## القسم الأول: الداسة

قبل البدء في ترجمة هذا الإمام الهمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ، لا بد أن نلقي نظرة على عصر هذا الإمام من ثلاث نواحٍ ، من الناحية السياسية ، والناحية العلمية والاحتماعية ، فإن لكل منها تأثيراً في حياة ابن قيم الجوزية رحمه الله في علمه ، وفكره ، وسلوكه .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((.... السكينة في أهل العنم ، والفخو والخيلاء في الفدارين (أهل الوبر قبل مطلع الشمس)) رواه مسلم (أوعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ...)) رواه أحمد (أفكما رأينا في الحديثين السابقين أن العوامل الخارجية لها تأثير في حياة الإنسان فرعاة الغنم اكتسبوا السكينة بسبب رعيهم ومجاور تمم للغنم ، ورعساة الإبل اكتسبوا الجفاء بسبب رعيهم ومجاور تمم للإبل التي تمتاز بالغلظة والشدة ، وكذلك من عاش في القرى والمدن ، وذلك كما يقول علماء الاحتماع ، الإنسان مدني بطبعه ، وكما قيل الإنسان ابن بيئته . فتبين مما سبق أن الإنسان يتأثر بما يدور حوله ، وفيما يلي عرض موجز للحالة السياسية والاحتماعية والعلمية في عصر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله .

<sup>(</sup>١) الفدارين : جمع فدار ، من الفدير ، وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده ( ٣٧١/٢ و ٤٤٠ ) وصححه الألباني في السلسلة ج٣ . برقم ١٣٧٢



#### أولا: من الناحية السياسية

لقد أصيبت الأمة الإسلامية بأحداث غيرت بحرى التاريخ وأيقظتها من سباتها العميق . بدأً بالحروب الصليبية ثم هجمات التتار المغولية .

#### الحروب الصليبية ( ١٩٠-١٩)

هي الحملات المسلحة التي شنتها أوروبا النصرانية ضد الأمة الإسلامية وعلى الرغم من ألها انتهت قبل ولادة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله بسنة إلا ألها تركت وراءها آثارا في بالله المسلمين وفي المسلمين أنفسهم فلابد أن نلمح عنها بإيجاز .

أسبابها : وتنقسم إلى قسمين : قسم متعلق بالمسلمين ، وقسم متعلق بالنصاري .

#### الأسباب المتعلقة بالمسلمين:

۱-ضعف الدولة الإسلامية وتفككها ، وكثرة الصراع علي السلطة فمثلا كانت مصر تئن من مأساة الحكم الفاطمي الشيعي وتناقضاته وكثرة الفتن الداخلية والخارجية فبعد أن انتصر عليهم السلاحقة والسنيين وأخذوا الشام منهم ، لم يبق معهم إلا مصر (۱) فكاتبوا الإفرنج ليستولوا على الشام فتآمر ( المزدقاني ) وهو شيعي إسماعيلي مع الصليبيين سنة ٢٣هه على أن يسلم لهم دمشق ويسلموا له مدينة صور ونظمت الخطة على أن يقوم الإسماعيليون بمنع المقاومة ، وتسليم دمشق ، لكن كشف الله أمره فقتله صاحب دمشق ، وعلق رأسه على باب القلعة (۲).

أما بغداد فكانت الخلافة العباسية في حالة ضعف وتدهور شديد ، فقد كثــرت الفــتن الداخلية ، والخارجون على السلطان .

٢- كثرة الفرق المنحرفة عن الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة كالباطنية الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم من المعطلة الذين كانت لهم اليد الطولى في تخريب وزعزعة الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية ، والتعاون مع الأعداء كما سبق .

<sup>(</sup>١) الكامل ، لابن الأثير ١٠ /٩٤/ . انظر تاريخ الخلفاء ، للسيوطي ص ( ١٤٧).

<sup>(2)</sup> خطط الشام ( ٤/٢ ) .



## -٣- حالة الترف واللهو التي كانت تعيشها الخلافة العباسية (١) الأسباب المتعلقة بالنصارى:

- الحقد الدفين الذي ترعرع في قلوب النصارى طيلة خمسة قرون ، حين
   هزموا شر هزيمة وسقطت مملكتهم في معركة اليرموك سنة ١٣هـ.
- حب التوسع والإستعمار والطمع في الشرق الغني ، فقد كانـــت أوروبـــا
   حينذاك تعيش في جوع وفقر وتخلف في شتى المجالات (٢).
- ٣- الدافع الديني ، فقد نظمت هذه الحرب باشراف الكنيسة الرومانية والبابوية لإنقاذ الأراضي المقدسة وقبر المسيح كما زعموا ، وقد اتخذت الصليب شعارا لها ، ولذا سميت (( الحروب الصليبية (٣))).

وعموما فإن العداوة بيننا وبين أهل الكتاب لن تنتهي حتى يأتي وعد الله يقول الله عز وحل ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) الآية ( )

#### بدء الحملات الصليبية:

انطلقت الكتائب الصليبية بقيادة بطرس الناسك مخترقة أوروبا الوسطي تقتل وتسلب حتى وصلت إلى القسطنطينية سنة ٤٨٩هـ فنقلهم الإمبراطور البيزنطي علي المراكب إلى الضفة الشرقية للبسفور، وعندما علم السلطان السلحوقي بترولهم في آسيا الصغرى حتى هب لقتالهم قرب مدينة نيقية عاصمته وهزمهم هزيمة منكرة (٥).

ثم بدأت الحملات الصليبية تتجمع في القسطنطينية ، وكانت الحملات الأولى من فرنسا وإيطاليا ، ثم انطلقوا جميعا ودحلوا نيقية بعد حصار دام خمسين يوما (١).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ، لابن كثير ٢٠٠/١٣ .

<sup>(</sup>٢) الإسلام والحضارة العربية ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٢) الإسلام والحضارة العربية ٢٩٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية (

<sup>(°)</sup> الحروب الصليبية ، محمد العمروسي ص ٤٧

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٤٨



قال ابن كثير رحمه الله : ((ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وفيها دخل ملك الأفرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديد ، بمواطأة بعض المستحفظين علي بعض الأبراج ، ثم صار الإفرنج إلى معرة النعمان وأخذوها بعد حصار ('')) .

ويقول رحمه الله : (( وفي سنة اثنين وتسعين وأربعمائة أخذت الإفرنج لعنهم الله بيست المقدس شرفه الله وكانوا نحو ألف ألف مقاتل وقتلوا في وسطه نحو ستين ألف قتيل من المسلمين وحاسوا خلال الديار ويتبروا ما علوا تتبيراً (٢)) .

وقد امتدت مملكتهم من شمال بيروت إلى حنوب عسقلان وشملت كل فلسطين وشـرقي الأردن إلى حليج العقبة (<sup>7)</sup>ولكنهم ولله الحمد لم يهنئوا حتى قيض الله للمسلمين حكامـا أقويـاء أمثال عماد الدين زنكى الذي استرد الرها سنة ٥٣٩هـ.

ثم بدأ صلاح الدين الأيوبي يجهز لدخول بيت المقدس أكبر معاقل الصليبيين وبدأت بينــه وبينهم مناوشات حتى جاءت وقعة حطين سنة ٥٨٣هــ التي هزم فيها الصليبيون شر هزيمة فقتل منهم عشرة آلاف ، واسر ملك بيت المقدس ثم حاصرها مباشرة ودخلها في رجب من نفس العام سنة ٥٨٣هـــ(١)

وفي العشر الأخيرة من القرن السابع الهجري حين كان سلطان المسلمين في مصر، وأمراؤهم في ديار الشام يطهرون البلاد من فلول الفرنجة وبقايا الحسروب الصليبية . صدف ( فتح عكا في سنة تسعين وستمائة )) قبل مولد الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله بسنة ( حيث حاء البريد من القاهرة إلى دمشق لتجهيز آلات الحصار لعكا ، ونودي في دمشق : الغزاة في سبيل الله إلى عكا . وحرج العامة والمتطوعة يجرون في العجل ، حتى الفقهاء والمدرسين والصلحاء ... وركب السلطان الأشرف من الديار المصرية بعساكره قاصدا عكا ، فتوافست الجيسوش هنساك

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ، لابن كثير ١١٥/١٢

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ۱۹۸،۱۹۹/۱۲

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> راجع الحروب الصليبية ، محمد العمروسي ص ٥٦-٥٨

<sup>(\*)</sup> البداية والنهاية لابن كثير ٣٣٢/١٢ ، الحروب الصليبية ص ٨٦



ونصبت عليها المجانيق من كل ناحية ، واجتهدوا غاية الاجتهاد في محاربتها والتضييق علي أهلها ، ثم زحف يوم الجمعة ودقت الكوسات عند طلوع الشمس ... ونصبت السناحق الإسلامية فولت الفرنج هاربين في مراكب التجار ... )) (() وهكذا استعاد المسلمون مدينة صور بعد بقائها في يد الفرنجة مائة واثنين وسبعين سنة ، وبعد سقوط عكا (( أرسل السلطان إلى صور فهدم أسوارها وعفا آثارها وقد كان لها في يد الفرنج من سنة ثمان عشرة وخمسمائة )) (() وأرسل السلطان الأشرف أمير الشام ونائب السلطنة فيها إلى صيدا ، لأنه كان قد مد بها إلى برج عصي ففتحه ... وبعثه إلى بيروت ليفتحها ... ففتحها في أقرب وقت ، وسلمت عثيلة ، وانطرطوس ، وحبيل ، ولم يبق بالسواحل معقل للفرنج إلا بأيدي المسلمين )) (").

هذه صورة موحزة على عجالة تبين فيها الصراع بين المسلمين والصليبيين في فترة من فترات التاريخ ، كانت بلا شك ذات تأثير على المسلمين ودولتهم ولكنها زرعت في نفوسهم حب هذا الدين العظيم والاستبسال في الذود عن حياضه ومعرفة النصارى الصليبيين وعقائدهم المحرفة عن كثب .

#### ٧- هجمات التتار المغولية :-

حاء التتار من شمال الصين وهم قوم ينتسبون إلى منغوليا ، وهي هضبة تمتد في أواسط آسيا حنوب سيبريا وشمال التبت ، وغرب منشوريا ، وشرق باكستان بين حبال التاي غرباً ، وحبال خنجان شرقاً(١).

وقد بدأت هجماهم عندما فكر حنكيز خان بتوسيع إمبراطوريته فتطلع إلى العالم الإسلامي لما رأي الضعف السياسي ، والفرقة التي يعيشها المسلمون ، بالإضافة لما تحويه البلاد الإسلامية من خيرات وحضارة .

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ، لابن كثير ٣٤٠-٣٣٩/١٣

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق . ۳٤٠/۱۳

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق . ٣٤٠/١٣

<sup>(1)</sup> المغول في التاريخ ، فؤاد عبد المعطى الصياد ، حسن ٣٠ ـ٣٠

وكان استيلاء التتار على البلاد الإسلامية قد تم على مرحلتين :

الأولى : كانت بقيادة جنكيز خان مؤسس الدولة المغولية .

أما المرحلة الثانية: فتمت على يد هولاكو حفيد جنكيز خان حيث أرسل إلى الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس يطلب منه المساعدة في مهاجمة الإسماعيليسة في إيران لكنه رفض طلبه.

وبعد ما قضى على الإسماعيلية ، أرسل إلى الخليفة المستعصم رسالة ، يهدده فيها ويامره بتسليم بغداد ، فلم يكترث الخليفة للأمر ، فقرر هولاكو الزحف إلى بغداد (۱)وقد أشار عليه بذلك وهون له الأمر : وزير الخليفة المستعصم ابن العلقمي الرافضي ، لأجل حادثة نهب الكرخ وتخريب مشهد الإمام موسى الكاظم على يد أبي بكر ابن الخليفة المستعصم ، وما تبع ذلك مسن إهانة للشيعة ، فتأثر الوزير الشيعي الرافضي فأرسل أحاه ومملوكه إلى هولاكو وسهل عليه المهمة (۱)، يقول عنه ابن كثير رحمه الله ( المشؤوم على نفسه وعلى أهل بغداد ، فإنه لم يكن وزير صدق ، فإنه الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو وجنوده قبحه الله وإياهم (۱)).

فحاصر هولاكو بغداد حتى سقطت في يده سنة ٢٥٦هـ، وخرج الخليفة المستعصم بالعلماء وأعيان البلد والقضاة فسلم نفسه وعاصمته للمغول بلا قيد أو شرط بعد أن وعده هولاكو بالأمان فغدر به وقتله ومن معه وحلقاً كثير من أهل السنة في بغداد واستبقى السحرة والشيعة والنصارى ، وأحرق المكتبات وخرب المدارس والمساجد (١٠).

قال ابن كثير رحمه الله : (( وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الموقعة فقيل ثمانمائة ألف ، وقيل ألف ألف ألف وثمانمائة ألف ، وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس وقتل أكابر الدولة واحداً واحداً ، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن (٥٠).

<sup>(</sup>١) العبر في خبر من غبر ، للذهبي ، ٥/٥٦- ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ٥/ ٢٢٥

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ، لأبن كثير ، ١٣، ١٦٤

<sup>(</sup>١) العبر في حبر من غبر، للذهبي ٥/ ٢٢٥

<sup>(°)</sup> البداية والنهاية ، لأبن كثير ٢٠٣/٢٠٣



وبعد سقوط بغداد توجه هولاكو إلى الشام فسقطت حلب في يده سنة ١٥٧هـــــ ثم سقطت دمشق ثم استمر زحف الجيش المغولي نحو مصر والتقى جيش السلطان قطز بقيادته مع الجيش المغولي بقيادة ((كيتوبوقا)) في ((عين حالوت )) قرب الناصرة بفلسطين سنة ١٥٨هــــ وقد نصر الله السلطان قطز المملوكي ووقع القائد المغولي في الأسر ، وأمر السلطان قطز بقطع رأسه ، وذبح كل مغولي كان بأرض المعركة ، ولحقت الفارين من المغول فرقة من الفرسان بقيادة الظاهر بيبرس فتابع فلولهم حتى تطهرت منهم كل أراضي الشام(١).

وقال ابن كثير أيضاً: (( وفي الثاني من صفر سنة سبعمائة عندما همّ التتار بدخول دمشق وهمّ سكانها بالفرار ، جمع ابن تيمية رحمه الله الجموع وحضهم على القتال ونحى عن الفرار وسافر إلى السلطان الناصر بمصر يستحثه على الدفاع عن الشام وقوّى ابن تيمية رحمه الله عزيمة الأمراء ، وما زال بهم حتى خرج بجنده إلى الشام وسبقهم ابن تيمية رحمه الله إلى دمشق التي استولى عليها الذعر ، وناداهم والي المدينة بالخروج للفرار ، ولكن أوقفهم ابن تيمية رحمه الله ونظم صفوفهم وطمأهم بالنصر ، ولكن التتار أجلوا هجومهم على دمشق لما علموا بتنظيم الجيوش الإسلامية حتى حاؤوا بجموعهم سنة ٢٠٧هـ وعاد الخوف إلى دمشق ، فوقف ابن تيمية رحمه الله يحت الناس ويدركهم ويجمع صفوفهم حتى ابتدأت موقعة (( شقحب )) في يسوم السسبت الأول مسن رمضان وتقدم ابن تيمية رحمه الله الجند بنفسه تحت لواء السلطان مع جيوش دمشق ومصر وكان يقول ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنكم منصورون عليهم ، فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله ، فيقول د إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً وقاتلوا قتالاً عظيماً حتى نصرهم الله يوم الاثنين الرابع من رمضان في مرج الصفر "(٢).

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ، لأبن تغري بردي ٧/ ٧٧ ، تاريخ الدولة المغولية ص ١٤٩ - ١٥٠

<sup>(\*)</sup> البداية والنهاية لأبن كثير ٢٤/١٤ -٢٧ ( بتصرف )



هذه هي الحالة السياسية وهذا هو الجو الذي كان له تأثير في ابن قيم الجوزية رحمـــه الله تحلى في شخصيته ومؤلفاته وسلوكه إذ ترك عنده عدة آثار :

الأول: جمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة.

الثاني : لجؤوه إلى الله ، واهتمامه بإصلاح القلوب.

الثالث : منابذة أهل الكتاب وأهل البدع ، وبيان عورهم وباطلهم والرد عليهم.

الرابع: إعجابه وحبه لشيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه الله الذي لازمه سائر حياته وهذا من وفائه رحمه الله.



#### ثانيا / من الناحية الاجتماعية:

يمكن تقسيم المحتمع في عصر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله إلى ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى : طبقة ولاة الأمر وتنقسم هذه إلى قسمين من الحكام ، والعلماء والطبقــة الثانية : التجار الذين يديرون دفة الاقتصاد.

والطبقة الثالثة : العامة الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله وحده.

#### أولاً : ولاة الأمر:

الحكام: وهم طبقة من المماليك بدأت سيادتهم على الشام بعد معركة عين جالوت وكان لهم اهتمام كبير في الترف والزينة والمراسم(١).

غير أن المدة التي كانت في حياة الإمام ابن قيم الجوزية تميزت بنوع من الاستقرار النسبي ، إذ كان معظمها في حكم الناصر بن محمد بن قلاوون ( ١٨٤هــ – ٧٤١هــ ) وهو من أشهر سلاطين المماليك وأكثرهم قوة وأطولهم حكماً (٢) .

العلماء: فقد كان لهم كلمتهم وسلطانهم عند العامة وقد شاركوا الأمة في أحداثها السياسية ، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلاً شارك بنفسه في قتال التتار كما سبق في موقعة شقحب وغيرها .

(( أما سلطان العلماء العز بن عبد السلام فمواقفه كثيرة مع الملك الصالح إسماعيل في الشام ، وقد اعترض عليه عندما هادن الصليبيين ، و سمح لهم بدخول دمشق (٣) ).

وكذا كان لتلميذه الإمام ابن دقيق العيد موقف مع السلطان قطز عندما اعترض على جمع الأموال من الناس للحرب<sup>(3)</sup>.

وكذلك النووي رحمه الله قال عنه ابن كثير رحمه الله (( وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم (٥٠)).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ، للسيوطي ، ٦٧/٢

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب ، لأبن العماد ، ٦/ ١٣٤ (( بتصرف )).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ، للسبكي ، ٨/ ٢١٠

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرجع السابق ٨/ ٢١١

<sup>(°)</sup> البداية والنهاية ، لأبن كثير ١٣/ ٢٧٩



ولما كانت للعلماء مكانة عظمى عند العامة كان السلاطين يهابولهم ويبحلولهم ويسمعون منهم الرأي والمشورة.

ثانياً : التجار :

وقد كانوا فكانوا يتمتعون بحرية تامة ومكانة عالية ، وقد ساعدهم في ذلك التسهيلات التي منحت لهم من قبل السلاطين ، لأن السلاطين يحتاجون إلى تحريك النشاط التجاري لأنه عون لهم في سد حاجاتهم في الأسلحة والحروب فكانت مصر والشام أنشط المراكز التجارية.

ثالثاً: العامة:

فقد كانوا هم ميدان الصراع ومسرح الأحداث ، فقد ظهرت بينهم كثير من البدع والفتن ، وانتشر البغاء وعرف ما يسمى (( بضمان الغواني )) وهو مال تدفعه البغايا وتترل البغي اسمها عند امرأة تسمى الضامنة فلا يقدر أكبر من في مصر أن يمنعها من البغاء إلى أن أبطل ذلك الناصر محمد<sup>(۱)</sup>، وانتشرت ملابس غير ساترة للنساء بسبب الاستعمار واحتلاطهم بسالإفرنج<sup>(۲)</sup> وظهرر الطرب والأغاني ، وظهرت الحشيشة وبعض العادات المحالفة للشرع.

وقد كان لهذا كله أثر في ابن قيم الجوزية رحمه الله في علمه وسلوكه وحياته ، وقد ظهرت في الأمور التالية :

الأول : التحرر الفكري ، وسلامة المنهج وسلوكه ،وبعده عن الخرافات والبدع.

الثاني : محاربته للمعاصي كالأغاني وغيرها وهذا ظاهر في كتابه (( إغاثة اللــهفان مــن مصايد الشيطان )).

الثالث : الحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعه.

(') بدائع الزهور ، لابن إياس ، ۲/ ۱۵۰ ، ۱/ ۱۹۵

<sup>(</sup>٢) هذا كان في زمانهم ، فماذا نقول نحن في زماننا ؟ ! . . إلى الله المشتكى .



#### ثالثًا / من الناحية العلمية:

لقد شهد العهد المملوكي أزدهاراً واضحاً في الناحية العلمية ، فقد وحد السلاطين المماليك أنه لا بد لهم من الاستعانة بالعلماء لدعم حكمهم ، وإضفاء صفة شرعية على كياهم وتصرفاهم ، وتنظيم صلتهم بالعامة على أساس أحكام الشريعة الإسلامية ، و إستمالة قلوب الرعية على أساس العقيدة الإسلامية.

كما أن العلماء قد هبوا لإحياء العلوم بعد أن فقدت الأمة الإسلامية كثيراً من علمائها، وكتبهم يوم سقوط بغداد بأيدي التتار، ومما شجع العلماء لإحياء العلم ونشره دعم السلاطين المماليك لهم، ولذا ظهرت ثورة علمية قوية نجد آثارها إلى يومنا هذا.

وقد ظهرت هذه الثورة العلمية في عدة أمور منها:

#### أ/ المساجد والمدارس:

انتشرت المساجد والتي تعتبر أول دور العلم وكان من أشهرها:

١- الجامع الأزهر ، وقد تم بناؤه سنة ٣٦١هـ واستمر داراً للتعليم زمن الفاطميين والأيوبيين ، والمماليك (١).

۲- جامع ابن طولون ، وقد تم بناؤه سنة ٣٦٦هـــ بمصر.

٣- جامع الحاكم ، وقد تم بناؤه سنة ٣٩٣هـ. بمصر.

٤- حامع عمرو بن العاص ، وقد تم بناؤه في عهد عمرو بن العاص ، وأعيد إعماره في عهد الناصر محمد بن قلاوون (٢) .

#### ومن اشهر المدارس في مصر:

١- المدرسة الصلاحية ، ويقال لها الناصرية ، أسسها السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب سنة
 ٧٢هـ. .

٢- المدرسة الكاملية ، وأسست سنة ٦٣١هـ ، وتنسب للملك الكامل ، وقد وقفها على المشتغلين بالحديث ، ومن بعدهم على الفقهاء الشافعية ، وممن وليها ابن دقيق العيد ، والبدر بن جماعة (١).

<sup>(&#</sup>x27;) ابن قم الجوزية ، لعبد العظيم شرف الدين . ص ٣٧

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الخطط المقريزية ، للمقريزي ، ٤/ ٢١، ٤/ ١٩٣



- ٣- المدرسة المنصورية ، وتنسب إلى الملك المنصور قلاوون(٢).
- ٤- المدرسة الناصرية ، تنسب لعادل زين كبتغا وقد تم بناؤها سنة ٧٠٣هـ (٣)

#### ومن أشهر المدارس في الشام:

- ١- المدرسة الظاهرية ، وتنسب إلى الظاهر بيبرس ، وقد تم بناؤها سنة ٦٦٢هــ (١) .
- ٢- المدرسة الضيائية المحمدية ، وقد بناها الفقيه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي
   المتوفى سنة ٦٤٣هـ وتقع بسفح حبل قاسيون .
- ٣- المدرسة الصدرية ، وقد أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي صدر الدين الدمشقى ، المتوفى سنة ١٥٧هـ أوقفها على الحنابلة (٥) .
  - ٤- المدرسة البدرية ، وقد بناها الأمير بدر الدين حسن بن الداية المعروف بلؤلؤ .
- ٥- المدرسة الجوزية ، وقد أنشأها الإمام يوسف عبد الرحمن بن على بن محمد بن على ابن عبيد الله الجوزي القرشي ، البغدادي ، ابن الإمام المشهور ابن الجوزي رحمه الله وقد أوقفها على الجنابلة.

وهناك الكثير من المدارس التي ساهمت في نشر العلم وإخراج العلماء الإفذاذ ولكن يكفي ما ذكر في هذه العجالة ، ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة كتابي (( الدارس في تاريخ المدارس )) للشيخ محي الدين أبي المفاخر عبد القادر بن محمد النعيمي المتوفى سنة ٩٢٧هـ. وكتساب (( منادمة الأطلال ومسامرة الخيال )) للشيخ عبد القادر بدران المتوفى سنة ١٣٤٦هـ وهذه الكثرة في المساجد والمدارس دلالة واضحة على الثورة العلمية التي كانت في عصر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله .

<sup>(</sup>¹) ابن قيم الجوزية ، لعبد العظيم شرف . ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) الخطط المقريزية للمقريزي . ٤/ ٢١٨/ ٢١٩

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> المرجع السابق . ٤/ ٢٢٢

<sup>(1)</sup> الخطط المقربزية للمقريزي ، ٤/ ٢١٨، ٢١٩

<sup>(°)</sup> البداية والنهاية ، لأبن كثير ، ١٣، ٢٠٥



#### ب/ الشخصيات العلمية:

وفي هذا العصر ظهرت موسوعات علمية كبيرة ، بيدي علماء موسوعيين أفذاذ خلفوا أمهات المؤلفات الإسلامية ، ومن هؤلاء :

- ١ شيخ الإسلام ابن تيمية ، المتوفى سنة ٧٢٨هـــ رحمه الله .
- ٢- الإمام شمس الدين محمد بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٤٨هـــ رحمه الله .
  - ٣- الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقى المتوفى سنة ٧٧٤هـــ رحمه الله .
    - ٤- الشيخ صلاح الدين خليل أيبك الصفدي ، المتوفى سنة ٧٦٤هـ. رحمه الله .
      - ٥- الإمام القاسم بن محمد البرازلي ، المتوفى سنة ٧٣٩هـــ رحمه الله .
- ٦- الإمام الجمال المردواي يوسف بن محمد بن عبد الله المردواي المتوفى ٧٦٩هـــ رحمه الله .
  - ٧- الإمام ابن قاضي الجبل أحمد بن الحسين بن عبد الله ، المتوفى سنة ٧٧١هـــ رحمه الله .
- ٨- الإمام اللغوي محمد بن كرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ، المتوفى سنة ٧١١هـ. .
  - ٩- الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة الجماعيلي ، المتوفى سنة ٧٤٤هـــ رحمه الله .
    - ١٠ الإمام النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري ، المتوفى سنة ٧٦١هــ .
- ١١- الإمام الفقيه الأصولي تقى الدين محمد بن على بن دقيق العيد ، المتوفى سنة ٧٠٢هـــ رحمه الله .
- 17- الإمام المحدث المزي يوسف جمال الدين بن زكي الدين بن عبد الرحمن القضاعي ثم الكلبي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٤٢هـــ رحمه الله .

أما النساء فقد كان لهن نصيبهن في تلك الثورة العلمية فمنهن:

- ١- المسندة الحافظة ست العرب بنت محمد بن الفخر بن على البخاري المتوفاة سنة ٧٦٧هـ..
  - ٢- الحافظة زينب بنت إسماعيل بن الجناز.
- ٤- المسندة المحدثة فاطمة بنت جوهر البطائحي ، المتوفاة سنة ٧١١هـــ رحمها الله وهي مــن شـــيوخ
   الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كما سيأتي بإذن الله .

وما سبق هم بعض الشخصيات العلمية التي أسهمت في نشر العلم ، وما ذكر ما هــو إلا شيء يسير ، ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق ، ولكن فيه دلالة واضحة وضوح الشــمس في رابعة النهار أن ذلك العصر كان ذهبياً لما اشتمل عليه من هؤلاء الأعلام الأفذاذ.



وقد كان لهذه الثورة العلمية عدة آثار على الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله منها :

الأول : الاعتماد على أدلة الكتاب وصحيح السنة النبوية .

الثاني : السعة ، والشمول العلمي .

الثالث : الاهتمام بالتنظيم والتبويب في مصنفاته.

الرابع: حسن الترتيب ، وسهولة السياق.

الخامس: طول النفس، والاستطراد في عرض المسائل.



# الباب الأول: ترجمة المؤلف وقد قسمتها إلى فصلين الفصل الأول: المفصل الأول: سيرته الشخصية

#### المبحث الأول: اسمه ونسبه:

هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكى (١) زين الدين الزرعي ثم الدمشقى الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله (٢).

وقد اتفق المترجون على هذه التسمية ، والنسبة ، ماعدا ، الجد الثاني (( سعد )) والجـــد الثالث ، (( حريز )) .

وقد احتلف في حده الثاني (( سعد )) فهو عند السيوطي (( سعید )) ، وعند الألوسي (أ) ( أسعد )) ولكن الصحيح أنه ((سعد )) لاتفاق جميع من ترجم له على ذلك من المتقدمين ،والمتأخرين المحققين.

أما حده الثالث ((حريز)) بمهملتين ثم الياء والزاي المعجمة ()، وجاء في البعض ((حرير)) كاسم الشاعر المشهور ((جريز)) بالجيم المعجمة ثم الراء المهملة ثم الياء والزاي المعجمة (۷).

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ، لأبن حجر ، ٤٣٤/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر ذيل طبقات الحنابلة ، ٤٤٧/٢ ، شذرات الذهب ، ١٦٨/٦ ، الوافي بالوفيات ، ٧٠/٢، طبقات المفسرين ، ٩٠/٣، معجم المؤلفين ، ٩/ ١٠٦ الدرر الكامنة ، ٤/ ٢١ ، بغية الوعاة ، ١/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ١/ ٦٢

<sup>(1)</sup> جلاء العينين ، ص ٣٠

<sup>( )</sup> الوافي بالوفيات ٢٧٠/٢ ، شذرات الذهب ، ٦/ ١٦٨

<sup>(</sup>٦) البدر الطالع ٢/ ١٤٢

<sup>· (</sup>۷) ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ٤٤٧ .



وعلى كل حال فإن الترجيح غير وارد لعدم المرجح المناسب ،ولكن مال إلى القــول ب ((حريز )) بمهملتين ثم الياء والزاي المعجمة ، بعض المعاصرين (١) ومنهم الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه عن ابن القيم .

الزرعي : بضم الزاي المعجمة المشدد ، نسبه إلى زرع بسضم الزاي ، وتسمى الآن ( إزرع)) قرية بحوران .

ابن قيم الجوزية ، وقيم الجوزية هو أبوه أبوبكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي ، يقول عنه ابن كثير رحمه الله : ((كان رحلاً صالحاً متعبداً قليل التكلف ، وكان فاضلاً ، وقد سمع شيئاً من دلائل النبوة عن الرشيد العامري ، توفي فجأة ليلة الأحد التاسع عشر من ذي الحجبة سنة ٧٢٣هـ بالمدرسة الجوزية ، وكانت حنازته حافلة ، وأثنى عليه الناس رحمه الله ، وهسو والد العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب المصنفات الكثيرة النافعة الكافية (٢)).

وقد اشتهر والده بهذا اللقب لأنه كان قيماً على المدرسة الجوزية ((أي ناظراً)) عليها وقد تقدم الحديث عنها في مدراس الشام.

<sup>(</sup>۱) بن قيم الجوزية ، لبكر أبوزيد ، ص ۸

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، ١١٤/١٤



#### المبحث الثاني: والدته:

اتفقت كتب التاريخ والتراجم على أن تاريخ ولادة ابن قيم الجوزية رحمه الله سنة إحدى وتسعين وستمائة ، وقد حدد اليوم السابع من شهر صفر كل من الصفدي تلميذه (١) ، وابن تغري بردي (٢) ، والداوودي (٣) ، والسيوطي (٤) .

أما محل ولادته هل هو في (أررع) أم في ( دمشق) ؟ .

لم يذكر أحد ممن ترجم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ذلك ،ولكن حرت عادة المؤرخين والمترجمين أنهم ينسبون الشخص المترجم له إلى محل ولادته ، ومسقط رأسه ، ثم إلى محل انتقالـــه واستقراره .

وقد ذكر العلامة بكر بن عبد لله أبوزيد حفظه الله في كتابه (°) ( ابن قيم الجوزية حياتـــه وآثاره ) أن المراغي ذكر أنه ولد بدمشق في كتابه (( طبقات الأصوليين )) والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات ، ۲/ ۲۲۰

<sup>(</sup>۲) المنهل الصافي ، ۳/ ۲۹۱

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين ، ٢/ ٩١

<sup>(1)</sup> بغية الوعاة ، ١/ ٣٢

<sup>(</sup>٥) ابن قيم الجوزية ، لبكر أبوزيد ، ص ١٠



#### المبحث الثالث: أسرته:

الناظر في حال هذه الأسرة يرى أنها حدمت العلم وطلابه بأصولها وفروعها ، وحواشيها ، فقد نالت من العلم حظاً عظيماً بفضل الله ، كما أنها أسرة بر وصلاح وتقوى ، كما مسر معنسا قريباً قول ابن كثير رحمه الله في والده ((كان رجلاً صالحاً متعبداً قليل التكلف ، وكان فاضلاً (')) وكانت له اليد الطولى في علم الفرائض ، وقد أخذها عنه ابنه شمس الدين رحمهما الله (') أمسا حواشيه ، فأحوة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر ولد سنة ١٣٩هـــ وقد شارك أخاه في أكثر شيوحه ، ومن تلامذته الحافظ ابن رجب ، توفى سنة ٢٧٩هــ.

وأبن أحيه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن . كان من الأفاضل وقد اقستني أكثر مكتبة عمه شمس الدين ، توفي سنة ٧٩٩هـ.

أما فروعه الذين اشتهروا بالعلم فهم شرف الدين عبد الله الذي أمَّ الناس بالقرآن الكريم وهو ابن تسع سنين ، وبرهان الدين إبراهيم العلامة النحوي الفقيه ، وسيأتي ذكرهم في المبحث السادس بإذن الله تعالى .

في هذا الجو العلمي الرائع نشأ ابن قيم الجوزية رحمه الله في ربوع العلم تعلماً وتعليماً وقدوة ، فأخرج هذا الإمام الفذ المتقن المتفنن ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ ، وقد استفاد منه الخلق في حياته وبعد مماته إلى يومنا هذا و ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ١١٤ / ١١٤

<sup>(</sup>۲) المنهل الصافي ، لأبن تعزي بردي ، ۳/ ۹۱



#### المبحث الرابع: نشأته:

نشأ ابن قيم الجوزية رحمه الله في بيئة حير وبر وصلاح ، وفي جو علمي كما تقدم معنا ، فقد كان أبوه رحلاً صالحاً ، فاضلاً عالماً ، بالإضافة إلى أنه كان قيماً على المدرسة الجوزية ، وأحوه كان عالماً فاضلاً كذلك ، ودمشق حينذاك كانت تزخر بالعلماء الجبال الأفذاذ ، والحركة العلمية في أوجها لا سيما في دمشق حاضرة العلم والعلماء .

هذا إلى ما وهبه الله حل وعلا من ذكاء مفرط وذهن وقاد ، واستعداد فطري للعلم. والتعلم.

كل هذه الأسباب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أسهمت في تكوين ابن قيم الجوزية ورحمه الله علمياً في سن مبكرة ، يدل على ذلك حضوره لمجالس العلماء قبل سن السادسة من عمره تقريباً ، فيقول في كتابه المعطار ( زاد المعاد ) (( وهذه كانت حال شيخنا ورسوخه في علم التعبير ، وسمعت عليه عدة أجزاء و لم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن وأخترام المنية لله والله أعلم )) (۱).

فنشأ منذ نعومة أظافره محباً للعلماء ومجالسهم ، كما كان شغوفاً باقتناء كتب العلم وكان لديه مكتبة عامرة ، ومن قرأ في شيء من كتبه علم كثرة كتبه ، وسعة اطلاعه(٢).

يقول عنه الحافظ ابن حجر رحمه لله : (( وكان مغرى بجمع الكتب فحصل منها مــــا لا يحصى حتى كان اولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطفوه لأنفسهم (٣) )) .

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ، ۳/ ۲۱۶

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية ١٤/ ٢٠٢ ، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الدرر الكامنة ٤/ ٢٢



ويقول عنه ابن كثير رحمه الله : (( واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر معشاره من كتب السلف والخلف<sup>(۱)</sup>)).

ويقول ابن العماد رحمه الله أن ابن أخيه عماد الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكــر ... قد اقتني جملة منها فيقول : ((كان من الأفاضل واقتنى كتباً نفسيه وهي كتب عمه الشــيخ شمس الدين ابن القيم ، وكان لا يبخل بإعارتما(٢)).

كما كان رحمه الله ذا عبادة وزهد وورع ، وشغف بالذكر ، والاستغفار ، وكان يطيل الصلاة ويمد ركوعها وسجودها ، وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول : هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي ((كشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله )) ، وكان رحمه الله قد جمع إلى العلم الجهاد فكان من الذين لا يخافون في الله لومة لائه ، قائماً بالمعروف والنهى عن المنكر متحملا في سبيل ذلك ما يلقاه من أذى .

فقد أنكر شد الرحيل لزيارة قبر إبراهيم الخليل عليه السلام فسجن وأوذي(٣).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٢٠٢/١٤

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب ۲/ ۳۵۸

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨



#### المبحث الخامس: أوصافه الخلقية والخلقية:

أطبق جميع من ترجم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله على وصفه بحسن الخلــق وطيــب السريرة ، ولطف المعشر ، وحسن السمت ، والصلاح ، والعلم وكثرة التعبد حتى أنه مع خصومه في معرض الرد عليهم تحده لطيفاً هادئ ، ذا حجة مقنعة قوية في ادب وهدوء كما سبق .

يقول ابن كثير رحمه الله : (كان حسن القراءة والخلق ، كثير التودد ، لا يحسد أحسداً ، ولا يؤذيه ولا يستعيبه ، ولا يحقد على أحد ، وبالجملة كان قليل السنظير في مجموعه وأموره وأحواله والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة .. ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه ، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ، ويمد ركوعها وسجودها ، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان ، فلا يرجع و لا يترع عن ذلك رحمه الله(١)).

ويقول ابن رجب رحمه الله : (( وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة و تهجد ، وطول صلاة إلى الله الغاية القصوى ، وتأله ولهج بالذكر ، وشغف بالمجية والإنابية والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له ، والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته ، و لم أشاهد مثله في ذلك ، ولا رأيت أوسع منه علماً ، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه ، وليس هو المعصوم ولكن لم أر في معناه مثله ، وقد امتحن وأوذي وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأحيرة بالقلعة منفرداً عنه ، و لم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ ، وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير ، ففتح عليه من ذلك حير كثير ، وحصل له جانب عظيم من الأذواق ، والمواجيسد الصحيحة ، فقتح عليه من ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف ، والدحول في غوامضهم وتصانيفه ممتلئه بذلك .

وحج مرات كثيرة ، وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة ، وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه (٢)).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ٢٠٢ / ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨



شهادتان دالتان على طيب نفسه ، وكرم أخلاقه ، من رجلين تتلمذا على يديه موثــوق بعلمها، وهذا هو الأثر الحقيق للعلم وثمرته التي يحصدها أهله وإلا فما فائدة هذا العلم إن لم يكن هأثر على صاحبه في قربه وتقربه من الله .

وهمي :

بُسني أبي بكر كسثير ذنوبسه بُسني أبي بكر جهول بنفسه بُسني أبي بكر غدا متصدراً بُسني أبي بكر غدا متمنيا بُسني أبي بكر يسروم ترقيا بُني أبي بكر يسرى العزم في المذي بُني أبي بكر يسرى العزم في المذي بُني أبي بكر وأمثاله غدى بُسني أبي بكر وأمثاله غدى وليس لهم في العلم باع ولا التقيى فوا لله ليو أن الصحابة شاهدوا

فليس على من نسال مسن عرضه إثم جهسول بسأمر الله أبى لسه العلسم يعلسم وهسو لسيس لسه علسم وصال المعسالي والسذنوب لسه هسم إلى جنة المسأوي ولسيس لسه عسزم يزول ويفسني والسذي تركسه الغسنم إذا لم يكن في الصسالحات لسه سهم بفتسواهم هسذى الخليقسة تسأتم ولا الزهد والدنيا لسديهم هسي الهسم أفاضلهم قالوا هسم الصسم والسبكم

ويقول رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين بعد قوله تعالى ( ألم تو كيف ضوب الله مسئلاً كلمةً طيبةً ) فهذه بعض ما تضمنه هذا المثل بالعظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر بسحب أذهاننا الواقفة ، وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا السي توجب التوبة والاستغفار (٢).

فهذه سمة العلماء العاملين حيث يعترف بتقصيره وقله علمه مع فضله وسعة علمه وصلاحه وتقواه نحسبه كذلك.

<sup>(</sup>١) انظر الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧١ ، نقلاً عن : ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ، لبكر أبوزيد ص ٢٦ – ٢٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> إعلام الموقعين ١/ ١٧٥



#### المبحث السادس: أبناؤه:

سبق وأن عرفنا حال أسرة ابن قيم الجوزية رحمه الله ، وصلتها بالعلم والعلماء الوثيقة ، مما كان له أثر على أبنائه الذين كانوا في جو علمي بديع.

وهـــل ينبـــت الخَطّـــى إلا وشـــيجه وتغــــرس إلا في منابتــــها النخـــــل

وممن اشتهروا بالعلم من أبناء ابن قيم الجوزية رحمه الله :

- عبد الله: شرف الدين أو جمال الدين عبد الله بن الإمام شمس السدين محمد، وكانت ولادته سنة ٧٣١هـ ووفاته سنة ٥٥هـ وكان مفرط الذكاء والحفظ ، حفظ سورة الأعراف في يومين وصلى بالقرآن سنة ٧٣١هـ أي وهـ في التاسعة من عمره تقريباً. قال عنه ابن كثير رحمه الله ( الشيخ الشاب الفاضل المحصل جمال الدين عبد الله بن العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزيـة الحنبلـي ، كانت لديه علوم حيدة وذهنه حاضر خارق أفتى ودرس ، وأعاد ، وناظر وحـج مرات عديدة أوقد تولى التدريس بالمدرسة الصدرية بعد وفاة والده . وقال أيضاً : (( ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ،و لم يقع من نحو مائتي ســنة أو أكثر ،أنه أبطل الوقيد بجامع في ليلة النصف من شعبان ، فلم يزد في وقيده قنديل واحد على عادة لياليه في سائر السنة ولله الحمد والمنة (٢٠)).
- 7- إبراهيم: العلامة النحوي الفقيه المتقن برهان الدين إبراهيم بن شمس الدين وكانت ولادته سنة ٧٦٧هـ أخذ عن والده، وغيره وقد أفتى ودرّس بالمدرسة الصدرية واشتهر صيته، وكان على طريقة أبيه، وله في النحو اليد الطولى، فشرح الفية بن مالك وسماه (إرشاد السالك إلى حل إلفية ابن مالك). وتولى الخطابة بجامع خليخان بالقروانة، وكان مثرياً ترك مالاً جزيلاً يقارب مائة ألف درهم رحمه الله(٣).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤/ ٢٥٣

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ١٤/ ٢٤٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المرجع السابق 18 / ٢٦٩ .



وله رسالة باسم ( احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ) . قسم فيها احتياراتـــه إلى أربعـــة أقسام وذكر في كل قسم جملة وافرة مختصرة من اختياراته فرحم الله الجميع .



#### المبحث السابع: وفاته:

لقد بذل وقدَّم هذا الإمام الهمام طيلة عقود حياته ، فقد كان معلماً عاملاً ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، لا يمل و لا يكل ، سائراً في طريقه إلى الله على ضوء الكتاب والسنة ، ومنهج السلف الصالح ، ولكن لكل سفينة مرسى ولكل حي وفاة وهذه سنة الله تعالى في حليقته .

لقد اتفقت مصادر الترجمة لهذا الإمام على أن وفاته كانت ليلة الخميس الثالث عشر مسن رحب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة للهجرة قال ابن كثير رحمه الله : - (( وفي ليلة الخمسيس ثالث عشر رحب وقت آذان العشاء توفى صاحبنا الشيخ العلامة الإمام شمس الدين محمد بسن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها وصلى عليه بعد صلاة الظهر من الغسد بالجسامع الأموي ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير رحمه الله(١٠)).

وقال ابن رجب رحمه الله : (( توفى رحمه الله وقت العشاء الآخر ليلة الخميس ثالث عشر من سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ، وصُلّى عليه من الغد بالجامع عقيب الظهر ثم بجامع حسنة ودفن بمقبرة الباب الصغير ( سفح قاسيون ) وشيعه خلق كثير ورئيت له منامات كيثيرة حسنة رضي الله عنه ، وكان قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقي الدين رحمه الله في النوم وسأله عن مترلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر ، ثم قال له ابن تيمية : وأنت كدت تلحق بنا ، ولكن أنست الآن في طبقة ابن خزيمة رحمه الله(٢)).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية / ١٤ / ٢٤٦

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ذيل طبقات الحنابلة : ۲/ ۵۰۰ – ٤٥١



# الفصل الثاني في سيرته العلمية

## المبحث الأول: در استه وطلبه للعلم:

فقد تلقى وأشرب العلم وهو في سن مبكرة ، وبحث وحفظ وقرأ ، واختلط العلم بدمه ، وقد تلقى عن الشيوخ الحنابلة وغيرهم .

يقول رحمه الله عن شيخه الشهاب العابر (وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن ، واخترام المنية له رحمه الله(١) وقد توفى شيخه العابر سنة ١٩٧هـ فيكون قد بدأ السماع وطلب العلم وهو في السابعة من عمره ومن شيوخه أبو الفتح البعلبكي المتوفى سنة ٩٠٩هـ .

وقد قرأ عليه عدداً من الكتب في النحو من بينها ألفية ابن مالك . والألفية ونحوها من المطولات في العربية لا يدرسها إلا من تمكن في علم العربية ، وأصبح من المنتهين فيه ، أو المقاربين ، وهذا يدل على أنه تمكن في علم النحو وغيره من العربية في سن التاسعة عشرة من عمره.

وهكذا شب هذا الإمام رحمه الله في هذا الرخاء العلمي ، حتى بلغ اشده في عاصمة بلاد الشام دمشق منجم العلم والعلماء.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد : ۳/ ۲۱۳



#### المبحث الثاني: رجلاته في طلب العلم:

عاش ابن قيم الجوزية رحمه الله في كنف والده ، وبدء في التتلمذ عليه لأنه حينــــذاك رأس علماء الحنابلة فهو قيم المدرسة الجوزية ،وكانت دمشق تزخر بالعلماء الأفذاذ الذين تضرب لهـــم أكباد الإبل من جميع أنحاء المعمورة .

كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نزل دمشق ،وهو البحر المتلاطم قد ملىء علماً وحكمة وكفى به فلا عطر بعد عروس .

فلا غرابة حينئذ إذ لم يشتهر بالرحلة في طلب العلم فيكف يرحل وعنده النبع المتدفق من العلم والعلماء بدمشق.

ومع هذا نلمس في مصنفاته أنه ارتحل في طلب العلم ، وهذا أمر معهود معروف في حال العلماء لتلقي العلوم والإكثار من الشيوخ والسماع والتحري وابن قيم الجوزية رحمه الله مسن العلماء الكبار فلابد أنه قد ارتحل فقد ذكر المقريزي في كتابه (السلوك لمعرفة دول الملوك) في ترجمته : ( وقدم القاهرة غير مرة (۱) ) وقد زار تبوك وألف بها رسالته المشهورة ((الرسالة التبوكية )). ثامن محرم سنة ٧٣٣هه ، وزار بيت المقدس بفلسطين يقول في كتابه بدائع الفوائد (۱) عند ذكره لبيت من الشعر يمكن أن ينظم من نفس كلماته أربعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون بيتاً ثم قال : ومثله لى قلته في القدس ثم ذكر البيت :

محسب صبور غريب فقير وحيد ضعيف كتوم خيول

ويقول في كتابه هداية الحيارى (٣) (( وجرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشـــير إليـــه اليهود بالعلم والرئاسة )).

وحج وجاور بمكة قال ابن رجب رحمه الله (( وحج مرات كثيرة ، وجاور بمكة ،وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه (الله يكون قد رحل إلى طرابلس فله كتاب سماه (( المسائل الطرابلسية)).

والله أعلم بالصواب

<sup>(</sup>۱) السلوك ، ۲/ ۸٤۳

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ٣/ ٣٤٥ . ويقصد ابن القيم بذلك أنه يساوي هذا العدد لقيمته وقوته وراجع البدائع لمعرفة مراده .

<sup>(</sup>۳) هدایة الحیاری ص ۳۸۶

<sup>(1)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٩



#### المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه:

### أو لاً/ شيوخه :

عاش ابن قيم الجوزية رحمه الله في فترة ذهبية ، وثورة علمية كثر فيها العلماء الأفذاذ والتآليف فنهل من وافر وعذب علمهم ، فتكونت هذه الشخصية العجيبة التي ملئت علماً وفهماً ، وهذا ذكر شيوخه مرتباً لهم على حروف المعجم وهم :

- ١- قيم الجوزية : والده أبو بكر ابن أيوب . ذكره في شيوخه الصفدي<sup>(١)</sup> ، وابن تغري بردي<sup>(١)</sup>
   والشوكاني<sup>(٣)</sup> .
- ٣- شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري المتوفى ٢٨٧هـ وقد
   لازمه أكثر من خمس عشرة سنة ، وأحذ عنه علوم كثيرة ، وتأثر به (٩).
- ٤- الشهاب العابر: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلسي
   المتوفى سنة ٦٩٧هـ (١٠٠)
- ٥- ابن الشيرازي: أبو نصر محمد بن عماد الدين الشيرازي، وقال ابن العماد مستند الوقت شمس الدين أبو نصر محمد بن محمد الشيرازي الدمشقى المتوفى سنة ٣٢٣هـــ(١١).

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي ٣/ ٦١

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ٢/ ١٤٣

<sup>(1)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨

<sup>(°)</sup> الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> المنهل الصافي ٣/ ٦١

<sup>(</sup>۲) العبر ۵/ ۹۸

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> شذرات الذهب ٦/ ٤٨

<sup>(</sup>٩) الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧١ ، البداية والنهاية ١١٧ /١٤

<sup>(</sup>١٠) ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٨/٢ ، الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠ ، المنهل الصافي ٦١/٣ ، شذرات الذهب ١٦٧/٦

<sup>(&#</sup>x27;') الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧١ طبقات المفسرين ٢/ ٩٠ ، بغية الوعاة ١/ ٦٢ ، شذرات الذهب ٦/ ٦٢ .



- 7- المجد الحراني: إسماعيل مجد الدين بن محمد الفراء الحراني شيخ الحنابلة بدمشق المتوفى سينة المحد الحراني (¹) وليس هو ابن تيمية الجد صاحب المحرر))
- ٧- ابن مكتوم: إسماعيل الملقب بصدر الدين والمكنى بأبي الفداء بن يوسف بن مكتوم القيسي
   الدمشقى الشافعى المتوفى سنة ٧١٦هـــ(٢).
  - ٨- الكحال: أيوب زين الدين بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحال المتوفى سنة ٧٣٠هـ(٣)
- 9- البهاء ابن عساكر: القسم بن المظفر بن النجم محمود بن تاج الأمناء عساكر المتسوف سنة ٣٢٣هـ(١)
- ١٠ الحاكم: سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي
   مسند الشام وكبير قصاتما سمع من نحو مائة شيخ وأحازه أكثر من سبعمائة شيخ توفى
   سنة ٥١٧هـــ(٥).
- 1۱- شرف الدين ابن تيمية: عبد الله أبو محمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري أحــو شــيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع توفى سنة ٧٢٧هـــ(٢).
- 17- الوداع: علاء الدين على بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي ، ويعرف بكاتب ابن وداعة المقرئ المحدث توفى سنة ٧١٦هــ(٧).
- 17- المطعم: عيسى بن عبد الرحمن بن معالى بن أحمد، أبو محمد المقدسي ثم الصالحي، المطعم في الأشجار ثم السمسار في العقار مسند الوقت. توفى سنة ٢١٩هـــ(^).
- 12- بنت جوهر: فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلسي المسندة المحدثة توفيت سنة ٧١١هـــ(٩).

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠ ، المنهل الصافي ٣/ ٦١ ، الدر الكامنة ٤/ ٢١

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠ ، المنهل الصافي ٣/ ٦١ ، الدرر الكامنة ١/ ٤١٠

<sup>(</sup>۲) الوافي بالوفيات ۲/ ۲۷۰

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٦/ ٦١

<sup>(°)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨ ، طبقات المفسرين ٢/ ٩١ ، الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠ ، الدرر الكامنة ٤/ ٢١ .

<sup>(1)</sup> الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠ ، المنهل الصافي ٣/ ٦١

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> شذرات الذهب ٦/ ٣٩ .

<sup>(^)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨ ،الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠ ، المنهل الصافي ٣/ ٩١ .

<sup>(^)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨ طبقات المفسرين ٢/ ٩١ .



- ١٥ بحد الدين التونسي: أبو بكر بن محمد بن قاسم التونسي الشافعي. شيخ النحاة والباحثين كان ديناً حنياً ذكياً ، توفى عن اثنتين وثمانين سنة (١).
- 17- البدر ابن جماعة: محمد القاضي بدر الدين بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي الشافعي الإمام المشهور صاحب التصانيف توفى سنة ٧٣٣هـــ(٢).
- ١٧- ابو الفتح البعلبكي: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي الفقيــه اللغوي النحوي المتوفى سنة ٧٠٩هـــ<sup>(٣)</sup>.
- 11- الصبفي الهندي محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الأمــوري الشـــافعي الفقيــه الأصولي . توفي سنة ٢١٥هــ<sup>(١)</sup> .
- ١٩ الزملكاني : محمد أبو المعالي كمال الدين بن على بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي ابن حطيب زملكا ، ولي قضاء حلب ، وكان متفنناً في علوم شتى توفى سنة ٧٢٧هـــ(٥) .
- ٢٠ ابن مفلح: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلسي قال عنه ابن قيم الجوزية رحمه الله (( ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح )). توفى سنة ٧٦٣هـــ(٦).
- ٢١ المزي: يوسف حمال الدين بن زكي الدين عبد الرحيم القضاعي ثم الكليبي الدمشقي الشافعي إمام المحدثين وحاتمة الحفاظ توفي سنة ٧٤٢هـــ(٧).
- ٢٢ ابن الفراء: محد الدين إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحراني الحنبلي شيخ الحنابلة بدمشق توفى سنة ٧٢٩هـــ(^).
  - ٢٣- أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي . ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابة شفاء العليل (٩)

<sup>(1)</sup> شذارت الذهب ٦/ ٤٧ ، الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠ ، الدرر الكامنة ٤/ ٢٢ بغية الوعاة ١/ ٦٢

<sup>(\*)</sup> البداية والنهاية ١٤/ ٢٦٦ ، شَدَارت الذهب ٦/ ١٠٥ ، الدرر الكامنة ٣/ ٣٦٧ الواني بالوفيات ٢/ ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) الوافي الوفيات ۲/ ۲۷۰

<sup>(1)</sup> الوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠ ، المنهل الصافي ٣/ ٦٦ ، طبقات المفسرين ٢/ ٩١ ، البدر الطالع ٢/ ١٤٣

<sup>(°)</sup> ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي لعوض الله حجازي ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٤/ ٢٩٤، الدرر الكامنة ٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ١٩١/ ١٩١ ، شذرات الذهب ٦/ ١٣٦

<sup>(</sup>٨)الدرر الكامنة ١/ ٤٠٣

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>شفاء العليل ص ١٦ .



#### تانيا / تلاميذه:

كان من الطبيعي بعد أن نهل من العلم في سن مبكرة، وتنوعت مشاربه، ورسخت قدمــه في العلم، أن يقصده طلاب العلم، ويضربوا له أكباد الإبل، وقد حصل ذلك بقول ابـــن رجــب رحمه الله: "واحذ عنه العلم حلق كثير من حياة شيخه إلى أن مات و انتفعوا به، وكان الفضـــلاء يعظمونه، ويتتلمذون له، كابن عبدالهادي وغيره"(١).

- ١) البرهان ابن قيم الجوزيه: ابنه برهان الدين إبراهيم ، وتقدم ذكره.
- ٢) ابن كثير: إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي الشافعي. الإمام الحافظ المشهور المتوفى سنة ٧٧٤هـ (٢)
- ۳) ابن رحب : عبدالرحمن زین العابدین أبو الفرج بن أحمد بن عبدالرحمن. الملقــب برحــب الخیلی. المتوفی سنة ۷۹۵هــ. صاحب التصانیف النافعة (۳).
  - ٤) شرف الدين ابن قيم الجوزية: ابنه عبدالله، وقد تقدم ذكره.
- ه) السبكي: على بن عبدالكافي بن على بن تمام السبكي تقي الدين أبو الحسن. المتوفى سنة ٥٦هـــ(٤).
- الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قليماز الذهبي التركماني الشافعي. الإمام الحافظ
   صاحب التصانيف الكثيرة النافعة. المتوفى سنة ٧٤٨هـــ(٥).
- ابن عبدالهادي : محمد شمس الدين أبو عبدالله بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلي. الحافظ الناقد. المتوفى سنة ٧٤٤هـــ(١).

<sup>(1)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٩/٢

<sup>(2)</sup> الدرر الكامنة ٣٧٣/١، شذرات الذهب ٣٣٩/٦

<sup>(3)</sup> الدرر الكامنة ٢٨/٢)، شذرات الذهب ٣٣٩/٦

<sup>(4)</sup> الدرر الكامنة ١٣٤/٢

<sup>(5)</sup> شذرات الذهب ١٥٣/٦

<sup>( 6)</sup> البداية والنهاية ٢١٠/١٤



- النابلسي: محمد شمس الدين أبو عبدالله بن عبدالقادر بن محي الدين عثمان النابلسي. الحنبلي المعروف بالحنّة. المتوفى سنة ٧٩٧هـــ(١).
- ٩) الغزي: محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي، ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام رضي الله
   عنه. توفي سنة ٨٠٨هـــ(٢).
- 10) الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب بن محمد محي الدين أبو الطاهر الفيروز آبادي. الشافعي صاحب القاموس. توفي سنة ١٧٨هـــ<sup>(٣)</sup>.
- ١١) المقري: محمد بن محمد بن أحمد بـن أبي بكـر القرشــي المقــرّي التلمســاني. المتــوفى
   سنة ٩٥٧هـــ(١).
- ۱۲) الصفدي: صلاح الدين حليل بن أيبك بن عبدالله. أبو الصفا الصفدي الشافعي. المتوفى سنة ۷۶٤هـــ(۵).
- ١٣) القونوي: علاء الدين علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي. فريد عصــره تــوفي سنة ٧٢٩هـــ<sup>(١)</sup>.

<sup>(1)</sup> شذرات الذهب ٣٤٩/٦

<sup>(2)</sup> شذرات الذهب ۷۹/۷ ، البدر الطالع ۲۵٤/۲

<sup>(3)</sup> البدر الطالع ۲۸۰/۲

<sup>(4)</sup> نفح الطيب ه/٢٥٤

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧٢/٢

<sup>(6)</sup> الدرر الكامنة ٢٨-٢٧/٣ ، شذرات الذهب ١٤٩/٦، بغية الوعاة ١٤٩/٢



#### المبحث الرابع: ثقافته وعلمه

استقر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في دمشق سنة ٧١٧هـ(١). قادما من مصر، فالتقى به الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وصحبه، ولازمه، ملازمة الظل وكان حينئذ في ريعان شهبابه وعنفوانه، وعمره إحدى وعشرون سنة تقريباً، وظل ملازماً لشيخه وفياً له طيلة حياته، حتى توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنة ٨٢٧هـ. فيكون قد لازم شيخه ستة عشر سنة ينهل مه ذلك المورد العذب الزلال، فأثر ذلك في شخصية ابن قيم الجوزية رحمه الله وفي فكره، وعلمه، وتآليفه، فكان موسوعيا مشاركا في شتى العلوم، لم يترك علما نافعا إلا وشارك فيه بالبحث والتحقيق وتوسع فيه.

"قال القاضي برهان الدين الزرعي ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه. وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة. وصنف تصانيف كثيرة في أنواع العلوم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته، ومطالعته، وتصنيفه، واقتناء كتبه(۲)"

"وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى، وبالحديث ومعانيسه وفقهه ودقائق الاستنباط منه، وتفقه في الفقه الحنبلي وبرع وافتى وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام وغير ذلك. وعلما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف، وإشاراتهم. ودقائهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى("")".

ويقول ابن كثير رحمه: "سمع الحديث وأشتغل بالعلم، وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين"(<sup>3)</sup> ويقول تلميذه الحافظ الذهبي: "عني بالحديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره، وفي النحو ويدريه، وفي الأصلين"(<sup>9)</sup>

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية ٢٧/١٤

<sup>(2)</sup> شذرات الذهب ه/١٦٨ -١٦٩

<sup>(3)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٨/٢

<sup>(4)</sup> البداية والنهاية ٢٤٦/١٤

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> انظر ابن القيم حياته وآثاره ، بكر بن عبدالله أبوزيد . ص ٣٠



ويقول تلميذه الصفدي: "أشتغل كثيرا، وناصر وأجتهد، وأكب على الطلب وصنف، وصار من الأئمة الكبار، في علم التفسير والحديث والأصول، فقها وكلاما والفروع والعربية، ولم يخلف الشيخ العلامة تقى الدين ابن تيمية مثله"(١).

ويقول ابن ناصر الدين الدمشقي: وكان ذا فنون من العلوم وحاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم"(٢) .

تولي التدريس بالمدرسة الصدرية، والأمامة بالجوزية (٣).

ومما يدل على غزارة علمه وقوة حفظه أنه ألف كتبا في أسفاره: ككتـــاب مفتـــاح دار السعادة، وكتاب روضة المحبين، وكتاب زاد المعاد، وكتاب قذيب سنن أبي داود (١٠).

ولقد أمتاز أسلوبه في التأليف بالسلاسة و العذوبة وحسن السياق بحيث تشنف الآذان قراءة كلامه وتميل إليه القلوب.

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف"(٥).

ولقد استفاد أهل العلم من بعده من كتبه التي تميزت بالسعة والغزارة العلمية لأنه رحمه الله تميز بالاستطراد وبسط الكلام، فأصبح بعضهم يخرج رسائل مستقلة وهي من مباحث أحد كتبـــه رحمه الله.

وكان ماهرا في النظم يدل على ذلك كتاب "الكافية الشافية" المسماة بنونية ابن القيم رحمه الله، وقد حاء شعره في سهولة وعذوبة ودقة في التصوير، وكذلك امتاز نثره، ومن يقرأ كتاب "روضة المحبين" يرى تمكنه حليا.

أما الخط فقد كان متقناً له رحمه الله يقول ابن كثير " وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً "(٦).

<sup>(1)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧١/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الردّ الوافر ص ۳۵ –۳۶

<sup>(3)</sup> البداية والنهاية ٢٠٢/١٤

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أنظر ابن القيم، لبكر أبو زيد ص ٣٦

<sup>(5)</sup> الدر الكامنة ٢٢/٤

<sup>(6)</sup> البداية والنهاية ٢٤٦/١٤

#### المبحث الخامس: عقيدته و مذهبه:

١. عقيدته : كان الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وقع في بداية طلبه للعلم في تأويـــل وهذا ما يظهر من خلال أبيات في "الكافية والشافية"

حيث يقول رحمه الله(١):

يا قسوم والله العظميم نصيحة جربت هـــذا كلــه ووقعــت في حستى أتساح لى الإلسه بفضله فتى أتى من أرض حران فيها فالله يجيزيمه المذي همو أهلمه أخذت يداه يدي وسار فلم يسرم

ويقول رحمه الله في موضع آخر: يا طالب الحــق المــبين ومــؤثراً أسمع مقالة ناصح خبير الذي ما زال مذ عقدت یداه إزاره وتخل الفتسرات للعزمسات أمسر وتولسد النقصان مسن فتراتسه طساف المسذاهب يبتغسي نسورا وكأنه قد طاف يبغسي ظلمة

من مشفق وأخ لكـم معـوان تلك الشباك وكنت ذا طيران من ليس تجزيه يدي ولسايي أهلا بمن قد جاء من حران من جنة المأوى من الرضوان حستى أرابى مطلع الإيمسان

علم اليقين وحجة الإيمان عند الورى قد شبّ حستى الآن قد شدد مسزره إلى السرحن مسلازم لطبيعسة الإنسسان أو ليس سائرنا بنى النقصان ليهديه وينجيسه مسن السنيران الليل البهيم ومذهب الحيران

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> النونية ٦٨/٢ –٧٤ مع شرح ابن عيسي.



## والصبح مقهوراً بذا السلطان

#### والليكل لا يسزداد إلا قسوة

فأصبح رحمة الله بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سلفياً، مقررا لمنهج أهل السنة والجماعة، منابذاً لأهل البدع والأهواء. ولا أدل على صفاء عقيدته وكونها على منهج أهل السنة والجماعة من تلك المؤلفات العظيمة التي سطرتها براعة فيبيان منهج أهل السنة والجماعية والرد على أهل الأهواء والبدع من مثل: الصواعق المرسلة ، واجتماع الجيوش الإسلامية ، وهداية الحيارى ، وقصديته النووية الشهيرة ، وما سطره في ثنايا كتبه مما يدل دلالية أكيدة لا يتطرق إليها شك واحتمال أنه كان على منهج أهل السنة والجماعة .

7. مذهبه: وصف ابن قيم الجوزية رحمه الله كل من ترجم له بأنه حنبلي وهذه النسبة لها حظ من الصحة، فإن ابن قيم الجوزية رحمه الله، قد فتح عينيه وتفقه في بداية طلبه للعلم على المذهب الحنبلي، فأبوه كان قيما للمدرسة الجوزية التي كانت وقف على الحنابلة، كما أن قريته"إزرع" كانت قرية الحنابلة، والمذهب الحنبلي سائد فيها، كل ذلك سبق ذكره، ولذلك جميع من ترجم له، وصف بأنه حنبلي، ولكن بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وحه الخصوص وبغيره من العلماء الكبار، وبعد أن رسخت قدمه في العلم، اصبح مجتهدا، وإنما حظه من الوصف بالحنبلي إلا تبعا لما أيده الدليل وليس التقليد، وقد أتخذ طريقا وسطا فلم يجفو عن اتباع الأئمة الأربعة كمصطفى الظاهرية، ومن نحا نحوهم، ولم يغلو في تقليد المذهب كما يفعله متعصبة المذاهب . بل تراه يحكي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ويستأنس بهم، ويسورد للمذهب الحنبلي وقد يخالفه إن كان ليس معه الدليل كما رجح كثيرا مسن المسائل المخالفة

٣. يقول رحمه الله في كتابه المعطار" إعلام الموقعين": وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكى المذهب الراجح ومرجحه، ونقول هذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به وبالله التوفيق(١)".

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين £/١٧٧/



#### المبحث السادس: مكانته وثناء العلماء عليه

لقد برع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شتى العلوم، وفاق أقرانه، وحصّل ما لم يحصله غيره، وذلك بفضل الله أولاً ثم بجده واجتهاده، وجلده في طلب العلم ولقد قدّر له أهل العلم هذا الفضل، فأثنوا عليه ثناءً عطراً، حتى أن كل من ترجم له أثنى عليه حتى من حالفه .

فهذا ابن كثير رحمه الله يقول: " الشيخ الإمام العلامة"(١)

وصفه الصفدي رحمه الله بقوله: "وأكبّ على الطلب وصنف وصار من الأئمة الكبار"(٢) ويقدم له ابن رحب رحمه الله بقوله: "الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شمس الدين أبو عبدالله بن قيم الجوزية. شيخنا"(٣).

ويقول ابن العماد رحمه الله فيه : " الفقيه الحنبلي بل المجتهد المطلق، المفسر النحوي الأصولي المتكلم"(٤)

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وكان حريء الجنان، واسع العلم ، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف"(°).

ويقول فيه السخاوي رحمه الله: "العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف، وقوة الجنان، ورئيس أصحاب ابن تيمية الإمام، بل هو حسنة من حسناته والمجمع عليه بين المحالف والموافق، وصاحب التصانيف السائرة، والمحاسن الجمّة وانتفع به الأئمة " (٦) .

ويقول فيه الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: " هو العلامة شمس الدين الحنبلي، أحد المحققين، علم المصنفين، نادرة المفسرين ، ابن قيم الجوزية وتلميذ ابن تيمية، لـــه التصانيف الأنيقة. فكان ذا فنون في العلوم، صاحب إدراك لسرائر المنطوق والمفهوم، وبرع في علم الحديث بحيث انتهت إليه فيه الرئاسة"(٧)

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية ٢٤٦/١٤

<sup>(2)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧٠/٢

<sup>(3)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/٧٤

<sup>(4)</sup>شذرات الذهب ١٦٨/٦

<sup>( 5)</sup> الدرر الكامنة ٢١/٤

<sup>( 6)</sup> الضوء اللامع ٢٠٤/١١

<sup>(</sup> ٢٦ أنظر الشهادة الذكية

ويقول فيه الشوكاني رحمه الله : " العلامة الكبير المحتهد المطلق المصنف المشهور بسرع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق، وتبحر في معرفة مذاهب السلف"(١)

ولقد استحق ابن قيم الجوزية رحمه الله هذا الثناء من هؤلاء الأئمة الكبار رحم الله الجميع.

<sup>(1)</sup>البدر الطالع ۱٤٣/٢



#### المبحث السابع / مصنفاته:

ترك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تركة عظيمة من المؤلفات الكبار والصغار، فقد عرف بقلمه السيال، وأسلوبه الرائع، وخطة الجميل وقد اهتم المترجمون له بسرد كتبه، والبحث عنها. وهي كالتالي مرتبة على حروف المعجم كما ذكرها العلامة بكر بن عبدالله أبوزيد حفظه الله: (١) ١. الاحتهاد والتقليد: ذكره ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" عند تفسير قوله تعالى " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث (٢)

٢. احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ذكره في كتابه " الفوائد" عند تفسير قوله تعالى " الله نور السماوات والأرض"(") . طبع قديماً عام ١٣١٤هـ بالهند .

٣. أحكام أهل الذمة : طبع للمرة الأولى في مجلدين بتحقيق / صبحى الصالح سنة ١٣٨١هـ .

٤.أسماء مؤلفات ابن تيمية: رسالة مطبوعة بتحقيق / صلاح الدين المنجد (١٠).

ه.أصول التفسير: ذكره في "جلاء الأفهام"(٥)

٦. الإعلام باتساع طرق الأحكام: ذكره في "إغاثة اللهفان"(٦)

٧.إعلام الموقعين عن ربّ العالمين: طبع سنة ١٣٧٤هـ بمصر بتحقيــق / محمـــد محــي الـــدين عبدالحميد.

٨. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: طبع سنة ١٣٧٥هـ بمصر بتحقيق / محمد حامد الفقى.

٩. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: رسالة مطبوعة بتحقيق / محمد جمال الدين القاسمي.

١٠. إقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشرّ: ذكره الصفدي رحمه الله. (٧)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ابن قيم الجوزية حياته وآثاره . ص ١١٩ – ١٩٦

مفتاح دار السعادة . ص  $^{(2)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الفوائد . ص ٦ وقد طبع هذا الكتاب عام ١٤٠٨هـــ بتحقيق د.عبدالله بن عواد المعتق . رسالة دكتوراة في جامعة الإمام .

<sup>(4)</sup> وقد ذكر أحد الباحثين أنحذه الرسالة منسوبة إلى الإمام ابن القيم وليست من تأليفه ، وإنما من تأليف : ( ابن رشيق ) تلميذ شسيخ الإسلام ابن تيمية كاتب مصنفات شيخ الإسلام والذي كان أبصر بخط الشيخ منه . انظر : قاعدة في الاستحسان ص ( ٩ – ١٢ ) .

<sup>(5)</sup> جلاء الأفهام ص ٨٣

<sup>( &</sup>lt;sup>6)</sup> إغاثة اللهفان ١١٩/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الوافي بالوافيات ۲۷۱/۲



١١. الأمالي المكية: ذكره في كتابه " بدائع الفوائد" عند تفسير قوله تعالى "ولقد اتينا موسسى وهارون الفرقان وضيآء وذكراً للمتقين "(١)

۱۲. أمثال القرآن: ذكره ابن العماد (۲) والداودي (۳).

۱۳. الإيجاز: ذكره حاجي خليفة. (٤)

١٤. بدائع الفوائد: طبع عدة مرات.

٥١. بطلان الكيمياء: ذكره في كتابه "مفتاح دار السعادة" وذكره ابن العماد (°).

١٦. بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال: ذكره الصفدي(١)

١٧.التبيان في أقسام القرآن : وهو كتابنا المحقق في هذه الرسالة.

١٨. التحبير لما يحل ويحرم من لبس الحرير: ذكره في كتابه "زاد المعاد" عند كلامه على الحرير<sup>(٧)</sup>

19. التحفة المكية: ذكره ابن العماد (<sup>٨)</sup> والدوادي (<sup>٩)</sup>

. ٢٠ تحفة المودود في أحكام المولود: طبع سنة ١٣٩١هـــ في دمشــق بتحقيــق / عبـــدالقادر الأرناؤوط.

٢١. تحفة النازلين بجوار رب العالمين: ذكره البغدادي (١٠٠)، وأشرار له في كتابه "مدارج السالكين "(١١٠).

٢٢. تدبير الرئاسة في القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة: ذكره البغدادي(١٢).

٢٣. التعليق على الأحكام: ذكر في مقدمة شرح النونية لابن عيسي.

<sup>(1)</sup> بدائع الفوائد ٢٥/٢

<sup>(2)</sup> شدرات الذهب ۱۷۰/٦

<sup>(3)</sup> طبقات المفسرين ٩٣/٢

<sup>(4)</sup> كشف الظنون ٢٠٦/١

<sup>(5)</sup> شذرات الذهب ١٦٩/٦

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧١/٢

 $<sup>\</sup>Lambda\Lambda/\Gamma$  زاد المعاد  $^{(7)}$ 

<sup>(8)</sup> شذرات الذهب ١٦٨/٦

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> طبقات المفسرين ۹۳/۲

<sup>( &</sup>lt;del>10)</del> هدية العارفين ٢/٨٥٨

<sup>(11)</sup> مدارج السالكين ٢٣٠/١

<sup>( &</sup>lt;sup>12)</sup> إيضاح المكنون ٢٧١/١

٢٤. تفضيل مكة المكرمة على المدينة المنورة: ذكره ابن رجب (١)، وابن العماد (٢٠).

٢٥. تمذيب مختصر سنن أبي داود: طبع سنة ١٣٦٨هـ. بمصر بتحقيق / محمد حامد الفقي.

٢٦. الجامع بين السنن والآثار: ذكره في كتابه "بدائع الفوائد"(")

٢٧. حلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: طبع مراراً.

٢٨. حوابات عابدي الصلبان، وأن ما هم عليه دين الشيطان: ذكره ابن رحب (١) وابن العماد (٥).

٢٩. الجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قدر واقع: ذكره الشوكاني (١).

٣٠. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: طبع مراراً.

٣١. الحامل: أشار له في كتابه "تهذيب السنن"(٧)

٣٢. الحاوي: ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري "الجزء الحادي عشر".

٣٣. حرمة السماع: ذكره حاجى خليفة (^)

٣٤. حكم تارك الصلاة : طبع مرارا

٥٥.حكم إغمام هلال رمضان: ذكره ابن رجب(٩)

٣٦. حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية : أشار له في "تهذيب السنن"(١١)

٣٧.الداء والدواء: طبع مراراً.

٣٨.دواء القلوب: ذكره العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد عن الأستاذ عبدالله الجبوري. ('')

٣٩. رفع الأبرار في الصلاة على النبي المختار: ذكره البغدادي. (١٢)

<sup>(1)</sup> ذيل طبقات الحنابنة ٢/٥٥٠

<sup>(2)</sup> شذرات الذهب ١٦٨/٦

<sup>( 3)</sup> بدائع الفوائد ٦٨/٤

<sup>(4)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢ . ٤٥٠

<sup>(5)</sup> شذرات الذهب ١٦٩/٦

<sup>( 6)</sup> البدر الطالع ١٤٤/٢

<sup>(7)</sup> تمذيب السنن ١٠٩/٣

<sup>( 8</sup> كشف الظنون ١/٠٠١ ولعله كتاب : كشف العظاء . الآتي قريباً .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/٥٥٠

<sup>(10)</sup> مَذيب السنن ٥/١٩٣

<sup>( 11)</sup> ابن القيم الجوزية ص ٣٢

<sup>( 12)</sup> هدية العارفين ١٥٨/٢



- ٤٠. الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية: ذكره الصفدي(١)
- ٤١. الرسالة الشافية في أحكام المعوذتين: ذكره الصفدي(٢).
- ٤٢.رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: مخطوط ذكره بكر بن عبدالله أبوزيد(٣).
- ٤٣ .الرسالة التبوكية : مطبوعة بمصر سنة ١٣٤٧هـ بتصحيح عبدالظاهر أبو السمح.
  - ٤٤. رفع التتريل: ذكره حاجى خليفة (٤).
  - ٥٤ رفع اليدين في الصلاة: ذكره ابن رجب (٥)، والصفدي (١).
- ٤٦. روضة المحبين ونزهة المشتاقين: مطبوع بمصر سنة ١٣٧٥هـ بتحقق/ أحمد عبيد.
  - ٤٧.الروح: طبع مراراً.
  - ٤٨. معرفة الروح والنفس: أشار له في كتابه "الروح"(٧).
- ٤٩.زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء: ذكره ابن رجب (^)، وابن العماد (٩).
  - ٥. زاد المعاد في هدي خير العباد:طبع مراراً ، ومن أجود طبعاته ما طبع بتحقيق الأرناؤوط .
    - ٥١.السنة والبدعة : ذكره أحمد عبيد في مقدمة كتاب وضة المحبين".
    - ٥٢. شرح أسماء الله الحسني: ذكره ابن رجب (١١)، وابن العماد (١١).
      - ٥٣. شرح الأسماء الحسني: ذكره ابن رجب (١٢)، وابن العماد (١٣).

<sup>(1)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الوافي بالوفيات ۲۷۲/۲

<sup>( &</sup>lt;sup>3)</sup> ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ص ١٥٥ ، وقد طبع حديثاً .

<sup>(4)</sup> كشف الظنون ٩٠٩/١

<sup>(5)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/٥٠/

<sup>(6)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الروح ص ۱۸۹

<sup>(8)</sup> ديل طبقات الحنابلة ٢/٥٥٠

<sup>(9)</sup> شذرات الذهب ١٦٩/٦

<sup>( &</sup>lt;sup>10)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/٩ ٤

<sup>( &</sup>lt;sup>11)</sup> شذرات الذهب ١٦٩/٦

<sup>( &</sup>lt;sup>12)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢٧٠/٢

<sup>(13)</sup> شذرات الحنابلة ١٧٠/٦



- ٥٤. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: طبع مراراً، وكانت طبعتـــه الأولى
   سنة ١٣٢٣هـــ بمصر، بتصحيح / محمد بدر أبوفراس النعساني.
  - ٥٥.الصبر والسكن: ذكره حاجي خليفة (١).
  - ٥٦. الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم: ذكره ابن رجب (٢)، وابن العماد (٣).
    - ٥٧.الصواعق المترلة على الجهمية والمعطلة : ذكره ابن رجب(١).
      - ۵۸.الطاعون : ذکره ابن رجب<sup>(۵)</sup>
      - ۹ مطب القلوب: ذكره الزركلي<sup>(۱)</sup>
      - ٠ ٦.طريق الهجرتين وباب السعادتين : طبع مراراً
      - ٦١.الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : طبع مراراً
- ٦٢. طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر ، ذكره العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد، نقلا عن عبدالله الجبوري في كتابه فهارس المكتبات العامة لأوقاف بغداد (٧).
  - ٦٣. طلاق الحائض: أشار له في تهذيب السنن (^)
  - ٦٤. عدة الصابرين وذحيرة الشاكرين. طبع مراراً
- ٥٦.عقد الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى ربِّ السماء: ذكره ابن رحبب<sup>(٩)</sup>.
  - ٦٦.الفتاوى: ذكره الألوسي(١١).

<sup>(1)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/٥٥٠

<sup>( &</sup>lt;sup>2 )</sup> ذيل طبقات الحنابلة ۲ / · ٥ و

<sup>(3)</sup> شذرات الذهب ١٦٩/٦

<sup>(4)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢٥٠/٢

<sup>(5)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢ / . ٤٥

<sup>(6)</sup> الأعلام ٦٠/٠٨٢

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ابن قيم الحوزية حياته وآثاره ص

<sup>.</sup> (<mark>8)</mark> تمذيب السنن ١١١/٣

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/٩٤٢

<sup>( &</sup>lt;del>10</del>) شذرات الذهب ١٦٩/٦

<sup>( 11)</sup> جلاء العينين ص ٣٢

٦٧. الفتح القدسي: ذكره ابن رجب (١)، وابن العماد (٢).

٦٨.الفتح المكي: ذكره في كتابه " بدائع الفوائد "(٣).

٦٩. الفتوحات القدسية: ذكره في كتابه "مفتاح دار السعادة"(٤).

٧٠.الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه: ذكره ابن رجب (°)، وابن العماد (٢٠).

٧١.الفروسية : طبع مرارا وهو مختصر من كتاب "الفروسية الشرعية".

 $^{(\Lambda)}$  وابن تغري بردى الصفدي الفروسية الشرعية : ذكره الصفدي  $^{(\Lambda)}$ 

٧٣. فضل العلم وأهله: أشار له في كتابه " طريق الهجرتين" وذكره ابن رجب (٩)

٧٤. فوائد في الكلام على حديث الغمامة ، وحديث الغزالة والضب وغيره: مخطوط ذكره العلامة بكر بن عبدالله أبوزيد (١٠٠).

٧٥. الفوائد: طبع مراراً

٧٦.قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين : ذكره البغدادي. (١١)

٧٧. الكافية الشافية في النحو: ذكره حاجي خليفة. (١١)

٧٨.الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: طبع مرارا.

٧٩.الكبائر: ذكره ابن رجب (١٣)، وابن العماد(١٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٤٥٠/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> شذرات الذهب ١٦٩/٦

<sup>(3)</sup> بدائع الفوائد ١٨٦/٢

<sup>(4)</sup> مفتاح دار السعادة ص ٣٠٧

<sup>.</sup> ٤٥٠/٢ ذيل طبقات الحنابلة ٢/٠٤٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> شذرات الذهب ١٦٨/٦

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧٢/٢

<sup>(8)</sup> المنهل الصافي ٦٢/٣

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ( ۲/٥٠٤ ).

<sup>( &</sup>lt;sup>10)</sup> ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ص ١٧٨ ، وقدطبع الكتاب أخيراً عام ١٤١٦هـــ عن دار ابن الجوزي .

<sup>(11)</sup> هدية العارفين ١٥٨/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> كشف الظنون ١٣٦٩/٢

<sup>( &</sup>lt;sup>13)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢ / . ٤٥

<sup>(14)</sup> شذرات الذهب ١٦٨/٦



٨٠. كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء: ذكره الصفدي(١)

٨١.الكلم الطيب والعمل الصالح: طبع مرارا

٨٢.اللمحة في الردّ على ابن طلحة : ذكره المناوي(٢).

٨٣. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وأياك نستعين: طبع مرارا.

٨٤.المسائل الطرابلسية : ذكره ابن رجب (٣)، وابن العماد (١٠).

٨٥. معاني الأدوات والحروف: ذكره الصفدي<sup>(٥)</sup>، وحاجي حليفة<sup>(٦)</sup>.

٨٦. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : طبع مرارا.

٨٧. مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة: ذكره البغدادي(٧).

٨٨.المنار المنيف في الصحيح والضعيف: طبع مرارا.

٨٩.المورد الصافي والظل والوافي : أشار له في كتابه "طريق الهجرتين"(^)، وذكره البغدادي(٩).

· ٩. مولد النبي صلى الله عليه وسلم: ذكره الشوكاني<sup>(١٠)</sup>، وصديق القنوجي<sup>(١١)</sup>.

۹۱.المهدي: ذكره حاجي خليفة (۱۲).

۹۲ المهذب: ذكره حاجي خليفة (۱۳).

٩٣. نقد المنقول والمحك المميز بين المقبول والمردود: ذكره ابن رجب(١١).

<sup>( 1)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧١/٢ ، وقد طبع هذا الكتاب طبعتين إحداهما باسم : الكلام على مسألة السماع بتحقيق د/ راشد الحمد رسالة حامعية ، والأخرى باسم : كشف الغطاء . . . بتحقيق / ربيع أحمد خلف .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> فيض القدير ١١٦/١

<sup>(3)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٩/٢

<sup>(4)</sup> شذرات الذهب ١٦٩/٦

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الوافي بالوفيات ٢٧١/٢

<sup>( &</sup>lt;sup>6)</sup> كشف الظنون .

<sup>(7)</sup> إيضاح المكنون ٢٢/١

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> طريق الهجرتين ص ١٠٣

<sup>( &</sup>lt;sup>9)</sup> هدية العارفين ٩/٣ ه ١

<sup>(10)</sup> البدر الطالع ١٤٤/٢

<sup>( &</sup>lt;sup>11)</sup> التاج المكلل ص ٤١٩

<sup>(12)</sup> كشف الظنون ١٤٦٥/٢

<sup>(13)</sup> كشف الظنون ١٩١٤/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>14)</sup>. ذيل طبقات الحنابلة ۲(، ٤٥

٩٤. نكاح المحرم: ذكره ابن رجب(١).

٩٥.نور المؤمن وحياته: ذكره ابن رجب (٢)، وابن العماد (٣).

٩٦.هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري: طبع مرارا.

وبهذا تم ثبت مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله .

والحمد تسالذي تنربنعمنه الصالحات

<sup>(1)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢ / · ٤٥

<sup>( &</sup>lt;sup>2 )</sup> ذيل طبقات الحنابلة ۲ / . و ٤

<sup>(3)</sup> شذرات الذهب ١٦٨/٦

# الباب الثاني دىاسة الكتاب

#### ويتكون هذا الباب من فصلين:

ـ الفصل الأول: التعريف بالكتاب

وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول: اسم الكتاب وموضوعه

أو لأ / اسم الكتاب:

اشتهر هذا الكتاب بتسمية معروفة عند كثيرين من أهل العلم وهذه التسمية هي ( التبيان في أقسام القرآن ) بل قد طبع الكتاب بهذه التسمية .

وبعد النظر في الكتب التي ترجمت للإمام بن القيم ، وأيضاً للكتب التي تحدثت عن العلوم والمصنفات وحدت أن هذا الكتاب قد عرف بأكثر من تسمية عند العلماء ، وهذه التسميات هي:

- ـــ التبيان في أقسام القرآن .
  - \_ أقسام القرآن .
    - \_ أيمان القرآن .

وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذه التسميات في كتابه ( الداء والدواء ) .



#### فقال رحمه الله :

( وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب ( أيمان القرآن ) عند قوله ( فلا أقسم بمــــا تبصرون وما لا تبصرون ) (١)..

وفي طبعة أخرى :

( وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب التبيان في أقسام القرآن ) ( ٢٠..

وفي طبعة أخرى :

( وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أقسام القرآن ) ... (""

فهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله عن كتابه يدل على أنه سماه باسمه مصرحاً به تارة وأحرى مختصراً باسم (أقسام القرآن)، وثالثة باسم (أيمان القرآن) فهذا يدل على أنه مسمى لكتاب واحد وليس لكتب متعددة كما وهم البعض فجعلها كتابين مثل: البعدادي في (هــــــدية العارفين) (أفقد عدّه كتابين أحدهما باسم التبيان في أقسام القــرآن، والآحــر (أيـــمان القرآن).

وعندما قمت بجمع النسخ المخطوطة لهذا الكتاب وجدته قد سمى بعدة مسميات وهي :

- ــ التبيان في أقسام القرآن ، كما في نسخة دار الكتب المصرية .
  - ــ التبيان في أيمان القرآن : كما في نسخة جامعة برنستون .
- أقسام القرآن والكلام على ذلك : كما في نسخة المكتبة المحمودية بالمدينـــة المنـــورة ، وكما في نسخ من مصورات جامعة الرياض .

<sup>(</sup>١)الداء والدواء : ص (٥٦) طبعة دار ابن الجوزي وهي طبعة حديثة محققة على أصل خطي .

<sup>(</sup>٢٧١) طبعة دار المدني .

<sup>(</sup>٣٠٩) للداء والدواء ص ( ٣٠٩) طبعة دار•ابن الجوزي .

<sup>(1)</sup>هدية العارفين ( ١٨٥/٢)



وبعد النظر في المخطوطات أيضاً وجدت أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد سمى كتابــه في مقدمته والتي توجد في نسختين خطيتين فقط وهي ساقطة من النسخ الأخرى سماه ( التبيــان في أيمان القرآن) .

وبعد وقفة حيرة وتأمل من تعدد هذه المسميات ، اخترت ما سمى ابن القيم به كتابـــه في مقدمة كتابه وهذه التسمية هي :

# ﴿ التبيانُ فَي أيمانُ القرآنُ ﴾

#### وذلك للأسباب التالية:

- ــ هذه التسمية هي التي اختارها الإمام رحمه الله لكتابه ويتضح ذلك من خلال مقدمته .
- هذه التسمية ثابتة في أقدم النسخ وهي نسخة دار الكتب المصرية وهي مكتوبة بعد وفاة المؤلف بستة عشر عاماً تقريباً ومثبت أيضاً على طرة نسخة جامعة برنستون أيضاً .
- \_ يظهر لي والعلم عند الله تعالى \_ أن التسميات الموجودة على طرة كل مخطوطة مبنيــة على اجتهاد النساخ والدليل على ذلك هو اختلافها بين النسخ .

هذا ما ترجح لدي واستنتجه مما بين يدي .

### ثانياً / موضوع الكتاب:

أما موضوع الكتاب فكما هو واضح من التسمية فهو يتحدث عن القسم أو الـــيمين في القرآن الكريم حيث يذكر رحمه الله تعالى الآيات التي ورد فيها القسم ويبين المقسم والمقسم بـــه



والمقسم عليه ويذكر حواب القسم بعد ذلك إن وحد وقد اقتصر المؤلف رحمه الله في كتابه على ذكر القسم الصريح و لم يتعرض لغير الصريح وكان يركز على الناحية الشرعية في القسم وإثبات المقسم عليه مع شيء من الاستطرادات المفيدة والطويلة أحياناً كما عند قوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وإن كانت هذه الاستطرادات خارجة عن مقصود الكتاب.



# المبحث الثاني توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

هذا الكتاب ثابتة نسبته إلى ابن القيم بلا أدبى شك وذلك للأمور التالية :

أولاً: نسب هذا الكتاب إلى نفسه ابن القيم فقد أشار رحمه الله تعالى إلى أنه ألف كتاباً في أقسام القرآن ، بل وأشار إلى بعض ما كتبه فيه كما تقدم عند الحديث عن تسمية الكتاب .

ثانياً: أغلب من ترجم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر هذا الكتـــاب مـــن ضـــمن مؤلفاته وهذا يذل دلالة واضحة على شهرة الكتاب وصحة نسبته إليه .

ثالثاً: نقل بعض العلماء منه .

وممن وقفت عليه ممن نقل عن ابن القيم رحمه الله : الإمام السيوطي في كتابـــه الجـــامع المانـــع : الإتقان في علوم القرآن في النوع السابع والستون ( في أقسام القرآن )

حيث ذكر في البداية أن لابن القيم كتاباً أفرده بالتصنيف في هذا الموضوع وأنه في مجلد .

ثم بعد ذلك نقل منه عدة نقولات ، وبالمقارنة بين ما نقله وبين الكتاب الأصل نجد التطابق وانظر الاتقان ( ٤٦/٤-٥١) .



# المبحث الثالث منهج المؤلف في كتابه

لا شك أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد أبدع وأجاد في هذا الكتاب وليس بمستغرب هذا الأمر عليه فهو جبل راسخ من جبال العلم وكنيف ملئ علماً كما يقال ..

وعند قراءتي للكتاب استطعت أن أخلص إلى بعض النقاط التي تدل على ملامح منهجــه الذي سلكه في كتابه :

أولاً: سلك المؤلف رحمه الله تعالى المسلك الاستقرائي للآيات الستي ورد فيها القسم وأعطى خلاصة مفيدة عن القسم في القرآن .

◄ فبين أن الله سبحانه يقسم بأمور على أمور وقسمه سبحانه بذاته الموصوفة بصفاته
 وأياته المستلزمة لذاته وأقسامه ببعض مخلوقاته يدل على أنه من عظيم آياته .

→ ثم بين المقسم عليه.

وهو :

أ ــ قسمه على أصول الإيمان .

ب ــ قسمه على التوحيد .

ج ـ قسمه على أن القرآن حق .

د ـ قسمه على أن الرسول حق .

هـــ ــ قسمه على الجزاء والوعد والوعيد .

و ــ قسمه على حال الإنسان .



♣ ثم تحدث عن جواب القسم وأنه قد يذكر تارة ، وأنه يحذف تارة أخرى لأنه قـــد
 علم بأنه يقسم على هذه الأمور ( التوحيد والنبوة والمعاد ) .

ثانياً: ذكر الآيات التي ورد فيها القسم على سبيل الاختصار، مع بيان المقسم والمقسم على عليه وجواب القسم إن كان مذكوراً أو محذوفاً.

ثالثاً: التفصيل بعد الإجمال حيث ذكر كل آية ورد فيها القسم، بل و لم يكتف بذلك بل إنه فسرً هذه الآيات وذكر أقوال السلف فيها بل ورجع غالباً في المعنى المراد من الآية.

رابعاً: الاستطراد في ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالآيات حتى إنه أفرد للاستطراد فصلاً وبين معناه وذكر أنواعه ولعله رحمه الله قد أظهر في هذا الاستطراد الشخصية العلمية العارفة بكثير من الفنون والعلوم ويظهر ذلك حلياً في حديثه عن قوله تعالى ( وفي أنفسكم أفلل تبصرون ). حامساً: كثرة الاستشهادات التي استشهد بها المؤلف على كثير من كلامه وهذه الإستشهادات:

- ◄ إما بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية والتي تدل على علم واسع بالقرآن والسنة
  - ✔ وإما بكلام السلف وهو كثيراً ما ينقل عنهم معاني الآيات والمراد بما .
    - ◄ وإما بكلام أهل اللغة ، وأهل الشعر لأن العربية هي لغة القرآن .

سادساً: النقد والتمحيص لما يذكره من أقوال ، وبيان الصحيح من الضعيف ، سواء كان في الكلام على الأحاديث والآثار المروية عن السلف ، أو في بعض اعتراضاته على أهـــل اللغــة والعربية ، أو في كلامه في الأمور الطبية وعلم الأحسام وعلم النفس .



# المبحث الرابع أهمية الكتاب

نزل القرآن الكريم بلغة العرب كما حدثنا بذلك مترله سبحنه وتعالى بقولــه : ﴿ وَإِنَّــهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِــيًّ مُبِينِ ﴾ (١) .

والعرب اتخذت أساليب في كلامها لأغراض وحكم عبروا عنها في أقوالهم النثريـــة منـــها والشعرية .

ومن الأساليب العربية الشائعة القسم و مما يؤكد هذا الكتاب الذي ألفه أبــو إســحاق النجيرمي وهو كتاب : ( أيمان العرب في الجاهلية ) وهو كتاب مطبوع (٢) .

ولما لهذا الأسلوب العربي من قوة ، ولكون القرآن الكريم نزل بلغة العرب ألف العملاء المؤلفات التي تبرز هذا الأسلوب وتبينه أشد البيان ، وممن صال وجال في هذا الميدان فارس من فرسان العربية ، وعالم من علماء الشريعة ألا وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فألف كتابله الموسوم بد ( التبيان في أيمان القرآن ) وحاز به قصب السبق على المتقدمين والمتأخرين إذا لم يصل الينا من تلك الكتب إلا هذا الكتاب .

ولعل أهمية هذا الكتاب تبرز من النواحي التالية :

أولاً / كونه الكتاب الوحيد \_ حسب اطلاعي وعلمي \_ الذي وصل إلينا في هذا الموضوع ،وإن كان هناك من سبقه من المتقدمين في التأليف ومنهم : عبدالله بن ذكوان ( ٢٤٢هـ ) من مشاهير القراء في كتابه : ( أقسام القرآن وأجوبتها ) ، و لم يصلنا هذا الكتاب ، وكذلك كتاب ( الأيمان ) لثعلب ، و لم يصل إلينا أيضاً ( ) .

وممن كتب فيه بعد الإمام ابن القيم من المتأخرين محمد بن طولون ( ٩٥٣هــ ) في كتابه ( خلاصة البيان في أيمان القرآن ) و لم أطلع عليه (<sup>١)</sup> .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة الشعراء الآيات ( ۱۹۲ – ۱۹۵ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> أساليب القسم والشرط ( ١ / ص ب ) .

<sup>(3)</sup> انظر أساليب القسم والشرط في القرآن الكريم ، د.أحمد اللهيب ( ١/ص ب ) رسالة حامعية غير منشورة .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر القسم في القرآن الكريم دراسة بلاغية د.على الحارثي ( 1/ ص ج ) رسالة حامعية غير منشورة .



وممن كتب فيه أيضاً من المتأخرين جداً ، الشيخ هميد السدين عبدالحميد الفواهمي الأنصاري الهندي ( ١٣٤٩هـ ) في كتابه ( إمعان في أقسام القرآن ) وهمو مطبوع عدة طبعات (<sup>(1)</sup> ، وقد تكلم في كتابه هذا على معنى القسم والحلف والإيلاء ، واقتصر على ما يتعلسق بالمقسم به من حيث التقديس والاستدلال وأنه خفي على كثير من العلماء ، وعرض نصوصاً من الإنجيل على سبيل المثال ، واقتصر على عرض بعض الآيات (<sup>(1)</sup>).

ثانياً / عدم اقتصار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على أركان القسم فقط في حديثه على آيات القسم ، بل أفاض من علمه في تفسير الآيات التي عرض لها ، ذاكراً اختلاف أوجه النظر في بعض الآيات ، ومرجحاً لما يراه الصواب من تلك الأقوال ، مع تدعيمه ذلك بالأدلة .

ثالثاً / أظهر الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_ في حديثه عن القسم ، بلاغة وفصاحة النص القرآني ، وما يتضمنه ذلك القسم من أحكام شرعية ، ودعم ذلك بما يشهد له من القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، ومن لغة العرب ، وكذلك من أقوال أهل العلم .

رابعاً / اقتصار المؤلف \_ رحمه الله تعالى \_ في كتابه على الكلام على القسم الصريح ، وإغفاله الحديث عن القسم غير الصريح ، ولعل ذلك لأن أكثر الأقسام غير الصريحة جاءت مقترنة بالشرط ، وهو إنما قصد في كتابه القسم الصريح ودلالاته فقط .

هذه بعض الأمور التي تدل على أهمية هذا الكتاب ، ولعل المتأمل لهذا الكتاب والقارئ فيه يجد أموراً أخرى .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>طبع هذا الكتاب عدة طبعات أولها : في المكتبة الســــلفية بالقــــاهرة ، ســـنة ١٣٤٩هــــــ ، وآخرهــــا : دار القلـــم في بــــيروت عام ( ١٤١٥هـــ ) بعناية : د.عبيدالله الفراهي .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> انظر : أساليب القسم والشرط ( ١/ص ج ) .

وقد اطلعت على رسائل جامعية في هذا الموضوع وهي :

١) آيات القسم في القرآن الكريم ، لأحمد كمال المهدي . حامعة الأزهر ١٣٨٨هـ. .

٢) أساليب القسم والشرط في القرآن الكريم . د.أحمد بن عبدالعزيز اللهيب . جامعة الأزهر ١٣٩٥هـ. .

٣) أساليب القسم في اللغة العربية لكاظم فتحي الراوي الجامعة المستنصرية بغداد ١٣٩٧هـ. .

٤) أسلوب القسم في القرآن الكريم ، لعواطف يوسف الزبيدي ، حامعة الأزهر ( بدون تاريخ ) .

د) القسم في القرآن الكريم ، لخالد سيفي جامعة أم القرى ( ١٤٠٢-١٤٠٣هـ ) .

٦) أسلوب القسم في القرآن الكريم دراسة بلاغية . د.علي الحارثي . جامعة أم القرى ( ١٤١١هـــ ) .



# المبحث الخامس مصادر المؤلف في كتابه

جمع الله سبحانه وتعالى للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من الحفظ والذكاء وقوة الـــذاكرة وكثرة الاطلاع ، وجمع من الكتب ما لا يتوفر لغيره بل كان رحمه الله تعالى أيضاً حيد التصـــنيف حتى ولو كان بعيداً عن كتبه كما في كتابه الجميل الرائع ( زاد المعاد ) فقد ألفه في سفره .

وهكذا في كتابه الماتع ( التبيان ) فقد أبان فيه عن عالم متبحر في شنى العلوم ، وناقد بارع مطلع متمكن .

وها أنا ذا أشير هنا إلى المصادر التي اعتمد عليها الإمام ابن القيم في كتابه ( التبيان ) .

القرآن الكريم والسنة النبوية .

فلا غنى لمؤلف وكاتب عنهما أبداً ، فمن أراد التسديد في كتابته فعليه بالاعتماد على هذين المصدرين فهما وحي صادق .

#### ٢) تفسير البسيط للإمام الواحدي .

حيث اعتمد عليه الإمام ابن القيم في تفسيره للآيات اعتماداً كبيراً ، ونقل عنه كيثيراً ، وهذا الكتاب وهو كتاب الواحدي لم ير النور بعد حيث لا يظل حبيس الأرفف وهو كتاب قيم حداً ، ولا أدل على ذلك من نقل ابن القيم عنه كثيراً .

٣) تفسير غريب القرآن ، وتأويل مشكل القرآن .

وكلاهما لابن قتيبة رحمه الله تعالى ، وقد نقل عنهما أيضاً الإمام ابن القـــيم في كتابـــه في مواضع عديدة .

٤) الروايتين والوجهين ، للقاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى .



وقد نقل عنه الإمام ابن القيم في موضع واحد ، وكلامه الذي نقله ابن القيم موجود أيضاً في كتاب آخر له وهو ( إبطال التأويلات لآيات الصفات ) وقد أشرت إلى ذلك في موضعه .

نقض الدارمي على بشو المريسي . للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه
 الله تعالى . وقد نقل عنه ابن القيم في مواضع .

٦) التمهيد للإمام ابن عبدالبر النمري القرطبي المالكي رحمه الله تعالى .

وقد نقل عنه الإمام ابن القيم في كلامه على كتاب النبي ﷺ إلى عمرو بن حزم .

٧) قذيب اللغة ، للإمام الأزهري رحمه الله تعالى .

وقد نقل عنه في مواضع كثيرة في بيان بعض المفردات وفي نقل بعض الأقوال المنسوبة إلى الليث ، وإلى المبرد .

٨) الصحاح للجوهري رحمه الله تعالى .

وقد نقل عنه في عدة مواضع في بيان المراد ببعض المفردات .

٩) كتب معاني القرآن ، مثل :

معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن للنحاس ، ومعاني القرآن للأخفش ، ومعاني القـــرآن وإعرابه للزجاج .

حيث نقل عنها في عدة مواضع وكان يعترض على كلام البعض ويوجه الـــبعض الآخــــر ويرجع ما يراه الصواب ويبين ذلك بالأدلة والبراهين .

١٠) مجاز القرآن لأبي عبيدة .

وإن كان لم يصرح باسم الكتاب وإنما ينقل قول أبي عبيدة وقد وحدت كثيراً من كلامه في هذا الكتاب ، ولعله أيضاً قد نقل عنه من كتب أحرى لعل بعضها غير موجود الآن .

الكشاف للزمخشري .



وقد نقل عنه في مواضع ، وذكر أحياناً اعتراضات أبي حيان عليه في البحر المحيط ، وقد يرجح أحياناً ما كتبه الزمخشري ، وأحياناً ما كتبه أبو حيان مع أنه لم يصرح باسم أبي حيان إطلاقاً وإنما يذكره بقوله : " وقد اعترض عليه بعضهم " .

# ١٢) الحجة للقراء السبعة لأبي على الفارسي .

حيث نقل عنه في مواضع في الكلام على بعض القراءات الواردة وتوجيهها .

17) الرسالة للإمام الشافعي .

حيث نقل عنها في موضع واحد .

۱٤) نقولات كثيرة وإشارات إلى كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رهمه الله تعالى . فقد كان يستأنس كثيراً بكلام شيخه بل وينقل عنه أحياناً ولا يشير إليه .

١٥) نقله أيضاً وإشارته إلى بعض كتبه

مثل : روضة المحبين ، وإعلام الموقعين ، وزاد المعاد ، والصواعق المرسلة ، وهداية الحيارى ، وشفاء العليل ، وغيرها .

17) في الأمور الطبية: استفاد ممن ألف في الطب قبله من مثل: على بسن عبدالكريم الحموي ( ٧٢٠هـ ) في كتابه: ( الأحكام النبوية في الصناعة الطبيـة ) ، والإمام الذهبي ( ٧٤٨هـ ) في كتابه: ( الطب النبوي )(١).

كما أنه أشار إلى صاحب القانون ، وإلى أبقراط وجالينوس وأرسطو وغيرهم .

هذا ما ظهر لي أثناء قراءتي لهذا الكتاب ودراسته ، ولعله يظهر أشياء أخـــرى للمتأمـــل والمتفحص الدقيق .

هذه بعض ملامح منهج الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه ومصادره وموارده.

<sup>(1)</sup> أشار إلى ذلك أحمد البقري في كتابه ( ابن القيم من آثاره العلمية ) .



# الفصل الثاني در اسة النسخ الخطية للكتاب

عثرت على نسخ كثيرة للكتاب منها ما استطعت الحصول عليه وهو الأكثر ومنه ما لم استطع الوصول إليه إما لبعده أو لصعوبة الحصول عليه مع أني قد بذلت في سبيل الحصول عليها ما أستطيع ولكن لم أحد سبيلاً لذلك.

وقفت على تسع نسخ خطية واثنتان لم أستطع الوقوف عليها وإليك ذكر هذه النسخ على سبيل الإجمال ثم بعد ذلك أفصل في بيان وصفها :

- ١) نسخة دار الكتب المصرية ، ولها صورة ميكروفيلمية في الجامعة الإسلامية .
- ٢) نسخة جامعة برنستون ، ولها صورة ميكروفيلمية في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى .
  - ٣) نسخة المكتبة المحمودية وهي محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة النـــــبوية .
- ٤) ست نسخ خطية محفوظة في جامعة الملك سعود ( جامعة الرياض سابقاً ) مصورة عن الإفتاء.

أما النسخ التي لم أستطع الحصول عليها وهي نسختان :

- ١) نسخة محفوظة بمكتبة برلين الغربية .
- ٢) نسخة محفوظة في مكتبة شهيد على باشا في تركيا .

وبعد الإجمال يأتي التفصيل :

#### ا نسخة دار الكتب المصرية :

وهذه النسخة موجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة وهي موجودة فيه برقم ( ٤٤٨٥ )، ، والكتاب فيه ضمن مجموع .

وعدد أوراق هذه النسخة ( ١٥٣ )ورقة ، وقد كتبت هذه النسخة في عام ( ١٧٦٧هـ ) أي بعد وفاة المؤلف ، أما ناسخها فهو أي بعد وفاة المؤلف ، أما ناسخها فهو أحمد بن عيسى القاسمي المقدسي .

ولهذه النسخة صرة ميكروفيلمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم ( ٧١٦٩ ) .



وهذه النسخة هي أقدم النسخ ، وهي نسخة كاملة حيث يوحد فيها مقدمة الكتاب والتي هي ساقطة في أكثر النسخ ، وعليها حواشي وتصحيحات .

وقد اعتمدت هذه النسخة لتكون هي الأصل ورمزت لها بالأصل .

# ۲) نسخة جامعة برنستون :

وهي نسخة موجودة في جامعة برنستون الأمريكية ( مجموعة يهودا ) وهي موجودة فيـــه برقم ( ٤٥٧٩ ) .

وعدد أوراق هذه النسخة : ( ٩٤ ) لوحة .

وهذه النسخة لها صورة ميكروفيلمية في مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القـــرى برقم ( ٧٣٧ ) .

وهي نسخة فيما يبدو أنها منقولة عن النسخة الأصل حيث بينهما توافق كبير جداً وفيها مقدمة المؤلف التي سقطت من كثير من النسخ ، وفيها سقط كبير عند الحديث حول قوله تعالى : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُم أَفْلًا تَبْصُرُونَ ﴾ .

وقد جعلت هذه النسخة هي إحدى النسخ المقابلة وذلك لوجود مقدمة المؤلف فيها ولكونها مطابقة تقريباً للنسخة الأصل حيث لم تخالفها إلا في الكلام حول قوله تعالى : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ فقد اختصر الكلام عليها وحذف الاستطراد الذي استطرده المؤلف في الكلام عليها .

## ٣) نسخة المكتبة المحمودية:

وهي نسخة موجودة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ، وهي موجودة فيها برقم ( ٨٨ ) ، وعدد أوراق هذه النسخة ( ١٥٩ ) ورقة ، وخطها نسخي جميل ، وتاريخ نسخها في القـــرن التاسع ، و لم يرد عليها اسم الناسخ الذي نسخها .

وهي نسخة حيدة ومصححة وعليها بلاغات ، وهذه النسخة كاملة لا ينقصها إلا مقدمة المؤلف التي سقطت في كثير من النسخ وقد اعتمدت هذه النسخة في المقابلية لجودتها وقسرب عصرها من المؤلف ورمزت لهذه النسخة بالرمز (م).

# ٤) نسخة جامعة الرياض ( الملك سعود حاليا ) :

ومصدرها : المكتبة العامة السعودية بالرياض .

ورقمها: ۸٦/٥٢٣.

وعدد أوراقها : ( ۱٤٢ ) ورقة .

وتاريخ نسخها : في القرن الثالث عشر الهجري تقديراً ، وناسخها هو : محمد بن أحمد بن نصر الله بن عيسى .

وهي نسخة حيدة ، بما آثار رطوبة خفيفة ، والورقة الأخيرة بما خروم . وجاء بآخرها أنه بلغ مقابلتها على الأصل ، وفي بعض الهوامش تصحيحات وبلغ مقابلتها سنة ١٢٤٨هـ. .

وقد اعتمدت هذه النسخة أيضاً للمقابلة وقد رمزت لها بالرمز ( ق ) .

وهذه النسخ السابقة هي التي اعتمدتها للمقابلة مع الأصل ، واستبعدت النسسخ الباقيسة وذلك لكونها متأخرة في الكتابة وهي متوافقة غالباً مع نسخة الرياض السابقة ، وأيضاً هناك نقص في بعضها ولذلك أعرضت عنها ، ولكني سأذكر نبذة عن كل نسخة من هذه النسخ :

### 0) نسخة جامعة الرياض:

ومصدرها : المكتبة العامة السعودية بالرياض .

ورقمها: ۸٦/٤٤١.

وعدد أوراقها : ( ١٤١ ) ورقة .

وتاريخ نسخها : القرن الثالث عشر الهجري تقديراً . وليس فيها اسم الناسخ .

وهي نسخة جيدة ، خطها نسخى حسن .

وبعد التأمل في هذه النسخة وجدَّها لا تختلف عن النسخة السابقة بل لعلها منقولة عنها .

#### ٦) نسخة جامعة الرياض:

ومصدرها : المكتبة العامة السعودية بالرياض .

ورقمها : ۲۵۲/۲۸۸

وعدد أوراقها : ( ۱۲۲ ) ورقة .

وتاريخ نسخها : أوائل القرن الرابع عشر الهجري تقديراً ،وليس فيها اسم الناسخ .

وهي نسخة حسنة ناقصة الآخر ، بما آثار رطوبة طفيفة وخطها نسخي حسن .

### ٧) نسخة جامعة الرياض:

وهي من مخطوطات جامعة الرياض .



ورقمها: ١٦٨٧.

وعدد أوراقها ك ( ٩٨ ) ورقة .

ولم يذكر عليها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ .

وهي نسخة حسنة وبما نقص من الآخر وفي الأثناء ، وبما آثار رطوبة وأطــراف بعــض الأوراق غير متساوية ، وفي بعض الهوامش تصحيحات .

# ٨) نسخة جامعة الرياض:

وهي من مخطوطات حامعة الرياض .

ورقمها: ۲۷٦١.

وعدد أوراقها : (٦) ورقات فقط.

وتاريخ النسخ : القرن الثاني عشر الهجري تقديراً .

وبعد النظر في هذه النسخة والتأمل فيها تبين لي أنها ليست من نسخ الكتاب بل هـــي في مجال آخر ومواضيع أخرى منها : أنواع الخطاب في القرآن ، وأنواع الأمثال في القرآن .

# 4) نسخة جامعة الرياض:

وهي موجودة في مكتبة جامعة الرياض .

وعنوان النسخة : كتاب أقسام القرآن والكلام على ذلك .

وتاريخ النسخ : القرن الثالث عشر الهجري تقديراً .

وهي نسخة ناقصة حيث انتهى الكلام فيها إلى فصل : والأقلام متفاوتة في الرتب . . .

هذه النسخة هي ملك للجوهرة بنت تركي بن عبدالله آل سعود وقد وقفت هذا الكتاب لوجه الله طلباً للثواب . وذلك في عام ( ١٢٨١هـــ ) .

### ا) النسخة المطبوعة:

وهي النسخة التي قام بطبعها الشيخ / محمد حامد الفقي عليه رحمة الله والذي كانت لـــه اليد الطولى في نشر كتب السلف وخصوصاً كتب شيخ الغسلام ابن تيمية وتلميذه ابـــن القـــيم رحمهما الله تعالى .

وهذه النسخة المطبوعة طبعت عام ( ١٣٥٢هــ ) .



ولم أحصل على النسخة المطبوعة في ذلك العام ولكن حصلت على نسخة مصورة عنسها صورتما دار المعرفة في بيروت ، وتقع في ( ٤٣١ ) ص من القطع المتوسط .

وتبين لي بعد المقارنة أنه نسخها عن نسخة مقاربة لنسخة المحموية ونسخة جامعة الرياض فإن بينها توافقاً كبيراً .

وقد رمزت لهذه النسخة بالمطبوعة .



# نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق

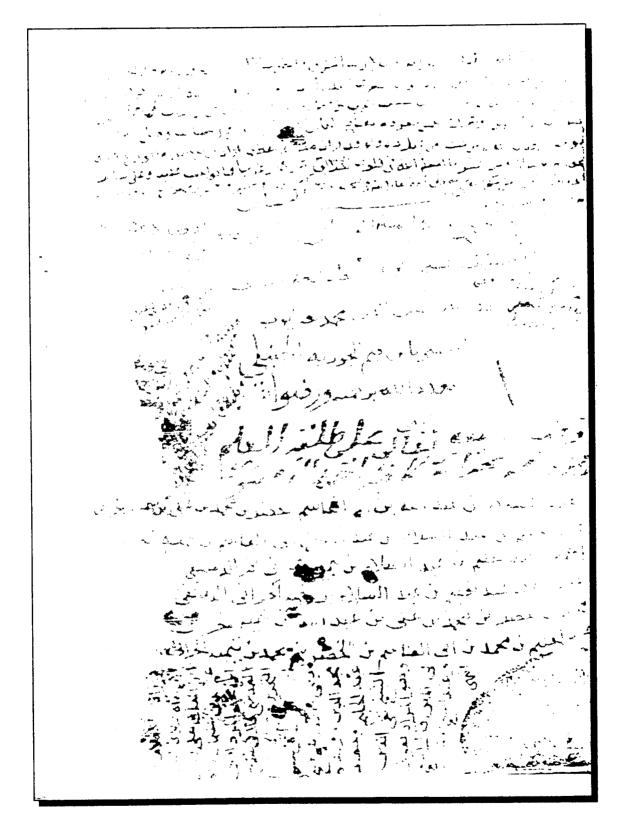

صفحة الغلاف من النسخة ( الأصل ) نسخة دار الكتب المصرية



م الد الرحم الرحم لجرائه والعالمن والمحولاته والمعالية وحره الالته وحره الاستيال العالمصوم الماواح الارضار والمريدان فالمعك والسواء الموات لمبين الغارف رانعي الريشار والهزئ والمداحات والعدصل بالدراي المرصلة داعديدوام الشموار والارسار وبعدا فسالا والموليوليع فهوفه والعوال لعورا أدمه والمتاء والمات أوارساطها بالقسم عليه ورني حويه العتم الراثورة لافعام قالها سالاعظم بعرف الواقع علم في فيل المرح شهد عال المستشالم في المالي المالية ال ومركار مدمن حطائي ومرالسطان والتدورسولدين مده فسراه للعمد وعلى وعلى شرمه ولم ما أرك مع عد الوال الدور الوال الم محجنت وتوالوها أعسي لمأر يبسحا للاستماريب والجاسران لموصوفة لصفائدا وبأبارا لحنسله مدلل بدوصف بدوافس مهابيعت المنافي ولدا على الربي بلطيع المعلى للسير ما علوجال عدم مرواتها لعوله نعالي جو السماولا ، م البيخه م منى حله صدر رسور وسود فورتبالهم احسر على العلم مرافعيل العنم فل والمعالمة مملون والعبد النادع فعوض النوالم والمنع على والمنع ولل وحدر و فلا فالكون كالإسر فيد ذال كالاسور العاسة والمعالية الماتع على والمراك ورالنهول الماس والمروال الماس المروال المراك المرك المراك ال والمام لا وراحه عنه ولانت عليه و العنه عليه الدين الموسود على



د مل خر رجاعی وعلی حرج خود و الدر و الله و

النظم المعرب ال

الصفحة الأخيرة من النسخة ( الأصل ) نسخة دار الكتب المصرية





الله المستحدث المستح

صفحة الغلاف من النسخة ( ب ) نسخة جامعة برنستون



و المعالم المع مه بناواه فرت ب د شهلان مهم عمل التهديد أم يعوي ف الكياب الدين أو ساء بينا العي الشاهد . مع بناواه فرت بي د شهلان معلوم المعلى أبد للبسال بعا هرس الطاء فا يعرب مصاحب الراد ورود اللي مديد مد توفيق ولا والمواجه الماسية م وان لواحل اعتليما العرام وأن المواحدة Proposition of the second problems of the second of the se برور بألويف فرميم والربيروان The second of th and the second of the second o الله المجلود و المراجع في المستقدرة الله المستقدمة المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع الم المراجع المراج والمعاشقية في المسيوم المشاولة للمراد والمالية المالية والمراد والمالية المالية المالية والمراد والمالية The same of the sa الله المراج المراجعين المراجعين إلى المعراجة المنظمين المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع to the first the second of the الإداري والتيوليان بكون مفسما بعالاتي المعتنس الالا و العالم الرع و من لعائب ونارة بجيد فيه الماسية و العالب والما الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية ع م يع الحال الرياد العلون علم البغين وفوله لا ال ونوب من الإجهاب المخطعت ما أرض وكله بدالوف والأواليان ٧٠ عمرو و سال کچه و نو نوک د فوعو فالم فوست فه وامري تاويج ومستلاهد حدم من احسان كلكه مريخ ما المرادة لوريده فو المرادة ا



عص من انتقاله وعالم ومانع والس ودى لا بلزم من انتقال الحرم حصواد نتعابداد فديهنافي لحرج ويسفى القلب عارغا مندوس الرضاوالنسلم فتامله وعندهدا نظم الدالدف لنازك معلى فنسعى النبعال المات الشراكلق وعند الاسخان بعلمت وهل المود للبه على موحوده وقل النربن بدعي دالم ام لا وانسر سى المالم سعى ق وعلم التكلال ولاحوله ولافوه الديم العياق السويج الولسيا اخر و لمسرف ومرسوي سام والم في حرق

> الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) نسخة جامعة برنستون



# على الله والكنافي استمهنته ولرمواس الله المراجعة وأنجراونان اق در دون دانده شروب العام مع بهد آن را این است. را مناه ۱ ما دانده این است می باشد از دو مرازشه مید داری

صفحة الغلاف من النسخة ( م ) نسخة المكتبة المحمودية



رصفاته والفساء مسعض لمخلوعات والموالندم وينوء والعسم الماءل المحافظة للماء والمراز فعاد والأرازان ع والمعالم المعالمة ا وعاله اللسم وليماك ولحسوا الأسير ويعفاها بدار د. در در متعمد السمرم بعد سار طبقال (۱۰ در اراد مار از این از ای The second of th LOS LANGER LANGE CONTRACTOR he will got the the time of the المعالمة الم wall of the winds about the second that it والتنافع لأعالية أفرس والألكواب الإعراب الإعراب الأعراب والمناف المراجع فالمرايد كالموافع في المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية ا ها الناسية الخوال حداثم أبورانت منجد العرف البواء والمداد المارات وأم تؤان للأم الحيام الأراء والمحالية المنافقة والمتابع فيريف ماوا يدرارا 

> الصفحة الأولى من النسخة (م) نسخة المكتبة المحمودية



يعذين سيد ويدوع والموشلا المور وسيأوم والحوله بعال فلاورك لايوسود يحجلوا في المحيدة لاكروا والهسيء حرطاما فعنبت ونسيمو لسلكا وسيرسكانه الترسه فسنها مواوا بالنع فسلماع علم المرالحلوج يتير فروار مسواك ويام شجرسهم من لاصول والمروع واحكام المترع واحكام المدن د واستامال صفات وعيرها ولم سبت في الأيار بحر دورا التيكري والإلجري هوب الصغر فينستر م ملكوره المراكز الإلا ment of the said Baking the good and رص عما مال مهمقا لله حدة لرفي والمنتهم ومهوادي لايمراء تعينا وينها الوصاعم فوعناع جرج والمراج الموازان الدجالرضاوا استنهر فالمفركم التحكم اسفا آخرج الزوارد الما ريش هرج مدا المهار ولا بلوم فها منها المتواج الدعما الدعما الدين المعامع مرح عرائها والمرات المعالية المعالية المعارد مرادا المعلم والتسالم لمعرض المالم مالم مالم مالم العربي وفاعر وسفا للروشيس فالمروا يعوس بيعوالية للمدول وعاميله فرالع معاورا ليستعو والمستنورة مراز الوب ساراه لعالى فسم عمل سارا بالإنشاق عدر لاسي المالم المالم حوره! فلي المراجع والاستراجية المم لمسبع وعلمالنظا ولاحل لأفوه والمعالما الم مسط اللمن سعر الحدخام النبيار وعلى وسجد عمر سنه دروا وم البوده الحريد والمحرايا حريثا ورح وكالمنع الرجعه وعمر الله

> الصفحة الأخيرة من النسخة (م) نسخة المكتبة المحمودية



صفحة الغلاف من النسخة ( ق ) نسخة جامعة الرياض



معارة الغلوفات والموعلانيين على المعالقيات المرافقي عالى المرافق والمواسد والم المنولد فوريك لعزال مريبيهم المرافعين النسية والقسيطيم والربالاسان المكوو الحدود والالات م نا بوضع كراء منته فولم و لوترد النوت على ذورو القوة للدجيعا قان الله شويدالعذات فالقين في اظرالوم. علما في الدنيا ذبرون العناب في المعرد والحامد هيذ وص الماروا المرتك الماولوي وكون المان

> الصفحة الأولى من النسخة (ق) نسخة جامعة الرياض



But the first the second of th ررا والمنكاء هن المنظر ورالمؤم من الملعا غرج الرصار السليم ورالية ويها بالمرابط والمحالية وكالأساد فسأوأ والموكارة وعرو المنهي الأراءة المشاكين فيعرد عاجو السرع مردعوات The state of the s The first the state of the stat and the design of the state of the state of 

> الصفحة الأخيرة من النسخة (ق) نسخة جامعة الرياض



# المتابين بن المان المان

مرحا ملاحقي

دار المعرف

صفحة الغلاف من النسخة المطبوعة



and the second of the second o

ا من المحمد والمعلى المورات في المعالية المراق المعالمة المعتقل المحمورة المدارة المحمورة المحمورة المدارة الم عداد المحمد المحمد

المراجع المراجع

الصفحة الأولى من النسخة المطبوعة

### -: 11-

المدين هذه إلحق أن الراب ندارات والعالى أصدر الدي الدين الدين المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الم أكدر الحلق ، وعند الاستحال تعار هل هادانا الأده المالاتة عم جوالة الدين أكتار عن براجي الاستلام أم الالا

بالمدالمستعان وعلمه الكلان والإحمان وألا لها الراسم أعلى

د مدان آله علی سنده محمد حاصر سهری را و علی ایاد صحادی ایر کرد این براید آزاری ایر حدایلهٔ ایت العابد

ا برای المیران می طاعه فی اوم الاحد ایران می شار احرام است. از یام و افسین بعدالاتی نا والالف می هجره آشران الایق و عالم از سی سیسانا عهد صلی الله علیه اوعلی آنه اوضحیه و ساد

رون تصعهٔ الله ب الشيط عمد أفليدي عبد الطبعب حجاري. الدارون رائم

الصفحة الأخيرة من النسخة المطبوعة

3/2/1

وي الرام الحالي المحالية المحا



# (١) النَّهِ الْحَرِ الْحَرِ الْحَرِيلِ الْحَرَيلِ الْحَرِيلِ الْحَرِيلِ الْحَرِيلِ الْحَرِيلِ الْحَرِيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرِيلِ الْحَرَيلِ الْحَرِيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرِيلِ الْحَرَيلِ الْحَرِيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرِيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرِيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرَيلِ الْحَرْيلِ الْحَايلِ الْحَرْيلِ الْحَرْيلِ

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ، وقيوم السماوات والأرضين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين ، الفارق بين الغي والرشاد ، والهدي والضلال ، والشك واليقين ، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين

وبعد :

فهذا كتاب صغير الحجم ، كبير (٢) النفع فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام والكلام عليها يميناً (٦) وارتباطها بالمقسم عليه وذكر أجوبة القسم المذكورة [و] المقدرة وأسرار هذه الأقسام ، فإن لها شأناً عظيماً يعرفه الواقف عليه في هذا الكتاب وسميته كتاب التبيان فحيد أيمان القرآن والله المسئول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه وأن يجعله حالصاً لوجهه (٤) سبباً لمغفرته فما كان فيه (٥) من صواب فمن الله فضلاً ومنة ، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله [بريئان] (٦) منه ، فيا أيها القارئ لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه ولم يأل في معرفة المراد والله ولي التوفيق والسداد هو حسبنا ونعم الوكيل (٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> زاد في ( ب ) رب يسر ، وفي ( ق ) والمطبوع : وبه أستعين .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( ب ) : كثير .

<sup>(3)</sup> في هامش الأصل: أي من حيث إنها يمين .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( ب ) زيادة : الكريم .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سقط من ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> ما أثبته من ( ب ) وفي الأصل : براءان .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> هذه المقدمة برمتها ساقطة من (م) و (ق) والمطبوع .

ففي (م): بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. فصل . . . الخ .

وفي ( ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه أستعين . فصل . . . الخ .

وفي المطبوع : بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه أستعين . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين ، وعلى آله وصحبه . فصل . . . الخ .



# √ فصل في أقسام القرآن ٢٥٬١٠)

اعلم أن الله (٢) سبحانه يقسم بأمور على أمور وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته أو آياته المستلزمة لذاته وصفاته ، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته .

فالقسم إما على جملة حبرية \_ وهو الغالب \_ كقوله تعالى (٣) ﴿ فَــوَرَبِّ السَّــمَاءِ وَالْآرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ ﴾ (١) .

وإما على جملة طلبية °كقوله (عز وحل ) (١) : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢)عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣)﴾ (١) مع أن هذا القسم (١) قد يراد به تحقيق المقسم عليه ، فيكون من باب الخبر ، وقد يراد به تحقيق القسم .

والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه ، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها . فأما الأمور المشهودة الظاهرة (٩) كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها .

وما أقسم عليه الرب ( سبحانه ) <sup>(۱۱)</sup> فهو من آياته / فيجــوز أن يكــون مقســماً بــه [ ١/٦ ] ولا ينعكس .

> فهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب . وتارة يحذفه ، كما يحذف جواب " لو " كثيراً .

<sup>(1)</sup> ساقط من الأصل و ( ب ) ومثبت في النسخ الأخرى وفي المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : وهو سبحانه يقسم . . . الخ .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قوله : ( تعالى ) ساقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة الذاريات آية ( ٢٣ ) .

<sup>(5)</sup> الجملة الطلبية : هي التي تكون أمراً أو نمياً أو تمنياً أو ترجياً ، أو استفهاماً ، أما الخبرية : فما أخبرت عن شيء حصل أو لم يحصل . انظر : البلاغة الواضحة ص ( ١٣٩ ) و ( ١٧٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> قوله : ( عز وحل ) سقط من ( م ) و ( ق ) وفي المطبوع : كقوله تعالى .

<sup>(7)</sup> سورة الحجر ، الآيتان ( ۹۲ – ۹۳ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> ( القسم ) ساقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في المطبوع : فأما الأمور الظاهرة المشهورة .

<sup>(10)</sup> قوله ( سبحانه ) ، وكذا : ( تعالى ) : سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .



كَقُولُهُ ( تَعَالَى ) (' ) : ﴿ كُلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَلْمَ الْيَقَينِ ( ٥ ) ﴾ (٢ ) .

وقوله (تعالى): ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُوْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطَّعَـتْ بِـهِ الآرْضُ أَوْ كُلَّـمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ (٢) .

﴿ وَلَوْ تَوَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَتَكَةُ ﴾ ( ' ) .

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرْعُوا فَلاَ فَوْتَ﴾ (٥) .

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ (١٠) .

ومثلُ هذاحذفه من أحسن الكلام لأنَّ المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت (٧) هولاً عظيماً ، فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط ، وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأوا أموراً عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنها ، يقول أحدهم : لو رأيت ما حرى يسوم كلذا .

ومنه قوله تعالى <sup>(^)</sup> : ﴿ وَلَوْ يَوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَوَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ(١٦٥) ﴾ <sup>(١)</sup> .

فالمعنى في أظهر الوجهين لو يرى الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العسداب في الآحرة ، والجواب محذوف ثم قال بعد ذلك ' أن القوة لله جميعاً كما قال ('') : ﴿ وَلَوْ تَوَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ ﴾ ، ﴿ وَلَوْ تَوَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ ﴾ أي لو ترى ذلك الوقت وما فيه .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> قوله ( سبحانه ) ، وكذا : ( تعالى ) : سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة التكاثر آية ( ٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الرعد آية ( ٣١ ) . وقوله : ( أو كلم به الموتى ) سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة الأنفال آية ( ٥٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة سبأ آية ( ٥١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الأنعام آية ( ٣٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( ب ) طمس قوله : ﴿ لُو رأيت ذلك لرأيت ﴾ .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> قوله : ( تعالى ) سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> سورة البقرة آية ( ١٦٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> قوله : ( بعد ذلك ) سقط من المطبوع .

<sup>(11)</sup>في المطبوع : زيادة ( تعالى ) .



وأما المقسم [عليه] (') فإن الحالف قد يحلف على الشيء ، ثم يكرر القسم ولا يعيد عليه لأنه قد عرف ما يحلف ، فيقول : والله إن لي عليه ألف درهم ، ثم يقول : "ورب السماء (') والأرض " والذي نفسي بيده وحق القرآن العظيم (') ، ولا يعيد المقسم عليه لأنه قد عرف المراد ، والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر ، فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء ، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة وبالتاء (') في اسم الله كقوله تعالى : ﴿ وَالله لأكيدن أصنامكم ﴾ ، وقد نقل : وترب (') الكعبة وأما الواو فكثيز .

(1) زيادة من : ( ق ) . وهي ساقطة من الأصل وباقي النسخ . وفي المطبوع : ( وأما القسم ) .

<sup>(2)</sup> في (م) زيادة : (ورب) .

<sup>(3)</sup> هذا قسم بغير الله تعالى ، والقسم بغير الله تعالى غير حائز وسيأتي الكلام عليه .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( والتاء . . . ) .

<sup>(5)</sup> واو ( وترب مثبتة في الأصل و ( ب) ، ساقطة من النسخ الأحرى .



# 

إذا عرف هذا فهو سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتسها<sup>(۱)</sup>: وتارة يقسم على التوحيد ، وتارة يقسم على أن القرآن حق وتارة على أن الرسول حق ، وتسارة على الجزاء<sup>(۲)</sup> والوعد والوعيد ، وتارة على حال الإنسان .

فالأول كقوله تعالى (") : ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) (") ﴾ (") والثاني كقوله ( تعالى ) : ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٥٧) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ والثاني كقوله ( تعالى ) : ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ (٥٧) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ وَ (٧٦) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ هُو آنَا عَرَبِيًا ﴾ (١) والْكتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةً ﴾ (٧) ، و ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُو آنًا عَرَبِيًا ﴾ (١) ، إذا جعل ذلك جواب القسم كما هو الظاهر. وإن قبل : بل الجواب محذوف كان كقوله (تعالى) : ﴿ ص وَالْقُرْآن ذِي الذَّكُو (١) ﴾ (١) وإن قبل : بل الجواب محذوف كان كقوله (تعالى) : ﴿ ص وَالْقُرْآن ذِي الذَّكُو (١) ﴾ (١) فإنه هنا حذف الجواب ، ومن قال : إن الجواب هو قوله ﴿ إن ذلك لحق تَخاصِم أهل النسار ﴾

والقسم على الرسول على الرسول المنه على الرسول النه كقول هو يــس (١) وَالْقُــر ْآنِ الْحَكِـيمِ (٢) إِنَّــكَ لَمِـن الْمُوسَلِينَ (٣) ﴾ (١١) ، إذا (٢١) قيل هو الجواب ، وإن قيل الجواب محذوف كان كما ذكر ، والمُوسَلِينَ (٣) ﴾ ومنه (قوله تعالى ) (١٠) : ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَــا أَنْــتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ بِمَجْنُونَ (٢) ﴾ (١٠) .

فقد أبعد النجعة <sup>(١٠)</sup> .

<sup>(1)</sup> في • ق ) زيادة : ( تارة بعد ( معرفتها ) فيصبح الكلام : ( معرفتها تارة ، وتارة يقسم على التوحيد . . )

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م) زيادة ( أن ) بعد ( على ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قوله : ( تعالى ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة الصافات الآيات ( ۱-۱ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سقطت هذه الآية من ( ب ) ، وفي المطبوع ذكر الآيات كاملة .

<sup>(6)</sup> سورة الواقعة الآيات ( ٧٥-٧٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الدخان الآيات ( ٣-١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>سورة الزخرف آية ( ٣ ) ، وفي المطبوع ذكر الآيات من أول السورة .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سورة ( ص ) آية ( ١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup>سيأتي الكلام قريباً على هذه الآية . ص

<sup>(11)</sup> سورة يس الآيات ( ١-٤ ) .

<sup>(12)</sup> في (ق): إذا بدل إذا.

<sup>(&</sup>lt;sup>(13)</sup>قوله : ( قوله تعالى ) سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(14)</sup> سورة القلم الآيات من ( ٣-١ ) . وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع زيادة الإية ( وإن لك لأجرأ غير ممنون ) .



ومنه : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى(١)مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى(٢) . . إلى آخر القصة ﴾ (١) ومنه قوله ( تعالى ) (٢) : ﴿ فلا أقسم بما تبصرون ، وما لا تبصرون ، إنه لقول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر . . . الآية ﴾ (٣) .

وقول : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِي الْكُنَّسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) ﴾ (١) وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَقَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) ﴾ (١) وأما القسم على الجزاء والوعد والوعيد ففي مشل قول (تعالى) : ﴿ وَالسَذَّارِيَاتِ فَرُوا (١) ﴾ (١) وذكر إن في السماء رزقكم وما فَرُوا (١) ﴾ (١) وذكر إن في السماء رزقكم وما توعدون ثم قال ﴿ فَوَرَبِ السَّمَاء وَالآرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مثلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطَقُونَ (٢٣) ﴾ (١)

ومثل قولَهُ ( تعالى ) ( ' ' : ﴿ وَالْمُوْسَلاَتِ عُوْفًا ( ١ ) ﴾ إلى قولَه ﴿ إِنَّمَهَا تُوعَهُونَ لَوَاقِعٌ (٧) ﴾ (١٠) .

ومثل [ قولــه ] ' ' ' : ﴿ وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ(٧)مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ(٨) ﴾ ( ١٢ )

<sup>(1)</sup> سورة النجم الآيتان ( ١-٢ ) . وفي ( م ) و المطبوع : زيادة الآية ( وما ينطق عن الهوى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : زيادة : ( قليلاً ما تؤمنون ) . الآيات من سورة الحاقة ( ٣٨–٤١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة التكوير الآيات ( ١٥–٢٠ ) . وقد سقطت هذه الآيات ما عدا الأخيرة من ( م ) و ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> قوله : ( قوله تعالى ) سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) و ( ق ) : بدل ( إلى آخر القسم ) : إلى قوله ( إنما توعدون لصادق ، وإن الدين لواقع ) ، وفي المطبوع ذكـــر الآيــــات كاملة من سورة الذاريات ( ١ –٦ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: (وذكر أن في السماء رزقهم وما يوعدون).

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>سورة الذاريات آية ( ٢٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>قوَّله : ( قوله تعالى ) سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(10)</sup> سورة المرسلات الآيات ( ١-٧ ) وفي المطبوع : ذكر الآيات كاملة .

<sup>(11)</sup> زيادة من ( ق ) .

<sup>(12)</sup>سورة الطور الآيات ( ١-٨ ) و في المطبوع ذكر الآيات كاملة .



وقد أمر نبيه أن يقسم على الجسزاء والمعساد في تسلات آيسات، فقسال تعسالى : [١/١] ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَسِي وَرَبِّسِي لَتُبْعَثُنَّ ثُسمَّ لَتُنَبَّوُنَنَّ . الآيسة ﴾ (١٠) وقال تعالى ] (٢) : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّسِي لَتَسْأَتِينَكُمْ ﴾ (٢) ، ( وقال تعالى ) (١) : ﴿ وَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَحَقٌ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾ (٥) ، وهذا لأن المعاد إنمسا يعلمه عامة الناس بأحبار الأنبياء ، وإن كان من الناس من قد يعلمه بالنظر .

وقد تنازع النظار في ذلك ، فقالت طائفة : أنه لا يمكن علمه إلا بالسمع وهو الخبر ، وهو قول من لا يرى تعليل الأفعال ، ويقول : لا ندري ما يفعل الله إلا بعادة أو خسبر كمسا يقسول جهم (٢) ومن اتبعه ، والأشعري ( $^{(4)}$ ) وأتباعه ، وكثير من أهل الكلام والفقه ( $^{(5)}$ ) والحديث من أتباع الأئمة الأربعة بخلاف العلم بالصانع ( سبحانه ) ( $^{(6)}$  ، فإن الناس متفقون على أنه يعلم بالعقل وإن كان ذلك مما نبهت عليه الرسل ( $^{(1)}$ ) ، وصفاته قد تعلم بالعقل وتعلم بالسمع أيضاً كما قد بسط في موضع آخر ( $^{(1)}$ ).

<sup>(1)</sup> سورة التعان آية ( ٧ ) . وفي المطبوع : عدم ذكر قوله ( ثم لتنبؤن ) .

<sup>(2)</sup> زیادة من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة سبأ آية ( ٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> زيادة من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(</sup>ك) سورة يونس آية ( ٥٣) . وفي ( م ) و ( ق ) و المطبوع تكملة الآية ( وما أنتم بمعجزين ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في المطبوع زيادة : ( ابن صفوان )

وحهم هو : جهم بن صفوان ، أبو محرز الراسبي مولاهم ، السمر قندي ، الكاتب المتكلم ، الضال المبتدع ، رأس الجهمية ، هلك في رمان صغار التابعين وقد زرع شراً عظيماً ، قتله : سلم بن أحوز سنة ١٢٨ هـــ . انظر : ميزان الاعتدال ( ٢٦/١ ) ، ســـير أعــــلام النبلاء ( ٢٦/٦ -٢٧ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الأشعري : هو على بن اسماعيل بن اسحق ، أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري رضى الله عنه مؤسس مذهب الأشساعرة ، كان معتزلياً ، ثم أشعرياً ، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ، كما هو واضع من مؤلفاته مثل الإبانة في أصول الديانة توفي سسنة ٣٢٤ هـــ ببغداد ، انظر : تاريخ بغداد ( ٣٤٦/١١ ) الأعلام ( ٢٦٣/٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup>في المطبوع : أهل الكلام في الفقه بدل : والفقه .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>قوله : ( سبحانه ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( مما نبهت الرسل عليه ) .

<sup>(11)</sup>انظر تفصيل ذلك عند المؤلف في :

الصواعق المرسنة ( ١/ ٣٢٠ )، شفاء العليل ( ١/ ٢٢٥ ).



وأما القسم على أحوال الإنسان فكقوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَـــى(١)وَالنَّهَــارِ إِذَا تَحَوَّلُهُ (٢)وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالآنْتَى(٣)إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى(٤) (١) . . إلى آخو السورة ﴾ . ولفظ السعي هو العمل ، لكن يراد به العمل الذي يهم به صاحبه (١) ، ويجتهد فيه بحسب الإمكان ، فإن كان يفتقر إلى عدو بدنه عدا ، وإن كان يفتقر إلى جمع أعوانه جمع (١) ، وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك ، فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار ليس هو مرادفاً للفظ العمـــل كما ظنه طائفة ، بل هو عمل مخصوص (١) يهتم [ به ] (١) صاحبه ويجتهد فيه ولهذا قال في الجمعة : ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (٧) وهذه أحسن من قراءة من قرأ ﴿ فامضوا ﴾ (٨) .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بين أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنستم تسعون وأتوها تمشون ،وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " (٩) فلم ينه عن السعي إلى الصلاة ، فإن الله تعالى أمر بالسعي إليها بل نهاهم أن يأتوها يسعون ، فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه ، والإتيان فعل البدن ، وسعيه عدو البدن / وهذا منهى عنه (١٠) . [٦/ب]

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) : زيادة قوله تعالى ( فأما من أعطى واتقى ) الآية . ولفظ السعي . . وفي المطبوع : ذكر الآيات كاملة إلى قوله : ( . . لشتى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : يهتم .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>هكذا في الأصل و ( ب ) وفي غيره : ( أعوان ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في ( ق ) ( ليس هو مراد اللفظ العمل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>رئ</sup>ي ( م ) و ( ق ) : ( بل هو عمل مخصوص بعمل يهم به ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>ريادة من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة الجمعة آية ( ٩ ) .

<sup>(8)</sup> في غير الأصل: (قراءة من قرأه)، و في ( ب ) و ( ق ) زيادة : (إلى ذكر الله ). وهي قراءة شاذة قرأ بها . قرأ بها : علي وعمسر وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، وأبو العالية والسلمي ومسروق وطساوس وسسالم بسن عبدالله وطلحة رحمهم الله .

قال ابن جني : " في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة " فاسعوا إلى ذكر الله " أي : فاقصدوا وتوجهوا ، وليس فيه دليلعلى الإسسراع ، وإنما الغرض المضي إليها كقراءة من ذكرنا " .

انظر المحتسب لابن حني ( ٣٢١/٢ -٣٢٢ ) .

<sup>(9)</sup> أحرجه البخاري في صحيحه في ( ١١ ) كتاب الجمعة ، ( ١٨ ) باب المشي إلى الجمعــة ح( ٩٠٨ ) ، ومســـلم في صـــحيحه في ( ٥ ) كتاب المساجد ، ( ٢٨ ) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً ح ( ١٥١ ) مـــن حـــديث أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(10)</sup> انظر : فتح الباري ( ٤٥٤/٢ ) .

وأما السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام بحما والتفرغ فا عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره ، والإقبال [بالقلب] ( ' على السعي إليها ، وكذلك قوله فا عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره ، والإقبال [بالقلب] ( ' ) على السعي إليها ، وكذلك قوله : ﴿ قَلْ لُكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّهِ كَلَى إِلَى قوله : ﴿ قَلْ لُكَ إِلَى أَنْ تَزَكُّهِ مِن رعيته ومناداته فيهم ، وكذلك قوله : ﴿ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسند فيها ﴾ ، هو عمل بحمة ، واجتهاد ، فيهم ، وكذلك قوله : ﴿ وإذا تولى سعى في الأرملة واليتيم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنْ سَعْيَكُم وَمنه سمى الساعي على الصدقة والساعي على الأرملة واليتيم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنْ سَعْيَكُم المنادة فإلها لم تدخل في هذا السعي .

قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(٥)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى(٦). . . ﴾ الآية وما بعدها<sup>(١)</sup> ، ومنه قولـــه تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ (٥)، وقوله عز وحــــل ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الآرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ﴾ (١) .



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>ساقطة من الأصل ومثبتة في باقي النسخ وفي المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ساقطة من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة النازعات الآيات ( ١٨ –٣٣ ) . وفي المطبوع ذكر الآيات كاملة .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سورة الليل ( ٥-١٠ ) . في غير الأصل و ( ب ) تكملة الآيات إلى قوله : ( فسنيسره للعسرى ) .

<sup>(5)</sup> سورة الإسراء آية ( ١٩ ) .

<sup>(6)</sup> سورة المائدة آية ( ٣٣ ) . وفي غير الأصل و ( ب ) ذكر الآية من أولها .



# هر فصل هم علح علح جواب القسم ، وحذفه }

وأقسم على صفة الإنسان بقوله ( سبحانه )(۱)، ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَــبْحًا( ١ ﴾ إلى قولـــه : ﴿ إِنَّ الْآنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ (٦) ﴾(٢) .

وأقسم على عاقبته ، وهو قسم على الجزاء في قوله : ﴿ وَالْعَصْوِ (١) إِنَّ الآنسَانَ لَفِي خُسُو (٢) ﴾ وإلى آحر السورة (٣) . وفي قوله تعالى ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ (١﴾ إلى قوله : ﴿ لَقَـدْ خُسُو (٢) ﴾ وإلى آحر السورة وعَمِلُ وَلَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلاَ الَّـذِينَ آمَنُ وا وَعَمِلُ والصَّالِحَاتِ ﴾ (٤) . الصَّالِحَاتِ ﴾ (٤) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> قوله ( سبحانه ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(2)</sup> سورة العاديات الآيات ( ٦-١ ) . وفي المطبوع دكر الآيات كاملة .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> في جميع النسخ عدا الأصل و ( ب ) ذكر السورة كاملة .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( م ) و ( ق ) زيادة ( وطور سينين ) ، وفي المطبوع : ذكر الآيات كاملة إلى ( . . الصالحات ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5).</sup> في ( ب ) بينت .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ما بين القوسين سقط من ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( ب ) : لقول .

<sup>(8)</sup> أخرجه البخاري في ( ٨٣ ) كتاب الأيمان والنذور ، ( ٤ ) باب لا تحلفوا بآبائكم ح ( ٦٦٤٦ ) ، من طريق مالك عن نافع عـــن ابن عمر ، وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلــف بأبيـــه فقـــال : ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . . ) الحديث.

ومسلم في ( ٢٧ ) كتاب الإيمان ، ( ١ ) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ج : ( ١٦٤٦ ) بلفظ مقارب له .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>ما بين القوسين سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



وقد يكون هذا النوع (۱) بحرف القسم بحردا كما في الحديث : "كانست أكثسر يمسين رسول الله وينهي : لا ومقلب القلوب " (۲) .

وكان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال : والله الذي لا إله إلا هو .

وتارة يحذف الجواب وهو مراد إما لكونه قد ظهر وعرف إما بدلاله الحال كمن قيل له: كل فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، أو بدلاله السياق، وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ( ما يدل على المقسم عليه وهي طريقة القران، فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به ) (٢٠) فيكون حذف المقسم عليه أبلغ (٤) وأوجز كمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق فقسال: والذي أرسل محمداً [ المقلم ودين الحق، وأيده بالآيات البينات وأظهر دعوته، وأعلسى كلمته، ونحو ذلك . . فلا يحتاج إلى ذكر الجواب استغناء عنه بما في القسم من الدلالة عليه .

وكمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب ، ونعوت جلاله فقال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو <sup>(٦)</sup> الرحمن الرحيم ، الأول الآخر الظاهر الباطن .

وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه فقال : والذي استوى على عرشه فيوق سماواته يصعد إليه الكلم الطيب وترفع إليه الأيدي ، وتعرج الملائكة والروح إليه ، و نحو ذلك (٧٠).

وكذلك من حلف لشخص أنه يحبه ويعظمه فقال: والذي ملأ قلبي محبتك وإجلالك ومهابتك، ونظائر ذلك. لم يحتج إلى ذكر الجواب<sup>(^)</sup>، وكان في المقسم به ما يدل على المقسم عليه فمن هذا قوله / تعالى ﴿ ص وَالْقُوْآنِ ذِي الذِّكْوِ(١) ﴾ (٩) ، فإن في المقسم به من تعظيم [ ١/ب] القرآن ووصفه بأنه ذو الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه ، وللشرف والقدر ما يسدل

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> قوله : ( النوع ) سقط من ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> أحرجه البخاري في ( ۸۳ ) كتاب الإيمان و النذور ، ( ۳ ) باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ح ( ٦٦٢٨ ) ، و في ( ۸۳ ) كتاب القدر ، ( ١١ ) باب مقلب القلوب ( ۸۲ ) كتاب القدر ، ( ١١ ) باب مقلب القلوب ح ( ٧٣٩١ ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( ق ) : ( حذف القسم أبلغ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> زيادة من ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( ب ) : وتعرج إليه الملائكة والروح . وسقط قوله : ( و نحو ذلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في المطبوع: لم يحتج إلى ذكر جواب القسم.

<sup>(9)</sup> سورة ص آية (١).



على المقسم عليه ، وهو كونه (' ) حقا من عند الله غير مفترى كما يقول الكافرون ، (وهذا معنى قول كثير من المفسرين متقدميهم ومتأخريهم : أن الجواب محذوف تقديره إن القرآن لحــق (' ' )، وهذا مطرد في كل ما في شأنه ذلك .

وأما قول بعضهم أن الجواب قوله تعالى ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلَهِمْ مِنْ قَرْنَ ﴾ (٣) فاعترض بين القسم وحوابه بقوله ﴿ بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّة وَشَقَاقِ (٣) ﴾ (٤) فبعيد لأن "كم " لا يتلقى بما القسم فلا تقول : والله كم أنفقت مالا ، وبالله كم أعتقت عبدا ، وهؤلاء لما لم يخف عليهم ذلك احتاجوا [ إلى ] (٥) أن يقدروا لاماً يتلقى بما الجواب أي لكم أهلكنا(١) .

وأبعد من هذا قول من قال : الجواب في قوله ﴿ إِنْ كُلِّ إِلاَ كَذَّبَ الرُّسُلَ ٧ ﴾ ، وأبعد من هذا قول من قال : الجواب في قوله [ تعالى ] (١٠) : ﴿ إِنَّ هَذَا لَوِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَاد (٤٥) ﴾ (١٠) وأبعد منه قول من قال : الجواب قوله ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقِّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (٤٦) ﴾ (١٠) وغيره وأقرب ما قيل في الجواب [ لفظاً ] (١١) ، وإن كان بعيداً معنى ما ذكر عن قتادة (١١) وغيره أنه في قوله [ تعالى ] (١٠) : ﴿ بَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا في عزَّةً وَشَقَاق (٢) ﴾ (١٠) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع : ( وكونه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> انظر على سبيل المشال : حسامع البيسان ( ١١٩/٢٣ ) ، زاد المسسير ( ٩٩/٧ ) ، الجسامع لأحكسام القسرآن ( ٩٥/١٥ ) ، فتح القدير ( ٤٨٠/٤ ) ، أضواء البيان ( ٩/٧ ) وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة ص آية ( ٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سورة ص آية ( ۲ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ما بين القوسين سقط من الأصل و المطبوع ومثبت في باقي النسخ .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> وممن قال بهذا القول : الفرّاء و تُعلب . انظر : معاني القرآن للفراء ( ٣٩٧/٢ ) ، والدر المصون ( ٣٤٥/٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سورة ص آية ( ١٤ ) و قال به الأحفش . انظر : معاني القرآن للأخفش ( ٤٥٣/٢ ) .

<sup>. (</sup> ب ) ريادة من ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> سورة ص آية (٥٤ ) . وأنظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٩٦/١٥ ) .

<sup>(10)</sup> سورة ص آية ( ٦٤ ) . وممن قال به : الزجاج انظر : معاني القرآن وإعرابه ( ٣١٩/٤ ) ، والكوفيون غير الفسراء . انظسر زاد المسير ( ٦٩/٧ ) الدر المصون ( ٣٤٤/٩ ) .

<sup>(11)</sup> زيادة من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(12)</sup> قتادة هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي ، الحافظ العلاقة ، أبو الخطاب البصري ، الضرير الأكمـــه ، المفســر ، ولد سنة (٦٠) هـــ قال أحمد : قتادة عالم بالتفسير ، وباختلاف العلماء ، روى تفسيره عنه : شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي . توفي سنة (١١٧) هـــ وقيل (١١٨) هــ .

انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥/٦٦-٢٦٣ ) ، طبقات المفسرين للداودي ( ٤٧/٢ - ٤٨ ) .

<sup>(13)</sup> زيادة من ( ب ) .

<sup>(14)</sup> قوله : ( في عزة وشقاق ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



[1/0]

كما قال تعالى : ﴿ قُ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ(١)بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ﴾(١) .

وشرح صاحب النظم [هذا القول] (۲) فقال: معنى (بل) توكيد الخبر الذي بعده فصار كإنّ الشديدة في تثبيت ما بعدها قيل هاهنا بمترلة (إن) لأنه يؤكد ما بعده من الحبر وإن كان له معنى سواه في نفي حبر متقدم فكأنه قال تعالى (۳): ﴿ ص وَالْقُوْآنِ فِي السندُكُو (١)إن السندِينَ كَفَرُوا فِي عَزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢)﴾ ، كما يقول: والله إن زيداً لقائم.

قال : واحتج صاحب هذا القول بأن هذا النظم وإن لم يكن للعرب<sup>(١)</sup> فيه أصل ولا لها فيه رسم فيحتمل أن يكون نظماً أحدثه الله عز وجل لما بينا من احتمال ( بل ) بمعنى ( أن ) انتهى .

وقال أبو القاسم الزجاجي<sup>(٥)</sup> قال النحويون : إن بل تقع جواب القسم كما تقع إن ، لأن المراد بما توكيد الخبر .

وهذا / القول اختيار أبي حاتم  $^{(7)}$  وحكاه الأخفش  $^{(\Lambda)}$  عن الكوفيين .

را) سورة ق الآيتان ( ۲-۲ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( عز وجل ) .

<sup>(4)</sup> في المطبوع : العربية .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> أبو القاسم الزجاجي : هو عبد الرحمن بن اسحق ، وينسب إلى شيخه : إبراهيم الزجاج لملازمته إياه كثيراً . كان عالمــــاً بــــالنحو والعربية ، صنف كتاب الجمل في النحو ، ومعاني الحروف وغيرهما . و توفي بطيرية سنة ( ٣٤٠ ) هــــ .

انظر : إنباه الرواة ( ١٦٠/٢ ) ، وبغية الوعاة ( ٧٧/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> أبو حاتم : هو سهل بن محمد بن عثمان السحستاني ، إمام أهل البصرة في النحو والقراءة و اللغة و العروض ، له عدة مؤلفـــات ، وهو شيخ المبرد . توفي سنة ( ٢٠٠ ) . هـــ تقريباً. انظر : إنباه الرواة ( ٣/٠ – ٦٤ ) ، بغية الوعاة ( ١٠٦/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظر : القطع والائتناف للنحاس ( ٥٩٥/٢ ) .

انطر : إنباء الرواة ( ٣٦/٢ -٤٣ ) ، طبقات المفسرين للداودي ( ١٩١/١ ) .



وقرره بعضهم بأن قال : أصل الكلام : ﴿ بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِسِي عِسزَّةٍ وَشِسقَاقٍ ﴾ ، ﴿ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ فلما قدم القسم ترك على حاله .

قال الأخفش وهذا يقوله الكوفيون ، وليس بجيد في العربية لو قلت : والله قام وأنت تريد قام والله ، لم يحسن وقال النحاس (۱) : "هذا خطأ على مذهب النحويين لأنه إذا ابتدأ بالقسم وكان الكلام معتمداً عليه لم يكن بد من الجواب ، وأجمعوا على (۲) أنه لا يجوز والله قام عمسرو بمعنى قام عمرو والله ، لأن الكلام يعتمد على القسم "(۲) .

وذكر الأخفش رسماً آخر في حواب القسم فقال: يجوز أن يكون لصاد معنى يقع عليه القسم لا ندري نحن ما هو كأنه يقول الحق والله (٤) ، قال أبو الحسن الواحدي (٥) : وهذا السذي قاله الأخفش صحيح المعنى على قول من يقول صاد الصادق الله أو صدق محمد ، وذكر الفراء هذا الوجه أيضاً فقال : صاد حواب القسم ، وقال : هو كقولك : وجب والله ، وترك والله فهي حواب لقوله : " والقرآن "(١) .

<sup>(1)</sup> النحاس: هو أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المسرادي ، أبسو جعفسر النحساس النحسوي المصسري كسان مسن أهسل العلم بالفقه والقرآن ، سمع من الزحاج وأحذ عنه النحو له عدة تصانيف منها: معساني القسرآن ، والناسسخ والمنسسوخ وغيرهمسا . توفي سنة ( ٣٣٨ ) هس .

انظر : إنباه الرواة ( ١٣٦/١-١٣٩ )، وبغية الوعاة ( ٣٦٢/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> زيادة من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> القطع والأتتناف ( ٩٥/٢ و ما بعدها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> لم أجده في المعاني المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> أبو الحسن الواحدي : هو على بن أحمد بن محمد بن على النيسابوري ، المفسر ، النحوي، الشافعي ، إمام علامة تصدّر للتــــدريس مدة ، من مؤلفاته : البسيط والوسيط ، والوحيز في التفسير ، وأسباب الترول وغيرها . توفي سنة ( ٤٦٨ ) هــــ .

انظر : بغية الوعاة ( ١٤٥/٢ ) ، طبقات المفسرين للداودي ( ٣٩٦-٣٩٣ ) .

<sup>(6)</sup> معاني القرآن للفراء ( ٣٩٧-٣٩٦) .



[ ه/ب

[ وذكر النحاس وغيره وجهاً آخر في الجواب وهو أنه محذوف تقديره : ﴿ وَالْقُرْآنِ ذِي اللَّهُوْ آنِ ذِي اللَّهُوْ آنِ وَدَلَ عَلَى الْحَدُوفَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ بَلُ اللَّهُ يُنَ اللَّهُ كُو ﴾ ]('' ما لأمر كما يقوله هؤلاء الكفار ، ودل على المحذوف قوله تعالى : ﴿ بَلُ اللَّهُ يُنَ كَفَرُوا ۚ ﴾ ، وهذا اختيار ابن جرير('') وهو مخرج من قول قتادة.

وشرحه الجرحاني<sup>(۱)</sup> فقال: بل رافع<sup>(۱)</sup> لخبر قبله ومثبت لخبر بعده ، فقد ظهر ما بعده ، وشرحه الجرحاني<sup>(۱)</sup> فقال: بل رافع<sup>(۱)</sup> لخبر قبله ومثبت لخبر بعده دليل على ما قبله ، فالظاهر يدل على الباطن ، فإذا كان كذلك وحبب أن يكون قوله: ﴿ بَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ ، مخالف لهذا المضمر فكأنه قيل: ﴿ وَالْقُرْآنِ ذِي الذَّكْرِ ﴾ إن الذين كفروا يزعمون ألهم على الحق أو كل ما في هذا المعنى ، فهذه سبته / أوجه سوى ما بدأنا به في حواب القسم (۱) والله أعلم .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> القطع والأتتناف ( ٩٦/٢ ٥ ) ، ومعاني القرآن للنحاس ( ٧٦/٦ ) . وقد رجّحه بقوله : وهو أولى الأقوال ، لأنَّ بل قد حلّت محسل الجواب فاستغنى بما عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> جامع البيان ( ۱۹/۲۳ ) وقال : والصواب عندي ما قاله قتادة لأن ( بل ) دلّت على التكذيب فمعنى الكلام : ما الأمر كما يقول هؤلاء الكافرون بل هم في عزة وشقاق .

وهو أيضاً ما رحّجه العلّامة الشـــنقيطي في أضـــواء البيـــان و انتصـــر لـــه و ذكـــر الأدلـــة علـــى ترجيحـــه . انظـــر : أضـــواء البيان ( ١٢-٩،٢ ) .

<sup>=</sup> وابن حرير : هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر المفسر المؤرخ ، إمام المفسرين ولد سنة ( ٢٢٤ ) هـــ في آمل طبرستان و استوطن بغداد و توفي بما و كان إماماً في فنون كثيرة منها : التفسير و القراءات و التاريخ وغيرها من مؤلفاته : جامع البيان ، تــــاريخ الأمم والملوك ، توفي سنة ( ٣١٠ ) هـــ . انظر : طبقات المفسرين للداودي ( ٢/١١-١١٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الجرحاني هو : الحسن بن يحيى بن نصر أبو على الجرحاني ، كان يقطن جرجان بباب الخندق ، وله دة تصانيف ومنسها : ( نظـــر القرآن ) نقل عنه الثعلبي ، والواحدي ، وقد ألف مكي بن أبي طالب كتاب انتخاب نظم القرآن للجرجاني وإصلاح غلطه . و لم يصلنا أحد الكتابين والله أعلم . انظر : الأنساب للسمعاني ( ٨٠/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في تفسير البسيط للواحدي و عنه نقل ابن القيم : دافع بدل رافع ( ٧١٣/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> انظر : القطع و الأتتناف للنحاس ( ٩٦/٢ ) . وما بين القوسين نقله الإمام ابن القيم عن الواحدي في تفسيره البسيط ، مع تقديم وتأخير و احتصار و تصرف .

انظر : البسيط ( ٢١٠/٢-٧١٤ ) تحقيق : محمد بن عبد الله الطيار ، رسالة حامعية غير منشورة .



ونظير هذا قوله تعالى : ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ(١)بَلْ عَجِبُوا ﴾ وقيــل [حــواب](١) القسم ﴿ قَدْ عَلِمْنَا ﴾ (٢) ، وقال الفراء(٣) : محذوف دل عليه ﴿ أَئِذَا مِثْنَا﴾ أي : لتبعثن(١)وقيل: هو ﴿ بَلْ عَجِبُوا﴾ (٥) ، كما تقدم بيانه .

(<sup>1)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>(2)</sup> سورة ق آية ( ٤ ) . وقد ذهب إلى هذا القول الأخفــش كمــا في المعــاني لــه ( ٤٨٣/٢ ) وأجــازه الزجــاج ، انظــر : المعاني له ( ٤٢/٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> الفرّاء هو : أبو زكريا يجيى بن زياد بن عبد الله الفرّاء النحوي ، العلامة صاحب التصانيف قال عنه ابن الأنباري : ( لو لم يكن لأهل بغداد و الكوفة من النحاة إلا الكسائي و الفرّاء لكفي ) . من مؤلفاته : معاني القرآن وغيره . توفي سنة ( ٢٠٧ ) هـــ .

انظر : تاريخ بغداد ( ١٤٩/١٤ - ١٥٥ )، إنباة الرواة ( ٩/٤ - ٣٣ ) .

<sup>(4)</sup> معاني القرآن للفراء ( ٧٥/٣ ) ، ومعاني الزجاج ( ٤١/٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> وهو منسوب إلى أهل الكوفة . انظر : الدر المصون ( ١٧/١٠ ) .



# ألقسم فح سورة القيامة}

ومن ذلك قوله (تعالى) ('): ﴿ لاَ أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١)وَلاَ أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ الْمَوْمِ الْقَيَامَةِ (١)وَلاَ أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةُ الرسالة الرسالة فقد تضمن هذا الإقسام ثبوت الجزاء (ومستحق الجزاء) (")، وذلك يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد، وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة، ويقدرها أبليغ التقدير لحاجة النفوس إلى معرفتها والإيمان بها، وأمر رسوله الله أن يقسم عليها كما قال تعالى ﴿ وَيَسْتَنْبُونَكُ النَّفُوسُ إِلَى مَوْرَبِّي إِنَّهُ لَحَقّ ﴾ (')، وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ اللّه يَسيرٌ (٧) ﴾ (أ) .

وقد تقدم إقسامه عليها في ثلاث مُواضع من كتابه لا رابع لها(٧) ، يـــأمر رســـوله(^، أن يقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقرآن والمعاد .

فأقسم سبحانه لعباده ، وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم ، وأقام البراهين القطعيـــة علـــى ثبوت ما أقسم عليه فأبى الظالمون إلا جحوداً وتكذيباً .

واختلف في النفوس المقسم بها ههنا ، هل هي خاصة أو عامة ؟ على قولين : بناءً على الأقوال الثلاثة في اللوامة .

فقال ابن عباس (٩): كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة ، يلوم المحسن نفسه أن لا يكون

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> قوله : ( تعالى ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة القيامة الآيتان ( ۲-۲ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سقط من ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة يونس آية ( ٣٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة سبأ آية ( ٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة التغابن آية ( ٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> هكذا في الأصل و ( ب ) و في باقي النسخ و المطبوع : فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها ,

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : يأمر نبيه .

<sup>(9)</sup> ابن عباس هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس ، ابن عم الرسول ﷺ ، دعا له الرسول ﷺ بأن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين و هو حبر الأمة و ترجمان القرآن . توفي سنة ( ٦٨ ) هـــ على الصحيح .



ازداد إحساناً ، ويلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته(١) .

واختاره الفراء . قال : " ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانست عملت حيراً قالت : ليتني لم أفعل "(٢) .

والقول الثاني : أنها خاصة / قال الحسن <sup>(٣)</sup> هي النفس <sup>(١)</sup> المؤمنة ، فإن المؤمن والله مــــا [١/٦] تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة . لأنه يستقصرها في كل ما تفعل ، فيندم ويلوم نفســـه ، وإن الفاجر يمضى قدماً ، لا يعاتب نفسه <sup>(٥)</sup> .

والقول الثالث : أنها النفس الكافرة نفسها وحدها قاله قتادة (٢) ومقاتل (٧) همي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله(٨) .

أنظر : الإصابة ( ٣٢٢/٢ ) ، طبقات المفسرين للداودي ( ٢٣٩/١ ) .

<sup>(1)</sup> دكر السيوطي في الدر المنثور ( ٢٤٣/٨ ) قولاً قريباً منه و ذكر أنه قد خرّجه عبد بن حميد و ابن المنذر . وممن نسبه أيضاً إلى ابســن تعباس : السمرقندي في بحر العلوم ( ٤٢٥/٣ ) ، والرازي في التفسير الكبير ( ٢٥١/٣٠ ) .

(2) معايي القرآن ( ٢٠٨/٣ ) . وفي المعاني : زيادة : ( ليتني قصرت ) قبل قوله : ( ليتني لم أفعل ) .

<sup>(3)</sup> هو الحسن بن يسار البصري تابعي ، ثقة فقيه فاضل مشهور ، ولد سنة ( ۲۱ ) هـــ و كان مولى لزيد بن ثابت و يقال : مولى لأبي اليسر كعب بن عمرو السلمي . قيل : كلامه يشبه كلام الأنبياء له كتاب في التفسير . توفي سنة ( ۱۱۰ ) هـــ .

انظر : غاية النهاية ( ٢٣٥/١ ) ، تمذيب التهذيب ( ٢٦٣/٢ ) .

(<sup>4)</sup> قوله: ( النفس ) سقط من المطبوع .

<sup>(5)</sup> دكره السيوطي في الدر المنثور ( ٣٤٣/٨ ) وذكر أنه خرّجه عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس .

<sup>(6)</sup> المروي عن قتادة أنها النفس الفاجرة كما روى ذلك عنه ابن جرير في تفسيره ( ٢٩/ ١٧٥) بسنده إلى قتادة . وإسناده حسن كما قال صاحب التفسير الصحيح ( ٥٦٣/٤ ) .

(<sup>7)</sup> مقاتل هو : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني ، قال ابن المبارك : ( ما أحسن تفسيره لو كان ثقة ) ، اختلف في أمره : فمنهم من وثقه و منهم من نسبه إلى الكـــذب . مـــن مصـــنفاته : التفســـير الكـــبير ، ونـــوادر التفســـير ، و نظـــائر القـــرآن . توفي سنة ( ١٥٠ ) هـــ .

تاريخ بغداد ( ١٦٠/١٣ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٠١/٧ - ٢٠٠ ) طبقات المفسرين للداودي ( ٣٣١-٣٣١ ) .

وقد رحح الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن جميع الأنفس تلوم نفسها حيث يقول : ( وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى و الأشبه بظــــاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات ) . جامع البيان ( ٢٩/٢٩) .



قال شيخنا ( ) : والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقاً ،فإن نفس كل إنسان لوامة كما أقسم بحنس النفس في قوله : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا(٧)فَٱلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا(٨) ﴾ (٢) . فإنه لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمر .

ثَمَ هذا اللوم قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً كما قال تعالى : ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ (٣٠)قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (٣١) ﴾ (٣) .

قال تعالى : ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ﴾ (\*) فهذا لوم (°) غـــير محمود ، وفي الصحيحين في قصة احتجاج آدم وموسى : ( أتلومني على أمر [ قدره الله عليّ قبل أن أخلق . قال : فحج آدم موسى ]) (٢) .

فهو سبحانه يقسم على صفة النفس اللوامة كقوله: ﴿ إِنَّ الآنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُسُودٌ ﴾ ( ) وعلى جزائها كقوله : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ( ^ ) ، وعلى تباين عملها كقوله : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ( ٤ ) ﴾ ( ^ ) ، وكل نفس لوامة ، فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير ، فتبادر إلى التوبة ، والنفس الشقية بالضد عن ( ' ' ) ذلك .

<sup>(1)</sup> هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ، عالم مشهور طبقت شهرته الآفاق . ;مام أهل السنة والجماعة في زمانه و ما بعده صاحب التصانيف العجيبة و منها : درء التعارض ، ومنهاج السسنة و غيرهما تسوفي سنة ( ٧٢٨ ) هـ . ذيل طبقات الحنابلة ( ٣٨٧/٢ ) ، البداية والنهاية ( ١٤٣/١٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة الشمس الأيتان ( ٧-٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سورة القنم الآيتان ( ٣٠-٣١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة المائدة آية ( ٤٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : اللوم .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو مثبت في باقي النسخ ، وفي الأصل : ( أتلوميني على أمر . . ) الحديث .

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في ( ٨٢ ) كتاب القـــدر ، ( ١١ ) بـــاب تحـــاج آدم وموســــى عنــــد الله ، ح ( ٦٦١٤ ) وفي ( ٩٧ ) كتاب التوحيد ، ( ٣٧ ) باب ما جاء في قوله عز وجل ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾ ح ( ٧٥١٥ ) .

وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحاً وافياً في كتابه القيم شفاء العليل ( ٨٨/١ -٩٧ ) فليراجع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة العاديات آية ( ٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سورة الحجر آية ( ۹۲ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سورة الليل آية ( ٤ ) .

<sup>(10)</sup> في (م) و ( ق ) و المطبوع : ( من ) بدل : ( عن ) .



وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ، ومحل الكسب وهـو السنفس الملوامة ، ونبّه سبحانه بكونها لوّامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى مَنْ يعرِّفها الحسيرَ والشرّ ، ويدلها عليه ، ويرشدها إليه ، ويلهمها إياه ، فيجعلها مريدة للخير مؤثرة (۱) له كارهـة للشر مجافية له للتخلص من اللوم أو من سوء عاقبة (۱) ما تلوم عليه ، ولأنها متلومة مترددة لا (۱/۰) تثبت على حال واحدة ، فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها فتوثره وتلوم نفسها عليه إذا فاتما فتتوب منه إن كانت سعيدة ولتقوم عليها حجة عدله فيكون لومها في القيامة لنفسها عليه لوماً بحق قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه ، ففي ذكر صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن وأنها لا غني لها عن ذلك ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتة .

ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما في الذكر (٣).



<sup>(1)</sup> في المطبوع : ( مرشدة له ) بدل ( مؤثرة له ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في المطبوع : ( من شر ما تلوم عليه ) بدل ( من سوء عاقبة ماتلوم عليه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>حواب القسم في هذه الآيات محذوف دلّ عليه قوله تعالى : ( أيحسب الإنسن أن لن نجمع عظامه ) والتقدير : لتبعثن .

انظر : القطع والأثنناف ( ۷۷۳/۲ ) ، و قد نقله عن الواحدي في تفسيره البسيط ( ۳٤٥/۱ )ت . الورثسان ، وانظــر أيضــاً : الكشاف ( ٤/ ٢٥٩ ) ، والبحر المحيط ( ٣٨٤/٨ ).



## ﴿ فصل ﴾ { القسم فح سورة الشمس }

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَسِ إِذَا تَلاَهَا (٢﴾ إلى قول. ه : ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا (٨) ﴾ (١) ، قال الزجاج (٢) وغيره : جواب القسم : ﴿ فَذَ أَفْلَـحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) ﴾ (٣) ، ولما طال الكلام حسن حذف اللام من الجواب (١) .

وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخالق ، والمخلوق ، فأقسم بالسماء وبانيها ، والأرض وطاحيها والنفس ومسويها (٥) .

وقد قبل ، إن ما مصدرية (٢) ، فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال عليه ( سبحانه ) (١) وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده ، ولما كانت حركة الشمس والقمر والليل والنهار أمراً يشهد الناس حدوثه شيئاً فشيئاً ، ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث كان العلم بذلك مترلاً مترلة ذكر المحدث له لفظاً فلم يذكر الفاعل في الإقسام الأربعة الأول .

<sup>(1)</sup> سورة الشمس الآيات ( ١-٨ ) .و في ( م ) و ( ق ) و المطبوع ذكر الآيات كاملة .

<sup>(2)</sup> الرجاج هو : إبراهيم بن محمد بن السّرّي بن سهل الزجاج أبو اسحاق البغدادي النحوي ، لزم المبرد و أخذ عنه ، كان من أهــــل الفصل والدين ، وله مؤلفات حسان منها : ( معاني القرآن وإعرابه ) وغيره . توفي سنة ( ٣١٦ ) هــــ وقيل ( ٣١٦ ) هــــ .

انظر : انباة الرواة ( ١٩٤/١ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٦٠/١٤ ) . دي.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الشمس آية ( ٩ ) .

<sup>(4)</sup> معاني القرآن للزحاج ( ٣٣١/٥ ) ، الدر المصون ( ٢٠/١١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>بناءً على القول بأن (( ما )) موصولة بمعنى الذي . وإليه ذهب الحسن ومجاهد وأبو عبيدة واختاره ابن جرير . وهو أيضاً ما رجحه الرمخشــــري ، انظـــر : حــــامع البيـــان (۲۰۹/۳۰) ، والكشــــاف (۷۹۵/٤) ، والبحـــر ( ۲۷۹/۸) ، و الــــدر المصـــون ( ۲۰۸/۱۰) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> قوله : ( سبحانه ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



وهٰذا يسلك (') طائفة من النّطَّارِ الاستدلالَ بالزمان على الصانع وهو استدلال صحيح (') وقد نبّه عليه القرآن في غير موضع كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لِأُولِي الآلْبَابِ (١٩٠) ﴾ (") .

ولما كانت السّماء والأرض ثابتين حتى ظنَّ ألهما قد يمتان ذكر مع الإقسام بهما بانيهما ومبدعهما ، وكذلك النفس فإن حدوثها غير مشهود حتى ظنَّ بعضهم قدمها ، فذكر مع الإقسام بما مسويها وفاطرها ، هذا مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض ، وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة / والعناية بالخلق ، فإن بناء السماء يدل على ألها كالقبَّة العالية على الأرض [٧/] ، وحعلها سقفاً لهذا العالم ، والطَّحُو<sup>(٤)</sup> هو مد الأرض وبسطها وتوسيعها ليستقَّر عليها الأنام<sup>(٥)</sup> والحيوان ويمكن فيها البناء والغراس والزرع وهو متضمن لنضوب<sup>(٢)</sup> الماء عنها وهو مما حيَّر عقول الطبائعين حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء ، فيرز<sup>(٧)</sup> جانب منها عن الماء الكري خلاف مقتضى الطبيعة وكون هذا الجانب المعين دون غيره مع استواء الجوانب في الشكل الكري خلاف مقتضى تخصيصاً فلم يجدوا بداً من أن يقولوا عناية الصانع اقتضت ذلك ، قلنا نعم<sup>(٩)</sup> إذاً ، ولكن عناية من لا مشيئة له ولا إرداة ولا اختيار ولا علماً بمعين أصلاً كما يقولونه فيه محال ، فعنايت عناية من لا مشيئة له ولا إرداة ولا اختيار ولا علماً بمعين أصلاً كما يقولونه فيه محال ، فعنايت هنتضى ثبوت صفات (٢٠٠٠) كماله ونعوت حلاله وأنه الفعَّال يفعل باختيار ما يريد .

وكذلك النفس أقسم بما وبمن سواها ، وألهمها فجورها وتقواها ، فإن من النساس مسن يقول : هي : هي قديمة لا مبدع لها ، ومنهم من يقول : بل(١١١) هي التي تبدع فجورها وتقواها ،

را، في المطبوع : ( سلك ) بدل ( يسلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>واو ( وقد ) ثابتة في الأصل فقط .

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران آية (١٩٠)

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر : المفردات في غريب القرآن ص ( ٣٠٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>قوله : ( الأنام ) سقط من ( ق ) .

<sup>(6)</sup> نضب الماء بمعنى : غار في الأرض . القاموس المحيط ص ( ١٣٨ ) ، المعجم الوسيط ( ٩٢٧/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( فبروز ) بدل ( فبرز ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في ( ق ) زيادة : ( علمي آخر الماء ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في (م): ( فنعم إذاً ) بدل ( نعم إذاً ) .

<sup>(10)</sup> قوله : ( صفات ) سقط من المطبوع .

<sup>(11)</sup> قوله : ( بل ) سقط من ( ق ) .



فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعها ، وأنه هو الذي ألهمها الفجور والتقوى ، فأعلمنا أنه حالق نفوسنا وأعمالها .

وذكر لفظ التسوية ('' كما ذكره في قوله (تعالى) (''): ﴿ يَاأَيُّهَا الآنسَانُ مَا غَوَّكَ بِوَبِّكَ الْكَرِيمِ (٣) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) ﴾ (") ، وفي قوله (عز وجل): ﴿ فَالِذَا سَاوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) ﴾ (نا إيذانا بدحول البدن في لفظ النفس لقوله (تعالى ) : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسَ وَاحدَة ﴾ (٥) .

وقول ( تعالى ) : ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (٧) ، ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (٧) ، ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسِكُمْ ﴾ (٧) ، ﴿ وَلاَ اللَّهُ مِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ (٨) ، ونظائره (٩) وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة وتقية (١٠) وإلا فالروح بدون البدن لا فحور لها .

وقولــه ( تعالى )'' : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ('۱') ، الضمير المرفوع في زكاها عائدعلى ( من ) وكذلك هو في دساها ، والمعنى : قد أفلح من زكى نفسه ، وقد حاب من دساها ، هذا هو القول الصحيح . وهو نظير/ قوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى(١٤) ﴾ (١٣) وهو سبحانه إذا ذكر

<sup>(1)</sup> تسوية الشيء : حعنه سواءً ، إما في الرفعة ، أو في الصعة ، المفردات في غريب القرآن ص ( ٢٥١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> فوله : ( تعالى – عز و حل ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(3)</sup> سورة الإنفطار الآيتان ( ٧-٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة ص آية ( ٧٢ ) .

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف آية ( ١٨٩ ) .

<sup>(6)</sup> سورة النور آية ( ٦١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة النساء آية ( ۲۹ ) .

<sup>(8)</sup> سورة النور آية (١٢) . وفي ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ابتداء الآية من أولها ( ولولا إذا سمعتموه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> قوله : ( ونظائره ) سقط من ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع: (أو تقية) بدل (وتقية).

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> قوله : ( تعالى – عز و جل ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(12)</sup> قوله : ( قد أفلح من زكّاها ) قيل : هي جواب القسم ، والأصل لقد ، و إنما حذفت لطول الكلام .

و قبل : إنه ليس بجواب ، والجواب محذوف تقديره : لتبعثن ، وقبل : ليدمدنُ الله عليهم ، أي أهل مكة .

انظر : البسيط ( ٧٩٦/٢ ) ت . الورثان ، و معاني الزجاج ( ٣٣١/٥ ) ، والكشاف ( ٧٦٠/٤ ) ، والدر المصون ( ٢٠/١١ ) .

<sup>(13)</sup> سورة الأعلى آية ( ١٤ ) .



الفلاح علقه بفعل المفلح كقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَسِحَ الْمُؤْمِنُسُونَ (١) السَّذِينَ هُسَمْ فِسِي صَلَّالَاهِمُ وَالْفِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (٥) ﴾ (٢) ، إلى آخر الآيات . وقوله : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (٥) ﴾ (٢) ، بعد قوله : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (١٥) ﴾ (١) ، ونظائره . قال الحسن : قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله ، وقد حاب من أهلكها وحملها على معصية الله (٥) ، وقاله قتادة (١) .

وقال ابن قتيبة (٢): يريد أفلح من زكى نفسه أي: أنماها (١) وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة ( والكف عن المعاصي ، والتنافس في الدرجات ) (١) واصطناع المعروف ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسًاهَا ﴾ ، أي نقصها وأخفاها بترك عمل ذلك (١) البر وركوب المعاصي والفاحر أبداً خَفِيّ المكان زَمِن المروءة (١١) ، غامض الشخص ، ناكس الرأس ، فكأنَّ النَّطِفَ (١٢) بارتكاب الفواحش دسَّ نفسه وقمعها . ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة البقرة آية ( c ) .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية ( ٣ ) . و في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : بداية الآيات بقوله ( الذين يؤمنون . . . إلى قوله المفلحون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة النور آية ( ٥١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أخرجه عبد بن حميد عن الحسن . كما في الدر المنثور ( ٥٣٠/٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> أحرج الطبري عن قتادة : ( قد أفلح من زكاها ) من عمل خيراً زكّاها بطاعة الله ، و أخرج أيضاً عنه : ( و قد خاب من دساها ) قال : أنَّمها و أفحرها . جامع البيان ( ٣٠/ ٢١٢-٢١٢ ) ، وقد حسَّن إسنادهما صاحب التفسير الصحيح ( ٦٣٨/٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبسة السدينوري و قيسل : المسروزي ، الشسهير بسابن قتيبسة ، النحسوي ، اللغسوي ، صنّف التصانيف المفيدة في القرآن و الحديث و الأدب و غيرها قال الخطيب : كان ثقة ديناً فاضلاً . من مصنفاته ( تأويل مشكل القرآن ) و ( تفسير غريب القرآن ) و غيرهما . توفي سنة ( ٢٧٦ ) هس .

انظر : تاريخ بغداد ( ۱۷۰/۱۰ ) ، شذرات الذهب ( ۲/ ۱۷۰ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في المطبوع : ( نَمَاها ) بدل : ( أنماها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> ثابت في الأصل و ( ب ) ساقط من البقية .

<sup>(10)</sup> ثابت في الأصل و ( ب ) ساقط من البقية

<sup>(11)</sup> الزمن : المبتلى بلاً. بيناً . لسان العرب ( ٨٧/٦ ) . و في البسيط ( ٨١١/٢ ) : زَمِر المروءة .

<sup>(12)</sup>النطف : معناه من اتمم بريبة . لسان العرب ( ١٨٦/١٤ ) . وفي المطبوع : المتَّصِّف .



وكانت أجواد العرب تترل الرّبًا('')، ويفاع ('') الأرض لتشهر أنفسها للمعتفين ('')، وتوقد النيران في الليل للطارقين ، وكانت اللئام تترل الأولاج ('') والأطراف ('') والأهضام ('') لتخفي (أنفسها ) ('') وأماكنها على الطالبين ، فأولئك أعْلُوا أنفسهم وزكّوها ، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسّوها وأنشد ( في ذلك ) (^):

رحيب المباءة والمسرح ونبح الكلاب لمستنبح (١)

وبسوأت ببتك في معلم كفيت العفاة طلاب القرى

وقال أبو العباس (۱۰) : سألت ابن الأعرابي (۱۱) عن قوله ( تعالى ) (۱۲) : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَسَنْ دَسَّاهَا (۱۰) ﴾ . فقال : [ دس معناه ] (۱۳) دس نفسه مع الصالحين ، وليس منهم (۱۲) وعلى هذا

<sup>(1)</sup> الرَّبّا : مفرده الربوة و هي : كل ما ارتفع عن الأرض و ربا . لسان العرب ( ١٢٧/٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>02</sup>اليفاع : المشرف من الأرض و الجبل . لسان العرب ( ٤٥٢/١٥ ) .

<sup>(3)</sup> المعتفين : الأضياف و طلاّب المعروف . لسان العرب ( ٢٥٩/٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الأولاح : جمع ولحة ، و هو موضع أو كهف يستتر فيه المارة من مطر أو غيره . لسان العرب ( ٣٩١/١٥ ) .

<sup>(5)</sup> الأطراف : الباحية من الأرض . لسان العرب ( ١٤٨/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>الأهضام : المطعثن من الأرض . و مفرده : هضم و هِضم . وقيل : هي أسافل الأودية . لسان العرب ( ١٠١/١٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ثابت في الأصل و ( ب ) ساقط من البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (أولئك) بدل (هؤلاء).

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> انظر : تأويل مشكل القرآن ص ( ٣٤٤ ) و ما بعدها .

والبيتان من المتقارب ، دكرهما الجاحظ في كتابه ( الحيوان ) ( ٣٨١/١ ) و لم ينسبهما لأحد ، و كذا ابن قتيبة في تأويل المشكل ص ( ٣٤٤ ) ، و ذكرهما الزبيدي في تاج العروس و لم ينسبهما لأحد أيضاً ( ١٥٦/١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> ابو العبّاس : هو أحمد بن يجيى بن زيد بن سيار ، أبو العباس النحوي ، الشيباني مولاهم ، الشهير بثعلب ، إمام أهل الكوفة ومقدهم في النحـــو و اللغـــة ، ولـــد ســـنة ( ٢٠٠) هــــــ و تــــوفي ســـنة ( ٢٩١ ) هــــــ . إنبــــاة الـــرواة ( ١٧٣/١-١٨٦ ) ، بغية الوعاة ( ٣٩٨-٣٩٦/١ ) .

<sup>(11)</sup> ابن الأعرابي : هو محمد بن زياد الأعرابي ، أبو عبد الله ، مولى العباس بن محمد بن على ابن عبد الله بن العباس ، ولد سنة ( ١٥٠ ) ) هــــ وتوفي سنة ( ٣٣١ ) هــــ .

انظر : إنباه الرواة ( ١٢٨/٣ -١٣٧ ) ، بغية الوعاة ( ١٠٥/١ وما بعدها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> ثابت في الأصل و ( ب ) ساقط من البقية .

<sup>(13)</sup> سقط من الأصل و ( ق ) و الاستدراك من البقية .

<sup>(14)</sup> انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( ٢٨١/١٢ ) ، و لسان العرب ( ٣٤٤/٤ ) .



[ فالمعنى ] (' أخفى نفسه في الصالحين يري النَّاس أنّه منهم وهو منطوٍ على غير ما ينطوي عليـــه الصالحون .

وقالت (۲) طائفة أحرى : الضمير يرجع إلى الله سبحانه (۳) . قال ابن عبساس في روايسة عطاء (٤) :

قد أفلحت نفس من زكاها الله فأصلحها<sup>(°)</sup>، وهذا قول مجاهد<sup>(۲)</sup> وعكرمة<sup>(۷)</sup> والكلبي<sup>(^)</sup> وسعيد بن جبير<sup>(٩)</sup> ومقاتل قالوا : سعدت نفس / وأفلحت نفس أصلحها الله وطهّرها ووفقها [ ١/١] للطاعة حتى عملت بها<sup>(۱۱)</sup> وحابت وحسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>.2،</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : و قال .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> انظر : الوسيط لنواحدي ( ٤٩٧/٤ ) ، زاد المسير ( ١٤١/٩ ) ، البحر المحيط ( ٤٨١/٨ ) ، الدر المصون ( ٢١/١١ ) .

<sup>(4)</sup> عطاء: هو عطاء س أبي رباح أسلم القرشي مولاهم ، أبو محمد المكي ، ثقة فقيه عالم كثير الإرسال مشهور بالورع و الفضل ، من أهل الفتيا ومن كبار التابعين .قال أحمد (ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن و عطاء ، كانا يأخذان عن كل أحد) . تسوفي سنة ( ١١٤ ) هـ. .

انظر : ميران الاعتدال ( ٤٦٧/٣ ) ، غاية النهاية ( ٥١٣/١ ) .

رد قولسه من غير ذكر عطاء عنه في : الوسيط ( ٤٩٧/٤ ) ، وزاد المسير ( ١٤١/٩ ) ، والدر المنثور ( ٣٦/٨ ) و عـــزاه إلى ابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وورد معنى قول ابن عباس عند ابن جرير من طريق علي الوالبي عنـــه انظـــر : جـــامع البيـــان ( ٢١١/٣٠ ) .

<sup>(6)</sup> مجاهد: هو مجاهد بن حبر، أبو الحجاج المكي مولى بني مخزرم، قرأ على ابن العباس، وصحب ابن عمر مدَّة كثيرة قال عنه قتادة : أعنَم من بقي في التفسير مجاهد، اختلف في سنة وفاته قيل ( ١٠١-١٠٣-١٠٣) هـ. طبقات المفسرين للأدنة ص ( ١١) . . شذرات الذهب ( ٢٢٤/١) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> عكرمة : هو عكرمة بن عبد الله العلامة المفسر أبو عبد الله البربري ثم المدني مولى عبد الله بن عباس ، ثقة ثبت عالم بالتفسيير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة توفي سنة ( ١٠٤ ) هـ. .

انظر: سير أعلام النبلاء ( ١٢/٥-٣٦ ) ، قمذيب التهذيب ( ٢٦٣/٧-٢٧٣ ) .

انظر سير أعلام النبلاء ( ٢٤٨/٦-٢٤٩ ) ، وشذرات الذهب ( ٣٥٧/١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ابن جبير هو : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ، الفقيه المحدث المفسر ، أخذ العلم عن عبد الله بن العباس و عبد الله بسن عمسر رضي الله عنهما ، قتله الحجاج سنة ( ٩٤ ) هـــ . طبقات المفسرين للأدنة وي ص ( ١٠ ) ، الشذرات ( ١٩٨/١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في الأصل و ( ب ) حتى عمل بما . و التصحيح من باقي النسخ .

<sup>11</sup> قول مجاهد و عكرمة و سعيد بن حبير : أخرجها ابن جرير في تفسيره ( ٢١١/٣٠ ) من طريقين :



قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة ، قالوا: ويدل عليه قوله : ﴿ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا(٨)﴾ ، قالوا: ويشهد له حديث نافع بن عمسر(٣) عسن أبسن أبي مليكة (١) عن عائشة (٥) [ رضي الله عنها ] (٦) ألها قالت : انتبهت (٧) ليلة فوحدت رسول الله الله وهو يقول : " ربّ أعْطِ نَفْسِي تَقُواهَا ، وَزَكّهَا أَنْتَ خَيْر مَنْ زَكُاهَا ، أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلاَهَا "(٨).

محدهما : عن ابن حميد بسنده إلى مجاهد و عكرمة و سعيد بن جبير .

و الثاني : عن أبي كريب بسنده إلى مجاهد وسعيد بن جبير و لم يذكر عكرمة .

وأما قول الكلبي : فقد عزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٣٠/٨ ) إلى عبد بن حميد .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( خسار ) بدل ( خسارة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ما بين القوسين نقله ابن القيم عن الواحدي في تفسيره البسيط ( ٨١٢-٨٠٦/٣ ) ت. الورثان ، بتصرف .

<sup>(3)</sup> نافع : هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي ، كان محدث مكة ، حافظاً ثبتاً ، و أمه أم ولد ، من كبــــار الســــابعة مات سنة ( ١٦٩ ) هــــ .

تقريب التهذيب ص ( ٩٩٥ ) ، الشذرات ( ٣٥٧/١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن أبي منيكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة – بالتصغير – ابن عبد الله بن جدعان .أدرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عنيه و سلم ، ثقة فقيه ولي القضاء ، و إمامة المسجد الحرام مات سنة ( ١١٧ ) هـــــ . الشــــ ذرات ( ٢٦٧/١ ) ، التقريب ص ( ٥٣٤ ) .

رة) عائشة : هي الصديقة بنت الصديق أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم أجمعين ، أم المؤمنين ، كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه و سلم إليه ، و هي فقيهة من فقهاء الصحابة ، ذكر الذهبي أن مسند عائشة يبلغ ( ٢٢١٠ ) . اتفق البحاري و مسلم علمي ( ١٧٤ ) حديثاً ، وانفرد البخاري بــ ( ٥٤ ) حديثاً ، ومسلم بــ ( ٦٩ ) حديثاً . توفيت سنة ( ٧٥ ) هــ كما رجح ذلسك ابــن حجر . سير أعلام النبلاء ( ٢٠١ - ٢٠١ ) ، الإصابة في تمييز الصحابة ( ٢٨٨٤ - ٤٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في المطبوع : زيادة ( نفسي ) بعد : ( انتبهت ) .

<sup>(8)</sup> الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٠٩/٦ ) من طريق نافع بن عمر بن صالح بن سعيد عن عائشة : ألها فقدت النبي صلى الله عليه و سلم من مضجعه ، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهنو سناجد وهنو يقنول ...) الحنديث . أمنا هنده الرواية التي ذكرها ابن القيم فقد أخرجها الواحدي في تفسيره البسيط ( ٨٠٩/٢ ) بسنده من طريب رواد بن الجنواح عن نافع عن أبي مليكة عن عائشة به . و فيه اتقطاع حيث أن رواد بن الجراح لنيس من شنيوجه نافع فنرواد من التاسعة و نافع من كبار السابعة انظر : التقريب ص ( ٥٥٨ ) . و الحديث له شاهد من حديث زيند بن الأرقب عند مسلم ح ( ٢٧٢٢ ) و عند أحمد في المسند ( ٣٧١/٤ ) .



قالوا(') فهذ الدعاء هو تأويل الآية بدليل الحديث الآخر أن السنبي ﷺ كسان إذا قسرًا : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا(٩) ﴾ وقف ثم قال : " اللهمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلاَهَا ، وَزَكَهَا أَنْتَ خَيْر مَنْ زَكَّاهَا . . "(') ، .

قالوا: وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه ، وأنه (٣) خالق السنفس وهـو ملـهمها الفجور والتقوى ، وهو مزكّيها وَمدَسّيها ، فليس للعبد في الأمر شـيء ولا هـو مالـك مـن [ أمر ] (١) نفسه شيئاً °.

قال أرباب القول الأول: هذا القول [و] (أ) إن كان جائزاً في العربية حملاً (أ) للضمير المنصوب على معنى من ، وإن كان لفظها أمذكراً كما في قوله (عز وجل) (أ): ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَ ﴾ ، جمع الضمير إن كان لفظ (من) مفرداً حملاً على لفظها (أ) ، فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر ، وها هنا قد تقدم لفظ (من) والضمير المرفوع في (ركّاها) يستحقه لفظاً ومعنى ، فهو أولى به ، ثم يعود الضمير المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظاً ومعنى ، فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في الأصل و ( ب ) قال .

<sup>(2)</sup> الحديث أحرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٦/١١ ) من حديث يجيى بن عثمان بن صالح عن أبيه عن أبي لهيعة عن عمرو بسن ديبار وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . قال صاحب المجمع : رواه الطبراني وإسناده حسن . مجمع الزوائد ( ١٣٨/٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( فإنه هو خالق . . ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ما نين المعقوفتين زيادة من ( م )و ( ق ) و المطبوع .

صحيح مسلم في ( ٤٦ ) كتاب القدر ( ١ ) باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه و كتابة رزقه و أجله و عمله و شقاوته ح (٢٦٥٠) ما بين المعقوفتين زيادة من ( م )و ( ق ) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( حاملاً ) .

<sup>(8)</sup> في ( ب ) : ( و إن كان لفظاً مذكراً ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> قوله ( عز و حل ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(10)</sup> سورة يونس آية ( ٤٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> في المطبوع : نظمها .



وأما عود الضمير الذي يلسي ( مسن ) علسى الموصول السابق ، وهمو قوله : ﴿ وَمَا سُواهَا ﴾ ، وإخلاء حاره الملاصق له من عوده إليه ، ثم عود الضمير المنصوب وهمو المؤنث من على ﴿ من ﴾ ولفظه يذكر (" دون النفس المؤنثة ، فهذا يجوز لو لم يكن للكلام مَحْمَل عبره أحسن / منه ، فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه و لم تدع الضرورة إليه فالحمل عليه ممتنع .

قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعني لوجوه:

أحدها : أن فيه إشارة إلى ما تقدَّم من تعليق الفـــلاح علــــى فِعْـــلِ العبــــد واختيــــارِه كما هي<sup>(١)</sup> طريقة القرآن .

الثاني: أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه وما يثَاب ويعَاقَب عليه ، وفي قوله : ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواَهَا ﴾ ، إثبات القضاء والقدر السابق فتضمنت الآيتان هدنين الأصلين العظيمين (٥) وهما كثيراً ما يقترنان في القرآن كقوله : ﴿ كَلاَ إِنَّهُ تَذْكُرُةٌ (٤٥) فَمَنْ شَاءَ وَكُرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ ﴾ (٢٠) وقوله : ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا يَشْاءُونَ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (٢٠) وقوله : ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا يَشْاءُونَ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (٢٠) .

<sup>(1)</sup> في (م): حاره الملاصق له و هو ( من ) من عوده عليه ، و في ( ق ): الملاصسق لسه وهسو مسن عسوده ، و في المطبسوع: حاره الملاصق له و هو ( من ) ، ثم عود الضمير .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : مؤنث .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ولفظه مذكر .

<sup>(4)</sup> في ( ق ) : في .

<sup>(5)</sup> قال شارح الطحاوية : فقوله : ﴿ فألهمها فحورها و تقواها ﴾ إثبات للقدر بقوله : ﴿ فألهمها ﴾ و إثبات لفعل العبد بإضافة الفحور و التقوى إلى نفسه ليعلم أنما هي الفاجرة و المتقية ، وقوله بعد ذلك : ﴿ قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها ﴾ إثبات أبصاً لفعل العبد .

شرح الطحاوية لأبن أبي العز ( ٦٤٤/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سورة المدثر الآيات ( ٥٤-٥٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م )و ( ق ) و المطبوع : تكملة الآية . سورة التكوير الآيتان ( ٢٨–٢٩ ) .



فتضمنت الآيتان الرد على القدرية<sup>(١)</sup> والجبرية<sup>(٢)</sup>.

الثالث : أن قولنا يستلزم قولكم دون العكس فإن العبد إذا زكَّى نَفْسَه وَدَسَّاهَا فإنمـــا<sup>(٣)</sup> يزَكِّيها بعد تَرْكِية الله لها بتوفيقه وإعانته وإنما يدَسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر<sup>(٤)</sup> المحض لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البتة .



<sup>(1)</sup> القدرية : هم الذين يخوضون في القدر ، و يذهبون إلى نفيه و إنكاره ، وأول القدرية هو معبد الجهني المقتول سينة ( ٨٠ ) هـ... ، وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقي المقتول في عهد عبد الملك بن مروان و سميت القدرية بهذا الإسم لإنكارهم القيدر ، يقسول الجرحاني : ( القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد حالق لفعله ، ولا يرون الكفر و المعاصي بتقدير الله ) . انظر : الفرق بين الفسرق ( ٩٤ ) ، التعريفات للحرجاني ( ١١٦ ) .

انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ٩٠/١ ) ، التعريفات للجرجاني ( ١٠١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ق ) زيادة ( هو ) بعد ( فإنما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : زيادة ( السابق ) بعد القدر .



#### مل فصل که

## ﴿ الحكمة في تخصيص ثمود بالذكر دون غيرهم ﴾

وذكر في هذه السورة نمود دون غيرهم من الأمم المكذبة ، قال (') شيخنا : والله أعلى هذا ('') من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإنه لم يكن من (") الأمم المكذبة أخف ذنباً وعذاباً منهم إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدين ، وقوم لوط وغيرهم . . . ولهذا لما ذكرهم وعاداً قال : ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مَنَّا قُوَّةً أَولَمْ يَوْوا أَنْ اللّهَ الّذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ ( أ ) ، ﴿ وَأَمَّا تُمُسودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ ( 6 ) .

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجير والتحمل السيئة كاللواط ، وبخس المكيال والميزان ، والفساد في الأرض .

كما في سورة هود والشعراء وغيرهما . . فكان في قوم لوط - مسع الشسرك - إتيسان الفواحش<sup>(۱)</sup> التي لم يسبقوا إليها .

وفي [ قوم ]<sup>(۷)</sup> عاد – مع الشرك – التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا ، وشدة الـــبطش ، وقولهم ، من أُشَدّ منا قوة ؟ .

وفي أصحاب مدين - مع الشرك - / الظلم في الأموال .

وفي قوم فرعون الفساد في الأرض والعلو .

وكان عذاب كلُّ أمَّة بحسب ذنوهم وجزائهم ، فَعذَّبُتْ (^ ) عادٌ بالريح الشديدة العاتية

[1/4]

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>هكذا في الأصل و ( ب ) ، وفي ( م ) و ( ق ) و المطبوع : فقال .

<sup>· (2)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : هذا – والله أعلم – .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> في (م)و (ق) و المطبوع: (في ) بدل (من).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة فصلت آية ( ۱٫۵ ) .

<sup>(5)</sup> سورة فصلت آية ( ١٧) . وفي المطبوع ذكر الآية التي بين هاتين الآيتين .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع: ( الفاحشة ) بدل ( الفواحش ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>ما بين المعقوفتين زيادة من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( فعذب قوم عاد ) .



التي لا يقوم لها شيء ، وعذّب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعَذّب بها أمَّــةً غيرهـــم ، وحَمَعُ (١) لهم بين الهلاك والرحم بالحجارة من السماء وطَمْسِ الأبصار ، وقَلَبَ ديارهم عليهم بأن حعل عاليها سافلها ، والحسف بهم إلى أسفل سافلين .

وعَذَّبَ قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي كســبوها<sup>(۲)</sup> بــالظلم والعدوان .

وأمَّا ثمود فأهلكهم (٢) بالصيحة ، فماتوا في الحال ، فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عَقْر ناقة واحدة (٤) جعلها الله لهم آية ، فمن انتهك محارم الله واستَخَف بأوامره ونواهيه ، وعَقَرَ عباده وسَفَك دماءهم ، كان أشدَّ عذاباً .

ومن اعتبر أحوال [ العالم ] (°) قديماً وحديثاً ، وما يعَاقَب به من سعى في الأرض بالفساد وسَفَكَ الدماءَ بغيرحق ، وأَقَامَ الفتنَ واستهانَ بحرمَاتِ الله عَلِمَ أَنَّ النجاةَ في الدنيا والآخرة للذين أمنوا وكانوا يتقون .

قلت: وقد يظهر في تخصيص غمود بالذكر ههنا دون غيرهم معنى آخر وهو أهَّهم ردّوا الهذي بعدما تيقنوه وكانوا مستبصرين به ، قد ثلجت له صدورهم واستيقنته أنفسهم فاحتساروا عليه العمى و الضلالة كما قال (تعالى )((): ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى عَلَى الْهُدَى ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودُ النّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ (() . أي موجبة لهم التَبَصّرَ والسيقين ، وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأهم فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها ، لكن

[ ۹/ب ]

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( فَحَمَعَ ) بدل ( وحَمَعَ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( اكتسبوها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( فأهلكوا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( عقر الناقة التي جعلها . . . ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>سقط من الأصل و ( ب ) و مثبت في باقي النسخ .

<sup>(6)</sup> مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ و نجينا الذين أمنوا و كانوا يتقون ﴾ سورة فصلت آية (١٨) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الإسراء الآية ( **٩٥** ) .



حصَّت نمود من ذلك : الهدى والبصيرة بمزيد ، ولهذا لما قرنهم ('' بعداد قدال : ﴿ فَأَمَّدا عَدَالًا فَاسْتَكُبُو وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا / الْعَمَى فَاسْتَحَبُّوا / الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ .

ولهذا أمكن عاداً المكابرة ، وأن يقولوا لنبيهم : ﴿ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ ( ) ، ولم يمكن ذلك غود ، وقد رأوا البينة عياناً ، وصارت لهم بمترلة رؤية الشمس والقمر ، فردوا الهدى بعد تيقيه والبصيرة التامَّة به ( ) ، فكان في تخصيصهم بالذِّكْر تحذيرٌ لكل من عَرَفَ الحقَّ ولم يتبعه ، وهلذا داء أكثر الهالكين وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض والله ( سبحانه ) ( ) أعلم .



را) (1) في ( م) و ( ق ) و المطبوع : زيادة ( قوم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة هود آية ( ٥٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قوله : ( به ) سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> قوله : ( سبحانه ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



### مر فصل که

## ﴿ القسم فح سورة الفجر }

ومن ذلك قولم عالى : ﴿ وَالْفَجْسِرِ (١) وَلَيَسَالٍ عَشْسِرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْسَوَثْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥) ﴾ (١) ، قيل حوابه قوله : ﴿ إِنَّ رَبَّلُكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) (٢) ﴾ (٣) . وهذا ضعيف لوجهين :

أحدهما : طول الكلاّم والفصل بين القَسم وحوَابِه بجملٍ كثيرةٍ .

والثاني: أنَّ<sup>(ئ)</sup> قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِوْصَادِ (١٤)﴾ . ذكر تقريراً (<sup>٥</sup>) لعقوبة الله الأمــم المذكورة ، وهي : عاد ونمود وفرعون فذكر عقوبتهم ثم قنال مقــرراً محــذراً : ﴿ إِنَّ رَبَّــكَ لَبِالْمِوْصَادِ (١٤)﴾ . فلا (٢) ترى تعلّقه (٧) بذلك دون القسم .

وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر والليالي (^) العشر زمن يتضمن أفعـــالاً معَظّمــة ، ( والعشر هو عشر ذي الحجة ، وهو يتضمن أفعالاً معظمة ) ( ( أن المناسك وأمكنـــة معظمـــة وهي : مَحَلّهَا وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد لربّه ، فإن الحج والنســـك عبوديـــة

<sup>(1)</sup>سورة الفجر الآيات ( ١-٥ ) .

<sup>(2)</sup> سورة الفحر آية ( ١٤ )

<sup>(3)</sup> وممن قال بهذا القول : الزجاج في معانيه ( ٣٢١/٥ ) ، و الواحدي في الوسيط ( ٤٨١/٤ ) و البغوي في تفسيره ( ٤١٧/٨ ) و قبل : إن حوابه محذوف تقديره : ( لنجازين كل أحد بعمله ) ، بدليل تعديده ما فعل بــالقرون الخاليـــة ، و قـــدَّره الزمخشـــري : ( ليعذبن ) ، وقدره أبو حيّان : بما دلّت عليه خاتمة السورة قبله أي : لإيابهم إلينا وحسابهم علينا .

انظر : الكشاف ( ٧٤٧/٤) ، البحر المحيط ( ٤٦٨/٨ ) ، والدر المصون ( ٧٧٧/١٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من (م) و (ق) و المطبوع.

<sup>(5)</sup> في المطبوع : ( ذكر لتقرير عقوبة . . .) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في ( م ) و ( ق ) : أفلا .

<sup>.</sup> في ( ق ) : تعليقه ( ق

<sup>(8)</sup> في المطبوع : ( إن الفحر في الليالي العشر . . . ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> ما بين القوسين سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



مَحْضَةٌ لله ، وذل وخضوع لعظمته ، وذلك ضد ما وصف به عاداً ونمود وفرعون مسن العتسوّ والتكبّرِ والتحبّرِ فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله ، وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر رهم . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس (' عن النبي الله قال : " مَا مِنْ أَيّامِ العَمَل الصَّالِحُ وفي صحيح البخاري عن ابن عباس (' عن النبي الله قال : " مَا مِنْ أَيّامِ العَمَل الصَّالِحُ [فيهن ] (') أحَب إلى الله مِنْ هَذِهِ الأَيّامِ العَشْسِرِ . قيسل : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيلِ الله (") إلا رَجلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَ المَمْ يَرْجِعْ مَسَنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ " (°) . فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الله (") عز وجل به .

﴿ وَالْفَجْوِ ﴾ إن أريدَ / به جنس الفجر (٧) كما هو ظاهر اللفظ فإنه يتضمن وقت صلاة [١/١٠] الصبح التي هي أوَّل الصلوات ، فافتتح القسم بما يتضمن أوَّلَ الصلوات ، وحَتَمَه بقوله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ المتضمن لآخر الصلوات .

وإن أريدَ بالفَحْرِ فحر مخصوص منهو فحر يوم النحر وليلته السيّ همي ليلسة عرفسة ، فتلك الليلة من أفضل ليالي العام ، " وما رؤي الشيطان في ليلة أدحسر ولا أحقسر ولا أغسيظ منه فيها "( ٩) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع زيادة قوله ( رضي الله عنهما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قوله : ( في سبيل الله ) سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قوله : ( ثم ) سقط من المطبوع .

<sup>(5)</sup> أحرجه البخاري في ( ١٣ ) كتاب العيدين ، ( ١١ ) باب فضل العمل في أيام التشريق . ح ( ٩٦٩ ) و لفظه : ( ما العمـــل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه . قالوا : و لا الجهاد ؟ قـــال : ( و لا الجهـــاد ، إلا رحـــل خــرج يخــاطر بنفســـه و مالـــه فلم يرجع بشيء ) .

<sup>(6)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (الرب) بدل لفظ الجلالة (الله).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كما روي ذلك عن ابن عباس ، و عكرمة و زيد بن أسلم ومحمد بن كعب والأسود بن يزيد .انظر : جامع البيان ( ١٦٨/٣٠ ) ، وتفسير البسيط ( ٢٣٥/٢ ) ت. الورثان ، النكت و العيون ( ٢٦٥/٦ ) و معالم التتزيل ( ١٠٥/٨ ) ، زاذ المسير ( ١٠٣/٩ ) ، (اذ المسير ( ١٠٣/٣ ) ، و هو مروي أيضاً عن ابن عباس من رواية عطاء ، و هو قول قتادة و الضحاك وبحاهد . انظر : البسيط للواحدي ( ٧٣٤/٣ ) ، معالم التتزيل ( ١٠٥/٨ ) ، زاد المسير ( ١٠٣/٩ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠/ ٣٩-٣٩ ) .

<sup>(9)</sup> جزء من حديث أخرجه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً ح ( ٩٥٤ ) ص ( ٢٩١ ) ، ولفظه عنسده : " مسارؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة . . . " الحديث . و عن مالك أخرجه عبسد السرزاق في مصنفه في كتاب الحج باب فضل الحج ح ( ٨٨٣٢ ) و لفظه عنده : " ما يوم ابليس فيه أدحر ولا أوهق ولا هو أغيظه من يوم عرفة " وأخرجه ابن نافع في معجم الصحابة ( ١٠٧/٢ ) من حديث إبراهيم بن أبي علبة عن عبدالله بن عمر بن أم حرام موصولاً ورواه عسن



وذلك الفحر فحر يوم النحر ، الذي هو أفضل الأيام عند الله كما ثبت عن النبي الله أنه قال : " أفضل الأيام عند الله يوم النحر "(1) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وهو آخر أيام العشر ، وهو يوم الحج الأكبر كما ثبت في صحيح البخاري وغيره (٢) ، وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله بينه : " أن الله بريء من المشركين ورسوله ، وأن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان "(٦) . .

ولا خلاف أنَّ المؤذن أذن بذلك في يوم النحر ، لا في (١) يوم عرفة ، وذلك بأمر رسول الله على الله الله وتأويلاً للقرآن (٥) .

وعلى هذا قد<sup>(۱)</sup> تضمن المقسم المناسك والصلوات وهما المختصتان<sup>(۷)</sup> بعبادة الله والخضوع له ، والتواضع لعظمته ، ولهذا قال الخليل<sup>(۸)</sup> : ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي

مالك أيصاً يجى س بكير عند البيهقي في شعب الإيمان ( ٢٥ ) باب في المناسك ، فضل الوقوف بعرفات ح ( ٤٠٦٩ ) وقال البيهقي : ُحرباه أبو عبدالله الحافظ في موضوع آخر قال : وقد كتبناه من حديث أبي الدرداء متصلاً . قال أبو على الحافظ : أخبرنساه عبسدالله بنوهب الديبوري . أحمد بن أيوب بن سويد عن أبيه عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة عن أبي الدرداء .

انطر أيضاً / شعب الإيمان ( ٤٦١/٣ ) .

وقال ابن عبدالبر : ومن هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة . التمهيد ( ١١٦/١ ) .

(1) أخرجه أبو داود في (٧) كتاب المناسك ، (١٧) باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ ح (١٧٦٢) عن عبد الله بن قسرط و الفطه : " إن أعطم الأيام عند الله يوم النحر . . . ) ، و أحمد في المستند (٤١ / ٣٥) ، والحساكم في المستندرك في (٤١ ) كتساب الأضاحي ، (١) باب أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرّ ، ح (٧٥٩٧) و قال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، و البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب نحر الإبل قياماً غير معقولة ، أو معقولة اليسرى (٢٧٣/٥) ، و ابن حبان في صحيحه في (٩) كتاب الصلاة ، (٣١) باب العيدين ح (٢٨١١) ، ولكن من طريق يجيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد ، عن عبسد في (٩) كتاب الصلاة ، ولكم ورد عند البيهقي و ابن حبان (أفضل) بدلاً من (أعظم) . و الحديث إسناده صحيح . (١٥) كما أورده البحاري من قول حميد بن عبد الرحمن حيث يقول : (يوم النحر يوم الحج الأكبر) من أجل حدبث أبي هريرة .

صحيح البخاري : (٦٥) كتاب التفسير (٩) سورة براءة ، (٤) باب (إلا الذين عاهدتم من المشركين ) ح (٢٥٧) ومسلم في (١٥) كتاب الحج (٧٨) باب لا يحج البيت مشرك ح (١٣٤٧).

(3) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه أحدها : ( ٨ ) كتاب الصلاة ، ( ١٠ ) باب ما يستر من العورة ح ( ٣٦٩ ) ، ومسلم في ( ١٠ ) كتاب الحج ، ( ٧٨ ) باب لا يحج البيست مشسرك و لا يطبوف بالبيست عريسان ، وبيسان يسوم الحسج البسأكبر ح ( ١٣٤٧ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(4)</sup> قوله : ( في ) سقط من المطبوع .

(<sup>5)</sup> في قول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. . ﴾ الآية . سورة التوبة آية (٢٨) . (6) في المطبوع : ( فقد ) .

<sup>(7)</sup> في المطبوع : ( المختصان ) .

<sup>(8)</sup> في المطبوع : زيادة ( عليه السلام ) .



لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(٢٦٢)لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ (١) ، وقيــل لخــاتم الرســل (٢) : ﴿ فَصَــلٌ لِوَبِّـكَ وَانْحَوْ (٢) ﴾ (٣) ، بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله وحده بل يشركون به ، ويستكبرون عن عبادته ، كحال من ذكر في هذه السورة ، من قوم عاد وثمود ، وفرعون .

وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام: (الشفع والوتر)، إذ هذه الشعائر المعظمة منسها شفع، ومنها وتر في في الأمكنة، والأزمنة، والأعمال.

فالصفا والمروة شفع ، والبيت وتر ، والجمرات وتر ومنى مزدلفة شفع [ و عرفة وتر و أما الأعمال فالطواف وتر ، وركعتاه شفع ] ( ، ).

والطواف بين الصفا والمروة وتر ورمي الحمار وتر / ، كل ذلك سبع سبع ، وهو الأصل ، <sup>[١٠٠]</sup> فإن الله وتر ، يحب الوتر .

والصلوات (°) منها شفع ومنها وتر ، والوتر يوتر الشفع فتكون كلها وتراً ، كما قال النبي الغرب وتر النهار ، فأوتروا صلاة الليل " رواه أحمد (٢) . وفي الصحيح عنه ﴿ قَالَ : " صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة ، توتر لك ما قد صليت "(٧).

وأما الزمان فإن يوم عرفة وتر ، ويوم النحر شفع ، وهذا قول أكثر المفسرين (^ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة الأنعام الآيتان ( ١٦٢–١٦٣ ) . و في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : من غير ذكر ( لا شريك له ) .

ني المطبوع : زيادة (羹) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الكوثر آية ( ٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سقط من الأصل . ومثبت في باقي النسخ .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : والصلاة .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> أخرجه الإمام في مواضع من مسنده من حديث ابن عمر ولفظه : (صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل ) .

انظر: مسند أحمد ( ٢٠٠٣-١١-٨٥-١٥) ، و آخرج أيضاً بلفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قـــد فرضــت الصـــلاة ركعتين ركعتين . . . إلى أن قالت : إلا المغرب فإها وتر النهار . . ) الحديث المسند ( ٢٦٥-٢٤١/٦ ) . كما أخرجه بلفط مقـــارب له مالك في الموطأ في ( ١ ) كتاب الصلاة ( ٧٣ ) الأمر بالوتر ، ح ( ٣٢٨ ) عن ابن عمر موقوفاً ولفظه : ( صلاة المغرب وتر صـــلاة النهار ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه : أحدها : في ( ٨ ) كتاب الصلاة ، ( ٨٤ ) باب الحلق والجلسوس في المستجد ح ( ٤٧٣ ) و مسلم في ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين و قصرها ( ٢٠ ) باب صلاة الليل مثنى مثنى و الوتر ركعسة مسن آخسر الليسل ح ( ٧٤٩ ) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .



وروى محاهد عن ابن عباس : والوتر آدم ، وشفع بزوجته حواء (۱) . وقال في رواية أحرى الشفع آدم وحواء الوتر الله وحده (۲) .

وعنه رواية ثالثة : الشفع يوم النحر ( والوتر ثلاثة أيام بعده ( $^{(7)}$ ) . وقال ابن النزبير (أ) : الشفع يومان بعد يوم النحر ) ( $^{(9)}$ ) ، والوتر اليوم الثالث ( $^{(7)}$ ) .

وفال عمران بن حصين (٧) وقتادة (٨): الشفع والوتر هي الصلاة (٩) ،وروى فيه حديثاً مرفوعاً (١٠) .

(1) انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ( ٥٢٦ ) ، البسيط للواحدي ( ٧٤٠/٢ ) ت. الورئـــان ، بحــر العلــوم للســمرقندي ( ٤٧٥/٣ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠ / ٢٠ ) .

(<sup>2)</sup> و هي رواية عطاء عنه كما في البسيط ( ٧٤٠/٢ ) ت. الورثان ، وانظر : الجامع لأحكام القـــرآن ( ٢٠ / ٤٠ ) ، فـــتح القـــدير للشوكاني ( ٥٠٦/٥ ) .

(3) كما هي رواية الكليي عنه كما ذكره الواحدي في البسيط ( ٧٤٠/٢ ) ت. الورثان ، و ذكره القرطبي في جامعه منسوباً إلى عطاء . انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٤٠/٢٠ ) .

(<sup>4)</sup> ابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير بن العوام ، أبو بكر و أبو خبيب القرشي الأسدي ، المكي المدني ، كان أول مولود للمهاجرين في المدينة ، له صحبة و عداده في صغار الصحابة ، كان كبيراً في العلم والشرف و الجهاد و العبادة ، توفي في خلافة عبد الملك بن مـــروان قتلاً بيد الحجاج بن يوسف النقفي سنة ( ٧٣ ) هـــ .

انظر : أسد الغابة ( ٢٤٢/٣ ) ، الإصابة ( ٦٩/٤ ) .

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

(<sup>6)</sup> انظر : النكت و العيون ( ٢٦٦/٦ ) ، البسيط ( ٧٤٠/٢ ) ، معالم التتريل ( ١٠٦/٨ ) زاد المسير ( ١٠٦/٩ ) .

(<sup>7)</sup> عمران : هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ، أبو نجيد الخزاعي ، أسلم يوم خيبر ، غزا عدة غزوات ، كــان مــن علمــاء الصحابة و فقهائهم . بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم . روى عنه : مطرف بن عبدالله بن الشخير ، والحسبن وابن سيرين والشعبي ، وغييرهم . كانت الملائكة تسلم عليه . توفي سنة ( ٥٢ ) هــ بالبصرة في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين .

انظر : طبقات ابن سعد ( ۲۸۷/۶-۲۹۱ ) ، الاستيعاب ( ۱۲۰۸/۳ ) .

(<sup>8)</sup> أخرج قول قتادة الطبري في تفسيره ( ١٧١/٣٠ ) ، وحسّن إسناده صاحب التفسير الصحيح ( ٦٢٧/٤ ) ، وذكسره البغــوي في تفسيره ( ٢/٨ ٤ ) ، ابن الجوزي في زاد المسير ( ١٠٦/٩ ) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٢/٨ ٥ ) وقال أخرجه بن حميد .

(<sup>9)</sup> أحرج قول عمران : عبد الرزاق في تفسيره ( ٣٧٠/٢) ، و ابن جرير في جامعه ( ١٧١/٣٠ ) و اسناده حسن كما قسال ذلـــك د.حكمت بشير في التفسير الصحيح ( ٦٧١/٤ ) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٢/٨ ) إلى عبد بن حميد .

(10) وهو عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الشفع و الوتر فقال : (( هي الصلاة بعضها شفع و بعضها وتر )) . و الحديث أخرجه الترمذي في جامعه ( ٤٨ ) كتاب تفسير القرآن ( ٧٩ ) باب و من سورة الفجر ، و قد ضعف اسناده الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن الترمذي ( ٦٦١ ) ، وقد أخرجه أيضاً أحمد في مسنده ( ٤٣٧/٤ -٤٣٨ -٤٣٨ ) ، والحاكم في مستدركه في (٢٨) كتاب التفسير باب تفسير سورة الفجر ح ( ٣٩٨٣ ) و قال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، وأخرجه أيضاً ،



وقال عطية العوفي ('`): الشفع: الخلق، قال الله تعالى: ﴿ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨) ﴾ ('\') ، والوتر هو الله ('').

وهذا قول الحكم(ئ) ، قال : كل شيء شفع [ و الله وتر(٥) .

و قال أبو صالح<sup>(۱)</sup> : حلق الله من كل زوجــين اثــنين ] <sup>(۷)</sup> ، والله وتــر وحــد<sup>(۸)</sup> ، وهذا قول مجاهد<sup>(۹)</sup> ومسروق<sup>(۱۱)</sup> .

ابن جرير في تفسيره ( ١٧٢/٣٠ ) ، وابن أبي حاتم كما نقله عنه ابن كثير ( ٤/ ٥٠٦) ، وفي اسناده عمران بن عصام لم يوثقه غير ابن حبان و قد قال ابن كثير : و عندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والله أعلم .

(<sup>1)</sup> العوفي : هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي ، أبو الحسن ، صدوق يخطئ كثيراً ، وقال ابن سعد : (كان ثقة ) ، روى عن أبي سعيد ، روى عنه ابناه عمرو و الحسن ، وكان شيعياً مدلساً مات سنة ( ١١١ ) هـــ .

انظر : طبقات ابن سعد ( ٣٨٢/٦ ) الكاشف ( ٢٦٩/٢ ) ، وتقريب التهذيب ص ( ٣٩٣ ) .

<sup>(2)</sup> سورة النبأ آية ( ٨ ) .

(3) عزاه إليه : الواحدي في البسيط ( ٧٣٩/٢ ) ت. الورثان ، والبغوي في تفسيره ( ٤١٦/٨ ) .

(4) الحكم : لعله الحكم ابن أبان : و هو الحكم ابن أبان العدني أبو عيسى صدوق عابد وله أوهام ، و قال الذهبي : ( ثقة صاحب سنة كان سيد أهل اليمن ) ، روى عن طاووس و عكرمة ووهب بن منبه . روى عنه : ابنه ابراهيم و اسماعيل بن علية ، وسفيان بن عينية مات سنة ( ١٥٤ ) هـ.

انظر: الثقات لابن حبان ( ١٨٥/٦ ) ، الكاشف ( ٢٤٤/١ ) ، تقريب التهذيب ص ( ١٧٤ ) .

(5) نسبه إليه الواحدي في البسيط ( ٧٤١/٢ ) ت. الورثان .

(6) أبو صالح: باذام ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، تابعي روى عن علي ، وابن عباس و غيرهما ، و عنه : الأعمش و الثوري و اسماعيل بن أبي خالد. قال ابن معين: ليس به بأس ، وقال ابن القطان: لم أر أحداً من أصحابنا تركه و قال ابن حجر: ضعيف مدلس من الثالثة. و قد ذكر الذهبي أن أبا صالح باذام من طبقة أبي صالح السمان و لكنه توفي بعده بنحو من عشرين سنة و قد توفي السمان سنة ( ١٠١ ) هد.

انظر : طبقات ابن سعد ( ٣٠٢/٥ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٧/٥ -٣٨ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢١٦١٦ -٤١٧ ) .

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و هو مثبت في ( ب ) و ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

(8) عزاه إليه الواحدي في البسيط ( ٧٣٩/٢ ) ت. الورثان ، والبغوي في تفسيره ( ٤١٦/٨ ) .

(9) أخرجه الطبري بسنده إلى مجاهد جامع البيان ( ١٧١/٣٠ ) و إسناده صحيح كما قال صاحب التفسير الصحيح ( ٦٢٧/٤ ) ، و قد ذكره عنه أيضاً : الواحدي في البسيط ( ٧٤٢/٢ ) ، والبغوي في تفسيره ( ٤١٧/٨ ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( ١٠٦/٩ ) .

(10) مسروق : هو مسروق بن الأجدع بن مالك اتممداني الوادعي ، أبو عائشة الكوفي ، روى عن أبي بكر و عمر وعثمان و علمي وابن مسعود و عائشة وغيرهم رضي الله عنهم ، روى عنه أبو وائل و الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم وهو ثقة فقيه عابد مخضرم روى له الجماعة . توفي سنة ( ٦٣ ) همه .

انظر: سير أعلام النبلاء ( ٣ / ٢٦٥ )، تمذيب التهذيب (١٠٩/١٠).



قال الحسن : الشفع والوتر العدد كله منه شفع و  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$  وتر وتر وقال الحسن : الشفع والوتر : الخلق كله منه شفع و  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$  وقال ابن زيد

وتر<sup>(°)</sup>، وقال مقاتل<sup>(۲)</sup>: شفع الأيام والليالي والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده<sup>(۷)</sup>، وهو يوم القيامة <sup>(^)</sup>. وذكِرَتْ أَقُوالٌ أخر هذه أصولها ومدارها كلَّها على قولين : أحدهما : أن الشفع والوتر نوعا المخلوقات والمأمورات<sup>(٩)</sup>.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و هو مثبت في جميع النسخ و في تفسيره البسيط ( ٧٤٢/٢ ) حيث نقله ابن القـــيم عنـــه ، وفي المطبوع : ( العدد كله من شفع ووتر ) .

(2) أخرجه الطبري بسنده إلى الحسن ، جامع البيان ( ١٧٢/٣٠ ) . وذكر هذا القول أيضاً و نسبه إلى الحسن : الماوردي في النكت و العيون ( ٢٦٦/٦ ) ، والبغوي في تفسيره ( ٤١/٢٠ ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( ٢٠٦/٩ ) ، والقرطبي في تفسيره ( ٤١/٢٠ ) ، والميوطبي في تفسيره ( ٤١/٢٠ ) ، و السيوطبي في الدر المنثور ( ٥٠٦/٥ ) و عزاه إلى عبد بن حميد ، و الشوكاني في فتح القدير ( ٥٠٦/٥)

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، و هو مثبت في باقي النسخ و في البسيط حيث نقله عنه .

<sup>(5)</sup> نسبه إلى ابن زيد : الواحدي في البسيط ( ٧٤٢/٢ ) ، البغوي في معالم التتريـــل ( ٤١٧/٨ ) ، وابـــن الجـــوزي في زاد المســير ( ١٠٦/٩ ) .

<sup>(6)</sup> مقاتل هنا هو ابن حيان : و هو مقاتل بن حيان أبو بسطام البلخي ، الخراز ، الإمام العالم المحدث الثقة ، قيل أنه هـــرب أيــــام أبي مسلم الخراساني إلى كابل فدعا الناس إلى الإسلام فأسلم على يديه حلق كثير ، حكى أبو الفتح الأزدي أن وكيعــــأ كذبـــه ورد عليـــه الذهبي بقوله : ( فإبن حيان صدوق قوي الحديث و الذي كذبه فأبن سليمان ) ووثقه ابن معين . توفي قبل سنة ( ١٥٠ ) هـــ . انظر : المحرح و التعديل ( ٣٥٣/٨ ) ، ميزان الاعتدال ( ١٧١/٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> انظر: البسيط ( ٧٤٢/٢ ) ، زاد المسير ( ١٠٦/٩ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٤١/٢٠ ) ، فتح القدير ( ٥٠٦/٥ ) قـال ابـن حرير ( ١٧٢/٣٠ ) بعد سرده الأقوال في الشفع والوتر:

<sup>&</sup>quot; والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفعوالوتر ، و لم يخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نسوع بخبر ولا عقل ، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل أنه داخل في قسمه هذا العموم قسمه بذلك " .

<sup>(8)</sup> الأقوال السابقة كلها نقلها ابن القيم عن الواحدي في تفسيره البسيط انظر : ( ٧٤٢-٧٣٩/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في ( ب ) و المطبوع : ( نوعان للمخلوقات و المأمورات ) .



والثاني: أن الوتر الخالق، والشفع المحلوق، وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسسم بين الخالق والمحلوق، فهو نظير ما تقدم في قوله: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ ، وفي قوله (١) ﴿ وَشَاهِدُ وَمَسْهُودُ (٣) ﴾ (١) ﴾ ، إلى قوله: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى (١) ﴾ ، إلى قوله: ﴿ وَمَسَا خَلَقَ الذَّكُرَ وَالآنْتَى (٣) ﴾ (١) ﴾ ، وقال ههنا: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) ﴾ (٥) ، وفي سورة المسدثر أقسم بالليل إذا أدبر ، وفي سورة التكوير أقسم بالليل إذا (عسعس )(١) / وقد فسر بأقبل ، وفسر بأدبر فإن كان المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة وهي حالة إقباله وحالة امتداده وسريانه وحالة إدباره ، وهي من آياته الدالة عليه سبحانه (٧) .

وعرَّف الفجر باللام إذ كل أحد يعرفه ، ونكَّر الليالي العشر لأنها إنما تعــرف بــالعلم ، وأيضاً : فإن في التنكير تعظيماً لها<sup>(^)</sup> ، فإن التنكير يكون للتعظيم .

وفي تعريف الفجر ما يدل على شهرته ، وأنَّه الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا يجهله .

فلما تضمَّن هذا القسم تعظيم (٩) ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم كان في ذلك ما دلَّ على المقسم عليه ، ولهذا عقب (١٠) القسم بقوله ﴿ هَلْ فِسِي ذَلِكَ قَسَمٌ كَان فِي ذلك ما دلَّ على المقسم عليه ، ولهذا عقب (١٠) القسم به يعرف بالنبوة ، وذلك يحتاج إلى حجسر يحجسر (١٠)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( ونظير ما ذكر في قوله ) .

 $<sup>^{(2)}</sup>$  سورة البروج آية (  $^{(2)}$  ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ُ) و ( ق ) و المطبوع : ( ونظير ما ذكر في قوله ) .

<sup>(4)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع : ذكر الآية الثانية : ﴿ و النهار إذا تجلى ﴾ .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الفجر آية ( ٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في الأصل : ( غسق ) . وفي باقي النسخ و المطبوع : ( عسعس ) . وهو الصواب .

<sup>(7)</sup> قال ابن حرير في تفسيره ( ٧٩/٣٠ ) : ( و أولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال : معنى ذلك : إذا أدبر ، وذلك لقوله : ﴿ والصبح إذا تنفس ﴾ فدل بذلك على أن القسم بالليل مدبراً ، وبالنهار مقبلاً ، والعرب تقول : عسعس الليل ، و سعسع الليل إذا أدبر ، و لم يبق منه إلا اليسير . . ) .

<sup>(8)</sup> في المطبوع : ( فإن التنكير تعظيم لها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> في المطبوع : ( اعتبر ) .

<sup>(11)</sup> في المطبوع : ( بحجر صاحبه )



صاحبة عن الغفلة واتِّباًعِ الهوى ، ويحمله على اتِّباًعِ الرسلِ لئلا يصيبه ما أصابَ من كذَّب الرسل كعاد وفرعون وثمود .

ولما تضمّن ذلك مدحَ الخاضعين والمتواضعين ذكرَ بعد ذلك (١) حال المتكبرين المتجبرين المتجبرين الطاغين ، ثم أخبر أنه صب عليهم سوط عذاب ، (أي سوطاً من عــذاب ) (٣) ، ونكــره إمــا للتعظيم ، وإما لأن يسيراً من عذابه استأصلهم وأهلكم ، ولم يكن لهم (١) معه بقاءٌ ولا ثبات .

ثم ذكر حال الموسع عليهم في الدنيا ، والمقتر عليهم ، وأخبر أن توسعته على من وسعه عليه ، وإن كان إكراماً له في الدنيا فليس ذلك إكراماً على الحققة ، ولا يدل على أنه كريم عنده ، (ولا هو) (٥) من أهل كرامته ومحبته ، وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط مترلته عنده ، بل يوسع ابتلاء وامتحاناً ، ويقتر ابتلاءً وامتحاناً ، فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب ، وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له أخرى ، وبنعمة تجلب له نقمة ، وبنقمة تجلب له أخرى ، وبنقمة تجلب له أخرى ، وبنقمة تجلبه / له نعمه (١) فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه .

وتضمنَّت هذه السورة ذُمَّ من اغترَّ بقوته وسلطانه وماله وهم هؤلاء الأمم الثلاثة: قــوم عاد . اغتروا بقوهم ، وثمود اغتروا بجناهم وعيولهم وزروعهم ، وبساتينهم ، وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة ، فصارت عاقبتهم (٢) ما قص الله علينا ، وهذا شأنه دائماً مع كلِّ من اغترَّ بشيء من ذلك ، لا بدَّ أن يفسده عليه ويسلبه إياه .

[ ۱۱/ب

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> قوله : ( بعد ذلك ) سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في المطبوع : ( المستكبرين ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قوله : ( لهم ) سقط من المطبوع .

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) : ( يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة ، و بنقمة تجلب له نعمة ، و بنقمة تجلب لـــه نقمـــة أخـــرى ، وبنعمـــة تجلـــب له نعمة أخرى ) .

وفي ( ق ) : ( يبتلي عبده بنعمة تحلب له نعمة أخرى ، و بنقمة تجلب له نقمة أخرى . . ) .

وفي المطبوع : ( وسبحانه هو يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة ، و بنعمة تجلب له نعمة أخرى ، و بنقمة تجلب له نقمة أخرى ، وبنقمة تجلب له نعمة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع زيادة : ( إلى ) بعد عاقبتهم .



ثم ذُكَرَ سبحانه حال الإنسان في معاملته مع من (١) هو أضعف منه كاليتيم والمسكين فلا يكرم هذا ، ولا يحض على إطعام هذا ، ثم ذكر حرص الإنسان (٢) على جمع المال وحبه له وذلك هو الذي أوجب (٣) عدم رحمته لليتيم والمسكين .

ثم ختم السورة بمدح النفس الطيبة ، وهي الخاشعة المتواضعة لربما وما تؤول إليه من كرامته ورحمته كما ذكر قبلها حال النفس الأمارة وما تؤول إليه من شدة عذابه ووثاقه .



<sup>(1)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (لمن) بدل (مع من).

<sup>. (</sup> غم ذکر حرصه علی جمع المال ) . و المطبوع : ( غم ذکر حرصه علی جمع المال ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : زيادة : ( له ) بعد أوجب .



# ♦﴿ فصل ﴾ إلقسم فح سورة البلد }

وأما سورة ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ(١) ﴾ (١) ، فذكر فيها جواب القسم وهــو قولــه: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الآنسَانَ فِي كَبَدَ(٤) ﴾ (٢) ، وفسِّر الكَبَد بالاستواء وانتصاب القامة .

قال ابن عباس َفي روايَّة مِقْسَم (٣) عنه : مستقيم (١) منتصب على قدميه (٥) ، وهذا قول أبي صالح (٢) والضحاك (٧) وإبراهيم (٨) وعكرمة (٩) وعبدالله بن شداد (١٠) .

<sup>(</sup>l) سورة البلد آية ( ١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة البلد آية (٤).

<sup>(3)</sup> مقسم : هو مقسم بن بجرة ، ويقال : ابن بجرة ، أبو القاسم ، روى عن ابن عباس ، ويقال له : مولى ابن عبـــاس للزومـــة لـــه ، صدوق و كان يرسل مات سنة ( ١٠١ ) هـــ روى له الجماعة إلا مسلم . انظر : تقريب التهذيب ص (٥٤٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( في رواية مقسم : منتصباً على قدميه ) ، و في البسيط ( ٧٧٥/٢ ) : في رواية مقسم : قائماً على قدميه منتصباً .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أخرجه سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ٥١٩/٨ ) ، و عزاه إليه أيضاً في البسيط ( ٧٧٥/٢ ) و في البحر المحيط ( ٤٧٥/٨ ) و في تفسير ابن كثير ( ٥١٣/٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده ( ١٩٧/٣٠ ) . وذكر قوله أيضاً في : المحرر السوجيز ( ٣٠٤/١٦ ) ، البحر المحيط ( ٤٧٥/٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الضحاك : هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني ، روى عن ابن عباس و ابن عمر و سعيد بن جـــبير ، روى عنه : مقاتل و عمر بن الرماح و قرة بن خالد . مات سنة ( ١٠٥ ) هـــ .

انظر : طبقات ابن سعد ( ٣٠٠/٦ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٩٨/٤ ) .

و أما قوله فقد أخرجه الطبري في تفسيره بسنده ( ١٩٧/٣٠ ) . وذكره أيضاً منسوباً إليه في : معالم التتريل ( ٤٣٠/٨ ) ، زاد المسير ( ١٢٩/٩ ) ، البحر المحيط ( ٣٠٤/١٦ ) .

<sup>(8)</sup> ابراهيم : هو أبو عمران ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ، من أكابر التابعين صلاحاً و حفظاً للحديث ، كـــان إمامـــاً محتهداً ، وقد أجمع العلماء على توثيقه روى عن : مسروق و علقمة و غيرهما . و روى عنه جماعة منهم : الأعمش و سماك بن حرب و غيرهما مات سنة ( ٩٦ ) هـــــ مختفيـــاً مـــن الحجـــاج .انظــر : طبقـــات ابــن ســعد ( ٩٦ / ٢٧٠ - ٢٨٤ ) ، وفيــات الأعيـــان ( ٢٠-٢٥ ) .

وقد أخرج قولـــه الطبري في تفسيره بسنده ( ١٩٧/٣٠ ) . وذكر قوله أيضاً مجاهد في تفسيره ( ٧٢٩/٢ ) ، و الواحدي في البســيط ( ٧٧٦/٢ ) ت. الورثان .

<sup>(9)</sup> أخرج قولسه الطبري في تفسيره بسنده ( ١٩٧/٣٠ ) . وذكر قولسه أيضاً في : معالم التتريسل ( ٤٣٠/٨ ) ، و زاد المسمير ( ١٢٩/٩ ) ، و تفسير ابن كثير ( ٢٢/٤) .

<sup>(10)</sup> عبد الله بن شداد : لم يتبين لي من هو تحديداً فلعله : عبـــد الله بـــن شـــداد المـــديني أبـــو الحســـن الأعـــرج ، كـــان مـــن بحار واسط ، صدوق .انظر : الجرح و التعديل ( ٨٠/٥ ) ، تهذيب التهذيب ( ٦/ ) .



قال المنذري(١): سمعت أبا طالب(٢) يقول: الكَبَد الاستواء والاستقامة (٣).

وفسِّر بالنصب هذا قول مجاهد<sup>(۱)</sup> وسعید ابن جبیر<sup>(۱)</sup> ، والحسن<sup>(۲)</sup> ، وروایة عن علی وابن عباس<sup>(۷)</sup> ، قال الحسن : لم یخلق الله خلیقة<sup>(۸)</sup> یکابد ما یکابد ابن آدم<sup>(۱)</sup> ، وقال سعید بن أبی الحسن<sup>(۱)</sup> :

والمنذري : هو أبو الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري الهروي ، نحوي لغوي ، شيخ الإمام الأزهري و لذا فقد نقل عنه كثيراً في كتابـــه تمذيب النغة ، وكان المنذري موثوقاً روايته ، ثبتاً فيما يؤخذ عنه توفي سنة ( ٣٢٩ ) هـــ . من مصنفاته ( نظم الجمان ) و غيره . انظر : إنباه الرواة ( ٣٠/٣ ) ، بغية الوعاة ( ٧٢/١ ) .

- (2) أبو طالب : هو المفضل بن سلمة بن عاصم ، لغوي أديب علامة له تصانيف في معاني القرآن و الآداب أخذ عن ابسن الأعسرابي و غيره ، أخذ عنه الصولي وغيره و مات بعد التسمعين و المسائتين . انظسر : سمير أعسلام النسبلاء ( ٣٦٢/١٤ ) ، إنبساه السرواة ( ٣١٠-٣٠٥ ) ، طبقات المفسرين للداودي ( ٣٢٨/٢-٣٢٩ ) .
  - <sup>(3)</sup> انظر : تمذيب اللغة ( ١٢٧/١٠ ) مادة ( كبد ) ، ولسان العرب ( ١٢/١٢ ) مادة ( كبد ) .
- <sup>(4)</sup> أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره ( ١٩٧/٣٠ ) . و ذكر قوله أيضاً في : البسسيط ( ٧٧٧/٢ ) ، و زاد المسسير ( ١٢٩/٩ ) ، و عزاه في الدر المنثور ( ١٩/٨ ) إلى الفريابي و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم .
- (5) نسبه إليه من قوله : الواحدي في البسيط ( ٧٧٧/٢ ) و البغوي في معالم التتريل ( ٤٣٠/٨ ) ، وابسن الجسوزي في زاد المسير ( ٩/٩/٩ ) ، ابن كثير في تفسيره ( ٤/ ٥١٢) ، و عزاه في الدر المنثور ( ١٩/٨ ) إلى سعيد بن منصور و عبد بن حميد . وأحسر ج الطبري في تفسيره هذا الأثر و جعله من رواية سعيد عن ابن عباس ( ١٩٧/٣٠ ) .
- (<sup>6)</sup> أخرج هذا الأثر عن الحسن الطبري في تفسيره ( ١٩٦/٣٠ ) ، وذكر قوله أيضاً في زاد المسير ( ١٢٩/٩ ) ، والجـــامع لأحكـــام القرآن ( ٢٠/ ) .
- - <sup>(8)</sup> في المطبوع : ( خلقاً ) .
- (<sup>9)</sup> أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره ( ١٩٧/٣٠ ) . وقد ذكر قولـــه أيضـــاً في : بحـــر العلـــوم ( ٤٨٠/٣ ) ، المحـــرر الـــوجيز ( ٤٨٤/٥ ) ، وعبد بن حميد و ابــــن أبي حـــاتم ، و فـــتح القــــدير ( ٥١٨/٥ ) . وعبد بن حميد و ابــــن أبي حـــاتم ، و فـــتح القـــدير ( ٥١٨/٥ ) .
- (10) سعيد بن أبي الحسن : هو سعيد بن يسار الأنصاري مولاهم ، البصري ، أخو الحسن البصري ، روى عن ابن عباس ، وعنه أخوه الحسن ، ثقة مات قبل الحسن سسنة ( ١٠٠ ) هــــ . روى لــه الجماعــة . انظــر : التـــاريخ الكــبير ( ٢٦٣/٣ ) ، الكاشــف ( ٢٨٣/١ ) .



يكابد مصائب الدنيا ، وشدائد الآخرة (۱) ، وقال قتادة : يكابد أمر الدنيا والآخرة فـــلا تلقاه إلا في مشقة (۲) .

وروى ابن جريج<sup>(٣)</sup> عن عطاء عن ابن عباس قال : يعيني حمله وولادته ورضاعه ، وفصاله<sup>(٤)</sup> ونبت أسنانه وحياته ومعاشه وموته ، كل ذلك شدة<sup>(٥)</sup> . قال مجاهد : ﴿ حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ﴾ ، ومعيشته / في شدة فهو يكابد ذلك <sup>(٢)</sup> .

وعلى هذا (الكبد (٢) من مكابدة الأمر، وهي معاناة شدته ومشقته، والرجل يكابد الليل إذا قاسى هو له وصعوبته) (١) والكبد شدة الأمر ومنه تكبّد اللبن إذا غلظ واشتد. ومنه الكبد لأنها دم غليظ يشتد (٩)، وانتصاب القامة والاستواء من ذلك لأنه إنما يكون عن قوة وشدة، فالإنسان مخلوق في شدة فكونه (١٠) في الرحم (١١) ثم في

<sup>(1)</sup> هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٩٧/٣٠ ) . وقد ذكر عنه أيضاً في البسيط ( ٧٧٧/٢ ) و الوسيط ( ٤٨٩/٤ )

<sup>(2)</sup> هذا الأثر عن قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ٣٧٣/٢ ) و لفظه عنده : ( يكابد أمر الدنيا و أمر الآخرة ) ، وأخرجه أيضًا ابن جرير في تفسيره ( ١٩٦/٣٠ ) من الطريق السابقة ، ومن طريق أخرى عن قتادة قال : ( حين خلق في مشقة لا يلفي ابسن آدم إلا مكابداً أمر الدنيا و الآخرة ) .

وقد ذكر الرواية الثانية أيضاً البغوي في معالم التتريل ( ٤٣٠/٨ ) .

<sup>(3)</sup> ابن حريج : هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج القرشي المكي ، فقيه الحرم ، كان إمام أهل الحجاز في عصره ، روى عن أبيه و عن مجاهد و الزهري و غيرهم ، وروى عنه : الأوزاعي ، والحمادان ، و السفيانان ، وغيرهم . قال ابن حجر : ثقـــة فقيـــه فاضل ، وكان يرسل و يدلس . توفي سنة ( ١٥٠ ) هـــ .

انظر: تذكرة الحفاظ ( ١٦٩/١-١٧٠ )، تهذيب التهذيب ( ٤٠٢/٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في حاشية ( ب ) : ( وفطامه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> أخرجه ابن جريرالطبري في تفسيره ( ١٩٧/٣٠ ) بمعناه و لفظه عنده ( في شدة معيشته ، وحمله و حياته و نبات أسنانه ) .

و قد ذكر في : بحر العلوم ( ٤٨٠/٣ ) ، معالم التنزيل ( ٤٣٠/٨ ) ، الجامع لأحكسام القسرآن ( ٦٢/٢٠) ، تفسسير ابسن كسثير ( ٤/ ٢٠ ) ، و قد عزاه في الدر المنثور ( ١٩/٨ ) إلى الفريابي و عبد بن حميد ، وابن المنذر و ابن أبي حاتم . و أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك ( ٣/ ٣٧١ ) في (٣٨ ) كتاب التفسير ، تفسير سورة البلد ح (٣٩٨٨) و صححه ووافقه الذهبي .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الأحقاف آية ( ١٥ ) ، و قد ذكر هذا القول و نسبه إليه : الواحدي في البسسيط ( ٨٧/٢ ) ، و ابسن كسثير في تفسسيره ( ٥١٢/٤ ) ، وقد ورد مثله عن ابن جريج عند الماوردي في النكت و العيون ( ٢٧٦/٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( فالكبد ) .

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين منقول عن الأزهري في تهذيب اللغة ( ١٢٧/١٠ ) مادة ( كبد ) ، وانظر : لسان العــرب ( ١٣/١٢ ) مــادة ( كبد ) ، و هو من قول الليث .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع: (يغلظ و يشتد).

<sup>(10&</sup>lt;sub>)</sub> في (م) و (ق) و المطبوع : ( بكونه ) .

<sup>(11)</sup> الرَّحِم و الرِّحْم : بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن ، لسان العرب ( ١٧٥/٥ ) مادة ( رحم ) .



القِمَاطِ<sup>(۱)</sup> والرِّبَاطِ<sup>(۲)</sup> ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف ومكابدة المعيشة ، والأمر والنهي ثم مكابدة العذاب والنار<sup>(۳)</sup> ، ولا راحة له إلا في الجنة .

وفسِّرَ الكَبَد بشدَّة الخلق وإحْكَامه وقوَّته ومنه قول لبيد (١):

عيني هلا بكيت أربد ، إذ قمنا وقام الخصوم في كبد (٥)

أي في شدة وعناء (٢) (٧)، وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ (٨) ( قال ابن عباس : أي خلقهم (٩) ، وقال أبو عبيدة (١١) : الأَسْر شدة الخلق ، يقال : فرس شديد الأَسْر ، قال (١١) : وكل شيء شددته من قتب أو غيره فهو مأسور (١٢) .

<sup>(1)</sup> الفَمْط : شدٌ كشدٌ الصبي في المهد و في غير المهد ، إذا ضم أعضاؤه إلى حسده ثم لفَّ عليه القماط ، والقماط : الخرقة العظيمة التي تنفها على الصبي ، ولا يكون القمط إلا شد اليدين و الرجلين معاً . لسان العرب ( ٣٠٣/١١ ) مادة ( قمط ) .

<sup>(2)</sup> الرِّباط: ماتشد به القربة و الدابة و غيرهما . لسان العرب ( ١١٣/٥ ) مادة ( ربط ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( في النار ) .

<sup>(4)</sup> لبيد : هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية ، من أهل عاليـــة نجـــد . أدرك دعوة النبي صلى الله عليه و سلم ووفد عليـــه ، معـــدود في الصـــحابة ومـــن المؤلفـــة قلـــوبهم . ســـكن الكوفـــة و تـــوفي سنة ( ٤١ ) هـــ ، و هو أحد أصحاب المعلقات . انظر : جمهرة أشعار العرب ( ٣٤٧/١ -٣٤٧/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( يا عين ) ، و في البسيط ( ٧٨٠/٢ ) : ( عينٌ ) .

و البيت من المنسرح ، و هو في ديوان لبيد ص ( ١٦٠ ) ، بيت من قصيدة يرثي فيها أخاه ، مطلع هذه القصيدة :

ما إن تعري المنون من أحـــد لا والد مشــفق ولا ولـــد

وممن ذكر هذا البيت و نسبه أيضاً للبيد : الأزهري في تمذيبه ( ١٢٧/١٠ ) ، و في لسان العرب ( ١٢/١٢ ) ، وابن جني في الخصائص ( ٣١٨/٣ ) و غيرهم .

<sup>(6)</sup> انظر : محاز القرآن ( ۲۹۹/۲ ) ، تمذيب اللغة ( ۱۲۷/۱۰ ) مادة ( كبد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ما بين القوسين نقله ابن القيم عن الواحدي في تفسيره بتصرف . انظر : البسيط للواحدي ( ٧٨٠-٧٧٠) ت. الورثان ( <sup>8)</sup>سورة الإنسان آية ( ٢٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢٢٦/٢٩ ) .

وقد ذكر عنه أيضاً في : البسيط ( ١/٠٤٤ ) ، النكت و العيون ( ٦/ ١٧٣) ، زاد المسير ( ٩/ ٤٤١ ) .

انظر : انباه الرواة ( ۲۷٦/۳ ) ، و فياتا الأعيان ( ٢٣٥/٥ -٢٤٣ ) .

<sup>(11)</sup> قوله : ( قال ) سقط من ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> انظر : محاز القرآن ( ۲۸۰/۲ ) .



وقال المبرِّد<sup>(۱)</sup>: الأَسْرِ القوى كلّها<sup>(۲)</sup>، وقال اللَّيث<sup>(۳)</sup>: الأسر قوة المفاصل والأوصال، وشَدَّ الله أَسْرَ فلان، أي: قَوَّى خَلْقَه وكل شيئين<sup>(۱)</sup> جمع طرفاهما فَشدَّ أحدهما بالآخر فقد أسرِ<sup>(۵)</sup>، وقال الحسن: شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب<sup>(۲)</sup>، وقال مجاهد هـو الشرج<sup>(۷)</sup>، يعني موضع البول والغائط إذا خرج الأذى [ تقبضا ]<sup>(۸)</sup>)<sup>(۹)</sup>.

والمقصود أنه سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الإنسان ، وأقسم سبحانه بالبلد الأمين وهو مَكَّة أم القرى .

ثم أقسم بالوالد وما ولد ، وهو آدم وذريته ، في قول جمهور المفسرين ، وعلى هذا فقد تضمَّن القسم أصل المكان وأصل السكان ، فمَرْجع البلاد إلى مكة ، ومرجع العباد إلى آدم .

وقوله : ﴿ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ(٢) ﴾ (١٠) فيه قولان :

<sup>(</sup>۱) المبرّد: هو محمد بن يزيد ين عبد الأكبر ، أبو العباس المبرد ، أديب و نحوي ، لغوي بصري ، ولد سنة ( ۲۰۷ ) هـ.. ، وقـــرأ كتاب سيبويه على الجرّميّ ، ثم على المازين و روى عنه جماعة منهم : نفطويه ، وأبو بكر الصولي ، و ابن درستويه وجماعـــة غيرهـــم كثيرون . له تصانيف كثيرة منها : الكامل و المقتضب ، والمقصور والممدود ، ومعاين القرآن الكريم و غيرها توفي سنة ( ۲۸۰ ) هـــ . انظر : إنباه الرواة ( ۲۵/۳ ۲۵۳ ) ، الفهرست لابن النديم ص ( ۲۰۰۹ ) .

<sup>(2)</sup> انظر: الكامل للمبرِّد ( ٩٦٤/٢ ) .

<sup>(3)</sup> الليث: اختلف في اسم أبيه فقيل: هو الليث بن نصر بن سيار ، كما حكاه القفطي ، و قيل: الليث بن المظفر هكذا سماه الأزهري ، وقيل: الليث بن رافع بن نصر كما حكاه ياقوت. وهو خراساني ، لغوي ، نحوي ، صاحب الخليل بن أحمد ، قيسل إنسه صنف كتاب العين و عنه أخذه الخليل و هذّبه ، وقيل: بل هو أخذه عن الخليل و هذّبه . قال ابن المعتز: كان من أكتب الناس في زمانه بارعاً في الأدب بصيراً بالشعر و الغريب و النحو ، وكان كاتباً للبرامكة .

انظر : إنباه الرواة ( ٤٣/٣ –٤٣ ) ، بغية الوعاة ( ٢٧٠/٢ ) ، معجم الأدباء ( ٨ /١٣٢ ) ، تمذيب اللغة للأزهري ( ١٤/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( و كل شيء ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> انظر: تمذيب اللغة ( ٦١/١٣ ) مادة ( أسر ) ، و لسان العرب ( ١ / ٣٥٦ ) مادة ( الأسر ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> حكى قوله في : معالم التتريل ( ٨/ ٢٩٩ ) ، وزاد المسير ( ٨/ ٤٤١ ) ، والجامع لأحكام القرآن (١٥١/١٥) .

<sup>(7)</sup> انظر قوله في : معالم التتريل ( ٣٠٠/٨) ، والجامع لأحكام القرآن (١٥١/١٩) .

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل : و أثبته من المطبوع كما ترجح لي ، وفي (ب) يقبضا ، وفي (م) و (ق) : تقضياً ، وفي تقذيب الأزهري ( ٦١/١٣ ) : ( تقبضتا ) و ذكر أنه قول لابن الأعرابي .

ما بين القوسين نقله ابن القيم من الواحدي في البسيط ( ٤٤٢-٤٤٠/١ ) ت. الورثان .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> سورة البلد آية ( ۲ ) .



أحدهما : أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام (1).

والثاني: أنه من الحلول وهو ضد الضعن (٢) فإن أريد به المعنى / الأول فهـــو حـــالٌّ (٣) [١٢/ب] ساكن البلد بخلاف المحرم الذي يحجّ ويعتمر ويرجع ولأن أمنه (٤) إنما تظهر به النعمة عند المحلّ (٥) من الإحرام ، وإلا ففي حال الإحرام هم في أمان والحرمة هناك للفعل لا للمكان .

والمقصود إنِّما<sup>(٢)</sup> هو ذِكْر حرْمة المكان وهي إِنَّما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلَبَّس بمـــا يقتضي أمنه ، ولكن على هذا ففيه تنبيه فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال ، فإذا كان فيه الحرام فهـــو أولى بالأمن والتعظيم (٧) .

وكذلك إذا أريد المعنى الثاني: وهو الحلول فهو متضمن لهذا التعظيم مع تضمينه لأمسر آخر (^) وهو إقسامه ببلده المشتمل على رسوله وعبده فهو خير البقاع ، وقد اشتمل على حسير العباد فجعل بَيْتَه هدى للناس ونبيه إماماً وهادياً لهم وذلك من أعظم نِعَمِه وإحسانه إلى خلقه ، كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيَّته وربوبيَّته ، فمن اعْتَبَر حال بيته وحال نبيه وَجَدَ ذلك مِنْ أظهر أدلَّة التوحيد والربوبية .

وفي الآية قول ثالث: وهو أن المعنى وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الأمين، الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني، وقد استحل قومك فيه حرمتك وهم لا يعضدون (٩) بـــه

<sup>(1)</sup> و هو مروي عن الليث . انظر : تمذيب اللغة ( 277/7 ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> كما هو مروي عن الحسن البصري .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( فهو حلال ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( ق ) : ( لأن أمنه ) بدون واو .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> هكذا في الأصل ، وفي غيره : الحل .

<sup>(6)</sup> قوله: (إنما) سقط من المطبوع.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( أولى بالتعظيم و الأمن ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في المطبوع : ( أمراً آحر ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> العضد في اللغة : هو القطع . انظر القاموس المحيط ص ( ٢٩٩) .



شحرةً ، ولا ينفرون به صيداً ، وهذا مرويٌّ عن شرحبيل بن سعد<sup>(۱)</sup> وعلى كل حال فهي جملـــة اعتراض في أثناء القسم ، موقعها من أحسن موقعٍ وألطفه<sup>(۲)</sup> ، فهذا القسم متضمن لتعظيم نبيـــه ورسوله .

<sup>(1)</sup> عزاه إلى شرحبيل من قوله في : البسيط ( ۷۷۳/۲ ) ، معالم التتزيل ( ٤٢٩/٨ ) ، المحرر الـــوجيز ( ٣٠٤/١٦) ، التفســـير الكـــبير ( ١٦/ ١٦٣) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠ /٦١) ، وعزاه في الدر المنثور ( ١٨/٨ ) إلى سعيد بن منصور و ابن المنذر .

و شرحبيل هو : شرحبيل بن سعد ، أبو سعد الخطمي ، المدني مولى الأنصار . روى عن أبي هريرة و ابن عباس و جابر ، وروى عنه : مالك بن أنس و عكرمة و محمد بن اسحاق . مات سنة ( ١٢٣ ) هـــ و قد قارب المئة و هو صدوق اختلط بآخرة .

انظر : الجرح و التعديل ( ٣٣٨/٤ ) ، والثقات لابن حبان ( ٣٦٥/٤ ) .

<sup>(2)</sup> هذه الجملة فيها وجهان : الأول/ أنما جملة اعتراضية على أحد معنيين :

أ) إما على معنى أنه تعالى أقسم بهذا البلد و ما بعده على أن الإنسان خلق في كبد . واعترض بينهما بهذه الجملة يعني : ومــن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد كما يستحل الصيد في غير الحرم .

ب) و إما على معنى أنه أقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد . واعترض بأن وعده فتح مكة تتميماً للتسلية فقال : و أنت حل به فيما تستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل و الأسر . و هو ما ذهب إليه الزمخشري .

و الثاني / أن الجملة حالية أي : لا أقسم بهذا البلد و أنت حال به لعظم قدرك . وقيل : أي لا أقسم به و أنت مستحل فيسه . أي : مستحل أذاك . و هو ما ذهب إليه أبو حيان و انتصر له و ردَّ على الزمخشري . قال أبو حيان : ( و حمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعيّن . و قد ذكرنا – أولاً – ألها جملة حالية ، و بيّنا موقعها ، وهي حال مقارنة لا مقدَّرة و لا محكية ) .

وقد حكى هذين القولين السمين الحليي ومال إلى قول الزمخشري كما يفهم من كلامه حيث يقول: (..و قد ناقشه الشيخ بمسا لا يتحّه ، و ردَّ عليه قولــه الإجماع على نزولها بمكة ..). انظر: الكشــاف للزمخشــري ( ٧٥٤/٤) ، البحــر المحـيط لأبي حيــان ( ٨/٧٤) ، الدر المصون للحليي ( ١١/٥-١).

<sup>(&</sup>lt;sup>(3)</sup> قوله: (أحد) سقط من المطبوع.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> (على) سقط من ( ب ) .

ر<sup>5)</sup> في (ق): (ممن لم يكن). (6)

<sup>(6)</sup> سُورة البلد أية ( ٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة البلد آية ( ٧ ) .



ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله : ﴿ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا(٢) ﴾ (١) ، وهو / الكثير الذي [١/١] يلبد بعضه على (٢) فوق بعض (٣) ، فافتخر هذا الإنسان بإ هلاكه وهو (٤) إنفاقه في غير وجهه ، إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مَواضِعَه ، لم يكن ذلك إهلاكاً له بل تقرباً به إلى الله (عز وجل) (٥) وتوصلاً به إلى رضاء وثوابه ، وذلك ليس بإهلاك له ، فأنكر سبحانه افتخاره وتبحده بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك له .

ثم وبَّخه سبحانه (٢) بقوله : ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ ، وأتى ههنا بلم الدالة على في المضي ) (١) في مقابلة قوله : ﴿ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴾ ، فإن ذلك في الماضي أفيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه .

ثم ذكر سبحانه (^^) برهاناً مقرَّراً (<sup>9</sup>) أنه [سبحانه] ('') أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بمما ، فكيف يعطيه البصر من لا يراه (''') ، وكيف يعطيه آلة البيان مسن الشفتين واللسان ، فينطق ويبين عن ما في نفسه ، ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب ولا يأمر ولا ينهى ، وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من خالقه ('۱۲) ؟ ومن (حعل) ("۱۳) غيره

<sup>(1)</sup> سورة البلد آية ( (7) ).

<sup>(2) (</sup>على ) ثابتة في الأصل ، ساقطة في البقية .

<sup>(3)</sup> كما قال أبو عبيد انظر: مجاز القرآن ( ٢٩٩/٢ ) . و هو قول جميع المفسرين أن ( اللبد ) : هو الكثير المجتمع .وهو مروي عسن ابن عباس و قتادة و مجاهد و ابن زيد و الحسن و السدي و غيرهم . انظر: جامع البيان ( ١٩٨/٣٠ ) ، معاني الزجاج ( ٣٢٨/٥ ) ، و قديب اللغة ( ١٩٨/٣٠ ) ، و ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ( ٥٢٨ ) ، و البسيط ( ٧٨٠/١-٧٨٠ ) ، ومعالم التتريسل ( ٨/ ٤٣٠ ) ، و الجامع لأحكام القرآن ( ٦٤/٢٠ ) وغيرهم .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في المطبوع : ( بإهلاكه وإنفاقه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> قوله : (عز وجل) سقط من (م) و (ق) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( المضي ) و هو أصَّع ، وفي الأصل و ( ب ) : ( المعنى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> قوله : ( سبحانه ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في المطبوع : ( مقدَّراً<sub>.</sub>) .

<sup>(10)</sup>ما بين المعقوفتين زيادة من (م) و (ق) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> في المطبوع : ( من لم يره ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> في المطبوع : ( إلا من كمال خالقه ) .

<sup>(13)</sup> في الأصل : ( حمل ) و التصحيح من باقي النسخ .



عالماً بنجدي الخير والشر ، وهما طريقاهما<sup>(۱)</sup> أولى وأحق بالعلم منه ، ومن هداه إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه سدىً لا يعَرِّفه ما يَضره وما ينفعه في معاشه ومعاده ، وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هدايته النجدين ؟ ، فدلَّ هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله ، وصدق رسله ووعده ووعيده (۲) .

وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهـــم إلى آخــرهم ، إذا تأمَّــل الإنسان حاله وخلقه وَجَدَه من أعظم الأدلَّةِ على صحَّتِها وثبوها ، فتكفـــي الإنســـان فكرتــه في نفسه وخلقه .

والرسل بعثوا مذكرين بما في الفطر والعقول مكملين له ، لتقوم على العبد حجة الله بفطرته ورسالته ، ومع هذا<sup>(٦)</sup> فقامت عليه حجته ، و لم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه الستي لا يصل إليه أب حتى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة وهو تخليصها من الرِّق ، ليخلصه الله / [١٠/٤] من رِق نفسه ، ورِق عدوه ، فإطعام (٥) المسكين واليتيم في يوم المجاعة ، وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه ، وهو تصديق خبره ، وطاعة أمره ابتغاء (٢) وجهه وبنصحه (٧) غيره بأن يوصيه بالصبر والرحمة ، ويقبل وصية من أوصاه بها فيكون صابراً رحيماً في نفسه ، معيناً لغيره على الصبر والرحمة ، ( دالاً لغيره ) (٨) عليها فمن لم يقتحم هذه العقبة وهلك دونما هلك .

والناس قسمان :

أ ) نَاجٍ : وهم من قطع العقبة وصار وراءها .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع : زيادة ( أليس ) بعد ( طريقاهما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> قوله : ( ووعيده ) سقط من ( ب ) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قوله : ( هذا ) سقط من ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( إليها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وإطعام ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( و ابتغاء ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( و بنصيحة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



ب) وهالك : وهو من دون العقبة وهم أكثر الخلق ، ولا يقتحم العقبة إلا المضمرون ('') ، فإلها عقبة كؤود شاقّة ، لا يقطعها إلا خفيف الظّهر ، وهم أصحاب الميمنة ، والهالك ('') دون العقبة الذين لم يصدِّقوا الخبر ولم يطيعوا الأمر ﴿ هُمْ ('') أَصْحَابُ الْمَشْاَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَالًا مُوصَدَةٌ (١٠) ﴾ ('') ، قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها كما أطبقت عليهم أعمال الغيِّ والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به الرسل ('') ، فلم تخرج قلوهم منها .

كذلك أطبقت عليهم هذهِ النار فلم تستطع أجسامهم الخروج منها . فتأمَّل هذه السورة على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والإيمان بالله(٢) ، وبالله التوفيق .

وأيضاً فإن طريقةَ القرآنِ بذكر العلم والقدرة تهديداً وتخويفاً لترتب الجزاء عليهما ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ﴾ (٧) .

وقال : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩)عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ إلى قول : ﴿ أَلَـمْ يَعْلَـمْ بِـأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ (^) .

وقال تعالى : ﴿ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٩) .

وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْــوَاهُمْ بَلَــى وَرُسُــلُنَا لَــدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ(٨٠) ﴾ (١٠) ، وهذا كثير جداً في القرآن .

وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم ، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما من الجزاء بالعدل ، فإنه إذا كان قادراً أمكن مجازاته ، وإذا كان عالماً أمكن ذلك بالقسط والعدل ومن

<sup>(1)</sup> المضمرون : الضمر : الهزال : ولحاق البطن ،وبالفتح : الرجل الهضيم البطن : اللطيف الجسم . انظر :القاموس المحيط ص ( ٤٢٩ ) ( . ( و الهالكون ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> في المطبوع : ( فهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سورة البلد الآيتان ( ۱۹–۲۰ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في (م) و (ق) : ( لما أخبرت به رسله ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> قوله : ( بالله ) هكذا في الأصل و ( ب ) و سقط من الباقي .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الأنعام آية ( ٦٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في ( ق ) تقديم آيات العلق على الأنعام . و الآيات في سورة العلق ( ٩-١٤ ) . و في المطبوع ذكر الآيات كاملة .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة التوبة آية ( ١٠٥ ) .

<sup>(10)</sup> سورة الزخرف آية ( ٨٠ ) .



1/12]

لم يكن قادراً لم يمكن مجازاته ، وإذا كان عالماً قادراً لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال / ومقدير حزائها لم يجاز بالعدل ، والربّ تعالى موصوف بكمال القدرة وكمال العلم ، فالجزاء منه موقوف على مجرد مشيئته ، وإرادته ، فحينئذ يجب على العاقل طلب النجاة منه بالإخلاص والإحسان ، وهو اقتحام العقبة المتضمن التوبة إلى الله تعالى والإحسان إلى خلقه .

وقال : ﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) ﴾ (١) ، وهو فعل ماض و لم يكرر معه " لا " . أ ) إما استعمالاً لإداة (٢) " لا " كاستعمال " ما " .

ب ) وإما إجراءً لهذا الفعل مجرى الدعاء نحو : فلا سلم ، ولا عاش ، ونحو ذلك .

ج) وإما لأَنَّ العقبة قد فسِّرت بمجموع أمور ، فاقتحامها فعل كل واحد منها ، فأغنى ذلك عن تكريرها ، فكأنه قال : فلا فكَّ رقبة ، ولا أطعم ، ولا كان من الذين آمنوا<sup>(٣)</sup> .

وقراءة من قرأ ﴿ فَكُ رَقَبَة ﴾ ( ) ، بالفعل كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر ( ) ، لأن قوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَـةُ (٣) ﴾ ( ٢ ) ، لأن قوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَـةُ (٣) ﴾ ( ٢ ) ، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَـةٌ (١١) ﴾ ( ^ ) ، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَـةٌ (١١) ﴾ ( ^ ) ، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَـةٌ (١١) ﴾ ( أَنْ فَا فَرَاكَ مَا عَظِيماً لشأن العقبة وتفخيماً لأمرها .

وهي جملة اعتراضِ بين المفسِّر والمفسَّر ، فإن قوله : ﴿ فَكُ رَقَبَــة (١٣) أَوْ إِطْعَــامِّ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَكُ رَقَبَــة (١٣) أَوْ إِطْعَــامِّ ﴾ إلى قوله : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٩) ، تَفْسيرٌ لاقتحام العقبة ، وليس هُو تفسيراً لنفس العقبة ، فإن العقبة مكان شاق كؤود ، يقتحمه (١٠٠ الناس حتى يصلوا الجنة ، واقتحامه بفعل هذه الأمور .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة البلد آية ( ۱۱ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في الأصل : ( استعمالاً ( لا ) كأداة ( لا ) ) و التصحيح من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> و هي قراءة : ( ابن كثير و أبي عمرو والكسائي ) انظر : إرشاد المبتدي من ( ٦٣٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> القرآتان متواترتان ، القراءة بالمصدر أو القراءة بالفعل فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . انظر : جامع البيان ( ٢٠٣/٣٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الحاقة آية ( ٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الانفطار آية ( ۱۷ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سورة القارعةو الآيتان ( ١٠-١١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في الأصل و ( ب ) زيادة : ( وعملوا الصالحات ) وهو خطأ والتصويب من النسخ الأخرى . وفي المطبوع : ذكر الآية كاملــــة إلى ( آمنوا . . ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في ( ق ) : ( وتقتحمه ) .



فمن فعلها فقد اقتحم العقبة ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُسُوا وَتَوَاصَوْا ﴾ (١) ، وهذا عطف على قوله : ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ ، والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولاً .

وأيضاً فإن من قرأها بالمصدر المضاف فلا بدله من تقدير وهو: ما يدريك ما اقتحام العقبة إنَّ اقتحامها (٢) فك رقبة .

وأيضاً فمن قرأ بالفعل فقد طابق بين المفسر [ و جميع ما فسره ، و من قرأ بالمصدر فقد طابق بين المفسر ] (٣) وبعض ما فسره ، فإن التفسير إن كان لقوله ( اقتحم ) ، طابقه بقوله : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، وما بعده دون ( فك رقبة ) وما يليه ، وإن كان لقوله : "العقبة " طابقه ( فك رقبة أو إطعام ) دون قوله ( ثم كان من الذين / آمنوا ) وما بعده ، وإن كانت المطابقة حاصلة معنى فحصولها لفظاً ومعنى أتم وأحسن (٤) .

واختلف في هذه العقبة هل هي في الدنيا أو في الآخرة ؟ . فقالت طائفة : ( العقبة ههنا مثلٌ ضربه الله تعالى لمحاهدة النفس والشيطان في أعمال البر ، وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل . قال الحسن : عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان (٥) .

وقال مقاتل : هذا مثل ضربه الله يريد أن المعتق رقبة والمطعم اليتيم والمسكين يقاحم نفسه وشيطانه مثل أن (٢) يتكلَّف صعود العقبة ، فشبَّه المعتق رقبة في شدَّته عليه بالمكلَّف صعود العقبة (٧) ، وهذا قول أبي عبيدة (٨) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> قوله : ( و تواصوا ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع: ( واقتحامها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و هو في باقي النسخ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر : جامع البيان ( ٢٠٣٠-٢٠٢٣ ) ، معاني القرآن للفراء ( ٢٦٤/٣-٢٦٥ ) ، معاني القرآن وإعرابه ( ٣٢٩/٥ ) ، الحجة ( ٢١٥/٥ ) ، البسيط للواحدي ( ٧٨٦-٧٨٥/٢ ) ، الدر المصون ( ١٠-٨/١١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ذكر قول الحسن و عزاه إليه : الواحدي في البسيط ( ٧٨٦/٢ ) ، الماوردي في النكت و العيون ( ٢٧٨/٦ ) ، و الزمخشـــري في الكشاف ( ٧٥٦/٤ ) ، والرازي في التفسير الكبير ( ١٨٥/٣١ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٦٨/٢٠-٦٩) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( من ) .

<sup>. (</sup> ۱۸۵/۳۱ في : البسيط ( ۷۸٦/۲ ) ، التفسير الكبير ( ۱۸۵/۳۱ ) .

<sup>(8)</sup> انظر : محاز القرآن ( ۲۹۹/۲ ) . و قد رجّح هذا القول الواحدي حيث يقول : ( ما ذكرنا عن المفسرين في تفسير ( العقبة ) فغـــير متوجه ههنا ، لأن من المعلوم أن هذا الإنسان و غيره لم يقتحموا عقبة جهنم و لا جاوزوها ، فإذاً لا معنى لحملها على عقبة في الآخرة



وقالت طائفة : بل هي عقبة حقيقية يصعدها الناس .

قال عطاء: هي عقبة جهنم (١) ، وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنة والنار (٢) ، وهذا لعله (٣) قول مقاتل إنها عقبة جهنم (١) ، وقال مجاهد (٥) والضحاك (٢) : هي الصراط يضرب على جهنم ، وهذا لعلّه قول الكلبي وقول هؤلاء أصَحّ نظراً وأثراً ولغة . قال قتادة : إنها عقبة (٧) شديدة فاقتحموها بطاعة الله (١٠) ، وفي أثر معروف : " أن بين أيديكم عقبة كؤود لا يقتحمها إلا المخفون "(١٠) أو نحو هذا وأن سمي الله تعالى (١١) الإيمان به ، وفعل ما أمر به ، وترك ما نهى عقبة وكثيراً (١١) ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر (٣١) لاقتحام العقبة .

<sup>،</sup> ولكن الصحيح أن ذكر العقبة مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس . .) . البسيط ( ٧٨٦/٢ ) ، و قد رجحه أيضاً الرازي في تفسيره ( ١٨٥/٣١ ) ، و كذا الماوردي في النكت و العيون ( ٢٧١/٦ ) ، وكذلك القرطبي في تفسيره ( ٦٦/٢٠–٦٧) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ذكره عنه الواحدي كما في البسيط ( ٧٨٤/٣ ) ، و الرازي في تفسيره ( ١٨٤/٣١ ) .

<sup>(2)</sup> ذكر قول الكلبي في البسيط ( ٧٨٤/٢ ) ، التفسير الكبير ( ١٨٤/٣١ ) ، زاد المسير ( ١٣٤/٩) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠/ ٢٠) ، فتح القدير ( ٥/ ٥٠٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> لم أجد من ذكره وقد تقدم قول آخر له انظر ص (١٠١) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ذكر قوله في : البسيط ( ٧٨٥/٢ ) ، و معالم التتريـــل ( ٤٣٢/٨) ، و زاد المســـير ( ١٣٤/٩ ) ، و الجــــامع لأحكـــام القـــرآن ( ٦٧/٢٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> المراجع السابقة و انظر أيضاً : النكت و العيون ( ٢٧٨/٦ ) ، و تفسير الضحاك ( ٩٦٨/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> هكذا فيما بين يدي من المخطوطات ، وعند الطبري و الواحدي : ( إنها قحمة . .) . تفسير الطـــبري ( ٢٠١/٣٠ ) ، البســيط ( ٧٨٥/٢ ) .

<sup>(8)</sup> أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره بسنده إلى قتادة ( ٢٠١/٣٠ ) . وقد ذكــره أيضـــاً : الفارســـي في الحجـــة ( ٤١٤/٦ ) ، والواحدي في البسيط ( ٧٨٥/٢ ) ، و الشوكاني في فتح القدير ( ٥٢٠/٥ ) .

ما بين القوسين نقله ابن القيم عن الواحدي في تفسيره البسيط (  $ilde{V}^{(2)}$  ) بتصرف .

<sup>(10)</sup> أخرجه الحاكم في مستدركه في (٥٣) كتاب الأهوال ، بااب موت ابن وهب بسمع كتاب الأهوال ح (٨٧٥٣) ، والبــزّار في مسنده كما في كشف الأستار (٢٧٠/٤) في كتاب الزهد ، باب . ح (٣٦٩٦) و قال : لا نعلم رواه إلا أبـــو الــــدرداء ، ولا حدّث به إلا أبو معاوية ، عن موسى ، و موسسى ثقـــة حـــدّث عنــه النـــاس ، و هـــلال مشـــهور ، و الاســـناد صــحيح ) . و قال الهيثمي في المجمع ( ٢٦٣/١٠ ) : رواه البزّار و رحاله رحال الصحيح ، غيرأسد بن موسى ، و موسى بن مسلم الصغير ، وهمـــا ثقتان .

<sup>(11)</sup> في المطبوع : ( و أن الله سمى الإيمان به . . .) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> في المطبوع : ( فكثيراً ) .

<sup>(13)</sup> في (م) و (ق): بالتضمين. و التضمر: انضمام الجلد هزالاً. انظر: القاموس المحيط ص ( ٤٢٩).



وقال بعض الصحابة : وقد حضره الموت فجعل يبكي ويقول : مالي لا أبكي وبين يدي عقبة (١) أهبط منها إما إلى حنة وإما إلى نار ، فهذا القول أقرب إلى الحقيقة ، والآثـار السـلفية والمألوف من عادة القرآن [ في ] (٢) استعماله ﴿ وَمَـا أَدْرَاكَ ﴾ في الأمـور الغائبـة العظيمـة كما تقدم . والله أعلم .



<sup>(1)</sup>في (م) و (ق) و المطبوع : زيادة (كؤود) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> زيادة من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



# ♦ فصل ﴾ القسم فح سورة التين }

ومن ذلك إقسام الله سبحانه بـ ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١)وَطُورِ سِينِينَ (٢)وَهَــذَا الْبَلَــدِ الْأَمِينِ ﴾ (١) ، فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة (٢) التي هي مظــاهر أنبيائــه ورســله وأصحاب الشرائع العظام والأمم الكبيرة ، فالتين والزيتون المراد به : نفس الشجرتين المعــروفتين ومنبتهما هو أرض بيت / المقدس (٣) ، فإنها أكثر البقاع زيتوناً وتيناً .

( وقد قال جماعة من المفسرين أنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان العبرة فيهما ، فإن التين فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص (3) ، لا عجم أن له ، وهو على مقدار اللقمة ، وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم ، ويدخل في الأدوية ، ومزاجه من أعدل الأمزجة ، وطبعه طبع الحياة ، الحرارة ، والرطوبة ، وشكله من أحسن الأشكال ، ويدخل أكله والنظر إليه في باب المرحات (3) ، وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه ، ويزيد في القوَّة ، ويوافق الباءة وينفع من البواسير (4) والنقرس (4) ، ويؤكل رطباً ويابساً .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة التين الآيات ( ٣-١ ) .

<sup>(2)</sup> في (م) و (ق): ( بهذه الأمكنة الثلاثة التي هي مظاهر أنبيائه العظيمة ) .

<sup>(3)</sup> بيت المقدس: مدينة مرتفعة على حبال يصعد إليها من كل مكان يقصدها القاصد من فلسطين ، و بما المسجد الأقصى و لسيس في بيت المقدس ماء حار سوى عيون لا ينتفع المزروع بما ، و هي من أخصب بلاد فلسطين على مر الأوقات ، وفي سورها موضع يعرف بمحراب داوود عليه السلام ، وهو بنية مرتفعة ارتفاعها نحو خمسين ذراعاً من الحجارة ، و بأعلى بناء كالحجر و هو المحراب . المسالك و الممالك : للإصطخري (٥٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> التنغيص : مأخوذ مَن نُغص بمعنى : لم تتم له هناءته ، ويأتي بمعـــنى : التكـــدير أيضـــاً . انظـــر : لســـان العـــرب ( ٢١٩/١٤ ) مادة ( نغص ) .

<sup>(5)</sup> أَ العَجَمْ: بالتحريك: النّوى نوى التمر و النبق، الواحدة عجمةٌ مثل: قصبةً و قصب .: لسمان العمرب ( ٧١/٩ ) ممادة إعجم ) .

<sup>(ُ&</sup>lt;sup>6</sup>) في ( ْم ) و ( ق ) و المطبوع : ( المفرحات ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> البواسير: مفرده الباسور، وهو تضخم في أوردة المستقيم، وعندما تتوسع هذه الأوردة تتحول إلى بواسير و هي علـــة تحــــدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً، كما قاله الجوهري. و من المسببات له : الإمساك، والحمل، والوقوف طويلاً تعالج حسب حالاتما. انظر: لسان العرب ( ٢٠٢/ ) مادة ( بسر )، الموسوعة العربية العالمية ( ٢٠٧/ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> النقرس : مرض مزمن يؤدي إلى أورام شديدة في المفاصل ، ويأتي نتيجة لفشل الجسم في أداء مهمته الطبيعية لتحلـــل أنـــواع مـــن البروتين مما ينتج عنه زيادة في حمض اليوريك . و ليس له علاج حتى الآن و لكن يمكن التخفيف منه بواسطة الحمية . انظر : الموسوعة العربية العالمية ( ٣٥٦/٢٥ ) .



وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر ، فإن عوده يخرج ثمراً يعصر منه هــــذا الدهن الذي هو مادة النور ، وصبغ للآكلين وطيب ودواء ، وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفــــى ، وشحره باق على مر السنين المتطاولة ، وورقه لا يسقط ) (١) .

وهذا الذي قالوه حق ، ولا ينافي أن يكون منبته مسراداً ، فيان [ منبت ] (٢) هساتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة ، فيكون الإقسام به (٣) قد تنساول الشجرتين ومنبتها ، وهو مظهر عبدالله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم .

كما أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكلمته (<sup>1)</sup> موسى ، فإن الجبل الذي كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه (<sup>0)</sup> .

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله وسيد ولد آدم ، وترقى في هذا القسم من الفاصل إلى الأفضل ، فبدأ بموضع مظهر المسيح ، ثم ثنى بموضع مظهر الكليم ، ثم ختم بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه .

ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها على موسى : جاء الله من طور سيناء وأشرق مــن ساعير ، واستعلن من / حبال فاران " فمحيئه من طور سيناء بعثه لموسى بن عمران .

وبدأ به على حكم الترتيب الواقع ، ثم ثنى بنبوة المسيح ، ثم ختم بنبوة محمد في ، وجعل نبوة موسى بمترلة مجيء الصبح ، ونبوة المسيح بعده بمترلة طلوع الشمس وإشراقها ، ونبوة محمد منزلة معدها(١) بمترلة استعلائها وظهورها للعالم .

[ ولما كان الغالب على بني إسرائيل حكم الحس ، ذكر ذلك مطابقاً للواقع ] (^ ) .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ما بين القوسين أخذه بمعناه من البسيط (  $^{(1)}$  ما بين القوسين أخذه بمعناه من البسيط (  $^{(1)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سقط من الأصل و مثبت في البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ( به ) ساقطة في ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع ( وكليمه ) ولعله أصح .

<sup>(5)</sup> اختلف في هذا الجبل على قولين :

أ) حبل بالشام كلِّم الله عليه موسى و منه نودي فهو الطور . و هو مروي عن كعب الأحبار و الحسن وعكرمة .

ب) الطور هو حبل من غير تخصيص بأنه الذي كلِّم عليه موسى . وهو مروي عن : ابن عباس و مجاهد و قتادة و مقاتل و الكلبي انظر : جامع البيان ( ٣٤٠/٣٠ ) ، المحرر الوجيز ( ٣٣٠/١٦ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١١٢/٢٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( ق ) زيادة : ( وعليهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( بعدهما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



ولما كان الغالب على الأمة الكاملة حكم العقل ذكرها على الترتيب العقلي ، وأقسم هما على بداية الإنسان ونهايته ، فقال : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدُومِمٍ (٤) ﴾ (١) ، أي في أحسن صورة وشكل واعتدال ، معتدل القامة مستوي الخلق (١) كامل الصورة ، أحسن من كل حيوان سواه .

والتَّقُوم : تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل<sup>(٣)</sup> ، وذلك صــنْعَته سبحانه وتعالى في قبضة من تراب ، وصنعه بالمشاهدة في نطفة من ماء ، وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجود قدرته و حكمته وعلمه ، وصفات كماله ، ولهذا يكررها كــثيراً في القــرآن لكان العبرة بها والاستدلال بأقرب الطرق على وحدانيته ، وعلى المبدأ والمعاد .

وتضمَّن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالَّة عليه وعلى علمه وحكمته وعنايته بخلقه بـــأن أرسل منها رسلاً ، أنزل عليهم كتبه ، ويعرِّفون العباد بربهم وحقوقه عليهم ، وينذرونهم بأســـه ونقمته ، ويدعونهم إلى كرامته وثوابه .

ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين منهم من أجاب ومنهم من أبى ، ذَكَرَ حال الفريقين فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل سافين ، والصحيح أنه النّار ، قالم محاهد(٢) والحسن(٧) وأبو العالية(٨) .

<sup>. (</sup>  $^{(1)}$  سورة التين آية (  $^{(1)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( الخلقة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> قال في المفردات : ( و تقويم الشيء : تثقيفه . . .، و ذلك إشارة إلى ما حصَّ به الإنسان من بين الحيوان من العقـــل و الفهـــم ، وانتصاب القامة الدالة على استيلائه على كلِّ ما في هذا العالم ) .مفردات الراغب ص ( ٤١٨ ) .

<sup>(6)</sup> قول مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده ( ٢٤٥/٣٠ ) . وذكر أيضاً قولـــه : الواحــدي في البســيط ( ٨٧٣/٢ ) ، و المارودي في النكت و العيون ( ٣٠٢/٦ ) ، و البغوي في معالم التتريل ( ٨ /٧٢ ) ، وابن عطية في المحــرر الـــوجيز ( ٣٣١/١٦ ) و غيرهم ، وعزاه في الدر المنثور ( ٨/٥٥٥ ) إلى الفريابي و عبد بن حميد و ابن المنذر .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> قول الحُسن أخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره بسنده ( ٢٤٥/٣ ) ، و إسناده حسن كما قال صاحب التفسير الصحيح ( ٦٤٩/٤ ) ، وعبد الرزاق بسنده ( ٣٨٢/٢ ) . وذكر أيضاً قوله في المراجع السابقة و انظر أيضاً : ( زاد المسير ( ١٧٣/٩ ) ، والتفسير الكبير ( ١١/٣٢ ) ، و الجامع لأحكام القرآن ( ١١٥/٢٠) ، و البحر المحسيط ( ٤٩٠/٨ ) ، و تفسير الحسن البصري ( ٤٣٠/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> المروي عن أبي العالية : قال : في شرِّ صورة ، في صورة حترير . أخرجه الطبري بسنده في تفسيره ( ٣٠/٣٠ ) و ذكر أيضاً قوله في المراجع السابقة ما عدا : التفسير الكبير ، وتفسير عبد الرزاق ، وتفسير الحسن .



قال علي بن أبي طالب (1): (1)هي النار بعضها أسفل من بعض (1): (1) .

وقالت طائفة منهم قتادة (٤) وعكرمة (٥) وعطاء (٦) والكلبي (٧) وإبراهيم (٨) : أنَّه أَرْذُل العمر ، وهو مروي عن ابن عباس (٩) .

والصواب القول الأول لوجوه: (أحدها:) (١٠٠) أن أرذل العمر لا يسمَّى أسفل سافلين لا في لغةً ولا عرفٍ، وإنما أسفل سافلين هو سجِّين الذي هو مكان الفجَّار، كما أن عليّين مكان الأبرار.

الثاني: أن المردودونَ إلى أرذل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليلٌ جداً ، وأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر .

= وأبو العالية : هو رفيع بن مهران ( أبو العالية الريامي البصري ) ، الإمام المقرئ ، الحافظ المفسر ، من كبار التسابعين ، أدرك زمسان النبي صلى الله عليه وسلم و هو شاب ، ورأى أبا بكر الصديق و دخل عليه ، روى عن : عمر و أبيّ ، وروى عنه : عاصم الأحسول و داوود بن أبي هند . مات سنة ( ٩٠ ) هـــ و قيل غير ذلك . انظر : طبقات ابن سعد ( ١١٢/٧ ) ، الكاشف ( ٩٠ ) .

انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة ( ١٠٣/٣ - ٢٤١ ) ، الإصابة ( ٥٠١/٢ ) .

(<sup>2)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : زيادة ( رضي الله عنه ) .

(3) ذكر قوله في : البسيط ( ٨٧٣/٢ ) ، و التفسير الكبير ( ١١/٣٢ ) .

(4) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ( ٣٨٢/٢ ) . و أخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره بسنده ( ٢٤٤/٣٠ ) وإسسناده حسن كما قسال صساحب التفسسير الصسحيح ( ٦٤٩/٤ ) و انظسر أيضاً : المحسرر السوحيز ( ٣٣١/١٦ ) ، زاد المسسير ( ٩/ ١٧٣ ) .

<sup>(5)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ٢٤٤/٣٠ ) و ذكر أيضاً في البسيط ( ٨٧٢/٢ ) ، وزاد المسير ( ١٧٣/٩) ، والمحرر الوجيز ( ٣٣١/١٦ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٥٥٨/٨ ) ، إلى عبد بن حميد و ابن أبي حاتم .

(<sup>6)</sup> لم أجد من نسب إليه قولاً ، سوى ما ذكره الواحدي في البسيط ( ۸۷۲/۲ ) أنه رواية عطاء عن ابن عباس ، و لم أجد هذه الرواية فيما بين يدي من مصادر .

(<sup>7)</sup> رواية الكلبي عند عبد الرزاق في تفسيره بسنده ( ٣٨٢/٢ ) . و عند الواحدي أن رواية الكلبي عن ابن عبـــاس ( ٨٧٢/٢ ) و لم أعثر عليها عند غيره .

<sup>(8)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ٢٤٤/٣٠ ) . وذكرها عنه أيضاً في : البسيط ( ٨٧٢/٢ ) ، و زاد المسير ( ٩/ \_\_\_\_\_

(<sup>9)</sup> روی عن ابن عباس من أكثر من طريق :

من طريق عكرمة عند الطبري بسنده ( ٢٤٤/٢ ) ، و عن طريق أبي رزين عند الطبري أيضاً بسنده ( ٢٤٤/٢ ) ، ومن طريق العسوفي عند الطبري أيضاً بسنده ( ٢٤٤/٢ ) ، و عزاه في الدر المنثور من غير ذكر للطرق ( ٤/٨٥٥ ) إلى ابن أبي حاتم و ابن مردويه ، وسعيد بن منصور وعبد بن حميد ، وابن المنذر .

(<sup>(10)</sup> في الأصل و ( ب ) : منها ، وفي البقية ( أحدها : ) و هو ما أثبته .



الثالث : أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يستوون وغيرهم في رد من طال عمره إلى أرذل العمر ، فليس ذلك مختصًّا بالكفَّار حتى يستثني منهم المؤمنين .

الرَّابع: أنَّ الله سبحانه لما أراد [ ذلك ](١) لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس بني آدم فقال ( تعالى ) ( ٰ ' ؛ ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمَنْكُمْ مَنْ يُوَدُّ إِلَى أَرْذَل الْعُمُر ﴾ ( ' ' ، وجعلهم قسمين : قسم يتوفى (٤) قبل الكبر ، وقسم مردود إلى أرذل العمر ، ولم يسمِّه أسفل سافلين .

الخامس : أَنَّهُ لا يَحْسُنُ المقابلةُ بين أرذل العمر وبين أجر (°) المؤمنين وهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء ، وبين <sup>(١)</sup> جزاء أهل الإيمان فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين ، وجزاء المؤمنين أجراً غير ممنون .

السادس : أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية من (٧) جزاء الكفار وعاقبــة أمرهم ، وتفسيرها(^ ) بأمر محسوس ، فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود والأهـــم(٩) ، وأخــبر بأمر(١٠) يعرف بالحس والمشاهدة ، وفي ذلك هضم لمعنى الآية ونقص ١ بما عن المعنى اللائق بما .

السابع : أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده ، فمبدؤه خلقه في أحسن تقويم ، ومعاده رده إلى أسفل سافلين ، أو إلى أجر غير ممنون ، وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده ، فما لأرذل العمر وهذا المعنى المطلوب المقصود إثباته والاستدلال عليه .

الثامن : أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس أو(١٢) إحراج الكلام عن ظاهره ، والتكلف البعيد(١٣) ، فإنهم إن قالوا : أن الذي يرد إلى أرذل العمر هم الكفـار دون المؤمنـون

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سقط من الأصل و اثبته من البقية .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سقط من ( م<sup>٠</sup>) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سورة الحج آية ( ٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( وقسم متوفَّى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : جزاء .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في (م) زيادة ( ذكر ) بعد (عن ) فتصبح العبارة : (عن ذكر جزاء الكفار . . ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في المطبوع : ( ويستلزم تفسرها ) . <sup>(9)</sup> في غير الأصل : ( المقصود الأهم ) بدون واو .

<sup>(10)</sup> في المطبوع : ( وأخبر عن أمر . . . ) .

<sup>(11)</sup> في ( م ) و (ق ) والمطبوع : ( وتقصير ) يدل : ( ونقص ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> في ( ق ) والمطبوع : ( وإخراج ) . (<sup>(13)</sup> في ( ق ) : ( التكلّيف البعيد له ) ، وفي المطبوع : زيادة : ( له ) .



كابروا الحس وإن قالوا<sup>(۱)</sup>: إن من النوعين من يرد إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء ، فمنهم من قدر ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم إذا ردوا إلى أرذل العمر ، بل تجرى عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة ، وهذا<sup>(۲)</sup> وإن كان حقاً فإن الاستثناء إنما وقع من الرد لا من الأجر والعمل .

ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف خص بعضهم الـــذين آمنـــوا / وعملــوا الصالحات بقرَّاء القرآن خاصة . فقالوا : من قرأ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر (٣) وهذا ضعيف من [١٦/ب

أحدهما : أن الاستثناء عام في المؤمنين ، قارئهم وأميهم .

الثاني (<sup>1)</sup> : ألهم لا دليل لهم على ما ادعوه ، وهذا لا يعلم بالحس ولا خبر يجب التسليم اليه (<sup>0)</sup> يقتضيه والله أعلم .

التاسع: أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم ، وهذه النعمة توجب عليه أن يشكرها بالإيمان به ، وعبادته وحده لا شريك له ، فينقله وحده  $^{(7)}$  من هذه الدار إلى أعلى عليين ، فإذا لم يؤمن بربه  $^{(8)}$  وأشرك به وعصى رسله نقله منها إلى أسفل سافلين ، وبدله بعد هذه السورة التي هي في أحسن تقويم صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين ، فتلك نعمته عليه ، وهذا عدله فيه وعقوبته على هوان  $^{(8)}$  نعمته .

<sup>(&</sup>lt;sup>l)</sup> في ( ق ) : ( وقالوا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( فهذا ) .

<sup>(3)</sup> ورد هذا القول عن عكرمة عن ابن عباس كما ذكر ذلك البغوي في معالم التتزيل ( ٤٧٣/٨) ، وورد أيضاً من قول عكرمة كمـــا ذكر ذلك الواحدي في البسيط ( ٢ / ٨٧٤) ، والقرطبي في تفسيره ( ١١٦/٢٠ ) ، وابن كثير في تفسيره ( ٢٧/٤) ، وعزاه في الدر المنتور ( ٨/٨٥) ) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سقط من المطبوع وفيه : ( وإنهم لا دليل لهم . . ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (له).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) و ( ق ) والطبوع : ( فينقله حينئذٍ من هذه الدار . . ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في المطبوع : ( لم يؤمن به ) .

<sup>(8)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (كفران) بدل: (هوان).



العاشر: أن نظير هذه الآية قوله (١٠): ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤) إِلاَ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ ۖ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ (٢٥) ﴾ (٣) ، فالعذاب الأليم هو أسفل سافلين (١٠) ، والمُستثنون هنا هم المستثنون هناك ، والأجر [غير الممنون هنا هو المذكور هناك ، والله أعلم (٥).

وقوله (غير ممنون) أي  $]^{(1)}$ : غير مقطوع ولا منقوص ، ولا مكدر عليهم ، هذا  $^{(4)}$  هــو الصواب . وقالت طائفة : غير ممنون به عليهم بل هو جزاء أعمالهم ، ويذكر هذا عن عكرمة  $^{(4)}$  ومقاتل  $^{(4)}$  ، وهو قول كثير من القدرية ، قال هؤلاء : لأن  $^{(1)}$  المنة تكدر النعمة فتمام النعمة بأن يكون  $^{(1)}$  غير ممنون بما على المنعم عليه ، وهذا القول حطأ قطعاً ، أتى [ به  $]^{(1)}$  أربابــه مــن تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المحلوق على المحلوق ، وهذا من أبطل الباطل ، فإن المنة الـــي تكدر النعمة هي منة المحلوق على المحلوق .

وأما منة الخالق على المحلوق فيها تمام النعمة ولذتها وطيبها ، فإنها منة حقيقية (١٣) ، قـــال تعالى : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ (١٤) الآية .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( تعالى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في المطبوع حطأ ( فلهم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سورة الانشقاق الآيتان ( ٢٤-٢٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في (م) و (ق) : ( السافلين ) بالتعريف .

<sup>(</sup>٢) وقد رجح هذا القول جماعة منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: التفسير الكبير ( ٢٨٤/٦ - ٢٨٧) وانتصر له وضعف غيره وبين سبب ضعفه. وممن رجحه أيضاً الحافظ ابن كثير حيث رد على الطبري الذي رجح القول الأول حيث يقول: " ولو كان هـذا هـو المراد، لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله تعالى: ﴿ والعصر. إن الإنسان لفي حسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ . تفسير ابن كثير ( ٤/ ٥٢٧).

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( ق ) والمطبوع : ( وهذا ) .

<sup>(8)</sup> قول عكرمة ذكره الواحدي في تفسيره البسيط ( ۸۷٥/۲ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> قول مقاتل أيضاً ذكره الواحدي في البسيط ( ٨٧٥/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في المطبوع : ( إن ) .

<sup>(11)</sup> في ( ق ) والمطبوع : ( أن تكون ) .

<sup>(12)</sup> زيادة من المطبوع.

<sup>(&</sup>lt;sup>13)</sup> في ( ق ) والمطبوع : ( حقيقة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>14)</sup> سورة الحجرات آية ( ۱۷ ) وفي غير الأصل و (ب ) إكمال الآية إلى آخرها .



وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤)وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ الْكَرْبِ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥) ﴾ (١) . فكيف (٢) تكون منته (٣) عليهما نعمة الدنيا دون نعمة الآخرة .

وقال ( تعالى ) للموسى : ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى(٣٧) ﴾ ( ٥٠ .

وقال أهل الجنة : ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم ﴾ (٦٠) .

وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٧) الآية وقال ( تعالى ) (^) : ﴿ وَنُوِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٩) .

وفي الصحيح: أن النبي شي قال لما قال (۱٬۰۰ للأنصار: " ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي ؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي ؟ " وجعلوا (۱٬۱۰ يقولون له (۱۲۰ : " الله ورسوله أمسن "(۱۳۰ ، فهذا حواب العارفين بالله ورسوله .

وهل المنة(١٤) إلا لله المنان(١٥) بفضله الذي جميع الخلق في منته(١٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الصافات الآيتان ( ١١٤–١١٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في غير الأصل و ( ب ) ( فتكون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( مننه ) ، وفي المطبوع : ( منة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قوله : ( تعالى ) سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة طه آية ( ٣٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الطور آية ( ۲۷ ) .

<sup>(7)</sup> سورة آل عمران آية ( 17٤ ) . وفي ( م ) و ( ق ) زيادة : ( يتلو عليهم آياته ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> قوله : ( تعالى ) سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> سورة القصص آية ( ٥ ) وفي غير الأصل و ( ب ) والمطبوع : تكملة الآية .

<sup>(10)</sup> سقط من المطبوع : ( لما قال ) .

<sup>(11)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( جعلوا ) ، وفي المطبوع : ( فجعلوا ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>(12)</sup> ( له ) ساقطة من ( ق ) .

<sup>(13)</sup> الحديث أخرجه البخاري في ( ٦٤ ) كتاب المغازي ، ( ٥٦ ) باب غزوة الطائف ، ح ( ٤٣٣٠) ، ومسلم في ( ١٢ ) كتاب الله عنه الزكاة ، ( ٤٦ ) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ، وتصبر من قوي إيمانه ح ( ١٠٦١ ) من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه

<sup>(14)</sup> في غير الأصل : زيادة (كل المنة) .

<sup>(&</sup>lt;sup>15)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : المان .

<sup>(16)</sup> في غير الأصل : ( مننه ) .



وإنما قبحت منة المخلوقين لأنها منة ما ليس منه ، وهي منة يتأذى بما الممنون عليه ، وأما منة المنان (١) بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنته ، وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بما على من أنعم عليه ، فتلك لا يجوز نفيها ، وكيف يجوز أن يقال : أنه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة ، وهل هذا إلا من أبطل الباطل ؟ .

فإن قيل : هذا القدر لا يخفى على من قال هذا القول من العلماء ، وليس مرادهم ما ذكر وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم به ، وإن كانت لله فيه المنة عليهم ، فإنه لا يمن عليهم به ، بل يقال (7): هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنيا ، وهذا أجركم ، فسأنتم تستوفون أجسور أعمالكم ، ولا(7) نمن عليكم بما أعطيناكم .

قيل: وهذا أيضاً هو الباطل بعينه فإن ذلك الأحر ليست الأعمال ثمناً له (ئ) ولا معاوضة عنه ، وقد قال أعلم الخلق بالله (ث): "لن يدخل أحد (ث) منكم الجنة بعمله "قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل "(٢) ، فأحبر أن دحول الجنة برحمة الله وفضله ، وذلك محض منته عليه (وعلى سائر عباده ، وكما أنه سبحانه المان بإرسال رسله وبالتوفيق لطاعتهم (م) وبالإعانة عليها ، فهو المان بإعطاء الجوزاء ، وذلك كله محض منته ) (٩) وفضله وجوده لا حق لا أحد عليه بحيث إذا وفاه (١٠) إياه لم يكن له عليه منة ، فإن كان في الدنيا باطل (١١) فهذا منة (١٢) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في (م)و(ق): (المان).

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> قوله : ( لهم ) ساقط من غير الأصل و ( م ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ( الواو ) ساقطة من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> تحرفت في ( ق ) إلى ( بمثاله ) .

<sup>(5)</sup> في المطبوع زيادة صلى الله عليه وسلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في الأصل : ( أحدكم ) وهو خطأ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أخرجه البخاري في (٨١) كتاب الرقاق ، ( ١٨) باب القصد والمداومة على العمل ح (٦٤٦٣) ، ومسلم في ( ٥٠ ) كتساب صفات المنافقين وأحكامهم . ( ١٧ ) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ح ( ٢٨١٦ ) من حديث أبي هريرة ﷺ .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في المطبوع " ( لطاعته ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ما بين القوسين ساقط من ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في ( ق ) والمطبوع : ( وافاه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(11)</sup> في (م) و (ق : (فباطل)

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> في المطبوع : ( فهذا ليس منه في شيء ) .



فإن قيل : كيف تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بأن حق العباد عليه إذا عبدوه وحده (1) أن (1) وقد أخبر عن نفسه أن حقاً عليه نصر المؤمنين (1) ? .

قيل: لعمر الله ، وهذا<sup>(١)</sup> من أعظم منته<sup>(٥)</sup> على عباده أن جعل على نفسه حقاً بحكم وعده الصادق ، أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عبدوه وحده<sup>(٢)</sup> فهذا من تمام منته ، فإنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولكن منته اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابديه ، وإجابة سائليه<sup>(٧)</sup> .

كلا ولا سعي لديسه ضائع فبفضله وهو<sup>(۱)</sup> الكريم الواسع

ما للعباد عليه حق واجب إن عذبوا فبعد له أو نعموا

وقوله سبحانه : ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧) ﴾ (١٠) أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان (١١) ، أي : فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان وهذا البرهان ؟ فتقول : إنك لا تبعث ولا تحاسب ، ولو تفكرت (١٢) في مبدأ خلقك وصورتك لعلمت أن الذي خلقك أقدر على

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( إذا وحدوه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في (٥٦ ) كتاب الجهاد والسير ، (٤٦ ) باب اسم الفرس والحمار ح (٢٨٥٤ ) وانظر ح ( ٥٩٦٧-٣٢٦٧-٧٣٧٣ ) ، ومسلم في (١) كتاب الإيمان (١٠) باب الدليل علمي أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ح (٣٠) وغيرهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> كما في قوله تعالى : ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ .

ر. (<sup>4)</sup> في المطبوع : ( هذا ) من غير واو .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( مننه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في المطبوع : ( ووحدوه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظر : شفاء العليل ( ٢١٣/١ - ٢١٥ ) .

 $<sup>^{(8)}</sup>$  قوله ( سبحانه ) سقط من ( ق) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( فهو ) .

 $<sup>^{(10)}</sup>$  سورة التين آية (  $^{(10)}$ 

<sup>(11&</sup>lt;sub>)</sub> في ( ق ) : ( للامتنان ) .

<sup>(12&</sup>lt;sub>)</sub> في ( ق ) : ( فكرت ) .



إعادتك بعد موتك ونشأتك (1) حلقاً جديداً ( من خلقك الأول ) (7) ، وأن ذلك لو أعياه وأعجزه لأعياه وأعجزه (7) خلقك الأول .

وأيضاً فإن الذي كمل حلقك في أحسن تقويم [ بعد ] (أ) أن كنت نطفة من ماء مهين ، كيف يليق به أن يتركك سدىً ، لا يكمل ذاتك (٥) بالأمر والنهي ، وبيان ما ينفعك ويضرك ، ولا يبعثك (١) لدار هي أكمل من هذه الدار (٧) ، ويجعل هذه الدار طريقاً لك إليها ؟ . فحكمة أحكم الحاكمين تأبي ذلك ، وتقتضي خلافه .

قال منصور (^): قلت لمجاهد. فما يكذبك بعد بالدين ؟ عني به محمداً ؟ فقال (٩): معاذ الله ، إنما عني به الإنسان (١٠٠).

وقال قتادة : الضمير للنبي ﷺ ، واختاره الفراء (۱۲) ، وهذا موضع يحتاج إلى شــرح وبيان (۱۳) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( على أن يعيدك . . . وينشئك . . . ) .

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ما بين القوسين سقط من غير الأصل و  $( \ \ ) \ \, .$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الاصل و ( ب ) : ( لو أعجزه لأعجزه وأعياه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سقط من الأصل . والاستدراك من البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( ذلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( ولا تنقل لدار ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> قوله : ( الدار ) ساقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(8)</sup> منصور هو : منصور بن المعتمر بن عبدالله بن ربيعة السلمي ، أبو عتاب الكوفي ثقة حافظ متقن مشهور بالتعبد والصلاح ، روى عن جماعة منهم : النخعي والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم ، وروى عنه الأعمش والسفيانان ، وإسرائيل وأبو الأحوص وغيرهم . توفي سنة ( ١٧٧/٨ ) ، التهسذيب ( ٣١٢/١٠ ) . التهسذيب ( ٣١٢/١٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في (ق): (قال).

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> قول مجاهد: أخرجه ابن حرير في تفسيره بإسناده ( ٢٤٩/٣٠ ) .

وذكر عنه أيضاً في : البسيط ( ٨٧٧/٢ ) ، المحرر الوجيز ( ٣٣٢/١٦) تفسير ابن كثير ( ٨٧٧/٤ ) .

<sup>(11)</sup> أخرج أثر قتادة بمعناه الطبري في تفسيره ( ٢٤٩/٣٠ ) وإسناده حسن كما قال صاحب التفسير الصحيح ( ٦٤٩/٤ ) .

<sup>(12)</sup> انظر : معاني القرآن للفراء ( ۲۷۷/۳ )

<sup>(13)</sup> الكلام الآتي بعد هذا نقله ابن القيم مع شيء من التصرف من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر التفسير الكبير (٢٨٧/٦-٢٩٤)



يقال : كذب الرجل إذا قال الكذب ، وكذبته (۱) إذا نسبته إلى الكذب ولـو اعتقـدت صدقه وكذبته . إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقاً ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُـذَّبَتْ رُسُلٌ مَنْ قَبْلِكَ ﴾ (۲) . وقال (تعالى ) (۲) : ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ ﴾ (۲) .

فالأول بمعنى: وإن نسبوك (°) إلى الكذب ، والثاني بمعنى لا يعتقدون أنــك كــاذب ، ولكنهم يعاندون ، ويدفعون الحق بعد معرفته جحوداً / وعناداً ، هذا أصل هذه اللفظة ، ويتعدى [ ١١٨] الفعل إلى المخبر (٢) بنفسه ، وإلى خبره بالباء أو بفي (٧) ، فيقال : كذبته بكذا ، وكذبتــه فيــه ، والأول أكثر استعمالاً ومنه قوله ( تعالى ) (٨) : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّــا جَمَّمُ ﴾ (٩) (١٠) ﴿ وَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّــا جَمَّمُ ﴾ (٩) (١٠) ﴿ وَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّــا جَمَّمُ ﴾ (١) (١٠) ﴿ وَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّــا جَمَاءَهُمْ ﴾ (١٠) .

إذا عرف هذا فقوله: ﴿ فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ ﴾ (١٦) ، اختلف في " ما " هل هي بمعبى: أي شيء يكذبك ، أو بمعنى: من الذي يكذبك ، فمن جعلها بمعنى أي شيء ، تعين على قوله أن يكون الخطاب للإنسان ، أي : فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذباً بالدين ؟ وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق .

ومن جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك جعل الخطاب للنبي ﴿ ﴿ وَمَنْ جَعَلُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ .

<sup>(1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) زيادة : ( أنا ) فتصبح العبارة : ( وكذبته أنا إذا . . . ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة فاطر الآية ( ٤ ) وفي المطبوع : تكملة الآية .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة الأنعام آية ( ٣٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( ينسبوك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( الخبر ) ·

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( و ) بدل ( أو ) .

<sup>(8)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة ق آية ( ٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في المطبوع زيادة : ( وقوله ) .

<sup>(11)</sup> سورة الحديد آية ( ١٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> في غير الأصل و (ب ) : ( فما يكذبك ) .



قال الفراء: كأنه يقول من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له من خلق الإنسان ما وصفناه (۱) ، وقال قتادة: فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين (۲) ؟ .

وعلى قول قتادة والفراء إشكال من وجهين :

أحدهما: إقامة " ما " مقام " من " وأمره سهل .

والثاني: أن الجار والمحرور يستدعي متعلقاً وهو يكذبك ، أي: فمن يكذبك بالدين ؟ فلا يخلوا إما أن يكون المعنى: فمن يجعلك كاذباً بالدين أو مكذبا به ؟ ، ولا يصح واحد منهما ، أما<sup>(٣)</sup> الثاني والثالث فظاهر ، فإن كذبته ليس [ معناه ] (٤) جعلته مكذباً أو مكذباً ، وإنما معناه نسبته إلى الكذب ، فالمعنى على هذا: فمن يجعلك (٥) كاذباً بالدين (أو مكذباً به ؟) (١) ، وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثي ، فلا يقال: كذب بكذا (٧) ، وإنما يقال: كذب بكذا به .

وجواب هذا الإشكال أن قوله: كذب بكذا ، معناه: كذب المخبر به ، ثم حــذفوا<sup>(^)</sup> المفعول<sup>(^)</sup> لظهور العلم به ، حتى كأنه نسي منسي<sup>(^')</sup> وعدوا [الفعل]<sup>('')</sup> إلى المخبر به . فــإذا قيل: من يكذبك بكذا ، فهو بمعنى: كذبوك بكذا سواء ، أي :نسبوك إلى الكذب في الإحبار به بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور ، فإن الخطاب إذا كان للإنسان وهو المكذب أي : فاعــل التكذيب ، فكيف يقال له : ما يكذبك ؟ أي يجعل مكذباً (<sup>(^)</sup>) ، والمعروف كذبه إذا جعله كاذباً لا مكذباً ، مثل : فسقه إذا جعله فاسقاً لا مفسقاً / لغيره .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> معاني القرآن للفراء ( ۲۷۷/۳ ) .

<sup>(2)</sup> انظر قول قتادة في : البسيط ( ۸۷۷/۲ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١١٦/٢٠) ، البحر المحيط ( ٩٠٠٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ق ) : ( وأما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سقط من الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> بعد قوله ( يجعلك ) : زيادة ( بعد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ما بين القوسين سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( ق ) : ( كذبته بكذا ) ، وفي المطبوع : ( كذب بكذا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في المطبوع : ( حذف ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في الطبوع : زياده ( به ) .

<sup>(10)</sup> قوله : ( منسي ) ساقط من المطبوع .

<sup>(11)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(12)</sup> هكذا في الأصل . وفي غير الأصل : ( يجعلك ) .



وجواب هذا الإشكال أن صدق وكذب بالتشديد يراد به معنيان :

أحدهما : النسبة وهي إنما تكون للمفعول كما ذكرتم .

الثاني : الداعي والحامل على ذلك وهو يكون للفاعل ، قال الكسائي (١) : يقال : ما صدقك بكذا أو ما كذبك بكذا ، أي ما حملك على التصديق والتكذيب .

قلت : وهو نظير ما جرّاك (٢) على هذا ؟ أي : ما (٣) حملك على الاجتراء عليه ، وما قدمك وما أحرك ؟ أي : ما دعاك وحملك على التقدم والتأخر (٤) ؟ وهذا استعمال سائغ في العربية وبالله التوفيق .

ثم ختم السورة بقوله تعالى (°): ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَساكِمِينَ ﴾ ؟ وهـذا تقريـر لمضمون السورة من إثبات النبوة والتوحيد ، والمعاد ، وحكمه يتضمن نصره لرسوله علـى مـن كذبه وححد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه ، وحكمه بين عباده في الدنيا بشـرعه ، وأمره ، وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه وأن أحكم الحاكمين لا يليق بــه تعطيــل هــذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وبنقله (۲) في أطوار التخليــق حالاً بعد حال ، الى أكمل أحواله (۷) ، فكيف يليق بأحكم الحـاكمين أن لا يجـازى المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته ، فلله ما أخصر لفظ هــذه السورة وأعظم شأنها ، وأتم معناها .. والله أعلم .

<sup>(1)</sup> الكسائي : هو على بن حمزة بن عبدالله بن بحمن بن فيروز الأسدي مولاهم ، الكوفي . المعرف بالكسائي أبو الحسن ، أحد القراء السبعة . كان إماماً في النحو واللغة والقراءات ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة ، أخذ القراءة من حمزة وعيسى بسن عمسر الهمداني وابن أبي ليلى وغيرهم ، وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد . قال الشافعي : من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي . قرأ عليه : أبو عمر الدوري وأبو الحارث الليثي وغيرهما . له عدة مؤلفات منها : معاني القرآن وكتاب القراءات . مات بالري سسنة . ١٨٩هـــ انظر : معرفة القراء الكبار ( ١٠٠/١ ) ، غاية النهاية ( ٥٣٥/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( أجرأك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ( ما ) ساقطة من ( ق ) .

<sup>(4)</sup> في المطبوع : ( التقديم والتأخير ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> (تعالى ) ساقطة من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( ونقله ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( الأحوال ) .



### ﴿ فصل ﴾ ﴿ القسم فح سورة الليل }

ومن ذلك قسمه سبحانه (۱) ب ﴿ وَاللَّيْ لِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَ ارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) . . الآيات ﴾ (٢) ، وقد تقدم ذكر المقسم عليه ، وأنه سعي الإنسان في الدنيا وجزاؤه في العقبي (٣) .

فهو سبحانه يقسم بالليل في (<sup>1)</sup> جميع أحواله ، إذا هو من آياته الدالة عليه ، فأقسم بــه في وقت (<sup>0)</sup> غشيانه ، وأتى به (<sup>1)</sup> بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئا بعد شيء .

وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة ، ولهذا قسال في سسورة والشمس وضحاها : ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا(٣)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ (٧) وأقسم به وقت سسريانه كما تقدَّم ، وأقسم به وقت إدباره وأقسم / به إذا عَسْعَسْ ، فقيل معناه : أدبسر (٨) ، فيكون [ ١٠١] ( معناه ) (٩) مطابقاً لقولسه ﴿ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣)وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ (١٠).

وقبِل معناه : أقبل ٰ ، فيكون كقوله : ﴿ وَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ( ١ )وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) زيادة ( وتعالى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة الليل الآيتان ( ١ ـــ ٢ ) . وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ذكر الآية الثالثة أيضاً ( وما حلق الذكر والأنثى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> كما تقدم في ص ( ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( ق ) : ( وجميع ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: ( فأقسم به وقت . . . ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ( به ) سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الشمس الآيتان ( ٣-٤ ) .

<sup>(8)</sup> وهو مروي عن جماعة منهم: ابن عباس وعلى رضي الله عنهما ، ومقاتل و مجاهد و الضحاك و ابن زيد و غيرهم ، انظر : جامع البيان ( ٧٨/٣٠ ) ، النكت والعيون ( ٢١٧/٦ ) ، المحرر الوجيز ( ٢٤٢/١٦ ) ، زاد المسير ( ١٩٢/٨ ) ، تفسير القرآن العظيم ( ٤/ ٤٧) ، معالم التتريل ( ٨/ ٣٤٩) ، الدر المنثور ( ٤٣٣/٨ )

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ما بين القوسين ساقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(10)</sup> سورة المدثر الآيتان ( ٣٣–٣٤ ) ، وسقط من الأصل ( إذا ) الأولى . و في ( م ) و ( ق ) : ( إذا دبر ) وهي قراءة :

<sup>(11)</sup> وهو مروي عن الحسن و مجاهد . انظر : المراجع السابقة . وأهل اللغة يذكرون القولين و يقولون إن هذه الكلمة من الأضداد ففيها المعنيان . وممن ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة و التوزي و أبو حاتم السحستاني و ابن الانباري . انظر : محساز القسرآن ( ٢٧٨/٢ ) ، الأضداد للبن الأنباري ص ( ٣٢–٣٤ ) .



فيكون قد أقسم بإقبال الليل و النهار وعلى الأول يكون (١) القسم واقعاً على انصرام الليل و بحيء الصبح (٢) عقيبه ، وكلاهما من آيات ربوبيته .

ثم أقسم بَخَلْق الذكر والأنثى ، وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كلَّه على احتلاف أصنافه ، ذكره وأنثاه .

وقابل بين الذكر والأنثى ، كما قابل بين الليل والنهار ، وكل ذلك من آيات ربوبيته ، فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية ، كإخراج الذكر والأنتسى بواسطة الأجرام السفلية ، فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف أنواعه ، كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيها .

وأقسم سبحانه بزمان السعي و [ هو ] (٢) الليل والنهار وبالساعي وهو الذكر والأنشى على اختلاف السعي كما اختلف الليل والنهار ، والذكر والأنثى وسعيه وزمانه يختلف (السعيه على اختلاف الحتلاف ) (٥) جزائه وثوابه ، وأنه سبحانه لا يسوِّي بين من اختلف [ سعيه ] (١) في الجزاء كما لم يسو بين الليل والنهار ، والذكر والأنثى .

ثم أحبر عن تفريقه بين عاقبة سعى المحسن، وعاقبة سعى المسيء ، فقال ( تعالى ) (^) : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧)وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَاسْتَغْنَى (٨)وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩)فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) ﴾ (٩) فتضمنت الآيتان ذكر شرعه وقدره ، وذكر الأعمال وجزائها ، وحكمة القدر في تيسير هذا لليسرى ، وهذا للعسرى ، وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها ، ولا يظلم ربك أحداً .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في ( ق ) : ( لكون ) بدل ( يكون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( النهار ) .

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع: (مختلف).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> قوله : ( سعي ) : سقط من ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> ساقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سورة الليل الآيات ( ٥-١٠ ) .



وذكر للتيسير لليسرى ، ( وأن العبد ميسر ) (١) ثلاثة أسباب :

أحدها: إعطاء العبد وحذف مفعول الفعل إرادة الإطلاق<sup>(۲)</sup> والتعميم ، أي : أعطى مـــا <sup>[۱۹]</sup> أمر به وسمحت به نفسه وطبيعته<sup>(۳)</sup> / ، وذلك يتناول إعطاؤه مـــن نفســـه الإيمــان والطاعــة والإخلاص ، والتوبة والشكر ، وإعطاؤه الإحسان والنفع بماله ولسانه ، وبدنه ، ونيته ، وقصده ، فتكون نفسه نفساً مطيعة باذلة لا لئيمة مانعة .

فالنفس المطيعة : هي النفَّاعة (٤) المحسنة التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم والمتعدي ، فتعطى خيرها لنفسها ولغيرها ، فهي بمترلة العين التي ينتفع الناس بشربهم منها ، وسقي دوابهـم وأنعامهم وزروعهم ، فهم ينتفعون بها كيف شاءوا ، فهي ميسَّرة لذلك .

وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حلَّ ، فجزاء هذا أن يسره [ الله ](°) لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء .

السبب الثاني : التقوى : وهي اجتناب ما نهى الله عنه وهذا من أعظم أسباب التيسمير ، وضده من أسباب التعسير .

فالمَّقي ميسر<sup>(۲)</sup> عليه أمور دنياه وآخرته ، وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسَّر<sup>(۷)</sup> عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى .

وأما تيسير ما تعسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله (^ ) لكان تيسيرها عليه أتم ، ولو قدِّرَ أنّها لم تيسير (° ) له فقد ييسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما $(^{'}$  ) ناله بغير التقوى .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ثابتة في الأصل فقط و ساقطة في غيره .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( إرادةً للإطلاق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( ما أمر به وسمحت به طبيعته ، وطاوعته نفسه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( النافعة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> مابين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( ميسَّرة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( ق ) : ( انعكس ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في ( ب ) : زيادة ( تعالى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>في (م) و (ق) و المطبوع: ( لم تتيسر) .

<sup>(10)</sup> في الأصل : ( فما ) والمثبت من النسخ الباقية .



فإن طيب العيش ونعيم القلب ، ولَذَّةَ الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا ، وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات ، ونعيم أهل التقوى بالطاعات والقربات أعظم وأجل . ( قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا (٢)﴾ . إلى قوله : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا (٢)﴾ . إلى قوله : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا (٢)﴾ . المناقي (٢) ما ييسر على غيره .

ويرزقه من حيث لا يحتسب ، وهذا أيضاً تيسير عليه لتقواه ، وأخبر تعالى أنه يكفر عسن المتقي سيئاته ، ويعظم له أجراً ، وهذا تيسير عليه بإزالة ما يخشاه ، وإعطائه ما يحبه ويرضاه ) (٢) ، وقال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو / الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩)﴾ ، وهذا تيسير بالفرقان المتضمن للنجاة والنصر والعلم [٢٠٠] والنور الفارق بين الحق والباطل ، وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب ، وذلك غاية التيسير .

وقال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)﴾ (٥) ، والفلاح غاية اليسر ، كما أن الشقاء غاية العسر .

وقال تعالى : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ (٦) الآية ، فضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور :

أحدهما : أعطاهم نصيبين من رحمته نصيباً في الدنيا ونصيباً في الآخرة ، وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة ، فيصير نصيبين .

الثاني : أعطاهم نوراً يمشون به في الظلمات .

الثالث : مغفرة ذنوهم ، وهذا غاية التيسير . فقد جعل سبحانه التقوى سبباً لكل يسسر ، وترك التقوى سبباً لكل عسر .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الطلاق الآيات ( ٢-٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في الأصل : ( التقوى. ) والتصويب من غيره .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> هكذا في الأصل و ( ب ) أما في غيرهما فتذكر كل آية من آيات التقوى من سورة الطلاق و تعقب بالتعليق عليها .

<sup>(4)</sup> سورة الأنفال آبة ( ٢٩ ) . وآخر الآية ( والله ذو الفضل العظيم ) سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران الآية ( ١٣٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الحديد آية ( ٢٨ ) . وفي ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ذكر الآية كاملة من أولها إلى قوله ( ويغفر لكم ) .



السبب الثالث : التصديق بالحسنى ، وفسرت بلا إله إلا الله  $^{(1)}$  ، وفسسرت بالجنة وفسرت بالحلف وفسرت بالحلف ، أي : الحالة والحلّة والحلّة والحلّف بالحلف ، والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال ، وأفضل الجزاء .

فمن فسرها بلا إله إلا الله فقد فسرها بمفرد يأتي بكل جمع ، فإن التَصديق الحقيقي بلا إله إلا الله يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلها وجميع أصول الدين وفروعه أن شعب هذه الكلمة فلا يكون العبد مصدِّقاً بما حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، ولقائه ، ولا يكون مؤمناً بأن الله أن الله أن الله أن الله أن الله أن الله إلا هو أن حتى يسلب خصائص الإلهية عن كل موجود سواه (١) ، ويسلبها عن اعتقاده وإرادته ، كما هي منفية في الحقيقة والخارج [ فلا يعتقد مثلاً استقلال سوى الله تعالى بنفع ولا ضر ولا يعلق آماله بسوى مولاه ، رزقنا الله ذلك بفضله و كرمه ] (١) .

ولا يكون مصدقاً بها من نفي الصفات العلى (٩) ، ولا من نفى كلامه وتكليمه ، ولا من نفى استواءه على عرشه وأنه يصعد (١١) إليه الكلم الطيب والعمل الصالح (١١) ، وأنه رفع المسيح

<sup>(1)</sup> هذا القول مروي عن مجاهد و أبي عبد الرحمن السلمي والضحاك . انظر : حامع البيان ( ٢٢٠/٣٠ ) البسيط ( ٨٢١/٢ ) النكـــت والعيون ( ٢٨٧/٦ ) ، معالم التتريل ( ٨/ ٤٤٥) ، المحرر الوحيز ( ٣١٧/١٦ ) ، زاد المسير ( ١٤٩/٩ ) ، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ( ٨٣/٢٠ ) ، البحر المحيط ( ٤٨٣/٨ ) ، تفسير الضحاك ( ٩٧٣/٢ ) .

<sup>(2)</sup> هذا القول مروي عن مجاهد . انظر : جامع البيان ( ٢٢٠/٣٠ ) .

<sup>(3)</sup> هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة و مجاهد أيضاً . انظر : جامع البيان ( ٢٢٠/٣٠ ) ، والمراجع السابقة عدا النكت والعيون ، وتفسير الضحاك ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٥٣٥/٨ ) إلى سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبي حــاتم والبيهقــي في شعب الإيمان وقدَّ رجح الطبري هذا القول وقال : ( و إنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك ، لأن الله ذكر قبله منفقــاً أنفــت طالباً بنفقته الخلف منها ، فكان أولى المعاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصديقه بوعد الله إياه بالخلف ، إذ كانت نفقتــه علــي الوحه الذي يرضاه . . ) . واستدلً أيضاً بأن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضى الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( ب ) و ( م ) و ( ق ) : ( وجميع الدين أصوله وفروعه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( بالله إله العالمين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في ( ب ) و ( م ) : ( بأنه لا إله إلا هو ) ، و في ( ق ) : ( بأن لا إله إلا هو ) ، وفي المطبوع : ( بأن الله لا إله هو ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( عن كل موجود من سواه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين في هامش الأصل فقط .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في المطبوع : ( العليا ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( يرفع ) .

<sup>(11&</sup>lt;sub>)</sub> في ( ب ) زيادة : ( يرفعه ) .



إليه ، وأسري برسوله صلى الله عليه وسلم وسلم وأنه يدّبّر الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم يعرج وأبيه ، إلى سائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم (7) .

ولا يكون مؤمناً بهذه الكلمة مصدقاً بها على / الحقيقة من نفى عموم حلقه لكل شيء ، وقدريّه على كل شيء ، وبعثه للأحساد<sup>(٤)</sup> من القبور ليوم النشور .

ولا يكون مصدقاً بما من زعم أنه يترك خلقه سداً لم يأمرهم و لم ينههم على ألسنة رسله .

فالمصدِّق بما على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله ، وكذلك لم تحصَل عصمة المال والدم على الإطلاق إلا بما وبالقيام بحقها ، وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بما وبحقها ، فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها .

ومن فسر الحسنى بالجنة فَسَّرها بأعلى أنواع<sup>(۷)</sup> الجزاء وكماله . ومن فسرها بالخلف ذكر نوعاً من الجزاء فهذا جزاء دنيوي والجنة الجزاء في الآخرة ، فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه ، والتحقيق أنها تتناول الأمرين .

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث (^) ، وهي الإعطاء والتقوى ، والتصديق بالحسنى ، من العلم والعمل وتضمنته من الهدى ودين الحق ، فإن النفس لها ثلاث قسوى : قسوة البذل والإعطاء ، وقوة الكفّ و (٩) الامتناع ، وقوة الفهم والإدراك (١٠) ، ففيها قوة العلم والشعور

 $<sup>^{(1)}</sup>$  زيادة من غير الأصل و  $(\ -\ )$  .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( ق ) : ( يرجع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> زيادة من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( وبعثه الأحساد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع: ( بالتصديق) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في (م) و (ق) : ( إلا بما و بحقها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( ق ) : ( فسَّرها بأنواع ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> قوله : ( الثلاث ) سقط من ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في الأصل و ( ب ) : ( عن ) والتصويب من النسخ الأخرى .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( قوة الإدراك والفهم ) .



و تتبعها و الخب والإرادة وقوة البغض والنفرة ، فهذه القوى الثلاث عليها مدار صلحها وسعادتها ، وبفسادها يكون فسادها وشقاوتها ، ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى ، وفساد قوة الحب والإرادة يوجب [له] (٢) ترك الإعطاء (والمنع) وفساد قوة الحب والإرادة يوجب أنه أنه وقوة بغضه البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء ، فإذا كَمَّل (٤) قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر به وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نهي عنه ، وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها ، فقد زكى نفسه وأعدها لكل حالة يسر ، فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى .

ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد / : فعل المأمور ، وترك المحظور ، وتصديق الخبر . [٢١] وإن شئت قلت : الدين طلب وحبر .

والطلب نوعان : طلب فعل وطلب ترك ، فتضمنت (°) هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعها .

فالإعطاء: فعل المأمور ، والتَّقوى: ترك المحظور ، والتَّصديق بالحسنى: تصديق الخسبر ، فانتظم ذلك الدين كله ، وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث ، ودحول النقص بحسب نقصانها أوبعُضها (١) .

فمن الناس من تكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة انكفافه وتركه ، فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء ( ومن الناس من تكوة قوة الترك والانكاف فيه أتم من قوة الأعطاء ) (٧) .

ومن الناس من تكون قوة التصديق فيه أتم ( من قوة الإعطاء والمنع ، فقوته العلمية الشعورية أتم من ) (^^) قوة الإرادية وبالعكس ، فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة (٩) هذه القوى الثلاث ، ويفوته من التيسير لليسرى بحسب ما فاته منها .

ومن كملت له هذه القوى يسر لكل يسرى .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( وتبعها ) .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، مثبت في البقية .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سقط من (م) و (ق) و المطبوع.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> هكذا في الأصل و ( ب ) و في غيرهما : ( كملت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في (م) و(ق): (تضمنت)، وفي المطبوع: (فقد تضمنت).

<sup>(6)</sup> في الأصل : ( بحسب نقصانها وبغضها ) و هو خطأ و التصويب من النسخ الأخرى .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( ب ) و ( م ) : ( ما نقص من نقص قوة . . ) .



قال ابن عباس: ﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ ، (') نهيئه لعمل الخير ، ونيسّرها عليه (۲') ، وقال مقاتل والكلبي (") والفرّاء: "نيسره للعود إلى العمل الصالح "( الم ) وحقيقة اليسرى: أنّها الخلّبة والحالة السهلة النافعة الرافعة (ف) له ، وهي ضدّ العسرى ، وذلك يتضمن تيسيره للحير وأسبابه فيحرى الخير وييسره على قلبه ونيّته (له ولسانه وجوارحه فتصير خصال الخسير (وأسبابه) (١) ميسرة عليه مذللة له ، منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب لأنه مهيأ لها ، ميسر ليفعله الذي قيل فيه: يسلك سبلها ذللاً ، وتنقاد (١٠٠) له علماً وعملاً ، فإذا خالطته قلت (هذا ) (١١) هو الذي قيل فيه:

#### مبارك الطُّلْعَة (١٢) ميمونها يصلح للدّنيا وللدّين

﴿ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ﴾ ، فعَطَّل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به ، ﴿ وَاسْتَغْنَى ﴾ بترك التقوى عن ربه فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهي عنه ، ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴾ فعطل قدوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه ، ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ قال / عطاء : سوف [۱۲/ب] أحول بين قلبه وبين الإيمان بي وبرسولي (۱۳) .

قال مقاتل : تعَسَّر (۱٤) عليه أن يعطى خيراً (۱۵) ، وقال عكرمة عن ابن عباس : نيسِّره للشرّ (۱۲).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع : زيادة ( أي ) .

<sup>(2)</sup> ورد معنى قوله في : البسيط ( ۸۲۲/۲ ) ، والنكت والعيون ( ۲۸۸/۲ ) ، وزاد المسير ( ۱٤٩/٩) ،

وتفسير ابن كثير ( ١٨/٤).

<sup>(3)</sup> ذكره عنهما و نسبه إليهما الواحدي في البسيط ( ٨٢٢/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> معاني القرآن ( ۲۷۰/۳ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> هكذا في الأصل . وفي غيره : ( الواقعة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( ب ) و ( م ) والمطبوع : ( وييسر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( بدنه ) ، وفي المطبوع : ( ويده ) .

 $<sup>^{(8)}</sup>$  ما بين القوسين سقط من  $( \, \mathsf{q} \, )$  و  $( \, \mathsf{e} \, )$  والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> هكذا في الأصل . وفي غيره : ( لفعلها ) .

<sup>(10)</sup> في (بُ ): ( وينقاد ) ، وفي (م) و (ق ) والمطبوع : ( وتقاد ) .

<sup>(11)</sup> ما بين القوسين سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(12)</sup> في (ق): (الطليعة).

<sup>(&</sup>lt;sup>13)</sup> ذكره الواحدي في البسيط ( ٨٢٣/٢ ) ونسب إلى عطاء ، و لم أجده عند غيره ، ولكن ورد بمعنى قوله من طريق الضحاك عن ابن عباس . انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠ / ٨٤ ) .

<sup>(14)</sup> في غير الأصل: ( يعَسَّر ) .

<sup>(15)</sup> ذكره الواحدي في البسيط ( ٨٢٣/٢ ) وبنحوه في معالم التتريل ( ٨٤٤٦/٨ )، وفتح القدير ( ٥/ ٥٣٠ ) .

 $<sup>^{(16)}</sup>$  أخرجه الطبري في تفسيره بسنده (  $^{(16)}$  ) .



قال الواحدي : " وهذا هو القول لأنَّ البشرَّ يؤدي إلى العذاب ، فهو الخلَّــة العســرى ، والخير يؤدي إلى اليسر والراحة في الجنة فهو الخلَّة اليسرى . يقول : سنهيئه للشَّــرِّ بــأن يجرِيــه على يديه .

والتَّيسير للعسرى يكون بأمرين :

أحدهما : أن يحول بينه وبين أسباب الخير ، فيجري الشرَّ على قلبه ونيَّته ولسانه وجوارحه والثاني : أن يحول بينه وبين الجزاء الأَيْسَر كما حال بينه وبين أسبابه .

فإن قيل : كيف قابل اتقى باستغنى ؟ وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة عين ؟ ! .

قيل: هذا من أحسن المقابلة ، فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته ، وشدة حاجته إلى ربسه اتقاه و لم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته . بارتكاب ما لهاه عنه ، فإن من كان فقيراً شديد الحاجة والضرورة إلى شخص فإنه يتقي غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء ، ويجانب ما يكرهه غاية المجانبة ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره فقابل التقوى بالاستغناء تشنيعاً لحال تارك التقوى ، ومبالغة في ذمّسه بأن فعل فعل المستغني عن ربّه لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجاً له منه (٢) إلا إليه ، ولا غنى له عن فضله وجوده وبرّه طرفة عين .

فلله ( الحمد ) (^) ما أحلى هذه المقابلة ، وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبابها ، وللشرور كلها وأسبابها .

فسبحان من تعرَّف إلى حواصِّ عباده بكلامه ، وتجلى لهم فيه فهم لا يطلبون أثراً بعد عين ولا يستبدلون الحق بالباطل ، والصدق بالمين .

<sup>(1)</sup>في معاني الفرَّاء : ( إذا ولدت وتميأت للولادة ) .

<sup>(2)</sup> معاني القرآن للفرَّاء ( ۲۷۱/۳ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في البسيط : ( وكثرت ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في البسيط : (كأنها يسرت الأمر على أصحابها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> البسيط ( ۸۲٤/۲ ) ت. الورثان .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> قوله : ( منه ) سفط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في (م) و (ق) زيادة : (ولطّفه) بعد (وبره) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> مثبت في الأصل ساقط في غيره .



وقد تضمنت هاتان / الآيتان فصل الخطاب في مسألة القدر ، وإزالة كل لبس وإشكال [ ٢٢ ] فيها ، وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه ولهذا أجاب بهما النبي الله المناس يلهجون به في القدر ، وأجاب بفصل الخطاب وإزالة الإشكال .

فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية ، وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها كونها وإثبات خلق الفعل الجزائي ، وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاً ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي، وون الابتدائي (^) هدم أصله ونقض قاعدته .

والنبي النبي أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى أن العبد ميسر لما خلق له ، لا مجبور ، فالجبر لفظ بدعي (٩) ، والتيسير لفظ القرآن والسنة ، وفي الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين ، فإلهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله (عز وجل ) (١٠) على الإطلاق ، وكانوا إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنه ، وكان يجيبهم بما يزيل الإشكال ، ويبين الصواب ، فهم العارفون بأصول الدين حقاً ، لا أهل البدع والأهواء من المتكلمين ومن سلك سبيلهم .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع : ( من ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سقط من ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> هكذا في الأصل و ( ب ) وفي غيرهما : ( الكتاب ) .

<sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : إكمال الآية التي بعدها ( فسنيسره لليسرى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه أحدها : في ( ٦٥ ) كتاب التفسير ، ( ٩٢ ) سورة ( والليـــل إذا يغشــــى ) ، ( ٣ ) باب ( فأما من أعطى و اتقى ) ح ( ٤٩٤٥ ) . وانظـــر : ( ١٣٦٢-٤٩٤٨-٤٩٤٨-٤٩٤٨-١٣٦٢-٥٠٢١-٢٥٥٦) ، ومسلم في ( ٤٦ ) كتاب القدر ( ١ ) باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقـــه و أجلـــه و عملـــه و شـــقاوته و ســـعادته ح ( ٢٦٤٧ ) من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(6)</sup> انظر : شفاء العليل ( ٧٩/١ - ١٢١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( ق ) و المطبوع : ( فعل الجزاء ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( دون الابتداء ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> انظر كلاماً جميلاً لابن القيم عن الجبر في شفاء العليل ( ٣٨٥/١ -٣٨٩ ) .

<sup>(10)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) و المطبوع .



وفي الحديث استدلال النبي على مسائل أصول الدين بالقرآن وإرشاد (۱) الصحابة إلى (۲) استنباطها منه حلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين ، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه وعبر عن (۳) ذلك بقوله / : الأدلة [۲۲/ب] اللفظية لا تفيد اليقين .

وفي الحديث : بيان أن من الناس من حلق للسعادة ، ومنهم من حلق للشقاوة ، خلافاً لمن زعم ألهم كلَّهم خلقوا للسعادة ، ولكن اختاروا الشقاوة و لم يخلقوا لها .

وفيه إنبات الأسباب وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له (٤) إلى ما خلق له .

وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ، ومطابقتها له ، فتأمل قوله (° ) : " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " ومطابقته لقوله تعالى :﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (٥)﴾ (٦) إلى آخر الآيـــتين ، كيف انتظم الشرع والقدر والسبب والمسبب .

<sup>(</sup>l) في (م) و (ق) و المطبوع : ( وإرشاده ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( ق ) : ( على ) ، وفي المطبوع : ( لا استنباطها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> (عن): سقط من (ب).

<sup>. (</sup> له ) : سقط من ( ب ) .

<sup>(5)</sup> في المطبوع : ( قوله ﷺ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( ب ) : زيادة الآية ( و صدَّق بالحسني ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ( لي ): سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع : ( يطرد ذلك ) .



فإذا كان هذا في مصالح الدنيا وأسباب منافعها ، فما الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة ، وأسباب السعادة والفلاح (۱) ، ورب الدنيا والآخرة واحد ، فكيف يعطل ذلك في شرع السرب وأمره ولهيه ، ويستعمل في إرادة العبد وأغراضه وشهوأته ؟ وهل هذا إلا محض الظلم والجهل ؟ والإنسان ظلوم جهول ، ظلوم لنفسه ، جهول بربه ، فهذا الذي أرشد إليه النبي ، وتلا عنده هاتين الآيتين موافق لما جعله الله في عقول العقلاء ، وركب (۲) عليه فطر الخلائق حتى الحيسوان / [۲۳] البهيم ، وأرسل به جميع رسله ، وأنزل به [ جميع ] (۳) كتبه .

ولو اتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع وتعطلت مصالح العالم، وفسد أمر الدنيا والدين، وإنما يستروح إلى ذلك معطلوا الشرائع ومن خلع ربقة (أ) الأوامر والنواهي من عنقه ، وذلك ميراث من إخوالهم المشركين الذين دفعوا أمر الله ولهيه وعارضوا شرعه بقضائه وقدره، كما حكى الله (أ) ذلك عنهم في غير موضع من كتابه ، كقوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشُرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا ﴾ (أ) الآية . . وما بعدها .

وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٧) الآية . .

وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴾ (^) . الآية .

وقوله تعالى<sup>(۱)</sup>: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُــوا أَنطُعمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ؟ ﴾(١٠) الآية .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في المطبوع : زيادة ( فيها ) .

<sup>(2)</sup> في نسخة ( ق ) : اضطراب في العبارة هنا .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وهو مثبت في جميع النسخ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( ب ) : ( رقبة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>ر5)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( سبحانه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الأنعسام آيسة ( ١٤٨ ) ، و في ( ب ) : زيسادة ( مسن شسيء ) ، وفي ( م ) و ( ق ) و المطبسوع : تكملسة الآيسة وذكر الآية التي بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة النحل آية ( ٣٥ ) ، وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع : تكملة الآية .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سورة الزخرف الآية ( ٢٠ ) . و في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : تكملة الآية .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( قال تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> سورة يس آية ( ٤٧ ) . وفي ( م ) و ( ق ) و المطبوع : تكملة الآية .



فإن قيل: فالإعطاء والتقوى والتَّصديق بالحسني هو من اليسرى ، بل هي أصل اليسرى ، فأن قيل: فالإعطاء والتقوى والتَّصديق بالحسني هو من اليسرى ، بل هي أصل اليسرى ، فمن (١) يسَّرها للعبد أولاً وكذلك أضدادها ؟ .

قيل: الله سبحانه هو الذي يسَّر للعبد أسباب الخير والشر، وخلق خلقه قسمين: أهــل السعادة فيسرهم لليسرى، وأهل الشقاوة فيسرهم للعسرى، وأستعمل هؤلاء في الأسباب الـــي حلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها، وهؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها، وهؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها، وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له، كما تأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح له (٢) ولا يليق به (٣)، بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك ومن / جعل محــل المســك والرجيع واحداً فهو أسفه (١) السفهاء.

فإن قيل: فلم جعل الله(°) هذا لا يليق به إلا الكرامة ، وهذا لا يليق بـــه إلا الإهانــة ؟ قيل: هذا سؤال جاهل لا يستحق الجواب ، كأنه يقول: لم خلق الله كذا وكذا ؟

فإن قيل: وعلى هذا ، فهل لهذا الجاهل من جواب لعله يشفى من جهله ؟ قيل: نعـم، شأن الرّبوبية خلق الأشياء و أضدادها ، وحلق الملزومات ولوازمها ، وذلك هو محض الكمـال ، فالعلو لازم وملزوم للسفل ، والليل لازم وملزوم للنهار ، وكمال هذا الوجود بـالحر والـبرد ، والصحو والغيم .

ومن لوازم الطبيعة الحيوانية الصحة والمرض ، واختلاف الإرادات والمرادات ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع<sup>(۲)</sup> ، ولولا خلق المضادات<sup>(۷)</sup> لما عرف كمال القدرة والمشيئة والحكمة ، ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات ، فظهور<sup>(۸)</sup> أحكامها وآثارها لابد منه ، إذ هو مقتضى الكمال المقدس والملك التام .

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( من يسَّرها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في المطبوع : ( لهما ) . (3)

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( بهما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (فهو من أسفه).

<sup>(5)</sup> لفظ الجلالة مثبت في الأصل ساقط من غيره . (6) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( بدون ملزومه ممتنع ) . (<sup>7)</sup> في ( م ) و ( ق ) و المطبوع : ( المتضادات ) .

<sup>(8)</sup> هكذا في الأصل وفي غيره : ( وظهور ) .



وإذا أعطيت اسم الملك حقه ولن تستطيع علمت أن ( الخلق ) (1) والأمر والثواب والعقاب والعطاء (۲) والحرمان أمر لازم لصفة الملك ، وأن صفة الملك تقتضي (۳) ذلك ولابد ، وأن تعطل (٤) هذه الصفة أمر ممتنع ، فالملك الحق يقتضي إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، وأمر العباد ونميهم ، وتواهم وعقاهم ، وإكرام من يستحق الإكرام ، وإهانة من يستحق الإهانة ، كما تستلزم (٥) حياة الملك وعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره ، وكلامه ورحمته ورضاه وغضبه ، واستواءه علمي سرير ملكه يدبر أمر عباده ، وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع ، ويطلع منها علمي رياض مؤنَّقة (١) وكنوز من المعرفة وبالله التوفيق . /

<sup>(1)</sup> في الأصل تحرفت إلى : ( الحق ) والتصويب من النسخ الأحرى .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> قوله : ( العطاء ) سقط من ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في (م): (يقتضي).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( تعطيل ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في الأصل و ( ب ) : ( يستلزم ) ، و في غيرهما : ( تستلزم ) وهو ما أثبته .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في المطبوع : ( على أرض مؤنقة ) .



## ﴿ فصل ﴾ { تفسير قوله تعالم { إن علينا للهدى } }

ثَمْ قال تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى(٢٢)وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى(١٣)﴾ (١) ﴿ قيل معناه : إِنَّ علينا أَن نبيّن طريق الهدى من طريق الضلال(٢) .

قال قتاده : على الله البيان بيان حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته  $^{(7)}$  ، اختساره أبسواق  $^{(4)}$  ، وهو قول مقاتل  $^{(9)}$  وجماعة ، وهذا المعنى حق ولكن مراد الآية شيء آخر .

وقيل المعنى : إن علينا للهدى والإضلال ، قال (١) ابن عباس (٧) في رواية عطاء : يريد : أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي ، وأحول بين أعدائي وبين أن يعملوا بطاعتي (٨) .

قال الفرَّاء: فترك ذكر الإضلال كما قال " سرابيل تقيكم الحسر " أي (٩): والسبرد (١٠٠)، وهذا أضعف من القول الأول ، وإن كان معناه صحيحاً ، فليس هو معنى الآية .

وقيل (۱۱): المعنى من سلك الهدى فعلى الله سبيله لقوله (۱۲) تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّــهِ قَصْـــدُ السَّبِيلِ ﴾ وهذا قول بحاهد (۱۳) ، وهو أصح الأقوال في الآية .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الليل الآيتان ( ١٢–١٣ ) .

<sup>(2)</sup> الوسيط للواحدي ( ٥٠٥/٤ ) ، معاني القرآن للزجاج ( ٣٣٦/٥ ) .

<sup>(3)</sup> أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره بسنده ( ٢٢٦/٣٠ ) و إسناده حسن كما قال صحاحب التفسيير الصحيح ( ٦٤١/٤ ) . وقد ورد أيضاً في : البسيط ( ٨/٥/٢ ) ، النكت والعيون ( ٢٨٩/٦ ) ، معالم التتريل ( ٨/ ٤٤٧) ، الجمامع لأحكمام القرآن ( ٨٦/٢٠ ) ، تفسير ابن كثير ( ٢٠/٤ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٨٧/٣٠ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبي حاتم .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> يعني الزجاج . انظر : معاني القرآن وإعرابه ( ٣٣٦/٥ ) .

<sup>(5)</sup> نسبه إليه الواحدي في تفسيره البسيط ( ٨٢٥/٢ ) . و لم أحده معزوًا إلى مقاتل عند غيره .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في (م) و (ق): (وقال).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( م ) و ( ق ) زيادة : ( رضي الله عنه ) ، وفي المطبوع : ( رضي الله عنهما ) .

<sup>(8)</sup> قول ابن عباس ورد في تفسير البسيط ( ٨٢٦/٢ )، و التفسير الكبير للرازي ( ٢٠٣/٣١ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> قوله: (أي) سقط من (ق).

<sup>(10)</sup> انظر : معاني القرآن للفراء ( ۲۷۱/۳ ) .

<sup>(11)</sup> في (م) و (ق): (قيل) بدون واو. (12) منظم الكرام ( قريل ) بدون واو.

<sup>(12)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( كقوله ) .

<sup>(13)</sup> لَم أحد هذا القُولُ منسُوباً إلى مجاهد إلا هنا . ويذكره المفسرون نقلاً عن الفرَّاء وهو في معانيه ( ٢٧١/٣ ) و قد نسبه ابن جريـــر إلى قول بعض أهل العربية و يقصد به الفراء فقد نقله عنه نصاً انظر : جامع البيان ( ٢٢٦/٣٠ ) .



قال الواحدي: "علينا الهدى ('): أي أن الهدى يوصــل صــاحبه إلى الله وإلى ثوابــه وحنته "(') وهذا المعنى في القرآن في ثلاثة مواضع: ههنا، وفي النحــل في (") قولــه تعــالى: ﴿ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ ﴾ (') وفي الحجر: (°) قال: ﴿ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيّ مُسْتَقِيمٌ (13)﴾ (١) وهو معنى شريف جليل، يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله (عز وجل) (٧)، ولابد.

ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته ، لم يتم له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه ، فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئا ، وأن الدنيا والآخرة جميعاً له وحده ، فإذا تيقن العبد ذلك اجتمع طلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا والآخرة وحده / .

فتضمنت الآيتان أربعة أمور: هي المطالب العالية: ذكر أعلى الغايات وهو الوصول إلى الله سبحانه ، وأقرب الطرق والوسائل إليه ، وهي طريقة الهدى وتوحيد الطريق ، فلا تعدل عنها إلى غيرها ، وتوحيد المطلوب وهو الحق فلا تعدل عنه إلى غيره ، فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات فإن هذا (١٠) غاية العلم والفهم وبالله التوفيق .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع : ( علينا للهدى ) .

<sup>(2)</sup> البسيط ( ١/٥/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قوله : ( في ) سقط من ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة النحل آية ( ٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( في قوله ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الحجر آية ( ٤١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في المطبوع : ( والهدى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> قوله : ( هذا ) سقط من ( م ) .



والهدى التام يتضمن توحيد الطلب وتوحيد المطلوب<sup>(۱)</sup> وتوحيد الطريق الموصلة والانقطاع . وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها ، فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد الإخلاص ، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة ، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر ، فالأول : يوقع في الشرك والرياء .

والثاني : يوقع في المعصية والبطالة .

والثالث : يوقع في البدعة ومفارقة السنة ، فتأمله .

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك ، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية ، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة . والشيطان إنما ينصب فحه بهذه الطرق الثلاثة .

ولما أقام سبحانه الدليل وأنار السبيل ، وأوضح الحجة وبين المحجة ، أنذر عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خبره وتولى عن طاعته ، وجعل هذا الصنف من الناس هم أشقاهم ، كما جعل أسعدهم أهل التقوى و الإحسان والإخلاص ، فهذا الصنف هو الذي تجنب عذابه كما قال (۱۲) ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (۱۷) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (۱۸) ﴾ (۳) .

فهذا المتقي المحسن ، ولا<sup>(٤)</sup> يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه ، فهو مخلص في تقواه وإحسانه .

وفي الآية إرشاد<sup>(°)</sup> إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل مِنَنَ الخلق ونعمهم ، وإن حمل منها شيئاً بادر إلى حزائهم عليه ، لئلا يبقى<sup>(۱)</sup> لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى ، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده ، ليس حزاء للمخلوق<sup>(۷)</sup> على نعمته .

ونبه بقوله : ﴿ تَجْزَى ﴾ (^) / على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله ﷺ على هذا الأتقى [٢٥٠] الا تجزى ، فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام ، فإنحا لا يمكن جزاؤها من المنعم

<sup>(1)</sup> في غير الأصل : ( توحيد المطلوب وتوحيد الطلب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( ب ) : زيادة : ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الليل الآيتان ( ١٧–١٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>04</sup> الواو ساقطة من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في المطبوع : ( الإرشاد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( يتبقى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( ليس للمخلوق جزاء ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سورة الليل آية ( ١٩ ) .



هَا عَلَيه (۱) ، وهذا يدل على أن الصِّدِّيق (۲) أول وأولى من ذكر في هذه الآية ، وأنه أحق الأمة هَا ، فإن علياً رضي الله عنه تربى في بيت رسول الله الله الله عنده نعمة غير نعمية الإسلام يمكن أن تجزى .



<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( فإنها لا يمكن المنعم بما عليه أن يجزي بما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في المطبوع : زيادة : ( رضي الله عنه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الليل آية ( ٢٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( من تطوق نعم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في غير الأصل : ( ومننهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في ( ق ) : ( وطلب رضاه ) .



## ﴿ فصل ﴾ ﴿ القسم فح سورة الضدح }

ومن ذلك إقسامه سبحانه بـ ﴿وَالصَّحَى(١)وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى(٢)﴾ (١) على إنعامه على رسوله ﷺ وإكرامه له وإعطائه ما يرضيه ، وذلك متضمن لتصديقه له ، فهو يقسم (٢) على صحة نبوته ، وعلى جزائه في الآخرة ، فهو قسمٌ على النبوة والمعاد ، وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته ، وهما الليل والنهار .

فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه [عنه حتى قال أعداؤه: ودع محمداً ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل ، على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه] (٣) واحتجابه.

وأيضاً فإن الذي فَلَقَ<sup>(١)</sup> ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة ، فهذان للحس وهذان للعقل .

وأيضاً ، فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سَرْمَداً (°) / بل هداهم [٠٠/٠] بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم ، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي ، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالحهم في دنياهم وآخرةم (٢) .

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه ، وتأمل هذه الجزالة (٧) والرونق (^) الذي على على هذه الألفاظ ، والجلالة التي على معانيها .

<sup>(1)</sup> سورة الضحى الآيتان ( ١-٢ ) وفي الأصول : ( أقسم بالضحى . . . ) .

<sup>(2)</sup> في غير الأصل: (قسم).

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، واستدركته من باقي النسخ .

<sup>&</sup>lt;sup>4 ()</sup> في المطبوع : ( فإن فالق ظلمة الليل ) .

<sup>(5) (</sup> سرمداً ) تعني : الدائم ومنه قوله تعالى : ﴿ قُلْ أُرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً ﴾ . انظر : المفردات ص ( ٣٣١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( إلى مصالح دنياهم وآخرتمم . . ) .

<sup>(7)</sup> اللفظ الجزل : خلاف الركبك ، والكلام الجزل : القوي الشديد . لسان العرب ( ٢٧٦/٢ ) مادة ( جزل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الرونق : الصفاء والحسن والبهء . انر : القاموس المحيط ص ( ۸۸۸ ) ، المعجم الوسيط ( ۳۷٦/۱ ) .



ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه ، فالتوديع : الترك ( $^{(1)}$ ) والقلي : البغض  $^{(7)}$  فما تركه منذ اعتنى به وأكرمه ، ولا أبغضه منذ أحبَّه ، وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى ، وهذا يعم كل ( أحواله ، وأن كل )  $^{(7)}$  حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها ، كما أن السدار الآخرة خير له مما قبلها . ثم وعده بما تقر به عينه ، وتفرح به نفسه ، وينشرح به صدره ، وهو أن يعطيه فيرضيه  $^{(4)}$  ، وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى ، والنصر ، وكثرة الأتباع ، ورفع ذكره وإعلاء كلمته ، وما يعطيه بعد مماته وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الجنة .

وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى (أن يبقى) (٥) واحدّمن أمته في النار، أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار، فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه عمم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يرضى عما يرضى به ربه تبارك وتعالى، وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة (والمنافقين من هذه الأمة وغيرها) (١) ثم يحد لرسوله حداً يشفع فيهم، ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضى أن يدخل أحد من أمتي النار أو (٧) يدعه فيها بال رب تبارك وتعالى يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه، ولا يشفع في غير من أذن له  $((()^{()})^{()})^{()}$ 

ثم ذكّره سبحانه بنعمه عليه (۱۰ من إيوائه بعد يتمه ، وهدايته بعد إضلاله (۱۱ ، وإغنائه بعد الفقر ، فكان محتاجاً إلى من يؤويه ويهديه ويغنيه ، فآواه ربه وهداه وأغناه .

فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث (۱۲) بما يليق بها من الشكر ، فنهاه أن يقهر اليتيم وأن ينهر السائل وأن يكتم النعمة ، بل يحدث بها ، فأوصاه سبحانه باليتامي والفقراء والمتعلمين .

<sup>. (</sup> ۱۷ ه. المفردات ص ( ۱۷ ه.) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> انظر : المفردات ص ( ٤١٢ ) .

<sup>(3)</sup> سقط من المطبوع.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في غير الأصل: ( فيرضى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ما بين القوسين ثابت في الأصل ، ساقط في غيره من النسخ .

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ثابت في الأصل ، ساقط في غيره من النسخ .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (أن) بدل (أو).

<sup>(8)</sup> في المطبوع: زيادة (فيه) بعد (له). (9)

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(10)</sup> في (م) و (ق) و المطبوع: (ثم ذكر سبحانه نعمه عليه).

<sup>11</sup> في غير الأصل: ( بعد الضلالة ) .

<sup>(12)</sup> في الأصل و ( ب ) : ( الثلاثة ) وهو خطأ لغة فإن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود تذكيراً وتأنيثاً .



[ 1/٢٦ ]

قال / مجاهد(١) ومقاتل(٢): لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيماً .

وقال الفرَّاء: لا تقهره على ماله (٣) فتذُهبَ حقَّه لضعفه (٤) ، وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتيم ، وكذلك من لا ناصـــر لـــه يغلظ في أمره ، وهو نهي لجميع المكلفين (٥) .

﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَوْ (١٠) ﴾ (٦) أكثر المفسرين (٧) : هو سائل المعروف والصدقة لا تنهره إذا سألك فقد كنت فقيراً ، فإما أن تطعمه ، وإما أن ترده رداً ليناً (٨) .

وقال الحسن : أما أنه ليس بالسائل الذي يأتيك ولكن طالب العلم<sup>(٩)</sup> ، وهذا قول يحيى بن آدم ً أقال : إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره (١١) ، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين .

وقوله (تعالى) (۱۲) : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (۱۱) ﴾ (۱۳) قال مجاهد : بالقرآن (۱۱) .

 $^{(1)}$  قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (  $^{(1)}$  ) .

وقد ذكره أيضاً في : البسيط ( ٨٤٦/٢ ) ، النكت والعيون ( ٢٩٥/٦ ) ، معالم التتريل ( ٨/ ٤٥٧ ) ، زاد المسير ( ٩/ ١٦٠) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١٠٠/٢٠ ) ، البحر المحيط ( ٤٨٦/٨ ) ، فتح القدير ( ٥٣٨/٥ ) .

<sup>(2)</sup> ذكر هذا القول ونسبه إلى مقاتل الواحدي في البسيط ( ٨٤٦/٢ ) و لم أجد عند غيره .

<sup>(3)</sup> هذا من كلام الزجاج انظر معاني القرآن وإعرابه ( ٣٤٠/٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> هذا كلام الفراء كما في المعاني ( ٢٧٤/٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> هذا من كلام الواحدي . انظر : البسيط ( ٨٤٦/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الضحى آية ( ۱۰ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( قال أكثر المفسرين ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> انظر : البسيط ( ۸٤۷/۲ ) ، معالم التتريل ( ۸/ ۵۵٪ ) ، معاني القرآن للفراء ( ۲۷۵/۳ ) ، معاني القـــرآن وإعرابـــه للزجــــاج ( ٫٫۵۲٪ ) ، النكت والعيون ( ۲۹۵/۲ ) ، تفسير ابن كثير ( ۶/ ۲۱٪ ) ، فتح القدير ( ۳۸/۵) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> كلام الحسن ذكره في : البسيط ( ٨٤٧/٢ ) ، معالم التتريل ( ٤٥٨/٨ ) ، المحسرر السوحيز ( ٣٢٣/١٦ ) ، التفسسير الكسبير ( ٢٢٠/٣٢ ) ، البحر المحيط ( ٤٨٧/٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> يجيى : هو يجيى بن آدم بن سليمان القرشي ، أبو زكريا الكوفي ، مولى خالد بن خالد بن عقبة بن أبي معيط ، روى عن ابراهيم الرؤاسي ، وعنه الإمام أحمد بن حنبل ، وهو ثقة كثير الحديث ، توفي سنة ( ٢٠٣ ) هـــ ، روى له جماعة .

انظر : السابق واللاحق للخطيب البغدادي ص ( ١٣٧ ) ، تحذيب التهذيب ( ١٧٥/١١ ) .

<sup>(11)</sup> انظر كلامه في : البسيط ( ٨٤٨/٢ ) ، زاد المسير ( ١٦٠/٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(13)</sup> سورة الضحى آية ( ١١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>14)</sup> ذكر قوله في : البسيط ( ٨٤٨/٢ ) ، معالم التتريل ( ٨٥٨/٨ ) ، المحرر الوجيز ( ٣٣٣/١٦ ) ، التفسير الكسبير ( ٣٢١/٣٢ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١٠٢/٢٠ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٥٤٥/٨ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم ، وفتح القسدير ( ٥٢٨/٥ ) .



قال الكلبي : يعني (١) أظهرها ، والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليــه ، فــأمره أن يقرئــه ويعَلِّمه (٢).

وروى أبو بشر<sup>(٣)</sup> عن مجاهد : حدث بالنبوة التي أعطاك الله<sup>(١)</sup> ، وقال الزجاج : وبلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك وهي أجل النعم<sup>(٥)</sup>.

وقال مقاتل : اشكر هذه النعم<sup>(۱)</sup> التي ذكرت في هذه السورة<sup>(۷)</sup>، والتحقيق : أن النعم تعمّ هذا كله ، فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم ، وأن يحدث بنعم الله عليه في الدنيا والدين .

<sup>(1)</sup> في المطبوع : ( يمعنى ) .

<sup>(2)</sup> ذكر بمعناه في : معالم التتريل ( (80 - 1) ، فتح القدير ( (80 - 1) ) .

انظر : الطبقات الكبرى ( ٢٥٣/٧ ) ، تمذيب التهذيب ( ٨٣/٢ ) .

<sup>(4)</sup> أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره بسنده ( $^{(4)}$  ).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> معاني القرآن وإعرابه ( ۳٤٠/٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( النعمة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ذكر هذا القول عنه الواحدي في البسيط ( ٨٤٩/٢ ) ، وانظر : معالم التتريل ( ٨٨٨٤) ، زاد المسير ( ١٦٠/٩ ) ، فتح القدير ( ٥٣٨/٥) .



# ♦﴿ فصل ﴾ القسم فج سورة العاديات ﴾

ومن ذلك إقسامه سبحانه بـ ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا(١). . ﴾ (١) الآية وما بعــدها(٢) ، وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك :

ُ فقال علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود (٣) هي : إبل الحاج تعدو من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى من (٤).

وهذا اختيار محمد بن كعب $^{(9)}$  وأبي $^{(7)}$  صالح $^{(8)}$ و جماعة من المفسرين .

<sup>(1)</sup> سورة العاديات آية ( ١ ) في الأصول : ( بالعاديات ضبحاً ) .

<sup>(2)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: ذكر الآيات إلى قوله تعالى : ﴿ فالمغيرات صبحاً ﴾ .

<sup>(3)</sup> ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذُّلي ، أبو عبد الرحمن من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة تلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ، نظر إليه عمر يوماً فقال : ( وعاء ملىء علماً ) توفي سنة ( ٣٢ ) هـــ رضي الله عنه وأرضاه .

انظر: سير أعلام النبلاء ( ٢١/١ ٤ - ٥٠٠ )، الإصابة ( ٣٦٠ - ٣٦٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أحرج قول على بن أبي طالب رضي الله عنه الطبري في تفسيره بسنده ( ٢٧٢-٢٧٢ ) .

وقد ذكر أيضاً في : البسيط ( ٩٢٤/٢ ) ، النكت والعيون ( ٣٢٣/٦ ) ، معالم التتزيل ( ٥٠٧/٨ ) ، المحرر الـــوجيز ( ٣٥٢/١٦ ) ، زاد المسير ( ٢٠٦/٩ ) ، التفسير الكبير ( ٦٣/٣٢ ) ، البحر المحيط ( ٥٠٣/٨ ) ، تفسير ابن كثير ( ٤/ ٤١ ) .

أما قول ابن مسعود فقد أخرجه الطبري أيضاً في تفسيره بسنده ( ٢٧٣/٣٠ ) وحسّن اسناده ابن حجر في الفتح ( ٩٩/٨ ) وذكره أيضاً أصحاب المراجع السابقة عدا : المحرر الوجيز .

<sup>(5)</sup> محمد بن كعب : هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد ، أبو حمزة القرظي ، المدني ، نزل الكوفة وقضى بها مدة ، روى عسن : أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة و معاوية ، روى عنه : أخوه عثمان ، ويزيد بن الهاد ، وأبو جعفر الخطمي . مات سنة ( ١٢٠ ) هــــ . انظر : الجرح والتعديل ( ٦٧/٨ ) ، الثقات لابن حبان ( ٣٥١/٥ ) وقوله هذا ذكره الواحدي في البسيط ( ٣٠٤/٢ ) ، والبغوي في معالم التتريل ( ٢٠٣/٣ ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( ٢٠٦/٥ ) ، والرازي في تفسيره الكبير ( ٦٣/٣٢ ) ، وابن حيان في البحر ( ٥٠٠/٨ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٦٠٣/٨ ) إلى عبد بن حميد ، والشوكاني في فتح القدير ( ٥٦٦/٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( أبو صالح ) . (<sup>7)</sup> قول أبي صالح ذكر في المراجع السابقة عدا التفسير الكبير .



وقال عبدالله بن عباس: هي خيل الغزاة (١) وهذا قول أصحاب ابن عباس (٢) والحسن (٣) وجماعة واختاره الفراء (٤) والزجاج (٩) .

قال أصحاب قول<sup>(٢)</sup> الإبل: السورة مكية ، ولم يكن ثمَّ جهاد ولا خيل تجاهد وإنما أقسم عا يعرفونه ( ويألفونه ) (٧) وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة ، فهمي عاديات ، والضبح والضبع: مد الناقة ضبعها في السير ، يقال: ضبحت وضبعت بمعنى (٨) ، وانشد أبو عبيدة وقد اختار / هذا القول (٩):

### فكان لكم أجري جميعاً وأضبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبح (١٠)

قالوا: فهي تعدو ضبحاً فتوري بأخفافها النار من حَكَّ الأحجار بعضها ببعض ، فتــــثير النقع وهو الغبار بعدوها ، فتتوسط جَمْعاً وهو (١١) المزدلفة .

<sup>(1)</sup> قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ( ٣٩٠/٢ ) والحاكم في المستدرك في كتـاب التفســير – تفسير سورة العاديات ح ( ٤٠٢٠ ) وابن جرير في تفسيره بسنده ( ٢٧١/٣٠ ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وذكر أيضاً في : معاني القرآن للفراء ( ٣٢٣/٣ ) ، معـالم التتريــل ( معاني القرآن للفراء ( ٣٢٣/٣ ) ، معـالم التتريــل ( ٥٠٧/٨ ) ، البسيط ( ٢٠٠/٣ ) ، النكت والعيون ( ٣٢٣/٣ ) ، معـالم التتريــل ( ٥٠٧/٨ ) ، المحرر الوحيز ( ٣٥٣/١٦ ) ، زاد المسير ( ٢٠٧/٩ ) التفسير الكبير ( ٦٤/٣٢ ) ، تفسير ابن كثير ( ٣٥٣/١٤ ) ، وعـــزاه في الدر المنثور ( ٨٠٠/٨ ) إلى عبد بن حميد .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> كما هو مروي عن عطاء و مجاهد وعكرمة وأبي العالية .

انظر : جامع البيان ( ٢٧١/٣٠ ) وغيره .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قول الحسن ذكر في : البسيط ( ٩٢٣/٢ ) ، النكت والعيون ( ٣٢٣/٦ ) / معالم التتريل ( ٥٠٧/٨ ) ، زاد المسير ( ٢٠٧/٩ ) ، وانظر تفسير الحسن البصري ( ٤٣٣/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر : معاني القرآن ( ۲۸٤/۳ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> انظر : معاني القرآن وإعرابه ( ٣٥٣/٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> قوله : ( قول ) ثابتة في الأصل و ( ب ) وساقطة في غيرهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في الأصل رسمت هكذا( بالنوبه ) و التصويب من غيره .

<sup>(8)</sup> انظر: تمذيب اللغة للأزهري ( ٢١٩/٤) مادة (ضبح).

<sup>(9)</sup> انظر : مجاز القرآن ( ۳۰۷/۲ ) وليس فيه ذكر البيت .

<sup>(10)</sup> البيت من الطويل . وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص ( ٣٥٣ ) ، وفي تاج العروس ( ٣٨٧/٢١ ) مادة ( ضبع ) والراوية فيهما : فكان لكم أجري جميعاً وأصبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبع

وقد نقل ابن القيم هذا الكلام عن الواحدي في البسيط ( ٩٢٥/٢ ) والرواية فيه كما هو هنا .

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup> في المطبوع : ( وهمي ) .



قال أصحاب قول<sup>(۱)</sup> الخيل<sup>(۲)</sup> المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدون ، والمعنى : ( والعاديات تضبح ضبحاً أو )<sup>(۳)</sup> والعاديات ضابحة ، فتكون ضبحاً مصدر على الأول ، وحالاً على الثاني<sup>(١)</sup> .

قالوا: والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحاً وهو صوت يسمع من [ أجوافهـــا لـــيس بالصهيل ولا الحمحمة ، ولكنه صوت أنفاسها في أجوافها من ] (٥) شدة العدو .

قال (٢) الجرحاني: (كلا القولين قد جاء في التفسير إلا أن السياق يدل على أنها الخيل، وهو قوله تعالى: ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾، والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته، وأما الخف ففيه لين واسترحاء انتهى.

قالوا: والضبح في الخيل أظهر منه في الإبل والإيراء لسنابك الخيل أبين منه لأخف الإبل، قالوا: والنقع هو الغبار، وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الإبل لأنها لصلابة حوافرها وسنابكها تثير من الغبار بعدوها ما لا يثيره أخفاف الإبل، والضمير في به يعود على المكان الذي تعدوا فيه.

قالوا: وأعظم ما يثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدو ولكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان. وأما حمل الآية على إثارة الغبار في الغالب وادي محسر عند الإغارة فليس بالبين ولا يثور هناك غبار في الغالب لصلابة المكان.

قالوا: وأما قولكم: أنه لم يكن بمكة حين نزل الآية جهاد ولا خيل مجاهدين ، فهذا لا يلزم لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في الغزو وإغارة ، فإثارة النقع وتوسطت جمع العدو ، وهذا أمر معروف .

وذكر خيل المجاهدين أحق ما دخل في هذا الوصف وذكره على وجمه التمثيل لا الاختصاص ، فإن هذا شأن خيل المقاتلة وأشرف أنواع هذا الخيل خيل المجاهدين ، والقسم إنما

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> قوله : ( قول ) ثابتة في الأصل و ( ب ) ساقطة في غيرهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> انظر كلاماً قريباً من هذا في كتاب الخيل لأبي عبيدة ص ( ٢٦٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(4)</sup> انظر : الدر المصون ( ۱۱/۱۱ – ۸۳ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل واثبته نت بقية النسخ

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( وقال ) .



وقع لما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات البينات من خلق هذا الحيوان الذي من هو أكرم الحيوان البهيم وأشرفه ، وهو الذي يحصل به الغزو والضفر والنصر على الأعداء ، فتعدو طالبة للعدو وهاربة منه فيثير عدوها الغبار لشدته ، وتوري حوافرها وسنابكها النار من الأحجار لشدة عدوها ، فتدرك الغارة التي طلبتها حتى تتوسط جمع الأعداء .

فهذه من أعظم آيات الرب تعالى وأدلة قدرته وحكمته ، فذكرهم بنعمته عليهم من خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعداءهم ويدركون به ثأرهم .

كما ذكرهم سبحانه في خلق الإبل التي أثقالهم من بلد إلى بلد ، فالإبل أحص بحمل الأثقال ، والخيل أخص بنصرة الرجال ، فذكرهم بنعمه بهذا ، وهذا وخص الإغارة بالضبح لأن العدو لم ينتشروا إذ ذاك و لم يفارقوا محلتهم ، وأصحاب الإغارة حاملون مستريحون ينصرون مواقع الغارة والعدو لم يأخذوا هبتهم ، بل هي في غرقم وغفلتهم ، ولهذا كان النبي الله إذا أراد الإغارة صبر حتى يطلع الفحر ، فإن سمع مؤذناً أمسك وإلا أغار .

ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافهم أبعد شيء من وري النار تأولوا الآية على وجوه بعيدة ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافهم أبعد شيء من وري النار تأولوا الآية على وجوه بعيدة فقال محمد بن كعب ( القرضي ) (1): هم الحاج إذا أوقدوا نيراهم ليلة المزدلفة (1) وعلى هـــذا ويكون (1) التقدير فالجماعات الموريات وهذا خلاف الظاهر ، وإنما الموريات هي العاديات وهي المغيرات .

وروى سعيد بن حبير عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>: هم الذين يغيرون فيورون بالليل نيرالهم لطعامهم وحاجتهم<sup>(۱)</sup> كأنه أخذه من قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١)﴾ (٦)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ما بين القوسين ثابت في الأصل . وساقط في غيره .

<sup>(2)</sup> ذكر هذا القول ونسبه إليه : الواحدي في البسيط ( ٩٢٧/٢ ) ، وفي النكت والعيون ( ٣٢٤/٦ ) ، وفي معالم التتريل ( ٥٠٧/٨ ) ، وزاد المسير ( ٢٠٨/٩ ) .

 $<sup>^{3}</sup>$  من غير الأصل و ( ب ) : زيادة " فيكون " .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( ق ) زيادة : " قال " .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أخرج هذا الأثر بمعناه الطبري في تفسيره ( ٢٧٥/٣٠ ) .

وذكر أيضاً في : البسيط ( ٩٢٧/٢ ) ، معالم التتريل ( ٥٠٨/٨ ) ، زاد المسير ( ٢٠٨/٩ ) ، التفسير الكبير ( ٦٥/٣٢ ) ، البحر المحيط ( ٥٠٤/٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الواقعة آية ( ٧١ ) .



التمثيل. وإن الآية تدل عليه فصحيح وإن أريد به احتصاص الموريات ( به ) (۱) فليس كذلك ، لأن المويات هي العاديات بعينها ، ولهذا عطفها عليها بالفاء التي للسبب (۲) فإلها / عدت فأورت . [۱۲۷] وقال قتادة : الموريات هي الحيل توري نار العداوة بين المقتتلين (۳) ، وهذا ليس بشيء ، وهو بعيد من معنى الآية وسياقها ، وأضعف منه قول عكرمة : هي الألسنة توري نار العداوة بعظم (٤) ما تتكلم به (۵) ، وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد : هي أفكار الرجال ، توري نار المكر والخديعة في الحرب (۱) .

#### وهذه الأقوال:

- ١- إن أريد بما أن اللفظ دل عليها ، وأنما هي المراد فغلط .
- ٢- وإن أريد أنها أحذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب .

#### وتفسير الناس يدور(٢) على ثلاثة أصول:

أ/ تفسير على اللفظ ، وهو الذي ينحوا إليه المتأخرون .

ب/ وتفسير على المعنى . وهو الذي يذكره السلف .

ج/ وتفسير على الإشارة ( والقياس ) (^) ، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( للتسبب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> أخرج هذا الأثر بمعناه الطبري بسنده في تفسيره ( ٢٧٤/٣٠ ) .

وورد أيضاً في : البسيط ( ٩٢٧/٢ ) ، النكت والعيون ( ٣٢٤/٦ ) ، معالم التتريل ( ٥٠٨/٨ ) ، المحرر الوجيز ( ٣٥٣/١٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع " ( بعظيم ) .

<sup>(5)</sup> أخرج هذا الأثر الطبري بسنده في تفسيره ( ٢٧٤/٣٠ ) .

وورد هذا القول أيضاً في : البسيط ( ٩٢٧/٣ ) ، النكت والعيون ( ٣٢٤/٦ ) . المحرر الوجيز ( ٣٥٣/١٦ ) ، معالم التتزيل ( ٨/٨.٥ ) ، زاد المسير ( ٢٠٨/٩ ) ، التفسير الكبير ( ٦٢/٣٢ ) وغيرها .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> أخرج هذا الأثر باختصار عن مجاهد الطبري في تفسيره ( ٢٧٤/٣٠ ) .

وورد أيضاً في البسيط ( ٩٢٧/٢ )، النكت والعيون ( ٣٢٤/٦ )، معالم التتريل ( ٥٠٨/٨ )، المحسرر الـــوجيز ( ٣٥٣/١٦ )، زاد المسير ( ٢٠٨/٩ )، البحر المحيط ( ٥٠٤/٨ )، تفسير ابن كثير ( ٤٢/٤ ) وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>ر7)</sup> في ( ق ) : ( يدل ) .

<sup>. (</sup> ق ) سقط من  $^{(8)}$ 



#### وهذا لا بأس به بأربع شرائط:

- أن لا يناقض معنى الآية .
- وأن يكون معني صحيحاً في نفسه .
  - وأن يكون في اللفظ إشعار به .
- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم .

فإذا احتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً . وأضعف من ذلك كله قول ابسن جريج : ﴿ فالموريات قدحاً ﴾ يعني فالمنجحات أمراً (١) ، يريد البالغين بجحهم (٢) ، فما طلبوه ، وعطف قوله : فأثرن ووسطن (٣) وهما فعلان على العاديات والموريات لما فيه من معين الفعل ، وكان ذكر (١) الفعل في أثرن ، ووسطن أحسن من ذكر الاسم ، لأنه سبحانه قسم أفعالهن إلى قسمين : وسيلة وغاية ، فالوسيلة : هي العدو وما يتبعه من الإيراء والإغارة ، والغاية (٥) : هي توسط الجمع وما يتبعه من إثارة النقع ، فهن عاديات موريات مغيرات حتى يتوسطن الجمع (١) ويثرن النقع ، فالأول : شألهن الذي أعددن له ، والثاني : فعلهن الذي انتهين إليه والله أعلم .

# 

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ذكره الواحدي في البسيط (  $^{(1)}$  ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في ( ق ) : ( بححتهم ) ، وفي المطبوع : ( بنجحهم ) ، وفي البسيط للواحدي ( ٩٢٧/٢ ) : ( بحجتهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( فوسطن ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في الأصل : ( ذلك ) ، وهو تصحيف والتصحيح من بقية النسخ .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في ( ق ) : ( والغارة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في ( ق ) : ( يتوسطن العدد ) .



#### 🖈 فصل 🏲 (۱)

#### ﴿ بيان المقسم عليه في سورة الماديات }

فهذا شأن القسم وأما شأن المقسم عليه فهو حال / الإنسان وهو كون الإنسان كنسوداً [ ١/٢٨] بشهادته على نفسه أو شهاده ربه عليه ، وكونه بخيلاً لحبه المال ، والكنود : الكفور للنعمة ، وفعله كند يكند كنوداً ، مثل : كفر يكفر كفوراً ، والأرض الكنود التي لا تنبت شيئاً ، وامرأة (كنود) كنود ) كند أي كفور للمعاشرة ، وأصل اللفظة منع الحق والخير ، ورجل كنود : إذا كان مانعاً لما عليه من الحق ( ) ، وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى .

قال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه رحمهم الله تعالى (<sup>1)</sup> : هو الكفور (<sup>0)</sup> ، قيل (<sup>1)</sup> هو البخيل الذي يمنع رفده (<sup>۷)</sup> ، ويجيع عبده ولا يعطي في النائبة (<sup>۸) (۹)</sup>، وقال الحسن : هو اللوام لربسه يعد المصائب وينسى النعم (<sup>۱۱)</sup> ،

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ما بين المعقونتين ساقط من الأصل و ( ب ) ومثبت في البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> هكذا في الأصل وهي ساقطة في غيره . وحاء في المطبوعة : (كندى ) و لم أحد هذه اللفظة في كتب اللغة .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> انظر : تمذیب اللغة للأزهري ( ۱۲۲/۱۰ ) ، لسان العرب ( ۱۶٤/۱۲ ) . وغیرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> زيادة من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أخرج هذا الأثر الطبري بسنده في تفسيره ( ٢٧٧/٣٠ ) وورد أيضاً في البسيط ( ٩٣٣/٢ ) ، معالم التتريل ( ٩/٨ ، ٥ ) زاد المسير ( ٩/٨ ) التفسير الكبير ( ٦٠٢/٣ ) ، البحر المحيط ( ٥٠٥/٨ ) وعزاه في الدر المنثور ( ٢٠٢/٨ ) إلى الطيالسي وعبد بــن حميـــد وسعيد بن منصور وغيرهما .

وهو مروي أيضاً عن عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وصله الفريابي عن مجاهد بهذا ، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله ويقال : إنه بلســــان قــــريش الكفور ، وبلسان كنانة : البخيل ، وبلسان كندة : العاصي ) انظر : الفتح ( ٩٩/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> ( قيل ) ساقطة في غير الاصل و ( ب ) وفي المطبوع : ( وقيل ) .

<sup>(7)</sup> الرفد : بالكسر : العطاء والصلة ، والرفد بالفتح : المصدر رفده : اعطاه وأعانه . لسان العرب ( ٢٦٤/٥ )

<sup>(8)</sup> النائبة : المصيبة ، وجمعها نوائب ، والنائبة النازلة . انظر لسان العرب ( ٣١٨/١٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>هذا الأثر مروي عن أبي أمامة موقوفاً ومرفوعاً بمعناه ، أما المرفوع فأخرجه الطبري في تفسيره بسنده ( ٢٧٨/٣٠ ) وأما الموقــوف : فأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره بسنده ( ٢٧٨/٣٠ ) ، وقد أخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد ح ( ١٦٠ ) وضعفه الألباني كمـــا في ضعيف الأدب المفرد ص ( ٣٥ ) .

<sup>. (</sup> ۲۷۸/۳۰ هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره بسنده (  $(700)^{10}$ 

وذكر هذا القول أيضاً في : بحر العلوم ( ٣/ ٣٤٥) ، البسيط ( ٩٣٣/٢) ، المحرر الوجيز ( ٣٥٤/١٦ ) تفسير الحسن ( ٤٣٣/٢ )



( قال محمود الوراق<sup>(١)</sup> في ذلك :

يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم الظالم من ظلم النعم النعم (٢)

وأما قوله ( تعالى ) : ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ فقال ابن عباس : يريد وإن ربه على ذلك لشهيد ("") .

وقيل: إن الإنسان لشهيد على ذلك (٤) ، أن أنكره بلسانه شهيد عليه به حاله ، ويؤيد هذا القول اتساق (٥) الضمائر فإن قوله: " وإنه لحب الخير لشديد " للإنسان ، فافتتح الخبر عن الإنسان بكونه كنوداً ، ثم ثناه [ بكونه ] (٢) شهيداً على ذلك ، ثم ختمه بكونه بخيلاً بماله لحبه إياه ، ويؤيد قول ابن عباس ( رضي الله عنه ) (٧) أنه أتى بعلى فقال : ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلكَ لَشَهِيدٌ ﴾ أي مطلع عالم به ، كقوله ( تعالى ) : ﴿ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦) ﴾ (٨) ، ولو أريد شهادة الإنسان لأتى بالباء ، فقيل : وإنه بذلك لشهيد ، كما قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ للمُشْوكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ / بِالْكُفْرِ ﴾ (٩) . فلو أراد شهادة الإنسان لقال : وإنه على نفسه لشهيد ، فإن كنوده هو المشهود به ، ونفسه هي المشهود عليها .

ثم قال (تعالى) (''): ﴿ وإنه لحب الخير لشديد ﴾ والخير هاهنا: المال باتفاق المفسرين ، والشديد: البخيل ، (والمعنى: وإنه لبخيل من ) ('') أجل حب المال ، فحب المال هو السذي حمله على البخل ، هذا قول الأكثرين.

[ ۲۸/ب ]

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط من غير الأصل و (  $\psi$  ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ذكر هذا القول أيضاً عنه : الواحدي في البسيط بمعناه ( ٩٣٦/٢ ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( ٢١٠/٩ ) ، وأبو حيان في البحر الحجيط ( ٥٠٥/٨ ) ، وذكره البغوي عن أكثر المفسرين ( ٥٠٩/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر ما قبله .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( سياق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سورة يونس آية ( ٤٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة التوبة آية ( ۱۷ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>(11)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

وقال ابن قتيبة: بل المعنى أنه شديد الحب للحير (١) ، فتكون اللام في قوله: ﴿ لِحُسِبٌ الْخَيْرِ ﴾ ، متعلقة بقوله ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ على حد تعلق قولك: إنه لزيد لضارب ، ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد اللام ، فيما قبلها ، وهذه الآيات حجة على الجسواز ، فسإن قوله : ﴿ عَلَى ذَلِكَ ﴾ معمول ﴿ لَشَهِيدٌ ﴾ ، ولا وجه للتكلف البارد في تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور ، فالحق جوار إني لزيد لضارب ، فوصف سبحانه الإنسان بكفران نعم ربه وبخله بما آتاه من الخير ، فلا هو شكور لنعم الله (٢) ، ولا محسن إلى حلق الله ، بل بخيل بشكر الله ، بخيل بمال الله (٣) ، وهذا ضد المؤمن الكريم فإنه مخلص لرب محسن إلى حلقه ، فالمؤمن له الإخلاص والإحسان ، والفاجر له الكفر والبخل .

وقد ذم الله سبحانه هذين الحلقين المهلكين في غير موضع من كتابه كقوله (تعالى): ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ (٥) ﴾ إلى آخرها (٢٠٠٠). (فلا إحسلاس ولا إحسان ) (٢٠٠٠)، وكذلك قوله [تعالى] (٢٠٠٠): ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَكَالِمُ وَنَالُمُ وَنَاهُمُ وَنَالَمُ النَّاسَ بِالْبُحْلِ ﴾ الآية (٢٠٠٠)، فاحتيال الإنسان وفحره من كفره وكنوده ، وهذا ضد قوله و تعالى ) : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ (٣) ﴾ (٨٠٠)، وقول (تعالى ) : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهُ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إَحْسَانًا ﴾ (٩٠).

وكذلك ذكر الخلقين الذميمين في قوله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اَللَّهُ ﴾ (١٠) ، وما تقدم قدم في سورة الليل في ذم (١٠) المستغني البحيل ، ومدح المعطي المصدق بالحسني .

<sup>(1)</sup> انظر : تأويل مشكل القرآن ص ( ٢٠٠ ) . وقد ذكره في موضع النقد لا الإقرار حيث حكى أن بعضهم عـــده مــن المقلــوب في القرآن الكريم واعترض على جواز ذلك في القرآن .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في المطبوع : ( للنعم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( إلى خلقه ـــ بشكره ـــ بماله ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في غير الأصل و ( ب ) إكمال الآيات إلى آخر السورة . سورة الماعون الآيتان ( ٤ ، ٥ ) .

<sup>(5)</sup> في المطبوع : ( الرياء ضد الإخلاص ، ومنع الماعون ضد الإحسان ) .

 $<sup>^{(6)}</sup>$  ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و  $(\ +\ )\ .$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الحديد الآيتان ( ٢٣–٢٤ ) وفي غير الأصل و ( ب ) ذكر آيتي النساء مع تكملتها إلى أخرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سورة البقرة آية ( ٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة النساء آية ( ٣٦ ) .

<sup>(10)</sup> سورة النساء الآيتان ( ٣٨–٣٩ ) . وفي غير الأصل و ( ب ) : ونظيره ( وماذا عليهم لو آمنوا . . وأنفقوا مما رزقهم الله ) .

<sup>(11)</sup> في غير الأصل: ( من ذم ) .



ونظيره ذم الهمزة اللمزة الذي جمع مالاً وعدده (١) ، فإن الهمز واللمز من الفخر والكبر وبظيره ذم الهمزة اللمزة الذي جمع مالاً وعدده ألصلاة والزكاة ومقصودهما . ثم خوف سبحانه الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور أي : يثار ويخرج ويحصل ما في الصدور ، أي : ميز وجمع وبين وأظهر ونحو ذلك .

وجمع سبحانه بين القبور والصدور كما جمع بينهما السنبي في قولمه: " مسلأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً "(٢) فإن الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشر ، ويسواري قسير حسمه ، فيخرج الرب حسمه من قبره وسره من صدره ، فيصير حسمه بارزاً على الأرض وسره باديساً على وجهسه كمسا قسال تعسال : ﴿ يُعُسرَفُ الْمُجْرِمُسونَ بِسِيمَاهُمْ ﴾(٦) ، وقال تعالى : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ(١٦) ﴾(٤) .



<sup>(1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ونظيره قوله : ( ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالاً وعدده ) .

<sup>(2)</sup> الحديث أخرجه البخاري في ( ٦٥ ) كتاب التفسير ( ١ ) سورة البقرة ( ٤٢ ) باب ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ح(٣٣٣) ، ومسلم في ( ٥ ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٣٦ ) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصـــر ح ( ٣٦ ) من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الرحمن آية ( ٤١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة القلم آية ( ١٦ ) .



#### 🖈 فصل 🎾 (۱)

ومفعول العلم أن وما عملت فيه وكسرت لمكان اللام (٢) ، وقيد سبحانه كونه خبيراً همم ذلك اليوم وهو خبير بمم في كل وقت إيذاناً بالجزاء ، وأنه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم فذكر العلم والمراد لازمه والله أعلم (٣) .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و ( ب  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> انظر : الدر المصون ( ۹۰/۱۱ ) وما بعدها .

<sup>(3)</sup> في المطبوع : ( والله سبحانه وتعالى أعلم ) .



# ﴿ فصل ﴾ {القسم فج سورة المصر }

ومن ذلك إقسامه سبحانه (۱) بالعصر على حال الإنسان في الآخرة ، وهذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم ، حتى قال الشافعي (۲) ( رحمه الله ) (۱) : لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم والعصر المقسم به ، قيل : هو الوقت (١) الذي يلى المغرب من النهار .

وقيل : هو آخر ساعاته<sup>(٥)</sup> ، وقيل : المراد صلاة العصر .

وأكثر المفسرين على أنه الدهر<sup>(٦)</sup> ، وهذا هو الراجح ، وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم قال :

إذا طلبا أن يدركا ما تيمما (^) / [١٠٠١-]

ولن يلبث(١) العصران يوم وليلة

ويوم وليلة بدل من العصران فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه ، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام وتعاقبهما

وويحاً لمن لم ألق منهما ويحما

ألا هيما مما لقيت وهيما

وقد ذكره صاحب إصلاح المنطق ص ( ٣٩٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> قوله : ( سبحانه ) سقط من المطبوع .

<sup>(2)</sup> الشافعي : هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ، الإمام العلامة ناصر السنة ، وبحدد المائة الثانية ومؤسس علم أصول الفقه . كـــان إماماً ثقة عابداً فارساً رامياً شاعراً ، أحد الأئمة الأربعة ، من مصنفاته : ( الأم ) في الفقـــه و ( الرســـالة ) في أصـــول الفقـــه تـــوفي سنة ( ٢٠٤ ) هـــ .

انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/٥-٩٩)، شذرات الذهب (١١-٩/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>زيادة من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( أول الوقت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في ( م ) و ( ب ) والمطبوع : ( آخر ساعة من ساعاته ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> انظر على سبيل المثال : جامع البيان ( ٢٨٩/٣٠ ) ، البسيط ( ٩٥٩/٢ ) ، النكت والعيون ( ٣٣٣/٦ ) معالم التتريل ( ٢٥/٨ ) ) . المحرر الوجيز ( ٥٢٠/٥ ) ، زاد المسير ( ٢٢٤/٩ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١٧٨/٢ ) وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في حاشية الأصل ، و ( ب ) : رواية أحرى للبيت : ( يبرح ) .



واعتدالهما تارة وأخذ أحدهما من صاحبه تارة واختلافهما في الضوء والظلام والحر والبرد وانتشار الحيوان وسكونه ، وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها آيـــة من آيات الرب تعالى ، وبرهان من براهين قدرته وحكمته .

فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائها، ونبه بالمبدأ وهو حلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد ، وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد وأن حكمته التي اقتضت حلق الزمان وحلق الفاعلين وأفعالهم ، وجعلها قسمين حيراً وشراً ، تأبى أن يسوي بينهم ، وأن لا يجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، وأن يجعل النوعين رابحين أو حاسرين بل الإنسان من حيث هو إنسان حاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه ، وأمر غيره به ، وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين واستثنائه (۱) الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين .

وتأمل حكمة القرآن لما قال: ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْوِ (٣) ﴾ ضيق (٢) الاستنثاء وحصصه فقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْوِ (٣) ﴾ (٣) ولسا قال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِمه فقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ولم يقل: ﴿ وَتَوَاصَوْا ﴾ فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح، وهو الصَّالِحَاتِ ﴾ ولم يقل: ﴿ وَتَوَاصَوْا ﴾ فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح، وهو قدر زائد على مجرد فعله فمن لم يكن كذلك فقد حسر هذا الربح / فصار في خسر، ولا يلزم أن [٣٠٠] يكون في أسفل سافين، فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره، فإن الأمر بسلمروف يكون في أسفل سافين، فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره، فإن الأمر بسلمروف يكون فرضاً على الكفّاية وقد يكون مستحباً (٥).

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب والحق الذي يستحب والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب ، والصبر الذي يستحب ، فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع : ( واستثناء ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( فإنه ضيق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة العصر آية ( ٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في غير الأصل : ( تكون ) بالتاء .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( مستحبة ) .



الربح ما حسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم من (١) أنفسهم ، و لم يأمروا غيرهم به وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين حسروا أنفسهم وأهليهم ، فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء وهو سبحانه إنما قال : ﴿ إِنَ الإِنسان لَفِي خسر ﴾ ، ومن ربح في سلعة وحسر في غيرها قد يطلق عليه أنه في حسر ، وأنه ذو حسر ، كما قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : " لقد فرطنا في قراريط كثيرة (٢) . فهذا نوع تفريط ، وهو نوع حسر بالنسبة إلى من حصل ربح ذلك . ولما قال في سورة التين (٢) : ﴿ أُمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ قال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَات ﴾ فقسم الناس (٤) في هذين القسمين فقط .

ولما كان الإنسان له قوتان قوة العلم ، وقوة العمل ، وله حالتان : حالة يأتمر فيها بــأمر غيره وحالة يأمر فيها غيره استثنى سبحانه من كمل قوته العلمية بالإيمان ، وقوته العملية بالعمــل الصالح ، وانقاد لأمر غيره له بذلك ، وأمر غيره ( به )  $^{(\circ)}$  من الإنسان الذي هو في حسر . فــإن العبد له حالتان : حالة كمال في نفسه ، وحالة تكميل لغيره ، وكماله وتكميله موقوف علــى أمرين : علم بالحق ، وصبر عليه .

انتضمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النــافع والعمـــل الصـــالح ، والإحسان إلى نفسه بذلك ، وإلى أخيه به ، وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْ اللَّهِ وَتَوَاصَوْ اللَّهِ الْحَقِّ وَتَوَاصَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ منصب الإمامة في الدين [١٠/٠] كقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِئُونَ ﴾ (١) فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين .

والصبر نوعان : نوع بالمقدور كالمصائب ، ونوع بالمشروع وهذا النوع أيضاً نوعان : صبر على الأوامر ، وصبر على المناهي المناهي فذاك صبر على الإرادة والفعل ، وهذا صبر عن الإرداة والفعل  $\binom{(N)}{2}$ .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في غير الأصل ( في ) .

<sup>(2)</sup> هذا الكلام قاله ابن عمر رضي الله عنهما بعدما سمع حديث ( من تبع جنازة فله قيراط ) ، انظر كلامــه هـــذا عنـــد البحـــاري في ( ٢٣) كتاب الجنائز ( ٧٧ ) باب فضل اتباع الجنائز ح( ١٣٢٤ ) وعند مســـلم أيضـــاً في ( ١١ ) كتـــاب الجنـــائز ، ( ١٧ ) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ح ( ٩٤٥ ) .

ردى في غير الأصل و ( ب ) : ( والتين ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في المطبوع : ( إلى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة السحدة آية ( ٢٤ )

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في غير الأصل: ( النواهي ) . (8) ... (8) ... (7)

<sup>(8)</sup> انظر في تفصيل ذلك : عدة الصابرين لابن القيم ص / (٥٥-٥٩).



فأما النوع الأول من الصبر: فمشترك بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرده، إن لم يقترن به إيمان واحتساب، كما<sup>(۱)</sup> قال النبي صلى الله عليه وسلم في حــق ابنتــه ( مرها فتلصبر ولتحتسب ) (۲).

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلِئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (\*) وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصْـبِرُوا وَتَتَّقُوا ﴾ (\*) ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصْـبِرُوا وَتَتَّقُـوا ﴾ (\*) ، فالصبر بدون الإيمان والتقوى ، وعلى حسب السيقين بالمشروع ، يكون الصبر على المقدور .

وقال (٢) تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٣٠) ﴾ (٧) ، فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر ، فإلهم لعدم يقينهم عدم صـــبرهم وخفوا واستخفوا قومهم .

فمن قلَّ يقينه قل صبره ، ومن قل صبره خف واستخف ، فالمؤمن الصابر رزين مــآن ذو عقل ولب<sup>(۹)</sup> ، ومن لا يقين له ولا صبر خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف والله المستعان<sup>(۱)</sup> .

# 

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) قوله : ( كما ) .

<sup>(2)</sup> كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه في ( ٢٣ ) كتاب الجنائز . ( ٣٢ ) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته ح ( ١٢٨٤ ) . ومسلم في صحيحه في ( ١٠ ) كتاب الجنائز ، ( ٦ ) باب البكاء على الميست ح ( ٩٢٣ ) ، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة هود آية ( ۱۱ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة آل عمران الآية ( ١٢٥ ) .

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران الآية ( ١٢٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) و (ق ) : ( قال ) بدون واو .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الروم الآية ( ٦٠ ) .

<sup>(8)</sup> في ( م ) و ( ق ) : زيادة : ( والحق ) ، وفي المطبوع : ( اليقين والحق لصبروا وما خفوا ولا استخفوا ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في غير الأصل : ( ذو لب وعقل ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في ( ق ) : ( والله أعلم والله المستعان ) .



# ﴿ فصل ﴾ { القسم فج سورة البروج }

ومن ذلك إقسامه سبحانه بـ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدِ وَمَشْهُود (٣) ﴾ (١) وقد فسرت البروج: بالبروج التي تترلها الشمس والقمر والسيارة، وفسرت بالقصور العظام (٢)، وكل ذلك مــن آيــات قدرتــه وشــواهد وحدانيته وأدلة ربوبيته، فإن السماء كرة متشابحة الأجزاء، والشكل الكري لا يتميز منه جانب / وحدانيته وأدلة ربوبيته، فإن السماء كرة متشابحة الأجزاء، والشكل الكري لا يتميز منه جانب اعن حانب بطول ولا قصر ولا وضع بل هو متساوي الجوانب فجعل هذه البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها، وأشكالها ومقاديرها ليستحيل أن توجد (٣) بغير فاعل، ويستحيل أن يكون فاعله غير قادر ولا عالم ولا مريد ولا حي ولا حكيم ولا مباين للمفعول، وهذا ونحوه مما هــدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يثبتون للعالم رباً مبايناً له قادراً فاعلاً بالاختيار عالماً بنفاصيله حكيماً مدبراً له .

فبروج السماء: هي منازلها أو منازل السيارة التي فيها من أعظم آياته سبحانه فلهذا أقسم ها مع السماء، ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة وهو المقسم به وعليه، كما أن القرر آن يقسم به وعليه، ودل على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه، وبما عرف عباده من حكمته وعزته التي تأبى أن يتركهم سدى ويخلقهم عبثاً. وبغير ذلك من الآيات والبراهين السي يستدل هما سبحانه على إمكانه تارة، وعلى وقوعه تارة، وعلى تتريهه عما يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به تارة والإقسام (<sup>1</sup>)به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان.

<sup>(1)</sup> سورة البروج الآيات ( ۱ -  $\pi$  ) وفي الأصول : ( بـــ السماء ذات البروج . . )

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> وهناك تفسير رابع وهو : السماء ذات الرمل والماء .

وانظر هذه التفاسير في : الطبري ( ١٢٧/٣٠ ) ، الدر المنثور ( ٤٦٢/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ق ) : ( يوجد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في غير الأصل: ( فالإقسام ) .



ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود ، مطلقين غير معينين وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك ، والعالم والمعلوم ، والرائي والمرئي ، وهذا أليق المعاني به ، وما عداه من الأقوال ، ذكرت على وجه التخصيص (۱).

فإن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها. قيل: هي بحمد الله في غاية الارتباط، والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة، وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلاهيته، فأقسم بالعالم العلوي وهو السماء وما فيها من البروج التي هي أعظم الأمكنة وأوسعها، ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدراً الذي هو مظهر ملكه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه ومجمع أوليائه وأعدائه، والحكم بينهم بعلمه وعدله، ثم أقسم بما هو أعظم الأيام والحكم بينهم بعلمه وعدله، ثم أقسم بما هو أعظم الأيام والشهود.

وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأحدود الذين عذبوا / أولياءه وهم شهود على مـــا [٢٠/١] يفعلون بمم ، والملائكة شهود عليهم بذلك والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم .

وأيضاً فالشاهد هو: المطلع والرقيب والمحبر ، والمشهود هو المطلع عليه المحبر به المشاهد ، فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود \_ وهو أقدر القادرين \_ كما نوعها إلى مرئي لنا وغير مرئي . كما قال ( تعالى ) : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩)﴾ (ئ)، وكما قال ( تعالى ) : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩)﴾ (ئات وكمان نوعها إلى أرض وسماء وليل ولهار وذكر وأنثى ، وهذا التنويع والاختلاف من آيات سبحانه كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود وفيه سر آخر وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود ، ومنها ما هو شاهد عليه (١)، ولا يتم نظام العالم إلا بذلك ، فكيف يكون المخلوق شاهداً رقيباً . حفيظاً على غيره ، ولا يكون الحالق تبارك وتعالى شاهداً على عباده مطلعاً عليهم رقيباً .

<sup>(1)</sup> انظر هذه التفاسير في حامع البيان ( ١٢٨/٣٠ - ١٣٠ ) ، البسيط ( ٦٦٢/٢ - ٦٦٥ ) ، الدر المنثور ( ٤٦٣/٨ - ٤٦٥ ) وغيرها .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل: (أعم). (<sup>3)</sup>في (ق): (للمشاهد).

<sup>(4)</sup> سورة الحاقة الآيتان ( ٣٨–٣٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : (كما ) من غير واو .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في المطبوع : ( من المخلوقات ماهو مشهود عليه ) .



وأيضاً فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله فإنم شاهدون على العباد فيكون من باب إيجاد المقسم به والمقسم عليه ، كما أقسم باليوم الموعود وهو المقسم به وعليه ، وأيضاً فيوم القيامة مشهود كما قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ (٢) يشهده الله وملائكته والإنس والجن والوحش فالشاهد (٣) من آياته والمشهود من آياته .

أيضاً ( أيضاً ( أفكلامه مشهود كما قال تعالى : ﴿ وَقُو ٓ آنَ الْفَجْسِرِ إِنَّ قُسِ ٓ آنَ الْفَجْسِرِ كَسانَ مَشْهُودًا ( ٧٨) ﴾ ( أفيشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، والمشهود ( أمن أعظم آياته وكدلك الشاهد ، فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم فلا وجه لتخصيصه ببعض ( الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل .

وأيضاً: فكتاب الأبرار في عليين. يشهده المقربون فالكتاب مشهود والمقربون شاهدون والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب (^)لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴾ ( لأن ذلك دعاء آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴾ ( الأن ذلك دعاء وطلب ، ولكنه سبحانه ذكر حال أعدائه وأوليائه فذكر أصحاب الأحدود ) (^) السذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود ، ثم وصف حالهم القبيحة بألهم قعدوا (١٠٠٠على جانب الأحدود [٢٥٠١]

را، في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( اتحاد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة هود الآية ( ۱۰۳)

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قوله : ( فالشاهد ) سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في غير الأصل زيادة واو ( وأيضاً ) .

<sup>(5)</sup> سورة الإسراء الآية ( ٧٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( فالمشهود ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في (م) و (ق): (بعض).

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> اختلف في جواب القسم على أقوال منها :

<sup>—</sup> قيل إنه قوله تعالى : ( قتل أصحاب الأحدود ) واحتلف في ( قتل ) :

هل هي من باب الخبر أو الدعاء ؟ فمن قال إنها من باب الخبر جعله جواباً ، ومن قال إنه من باب الدعاء فلا يكون جواباً . -وقيل : انه قوله : ( ان الذين فتنوا)

وقيل: قوله: (إن بطش ربك لشديد).

<sup>-</sup> وقيل: إنه مقدر، دل عليه ( قتل أصحاب الأحدود ) فكأنه قال أقسم بهذه الأشياء إن كفار قريش ملعونسون كمسا لعسن أصحاب الأحدود، وقيل: التقدير: ( لتبعثن ) .

انظر معاني القراء للفراء ( ٢٥٣/٣ ) ، الطبري ( ١٣٥/٣ ) ، الدر المصون ( ٧٤٤-٧٤٣) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(10)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع : ( قعود ) .



/ شـــــــــاهدين علـــــــــى (')مـــــــا بجـــــــري علـــــــــى عبـــــــاد الله (تعالى) (<sup>۲)</sup>وأوليائه عياناً ، ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة و لم يعيبوا عليهم ذنباً (<sup>۳)</sup>سوى إيمــاهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض ، وهذا الوصــف يقتضــي إكــرامهم وتعظيمهم ومحبتهم ، فعاملوهم بضد ما يقتضى أن يعاملوا به .

وهذا شأن أعداء الله دائماً ، ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا لأجله كما قال تعالى : ﴿ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِسنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسقُونَ (٩٥) ﴾ (٤).

وكذلك اللوطية (٥٠ نقموا من عباد الله تترههم عن مثل فعلهم فقالوا : ﴿ أَخْوِجُوهُمْ مِسَنْ قَوْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) ﴾ (٦٠) .

وكذلك أهل الإشراك: ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد وإحدلاص الدعوة والعبودية لله وحده.

وكذلك أهل البدع: ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها ، وترك ما خالفها .

وكذلك المعطلة (٢٠): ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم لله صفات كماله ونعــوت جلالــه ( وعلوه على مخلوقاته ، ويعادونهم على ذلك ويرمونهم لأجله بالعظائم ) (^).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( ديناً ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة المائدة آية ( ٩٥ ) .

<sup>(5)</sup> الذين يعملون عمل قوم لوط وهو ( إتيان الذكران ) والعياذ بالله .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الأعراف الآية ( ۸۲ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> المعطلة : هم الذين جحدوا صفات الله تعالى ، وأنكروا قيامها بذاته ، ونفوا ما دلت عليه من صفات الكمال ويندرج تحست هـــذا الاسم فرق كثيرة ، والتعطيل نوعان :

١) تعطيل كلي : كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتمم ينكرون الأسماء أيضاً .

٢) تعطيل حزئي : كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض وأول من قال بالتعطيل الجعد بن درهم ، وتلقـــاه
 عنه الجهم بن صفوان كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . .

انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ٨٦/١-٩٤ ) ، مجموع الفتاوي ( ٢٠/٥ ) وغيرهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سقط من المطبوع .



وكذلك الوافضة (١٠): ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة [ جميعهم ] (٢) وترضيهم عنهم وولايتهم إياهم ، وتقديم من قدمه رسول الله بهله منهم ، وتتريلهم منازلهم التي أنسزلهم الله ورسوله بها .

وكذلك أهل الرأي المحدث ": ينقمون على أهل الحديث وحرب الرسول أحدهم بحديثه ،وتركهم ما حالفهم (1) ، وكل هؤلاء لهم نصيب ( من هذه الآية ) (0) وفسيهم شبه من أصحاب الأحدود وبينهم نسب قريب أو بعيد .

ثم أخبر سبحانه (٢) أنما أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق حيث لم يتوبوا ، وألهم لـو تابوا بعد أن فتنوا المؤمنين (٧) وعذبوهم بالنار لغفر لهم و لم يعذبهم ، وهذا غاية الكرم والجود . قال الحسن : انظروا إلى هذا الكرم والجود يقتلون أولياءه ويفتنونهم وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة (٨).

انظروا إلى كرم الرب تعالى يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا أولياءه وحرقوهم أبالنار فلا يبأس العبد من مغفرته وعفوه ولو كان منه ما كان . فلا عداوة لله أعظم (١٠٠من / هذه العداوة ، ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن به [ وعبده ] (١١٠) وحده ومع هذا فلو تسابوا لم يعديهم وألحقهم بأوليائه .

<sup>(1)</sup> الرافضة : طائقة من طوائف الشيعة وهم عدة فرق إنما سمو رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ، وهم بمحمعون على أن النبي صــــلى الله عليه وسلم نص على استخلاف على بن أبي طالب باسمه ، وأظهر ذلك وأعلنه وإن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم لما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأباطيل التي ادعوها .

انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ( ١٦-٣١ ) ، الفرق بين الفرق للبعدادي ( ٢٢-٤٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>(3)</sup> أهل الرأي المحدث : الذين تركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصاً الآحاد منه . وانصرفوا إلى أقوال الرجال وقسدموها على حديثه صلى الله عليه وسلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في غير الأصل : ( خالفه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> المطبوع ( أنه ) بدل ( أنما ) .

<sup>(7)</sup> في (م) و (ق) والطبوع: (أولياءه) بدل (المؤمنين).

<sup>(8)</sup> ذكر هذا القول ونسبه إلى الحسن ابن كثير في تفسيره ( ٤٩٦/٤ ) ، وانظر : تفسير الحسن البصري ( ٢٠/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في المطبوع : ( فحرقوهم ) .

<sup>(10)</sup> في المطبوع : ( ، فلا عداوه اعظم )

<sup>(11)</sup> سقط من الأصل، وأثبته من البقية . وفي المطبوع : ( من آمن بالله وحده ، وعبده وحده ) .



ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائه المؤمنين ، ثم ذكر شدة [ بطشه ] (') وأنه لا يعجزه شيء فإنه هو المبدئ المعيد ، ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه وهو مع ذلك الغفور الودود يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه ، فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش وهو مع ذلك الغفور الودود ، والسودود المتودد إلى عباده بنعمه ، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه ، ( وهو المودود ) (۲)أي : المحبوب ، قال البخاري في صحيحه : [ الودود ] (۳) ( الحبيب ) (٤).

والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين : على كونه واداً (°)لأوليائه مودوداً لهم ، فأحدهما بالوضع ، والآخر باللزوم فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه . قال شعيب (۱): ﴿ إِنَّ رَبِّسِي رَحِيمٌ وَدُودٌ ( • ٩ ) ﴾ (٧).

وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور ، فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليـــه (^^)ولا يحبه ، وكذلك قد يرحم من لا يحبه (^)، والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مـــع ذلك فإنه يحب التوابين ، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان .

ثم قال (تعالى): ﴿ فُو الْعَرْشِ ﴾ فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشهاء العظيمة الشريفة ، وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به ، بل يدل على غاية القرب والاختصاص كما يضيف إلى نفسه (بذو) صفاته القائمة به كقوله (تعهالى): ﴿ فُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) ﴾ (١٢) ويقال: ذو العزة وذو الملك وذو الرحمة ، ونظائر ذلك فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق (بين) (١٢) أن يقال: ذو العرش ، وذو الأرض.

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( وهو الودود أيضاً ) .

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ذكره البخاري في صحيحه في ( ٦٥ ) كتاب التفسير ، ( ٨٥ ) سورة البروج من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وذكره أيضاً في ( ٩٧ ) كتاب التوحيد ( ٢٢ ) باب ( وكان عرشه على الماء ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في (م): (ودأ).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( وقال ) وفي المطبوع زيادة : ( عليه السلام ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سورة هود الآية ( ٩٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> قوله : ( إليه ) سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> في المطبوع : ( من لا يحب ) .

<sup>(10)</sup> سورة الذاريات الآية ( ٨٥ ) .

<sup>(11)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع ) -.

<sup>(12)</sup> -- سورة الرحمن الآية ( ۲۷ ) .

<sup>(13)</sup> سقط من (م) والمطبوع.



1/27]

[ ٣٣/ب ]

ثم وصف نفسه بالمحيد ، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وسعة أفعاله / وكثرة حيره ودوامه ، وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المحد شيء والمخلوق إنما يصير محيداً بأوصافه وأفعاله فكيف يكون الرب تبارك وتعالى بحيداً وهو معطل عن الأوصاف والأفعال ؟! ، تعالى الله عما يقول الظالمون (١) علواً كبيراً ، بل [هـو] (٢) المحيد الفعال لما يريد .

والمحد<sup>(\*)</sup>في لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير وأحسن ما قرن اسم المحيد إلى الحميد كما قالت الملائكة لبيت الخليل<sup>(\*)</sup> ورَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّهُ وَمَيدٌ مَجِيدٌ (٧٣) و كما شرع لنا في آخر الصلاة بأن نثني على الرب تعالى بأنه حميد محيد محيد محيد أو شرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول بعد<sup>(\*)</sup> ( ربنا ولك الحمد ، أهدل الثناء والمحد ) (\*منا ولك الحمد ، أهدل الثناء والمحد ) (\*منا والمحد على الإطلاق لله الحميد المحيد .

فالمحيد : الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال . والحميد<sup>(٩)</sup>العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام .

ومن قرأ ( الجحيد ) بالكسر (۱۰ فهو صفة لعرشه سبحانه ، ( و ) (۱) إذا كان عرشه مجيداً فهو سبحانه أحق بالمجد ، وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس (۲) وقال لم يسمع في صفات الخلق مجيد ، ثم خرجها على أحد وجهين :

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في غير الأصل : ( المعطلون ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ق ) : والجميد ) . وانظر : لسان العرب ( ٢٨/١٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : زيادة ( عليه السلام ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة هود الآية ( ٧٣ ) .

<sup>(6)</sup> كما جاء ذلك في صحيح مسلم في (٤) كتاب الصلاة ، (١٧) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ح (٤٠٥) من حديث أبي مسعود الأنصاريرضي الله عنه

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( ق ) : أن يقول : ( ربنا . . ) ، وفي المطبوع : أن نقول : ( ربنا . . ) . (8) .

<sup>(8)</sup> كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في (٤) كتاب الصلاة ، (٤٠) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع قال : ح (٤٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : ( ربنا لك الحمد ، مل السماوات والأرض ، ومل الأرض ، ومل ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمحد . . ) الحديث ، وأخرجه أيضاً بعده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه قال : ( اللهم ربنا لك الحمد . . ) ح (٤٧٨ ) .

<sup>(9)</sup> في ( ب ) : ( فالحميد \_ والحميد ) وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( فالحميد \_ والجميد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> انظر في توجيه القرائتين :

معاني القرآن للفراء ( ٣٤٥/٣ ) ، معاني الأخفش ( ٧٣٦/٢ ) ، معاني الزجاج ( ٣٠٨/٥ ) ، الكشف لمكي ( ٣٩٦/٢ ) ، الموضح لابن أبي مريم ( ١٣٥٦/٣ ) ، الدر المصون ( ٧٤٨/١٠ ) .



إما على الجواز ، وإما أن يكون صفة لربك (٢) ، وهذا من قلة بضاعة هذا القائل فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم وهو نظير المجد ووصفه بالعظمة فوصفه بمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم بل هو أحق المحلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وبماء منظره ، فإنه أوسع شيء في المحلوقات وأجمله وأجمعه لصفات الحسن وبما المنظر وعلو القدر والرتبة والذات ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبماء منظره إلا الله (تعالى) وبحده مستفاد من مجد حالقه ومبدعه . والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي بين يديه كحلقة ملقاة في حنب فلاة والكرسي فيسه كذلك -(3) كتلك الحلقة في الفلاة (3 قال ابن عباس : ( السماوات السبع / والأرضون السبع في العرش كسبعة دراهم حعلن في ترس ) (3 فيكون مجيداً وهذا شأنه فهو عظيم كريم مجيد ، وأما تكلّف هذا المتكلّف حره على الجوار (3 أو أنه صفة لربك فتكلّف شديد وحروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك .

وقوله ( تعالى ) : ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُويِدُ (١٦) ﴾ (^^دليل على أمور : أحدها : أنه سبحانه يفعل بإرداته ومشيئته .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الواو ساقطة من ( ق ) .

<sup>(2)</sup> الذي استشكل القراءة هو : أبو على الفارسي .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> انظر : الحجة للقراء السبعة للفارسي ( ٣٩٣/٦-٣٩٥ ) .

<sup>(4)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> كما ورد في الحديث : ( ما السماوات السبع في الكرسي ـــ وفي لفظ : مع الكرسي ـــ إلا كحلقة ملقاة بأرض فــــلاة ، وفضــــل العرش على الكرسي ، كفضل الفلاة على الحلقة ) .

الحديث أخرجه : ابن أبي شيبة في كتاب العرش رقم ( ٥٨ ) ، والدارمي في رده على المريسي ( ٢٢٤/١ ) ، وابن حرير في تفسسيره ( ٥/ ٢٩٦ ) طبعة شاكر ، وأبو الشيخ في العظمة ( ٦٤٨/٢ ) ، والبيهقي في الأسماء والصفات ( ٢٩٩/٢-٣٠٣ ) وغيرهم وفي أسانيدها مقال . وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة وتحدث عن طرقه تراجع السلسلة الصحيحة ( ١٧٣/١-١٧٦ ) .

<sup>(6)</sup> المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ما السماوات السبع و الأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ) كما أخرج ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره ( ١٧/٢٤ ) وغيره ، وأما الرواية التي ذكرها المؤلف فالذي يظهر \_ والعلم عند الله \_ ألحا من رواية عبدالرحمن بن زيدد بن أسلم بن أبيه كما أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ٣/٧-٨) وللحديث تكملة ، أخرجه محمد بسن أبي شيبة في العرش ( ٥٨ ) وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو متروك ، وفيه أيضاً : المختار بن غسان مجهول لا يعرف بجرح ولا أبي شيبة في العرش ( ٥٨ ) وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو متروك ، وفيه أيضاً : المختار بن غسان مجهول لا يعرف بجرح ولا تعديل ، وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة ( ٩ ) ( ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه ، وعظم خلقهما ، وعلو السرب تبارك وتعالى فوق عرشه ح ( ٢٢٠ ) ، وكذلك ذكره الذهبي في العلو ( ١٨٤٩/١ ) ح ( ٢٧٩ ) وقال عنه : " هذا مرسل ، وعبدالرحمن ضعف " .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره ( ١/ ٣٣٦ ) وقد أورده الحافظ ابن كثير في البدايـــة والنهايـــة ( ١/ ٧٥ ) وقال عنه : ( أول الحديث مرسل ) .

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله كما في إبطال التنديد ص ( ١٧٠ ) : " رواه أصبغ بن الفرج بمذا الطريق واللفسظ ، وهسو مرسل ، وعبدالرحمن بن زيد ضعيف " .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( ب ) : ( على الجواز ) ، وفي ( م ) و ( ق ) : ( إلى الجواز ) وفي المطبوع : ( إلى الجوار ) . ,x,

<sup>(8)</sup> سورة البروج الآية ( ١٦ ) .



[1/45]

الثاني: أنه (') لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك (في) (''معرض المدح والثناء على نفسه وأن ذلك من كماله سبحانه فلا يجوز أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات وقد قسال (سبحانه): ﴿ أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ﴾ (\*) وما كان من أوصاف كماله ونعوت حلالــه لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن .

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعله، فإن (ما) موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعل وهذا في إرادته المتعلقة بفعله وإما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه [عليه] (أو يجعله فاعلاً لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد (م) من نفسه أن يجعله فاعلاً وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية [و] (أالجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها.

فإن هنا إرادتان (<sup>(۷)</sup>: إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلاً وليسا<sup>(۸)</sup>متلازمــــتين وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس ، فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل فلا يوجد الفعل .

فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر إلى قول النبي على ، حاكياً عن ربه قوله للعبد يوم القيامة (قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك : أن لا تشوك بي شيئاً . (فأبيت إلا الشوك "(أفأخبر سبحانه أنه أراد من المشرك أن لا يشرك بسه شيئاً) (م لم يقع هذا المراد لأنه لم يرد من / نفسه إعانته عليه وتوفيقه له .

الرابع: أن فعله سبحانه وإرادته متلازمتان (۱۱) فما أراد أن يفعله فعله ، وما فعله فقد أراده بخلاف المحلوق ، فإنه يريد ما لا يفعل ، وقد يفعل ما لا يريد فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده .

<sup>(1)</sup> في المطبوع : ( لأنه ) .

<sup>(2)</sup> سقط من الأصل

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل و ( ب ) تكملة الآية إلى أخرها .

<sup>(4)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في غير الأصل: (يريده).

<sup>(6)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( إرادتين ) . <sup>(8)</sup> في المطبوع : ( وليستا ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> أخرجه البخاري في ( ٦٠ ) كتاب أحاديث الأنبياء ( ١ ) باب كيف حلق آدم وذريته ح ( ٣٣٣٤ ) ، ومسلم في ( ٥٠ ) كتساب صفة المنافقين وأحكامهم ( ١٠ ) باب طلب الكافر الفداء عملء الأرض ذهباً ، ح( ٢٨٠٥ )، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . (<sup>10)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(11)</sup> في غير الأصل : ( متلازمان ) .



الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال ، وأن كل فعل له إرادة تخصه وهذا هــو المعقول في الفطر ، وهو الذي يعقله الناس من الإرادة ، فشأنه تعالى أن (١) يريد علـــى الـــدوام ، ويفعل ما يريد .

السادس: أن كل ما صح (٢)أن يتعلق به إرادته جاز فعله ، فإذا أراد أن يبرل كل ليلة إلى سماء الدنيا ، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ، وأن يري نفسه لعباده ، وأن يتجلى لهم كيف شاء ، وأن يخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله ، فإنه فعال لما يريد ، وإنما يتوقف (٣)صحة ذلك على إخبار الصادق به ، فإذا أخبر به وجب التصديق به ، وكان رده رداً لكماله الذي أخبر به عن نفسه وهذا عين الباطل ، وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محوم ما شاء وإثبات ما شاء أمكن فعله ، وكانت تلك الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس .

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقذرة والقوة وعدم النظير ، والحمد المتضمن لصفات الكمال ، والتبريه عن أضدادها مع محبت وإلاهيته وملك (ئ) السماوات والأرض المتضمن لكمال غناه ، وسعة ملكه وشهادته على كل شيء المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر الأمور وبواطنها ، وإحاطة بصره بمرئياقما ، وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتها ، ووصفه / بشدة السبطش المتضمن لكمال القدرة والقوة [١٦/١] والعزة (والمتضمن لتوحيد ربوبيته وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة (المتضمن لتوحيد ربوبيته وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة (المتضمن لتوحيد ربوبيته وتصدفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة (المتضمن لتوحيد ربوبيته وتصدر في المخلوقات بالإبداء والإعادة ) (٢٠) وانقيادها لقدرته فلا يستعصي عليه منها شيء ، ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال حوده وإحسانه وغناه ورحمته ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبياً إلى عباده محباً لهم .

<sup>(</sup>l) في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( أنه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( صلح ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ب ) والمطبوع : ( تتوقف ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وملكه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في غير الأصل : ( لكما ل القوة والعزة والقدرة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ما بين القوسين سقط من ( ق ) .



ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه ، وأنه (۱) عرشه المختص به الـــذي (۲) لا يليق بغيره أن (۲) يستوي عليه ، ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة الملك والغنى ، والجـــود والإحسان والكرم، وكونه فعالاً لما يريد المتضمن لحياته وعلمه (۱) وقدرته ومشيئته وحكمته ، وغير ذلك من أوصاف كماله .

فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين تكفي من فهمها . فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده .

ثم حتمها بذكر فعله وعقوبته بمن أشرك به ، وكذب رسله ، تحذيراً لعباده من سلوك سبيلهم وأن من فعل فعلهم ، فعل به كما فعل بهم ، ثم أخبر عن أعدائه بألهم مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كولهم في قبضته وهو محيط بهم ، ولا أسوأ حالاً ممن عادى من هو في قبضته ، ومن هو قادر عليه من كل وجه ، وبكل اعتبار فقال تعالى : ﴿ بَالْ الَّهَ فِينَ كُفَرُوا فِي تَكْذِيبِ (١٩)وَاللّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) ﴾ (٦) فهل أعجب (٢٠)من كفر بمن هو محيط به ، أخذ (٢٠) بناصيته قادر عليه ؟!!.

ثم وصف كلامه بأنه مجيد ، وهو أحق بالمجد من كل كلام ، كما أن المتكلم به له المجـــد كله ، فهو المجيد ، وكلامه مجيد ، وعرشه مجيد ، قال ابن عباس<sup>(۹)</sup>: (قرآن مجيد ) كريم لأن كلام الرب ليس هو كما يقول الكافرون شعر وكهانة وسحر<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( وأن ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> قوله : ( الذي ) سقط من المطبوع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في (ق): (وأن).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قوله : ( وعلمه ) سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( ب ) : ( بمن ) .

<sup>(6)</sup> سورة البروج الآيتان ( ١٩ - ٢٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( فهذا أعجب عجب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( وآحذ ) . س

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة : ( رضي الله عنه ) .

<sup>(10)</sup> ذكره ونسبه إلى ابن عباس الواحدي في الوسيط ( ٤٦٣/٤ ) وكذا في البسيط ( ٦٧٨/٢ ) وذكره ابن الجــوزي في زاد المســير ( ٧٩/٩ ) و لم ينسبه لأحد .



وقد تقدم أن المجد السعة وكثرة الخير ، وكثرة حير القرآن لا يعلمها / إلا من تكلم به . وقوله : ﴿ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢)﴾ (١) أكثر القراء على الجر(٢)صفة للوح وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم الترّل به ، لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه وهو في نفسه محفوظ أن تقدر الشياطين (٢)على الزيادة فيه والنقصان ، فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ، ووصف محله بالحفظ في هذه السورة .

فالله سبحانه حفظ محله ، وحفظه (٤) من الزيادة والنقصان والتبديل ، وحفظ معانيه مسن التحريف ، كما حفظ ألفاظه من التبديل ، وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان ومعانيه من التحريف والتغيير .



<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة البروج الآية ( ۲۲ ) .

<sup>(2)</sup> قرأ نافع ( في لوح محفوظ ) بالرفع صفة لقرآن ، والباقون بالخفض صفة للوح . انظر إرشاد المبتدي ص ( ٦٢٨) النشر ( ٣٦٢/٢ )

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> في (م) و (ق) والمطوع: (يقدر الشيطان).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( ب ) : ( وحفظ ) .



# ال فصل که(۱) ﴿ المقسم عليه فح سورة الطارق }

والمقسم عليه هاهنا حال النفس الإنسانية والاعتناء بما وإقامة الحفظة عليها وأنها لم تتسرك سدى بل قد أرصد عليها أعمالها ويحصيها فأقسم سبحانه بأنه (٢)ما من نفس إلا عليها حافظ [ من الملائكة ] (٢) يحفظ عملها وقولها(٤)، ويحصى ما تكسب من خير أو شر .

واختلف القراء في " لما " فشددها بعضهم ، وخففها بعضهم ْ فمن قرأها بالتشديد جعلها بمعنى ( إلا ) ، وهي تكون بمعنى ( إلا ) في موضعين :

أحدهما : بعد ( أن ) المحففة مثل هذا الموضع ، أو المثقلة مثل قوله : ﴿ وَإِنَّ كُلُّما لَمَّما لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ .

والثاني : في باب القسم . نحو : سألتك بالله لما فعلت (٧) .

قال أبو على الفارسي(^): ( من خفف كانت إن(٩)عنده هي المخففة من الثقيلة واللام في حبرها هي الفارقة بين أن النافية والمخففة(١٠)و" ما " زائدة وإن هي التي تلقى(١١)بما القسم كمــــا

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و ( ب ) ومثبت في البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( م ) ، ( ق ) والمطبوع : ( أنه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> زيادة من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( ب ) : ( يحفظ عليها أعمالها ويحصيها ويحصي . . ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بالتخفيف ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالتخفيف .

<sup>(6)</sup> سورة هود آية ( ۱۱۱ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٣١١/٥ ) .

<sup>(8)</sup> الفارسي : هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ، صاحب التصانيف ، قال الذهبي : مصنفاته كثيرة نافعة وكان فيسه اعتزال . من مؤلفاته : ( الحجة للقراء السبعة ) وهو كبير و ( الإيضاح ) ، و ( التكملة ) وغيرها . توفي سنة ( ٣٧٧ ) هـــ .

انظر : تاريخ بغداد ( ۲۷۵/۷ - ۲۷۲ ) ، سر أعلام النبلاء ( ۳۸۰-۳۷۹/۱ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سقطت من المطبوع .

<sup>(10)</sup> في غير الأصل : ( والخفيفة ) .

<sup>(</sup>١١) في (م) و (ق) : (يلقى) ، وفي المطبوع : (يتلقى ) .

يتلقى بالمثقلة ومن قرأها مشددة (۱۰ كانت( إن ) عنده نافية بمعنى ( ما ) ، و( لما ) في معنى ( إلا ) قال سيبويه (۳ عن الخليل (۱۰): في قولهم : نشدتك بالله لما فعلت ، قال : المعنى إلا (۱۰ فعلت ) (۲ أنعلت ) (۱۰ أنعلت )

ثم نبه سبحانه الإنسان على دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدئه على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأ فقال : ﴿ فَلْيَنظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ(٥) ﴾ (٧)أي : فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتدأ حلقه (٨)من نطفة قادر على إعادته .

ثم أخبر سبحانه أنه ﴿ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٣)﴾ (٩) والدفق : صب الماء يقال : دفقت الماء فهو مدفوق ودافق ومندفق ، فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك كالمكسور والمضروب ، والمنسدفق المطاوع لفعل الفاعل تقول : دفقته فاندفق كما تقول : كسرته فانكسر والدافق :

- ♣ قيل إنه فاعل بمعنى مفعول ، كقوله (١٠): سر كاتم وعيشة راضية .
- وقيل: هو على النسب لا على الفعل أي: ذي دفق وذات (رضى) ((()) و لم يرد الجريان / على الفعل.
  - وقيل: \_\_ وهو الصواب \_\_ أنه اسم فاعل على بابه ، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعل الدفق ، فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل سواء فعله هو أو غيره كما يقال: ماء جارٍ ، ورجل ميت ، وإن لم يفعل الموت بل لما قام به (١٢) الموت ونسب

را) ق (ق): (بالمشددة).

<sup>&</sup>lt;sup>,2, °</sup> في ( ق ) : َ ( بمعني ). <sup>`</sup>

<sup>(3)</sup> سببويه: عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، سببويه الفارسي ثم البصري، إمام النحو توفي سنة ( ١٨٠) هـ بغية الوعاة ( ٢٢٩/٢ ) (4) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري الإمام صاحب العربية، ومنشء علم العروض، أحد الأعلام، كان راساً في

لسان العرب ، ديناً ورعاً ، كان مفرطاً في الذكاء له كتاب العين مات سنة بضع وستين ومائة وقيل غير ذلك . انظر : إشارة التعيين ص ( ١١٤ ) ، البلغة في تراجم أثمة اللغة ص ( ٩٩ ) .

رد انظر : حروف المعاني للزجاجي ص ( ١١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>هذا الكلام موجود في الحجة للفارسي ( ٣٩٧/٦ ) وقد نقله بنصه .

ر<sup>7)</sup> سورة الطارق الآية ( ٥ ) .

<sup>(8)</sup> في المطبوع : ( ابتدأ أول خلقه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة الطارق الآية ( ٦ ) . وفي غير الأصل و ( ب ) : ( أنه حلق من ماء دافق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( كقولهم ) .

<sup>(11) (</sup> رضى ) سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(12)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: زيادة (من) بعد (به).



إليه على جهة الفعل . وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم فضلاً عن أوسع اللغات وأفصحها (١).

وأما العيشة الراضية: فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية فإنها اللائقة بهم فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها ، كأنها رضيت بهم ورضوا بها ، وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط فتأمله (۲). وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر والساعة الراهنة ، وإن لم يفعلا ذلك فكيف يمتنع أن يقولوا: ماء دافق وعيشة راضية ؟.

ونبه سبحانه بكونه دافقاً على أنه ضعيف غير متماسك ثم ذكر محله الذي يخرج منه وهو بين الصلب والتراثب قال ابن عباس: يريد<sup>(٣)</sup>صلب الرحل وتراثب المرأة وهو موضع القلادة مسن صدرها، والولد يخلق من المائين جميعاً<sup>(٤)</sup>.

وقيل : صلب الرجل وترائبه ، وهي صدره (°)، فيخرج من صلبه وصدره وهذه الآية الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من بين الفرث والدم .

ثم ذكر ( سبحانه ) الأمر المستدل عليه وهو<sup>(۱)</sup>المعاد بقوله : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ <sup>(۷)</sup> أي : على رجعه إليه يوم القيامة كما هو قادر على خلقه من ما هذا شأنه . هذا هو الصحيح في معنى الآية<sup>(۸)</sup>وفيها قولان ضعيفان : أحدهما : قول مجاهد : إنه على رد الماء في الإحليل لقسادر<sup>(۹)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( ٣٩/٩ ) وما بعدها ، ومعاني الفراء ( ٣٥٥/٣ ) ومعاني الزجاج ( ٣١١/٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( ق ) : ( فتأملها ) .

<sup>(3)</sup> قوله ( يريد ) سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ذكره ابن كثير في تفسيره ( ٤٩٨/٤ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٤٧٥/٨ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(5)</sup> وهو مروي عن جماعة منهم : عكرمة وسعيد بن جبير ، وابن زيد وبماهد .

انظر حامع البيان ( ١٤٣/٣٠ - ١٤٤ ) ، النكت والعيون ( ٢٤٧/٦ ) ، معالم التتريل ( ٣٩٤/٨ ) الجامع لأحكام القـــرآن ( ٢٠/٥ ) وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> لفظ ( وهو ) سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الطارق الآية ( ٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> كما هو مروي عن ابن عباس وقتادة والحسن ومقاتل ، واختاره الفراء والزجاج .

انظر : جامع البيان ( ١٤٦/٣٠ ) ، معالم التتريل ( ٤٩٣/٨ ) ، زاد المسير ( ٨٣/٩ ) ، الجامع الأحكام القرآن ( ٧/٢٠ ) معاني الفراء ( ٢٥٥/٣ ) ، معاني الزجاج ( ٣١٢/٥ ) وغيرها .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> أخرج قول بمحاهد الطبري في تفسيره بسنده \_ ١٤٥/٣٠ ) .



والثاني: قول عكرمة والضحاك: وإنه والمسلم وإنها في الصلب لقادر (٢٠) وفيها قول ثالث: قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا، (ومن الصبا إلى ) (٤) النطفة (٥).

### والقول [ الصواب ] (١٠)هو الأول لوجوه :

أحدها : أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد .

الثاني : أن / ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل .

الرابع : أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله : ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩)﴾ (^^)وهو يوم القيامة أي : أن الله قادر على رجعه إليه حياً في ذلك اليوم .

الخامس: أن الضمير في ﴿ رَجْعِهِ ﴾ هو الضمير في قوله: ﴿ فَمَــا لَــهُ مِــنْ قُــوَّةٍ وَلاَ نَاصِر ﴾ (٩) وهذا للإنسان قطعاً لا للماء .

السادس : أنه لا ذكر للإحليل حتى يتعين كون الراجع (١٠) إليه : فلو قال قائل : على رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول ، و لم يكن أولى منه .

[ ۲٦/ب ]

وورد قوله أيضاً في : البسيط ( ٦٨٧/٣ ) ، النكت والعيون ( ٢٤٧/٦ ) معالم التتريل ( ٣٩٤/٨ ) ، زاد المسير ( ٨٤/٩ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٤٧٦/٨ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> قوله ( وإنه ) سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ( لقادر ) سقط من ( ق ) .

<sup>(3)</sup> أخرج القولين الطبري في تفسيره بسنده ( ١٤٥/٣٠ - ١٤٦ ) .

وانظر أيضاً المراجع السابقة .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(5)</sup> ورد ذكره في البسيط ( ٦٨٨/٢ ) ومعالم التتريل ( ٣٩٣/٨ ) ، وفتح القدير ( ٤٨٩/٥ ) وغيرها .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> بياض بالأصل ، وباقي النسخ : ( والقول هو الأول ) ، في المطبوع : ( والقول الصواب ) .

<sup>.</sup> (<sup>7)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( إنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سورة الطارق الآية ( ٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة الطارق الآية ( ١٠ ) .

<sup>(10)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( الرجع ) ، وفي المطبوع : ( المرجع ) .



السابع: إن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد حروجه منه غير معروف ولا هو أمر معتاد حرت به القدرة وإن كان مقدوراً للرب تعالى ، ولكن هو لم يخبر به (۱)، و لم تحربه العادة ، ولا هو مما تكلم الناس فيه نفياً أو إثباتاً . ومثل هذا لا يقرره الرب ( تعالى ) ولا يستدل عليه (۲)علم منكريه . وهو سبحانه إنما يستدل على أمر واقع ولا بد ، إما قد وقع ووجد أو (۳)سيقع .

فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣)بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُجْمَعَ عِظَامَهُ (٣)بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسُوِّيَ بَنَانَهُ (٤) ﴾ (١) أي : نجعلها كخف البعير (٥) قيل : هذه أيضاً فيها قولان : أحدهما : هذا .

والثاني وهو الأرجح أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت بعدما فرقها البلي في التراب<sup>(٦)</sup>.

الثامن: أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده نظره عن تكذيب به بيا أخبر به وهو لم يخبر بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له ، حتى يدعوه إلى النظر فيما خلق منه ليستنتج (٧)منه صحة إمكان رد الماء .

التاسع: أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد خروجه ولا / [١/٣٧] تلازم بينهما حتى يجعل أحدهما دليلاً على إمكان الآخر ، بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد ، والخلق الأول والخلق الثاني ، والنشأة الأولى والنشأة الثانية ، فإنه ارتباط من وجوه عديدة ، ويلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخر ، ومن وقوعه صحة وقوع الآخر وفحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر .

العاشر : أنه سبحانه نبه بقوله : ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)﴾ . على أنه قــــد وكل به من يحفظ عليه عمله ويحصيه ، فلا يضيع منه شيء ، ثم نبه بقوله (عز وحل) : ﴿ إِنِّـــهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) ﴾ على بعثه لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصى عليه . فذكر شأن مبدأ

<sup>(</sup>١) في ( م ) و ( ق ) : ( لم يجريه ) ، وفي المطبوع : ( لم يجره ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في ( م ) و ( ق ) زيادة ( ويبينه ) ، وفي المطبوع : ( وينبه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ق ) : ( وإماسيقع ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة القيامة الآيتان ( ٣ – ٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٢٥١/٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( ليستقبح )



عمله ونه على هذا بقول عليه ، ونه الجزاء عليه . ونبه على هذا بقول الحتبرته ليظهر لك السَّوَائِوُ (٩) أي : تختبر (١) . وقال مقاتل : تظهر وتبدو (٢) . وبلوت الشيء إذا احتبرته ليظهر لك باطنه وما حفي منه والسرائر : جمع سريرة وهي : سرائر الله التي بينه وبسين عبده في ظلامه وباطنه (٢) فالإيمان من السرائر ، وشرائعه من السرائر ، فتختبر ذلك اليوم حتى يظهر خيرها من شرها ، وموداها من مضيعها ، وما كان لله مما لم يكن له .

قال عبدالله بن عمر<sup>(۱)</sup>: يبدي الله يوم القيامة كـــل ســـر ، فيكـــون زينـــأ في الوجـــوه شيناً فيها<sup>(۱)</sup>.

والمعنى: يختبر السرائر بإظهارها (٢) وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب . والحمد والذم . والمعنى : يختبر السرائر بإظهارها (٢) وإظهار مقتضياتها من الثواب السرائر الباطنة ، فمسن كانست سريرته صالحة كان عمله صالحاً ، فتبدو سريرته على وجهه نوراً وإشراقاً وحسناً (٨)، ومن كنت سريرته فاسدة كان عمله تابعاً / لسريرته لا اعتبار بصورته ، فتبدوا سريرته على وجهه سواداً [٧٥٠٠] وظلمة وشيناً ، وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته ، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لها .

( وفي الحديث : " اتقوا هذه السرائر ، فإنه ما أسر امسرؤ سسريرة إلا ألبسسه رداء سريرته "(٩) .

<sup>(1)</sup> وهو مروي عن قتادة وسفيان انظر : تفسر الطبري ( ١٤٧/٣٠ ) ، البسيط للواحدي ( ٦٨٩/٢ ) ، معالم التتريل ( ٣٩٤/٨ ) .

<sup>(2)</sup> قول مقاتل في تفسيره ( ٢٣٦/ب ) ، وذكره عنه أيضاً الواحدي في البسيط ( ٦٨٩/٢ ) والبغوي في تفسيره ( ٣٤٩/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : زيادة ( لله ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : زيادة ( رضي الله عنهما ) .

<sup>(5)</sup> ورد ذكره في البسيط ( ٦٨٩/٢ ) ، ومعالم التتريل ( ٣٩٤/٨ ) ، والتفسير الكبير للرازي ( ٣١ / ٧٥ ) .

<sup>(6)</sup> في الأصل : تكررت كلمة : ( إظهارها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>ر7)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( وهو ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في غير الأصل : ( وحياءً ) بدل ( وحسناً ) .

<sup>(9)</sup> الحديث أخرجه الطبري في تفسيره بسنده ( ٣٦٨-٣٦٧ ) طبعة شاكر وضعف الشيخ أحمد شاكر هـــذا الحـــديث لضـــعف سنيمان بن أرقم .



وفيما كتب بعض السلف إلى بعض: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته (١).

وقال بعضهم : من كانت سريرته خيراً من علانيته فهو الفضل ، ومن اســـتوت ســـريرته وعلانيته فهو الجور .

ومن دعاء ابن عمر : اللهم اجعل سريرتي خيراً من علانيتي ، واجعل علانيتي صالحة (٢) .

ومن دعاء على بن الحسين : اللهم إني أعوذ بك أن يحسن في لوامع العيــون علانــيتي ، ويقبح في خفيات العيون سريرتي<sup>(٣)</sup> ) (١). قال الشاعر :

سريرة حب يوم تبلي السرانر(٢)

وإن (٥) لها في مضمر القلب والحشا

ثم أخبر سبحانه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه (٢)غير ممتنع من عذاب الله لا بقوة منه ولا بقوة من حارج وهو الناصر ، فإن العبد إذا وقع في شدة فإما أن يدفعها بقوته أو بقوة (١٥مسن ينصره وكلاهما معدوم في حقه ، ونظيره قوله سبحانه : ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ (٣٤) ﴾ (٩٠) .

<sup>(1)</sup> يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره ، وقد ذكر أيضاً : ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزهد برقم ( ٣٤٩٨٨ ) ( ١٦٢/٧ ) ، وأبو لغيم في الحلية في ترجمة عون بن عبدالله بن عتبة ( ٢٤٧/٤ ) .

<sup>(2)</sup> أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الدعاء ، ( ١٣٥ ) باب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يـــدعو بـــه ح ( ٢٩٨٢٤ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وفي إسناده ضعف فيه راوٍ لم يسم . المصنف ( ١٠٤/٦ ) .

<sup>(3)</sup> دعاء على بن الحسين ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة ( ٩٤/٢ ) ، ولفظه فيه : ( اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون علانيتي وتقبح سريرتي ، اللهم كما أسأت وأحسنت إليفإذا أعدت فعد على ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ما بين القوسين مثبت في الأصل ، ومستدرك في حاشية ( ب ) ، وساقط في ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( فإن ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> البيت من الطويل ، وهو للأحوص بن محمد الأنصاري.

انظر دیوانه ص ( ۸۲ ) . وفی لسان العرب : ( سیبقی لهـــا ) بـــدلاً مـــن : ( فـــان لهـــا ) ، و ( ســـریرة ود ) بـــدلاً مـــن : ( سریرة حب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( ق ) : ( وأنه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : ( أو قوة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> سورة الأنبياء الآية ( ٤٣ ) .



ثم أقسم سبحانه بـ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١)وَالْـأَرْضِ ذَاتِ الصَّـدْعِ ﴾ (١) فأقسم بالسماء ورجعها بالمطر ، والأرض وصدَّعها بالنبات ، [قال الفراء: تبدأ بالمطر ثم ترجع

وقال أبو إسحاق : الرجع المطر ] <sup>(٣)</sup>لأنه يجيء ويرجع ويتكرر<sup>(١)</sup>وكذا<sup>(٥)</sup>قال ابن عباس<sup>(١)</sup>: تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام<sup>(٧)</sup>.

والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل ورجع السماء هو : إعطاء الخير الذي يكسون مسن جهتها حالاً بعد حال على مرور الأزمان يرجعه رجعاً أي تعطيه مرة بعد مرة (^^)، والخير كله من قبل السماء يجيء ، ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به ، وحسن تفسيره به مقابلته بصدع الأرض [ عن النبات، وفسر الصدع بالنبات ، لأنه يصدع الأرض [ عن النبات، وفسر الصدع بالنبات ، لأنه يصدع الأرض [ عن النبات، وفسر الصدع بالنبات ، لأنه يصدع الأرض [

وأقسم على كون القرآن / حقاً وصدقاً فقال (تعالى): ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ (٣٢)وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤) ﴾ (١١) .

كما أقسم في أول السورة على حال الإنسان في مبدئه ومعاده ، والقول الفصل هو الذي يفصل به (۱۲)بين الحق والباطل (۱)فيميز هذا من هذا ويفصل بين الناس فيما احتلفوا فيه ومصيب

<sup>(1)</sup> سورة الطارق الآيتان ( ١١-١٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> معاني القرآن للفراء ( ٢٥٥/٣ ) .

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> معاني القرآن وإعرابه ( ۳۱۲/۵ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وكذلك ) .

<sup>(6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : زيادة ( رضي الله عنهما ).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أخرجه عبدالرزاق في تفسيره بإسناده ( ٣٦٥/٢ ) وأخرجه الطبري أيضاً في تفسيره بسنده ( ١٤٨/٣٠ ) وقد أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك في ( ٢٨ ) كتاب التفسير ، تفسير سورة الطارق ح ( ٣٩٧٥ ) ، وأبو الشيخ في العظمة في (٢٤ ) ذكر المطر ونزوله ح( ٧٤٦ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٨/ ٢٨٩ ) إل الفريابي وعبد بن حميد والبخاريفي تاريخه وابن المنذر وابن الحاكم وابن مردويه. وقد صحح إسناده الحاكم ومرافقه الذهبي ، وصححإسناده أيضاً الحاافظ ابن حجر . الفتح ( ٨/ ٣٦٥ ) .

<sup>(8)</sup> أنظر: البسيط ( ٦٩١/٢ ) ، التفسير الكبير ( ١٢٠/٣١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> ( من ) ساقطة من ( ق ) .

<sup>(11)</sup> سورة الطارق الآيتان ( ١٣–١٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .



الفصل الذي ينفصل عنده المراد ويتميز من غيره كما يقال<sup>(٢)</sup>: أصاب الفصل وأصاب المحسن<sup>(٣)</sup>إذا أصاب بكلامه نفس المعنى ومنه فصل الخطاب<sup>(٤)</sup>.

وأيضاً فالقول الفصل: الفصل الفصل الفصل المعنى ضد الإجمال فكون (٢) القرآن فصلاً يتضمن هذه المعاني كلها ويتضمن كونه حقاً ليس بالباطل وجداً ليس بالهزل ولما كان الهزل هو السذي لاحقيقة له. وهو الباطل واللعب قابل بين الفصل والهزل.

وإنما يكيد المكذبون ويتحيلون (علائه ويخادعون لرده ، لا (١٨٣) يردونه بحجة والله يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده . وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة كما قال تعالى : ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٣) ﴾ (٩) فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه فيأخذه حتى يطمئن إليه فيأخذه كما يفعل الملوك فإذا فعل أعداء الله ذلك (١٠٠) بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسناً لا قبح فيه فيعطيهم ويعافيهم وهسو يستدرجهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة .

ثم قال (سبحانه) (۱۱): ﴿ فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا(۱۷)﴾ (۱۲) أي أنظرهم قليلاً ولا تستعجل لهم والرب تعالى هو الذي يمهلهم وإنما خرج الخطاب للرسول الله الله التهديد والوعيد لهم أو على معنى انتظر لهم قليلاً .

<sup>(1)</sup> انظر : حامع البيان ( ١٤٩/٣٠ ) ، معاني القرآن للزجاج ( ٣١٣/٥ ) ، البسيط ( ٦٩٣/٢ ) .

<sup>(2)</sup> في المطبوع : ( قال ) .

<sup>&</sup>lt;sup>رق</sup>ي غير الأصل و ( ب ) : ( المرء ) . ولعله هو الأصوب .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( ب ) والمطبوع : ( المعنى المراد . . ) ، وفي ( م ) : ( المعنى المراد من فصل الخطاب ) ، وفي ( ق ) : ( المعنى المراد منه ، ومنــــه فصل الخطاب ).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في (ق): (فيكون).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( م ) والمطبوع : ( يحيلون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( ولا يردونه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة الأعراف الآية ( ۱۸۳ ) .

<sup>(10)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( فإذا فعل ذلك أعداء الله ).

<sup>(11)</sup> في ٠ ب ) : ( تعالى ) وهي ساقطة في البقية .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> سورة الطارق الآية ( ١٧ ) .

<sup>(13)</sup> قوله : ( صلى الله عليه وسلم ) سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .



ورويداً في كلامهم يكون اسم فعل فينصب بها الاسم نحو رويداً زيداً ، أي خله وأمهلـــه وارفق به .

الثاني : أن يكون مصدراً مضافاً إلى المفعول نحو : رويد زيد ، أي : إمهال زيـــد نحــو : ( ضرب الرقاب ) .

الثالث: أن يكون نعتاً منصوباً نحو قولك: ساروا رويداً تقول العرب: ضعه رويـــداً أي وضعاً رويداً وفي حديث عائشة في خروج النبي الله / بالليل من عندها إلى البقيــــع: " فخـــرج [٢٠/١] رويداً وأجاف الباب رويداً "(١).

ويجوز في هذا الوجه وجهان :

أحدهما: أن يكون حالاً .

والثاني: نعتاً (٢) لمصدر محذوف.

فإن أظهرت المنعوت<sup>(٣)</sup>تعين الوجه الثاني .

ورويك ألآيك هيو من هيذا النوع الثالث و الثالث أعلم .

## 

<sup>(1) .</sup> جزء من حديث طويل . أخرجه مسلم في ( ١١ ) كتاب الجنائز ، ( ٣٥ ) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلسها ح ( ٩٧٤ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة : ( أن يكون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في الأصل ( النعوت ) .

<sup>(4)</sup> في المطبوع : زيادة ( هذه ) . وانظر في إعراب ( أمهلهم رويداً ) الدر المصون ( ٧٥٧/١٠ ) .



## ﴿ فصل ﴾ ﴿ القسم فح سورة الإنشقاق }

ومن ذلك إقسامه تعالى<sup>(۱)</sup> ﴿ بِالشَّـفَقِ (٦٦)وَ اللَّيْـلِ وَمَـا وَسَـقَ (١٧)وَ الْقَمَــرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨)﴾ (١) ﴾ فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل .

أحدها<sup>(٣)</sup>: الشفق وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة وكذلك هو في الشرع .

قال الفراء<sup>(٤)</sup>، والليث<sup>(٥)</sup>والزحاج<sup>(٢)</sup>وغيرهم: الشفق الحمرة في السماء وأصــل موضــع الحرف لرقة الشيء: ومنه قولهم<sup>(٧)</sup>: شيء شفق لا تماسك له لرقته ومنه الشفقة وهي الرقة وأشفق عليه إذا رق له.

وأهل اللغة يقولون: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها ولهذا كان الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحمرة ، فإن الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس حعل بقاؤها حداً لوقت المغرب فإذا ذهبت الحمرة بعدت الشمس عن الأفق فدخل وقست العشاء (^).

<sup>(</sup>l) سقط من المطبوع .

<sup>(2)</sup> سورة الانشقاق الآيات ( ١٦–١٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> تحرفت في الأصل إلى ( أحدهما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> معاني القرآن ( ۲۵۱/۳ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> قمذيب اللغة للأزهري ( ٣٣٢/٨ ) .

<sup>(6)</sup> معاني القرآن وإعرابه ( ٥/٥٠٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(8)</sup> انظر : المغنى ( ٣٨٢/١ ) ، والمجموع شرح المهذب ( ٣ / ٤٢-٤٣ ) . وعزة إلى أكثر أهل العلم وقال : ( والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة ، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم .



وأما البياض فإنه يمتد وقته ويطول ( ) لبئه ويكون حاصلاً مع بعد الشمس عن الأفق ( ) ولهذا صع عن ابن عمر ( ) أنه قال: الشفق الحمرة ( ) والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنه الشفق إذا احمر ، حكاه الفراء ( ) قال ( ) الكلبي: الشفق الحمر ، كون في المغرب ( ) وكذلك قال مقاتل: هـو الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة ( ) .

وقال عكرمة : هو بقية النهار (٩)وهذا يحتمل أن يريد به أن تلك الحمرة بقية ضوء الشمس التي هي آية النهار وقال مجاهد : هو النهار كله (١٠)وهذا ضعيف حداً وكأنه لما رآه قابله بالليل وما وسق ظن أنه النهار وهذا ليس بلازم .

الثاني: قسمه بالليل وما وسق أي وما ضم وحوى وجمع (١١). والليل آية وما ضمه وحواه آية أحرى والقمر آية واتساقه آية أحرى والشفق يتضمن إدبار النهار وهو آية وإقبال / الليل وهو [١٣٩] آية أحرى فإن هذا إذا أدبر حلفه الآحر يتعاقبان لمصالح الخلق فإدبار النهار آية وإقبال الليل آيــة (وما حواه آية ) (٢٠) (وتعقب أحدهما الآحر آية ) (٣٠) والشفق الذي هو متضمن (١٠) للأمرين آية والليل آية وما حواه آية والهلال آية وتزايده كل ليلة آية واتساقه وهو امتلاؤه نوراً \_ آية ثم أحذه في النقص آية .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في المطبوع : ( بطول ) .

<sup>(2)</sup> انظر : معاني القرآن للفراء ( ٢٥١/٣ ) ، تمذيب اللغة ( ٣٣٢/٨ ) ، البسيط ( ٢٥٢/٢ ) .

<sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( رضي الله عنهما ).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قول ابن عمر أخرجه عبدالرزاق في تفسيره بسنده ( ٣٩٥/٢ ) .

وورد ذكره أيضاً في الجامع لأحكام القرآن ( ٢٧٥/١٩ ) ، وتفسير ابن كثير ( ٤٨٩/٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> معاني القرآن ( ۲۵۱/۳ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) زيادة ( وكذلك ).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> حكاه الواحدي في البسيط ( ٦٥١/٢ ) ، وذكره أيضاً الرازي في تفسيره ( ٩٩/٣١ ) .

<sup>(8)</sup> تفسر مقاتل : ( ٢٣٤/ب ) : بمعناه ولفظه عنده ( هو الحمرة إلى أن تغيب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ٢٣٧/٦ ) ، والبغوي في معالم التتريل ( ٣٧٥/٨ ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( ٦٦/٩ ) .

<sup>(11)</sup> هذا القول مروي عن جماعة منهم ابن عباس ومجاهد والحسن ومسروق وأبو صالح ، واختاره الفراء والزجاج . انظر : جامع البيان ( ١٢٠/٣٠ )، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٢٦/١٩ )، تفسر ابن كثير ( ٤٨٩/٤ ) معاني الفراء ( ٢٥١/٣ ) معاني الزجاج ( ٣٠٥/٥ ) سقط من غير الأصل .

<sup>(13)</sup> سقط من الأصل.

ر ( ق ) : ( يتضمن ) .



وهذه وأمثالها آيات دالة على ربوبيته مستلزمة للعلم بصفات كماله ولهذا شرع عند إقبال الله وهذه وأمثالها وإدبار النهار ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب عنى الحديث: " اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار هارك وأصوات دعائك(١)وحضور صلواتك(٢)،(٣).

كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النهار ولهذا يقسم سبحانه بهدنين الوقتين كقوله (عز وجل): ﴿ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَوَ (٢٤)وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَوَ (٣٤) ﴾ (٥) وهو يقابل إقسامه بالشفق ونظيره إقسامه به ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧)وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) ﴾ (١) .

ولما كان الرب تعالى (٢) يحدث عند كل واحدة من طرفي إقبال الليل والنهار وإدبارهما ما يحدثه ، ويبث من خلقه ما شاء فينشر الأرواح ( الشيطانية عند إقبال الليل وينشر الأرواح ) (١) الإنسانية عند إقبال النهار فيحدث هذا الانتشار في العالم أثره شرع سبحانه في هذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين مع ما في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين وعند انصرام أحدهما واتصال الأخرى بجماهما من التضاد والاختلاف ، وانتقال الحيوان عند ذلك من حال

<sup>(1)</sup> في المطبوع : ( دعائك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : زيادة ( اغفرلي ) .

ردى أحرجه أبو داود في ( ٢ ) كتاب الصلاة ( ٣٩ ) باب ما يقول عند أذان المغرب ح ( ٣٩ ) والترمذي في ( ٤٩ ) كتاب الدعوات ( ١٢٧ ) باب دعاء أم سلمة ح ( ٣٥٨٩ ) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٣٩٩ ) باب ما يقول إذا سمع أذان المغرب ح ( ١٢٧ ) ، وأب و يعلم في مستده ح ( ١٤١ ) ، وأبو يعلم في مستده ح ( ١٤١ ) ، والحاكم في مستدركه في ( ٤ ) كتاب الصلاة ، ( ٢٨٦ ) الدعاء عند آذان المغرب ح ( ٧٤١ ) ، وأبو يعلم في مستده ح ( ٢٨٦ - ١٨١ ) ( ٣٠٣/٢٣ ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(4)</sup> هكذا في الأصل و ( ب ) و ( ق ) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وشعبة وأبو جعفر ، وفي الباقي ( إذا أدبر ) انطر ( إرشاد المبتدئ ) ص ( ٦٠٠ ) ، والتذكرة ( ٦٠٤/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة المدثر الآيتان ( ٣٣ ـــ ٣٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة التكوير الآيتان ( ١٧–١٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( تبارك وتعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( بما ) .



إلى حال ، ومن حكم إلى حكم وذلك مبدأ ومعاد يومي ، مشهود للخليقة كل يوم وليلة فالحيوان والنبات في مبدأ ومعاد ، وزمان العالم في المبدأ ( السند ، ﴿ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) ﴾ (٢).

# 

 <sup>(</sup>أ) هذا في الأصل ، وفي غيره : ( مبدأ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة العنكبوت الآية ( ١٩ ) .



### 

وقوله (تعالى): ﴿ لَتُوكُّبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩) ﴾ (١) الظاهر أنه حواب القسم، ويجوز أن يكون من القسم المحذوف حوابه، ولتركبن وما بعده مستأنف (٢) / وقرئ "لتركبن بضم الباء [١٦/٠] للجمع (ولتركبن) بفحتها (٢٠٠٥) فمن فتحها فالخطاب عنده للإنسان أي لتركبن أيها الإنسان وقيل هو النبي الله خاصة وقيل ليست التاء (٤) للخطاب ولكنها للغيبة أي لتسركبن السماء طبقاً بعد (٥) طبق ومن ضمها فالخطاب للجماعة ليس إلا فمن جعل الكناية للسماء قال : المعنى لتركبن السماء حالاً بعد حال من حالاتما التي وصفها الله تعالى من الانشقاق والانفطار والطي . وكونما كالمهل مرة وكالدهان مرة ومورانما وتفتحها وغير ذلك من حالاتما وهذا قول عبدالله بن مسعود (٢) ودل على السماء ذكر الشفق والقمر وعلى هذا فيكون قسماً على المعاد وتغيير العالم .

ومن قال الخطاب للنبي ﴿ فَيْهِ عَلَمْ اللَّهُ مَعَانَ :

أً/ لتركبن سماء بعد سماء حتى تنتهي إلى حيث يصعدك الله هو<sup>(۷)</sup>قول ابن عباس في روايــــة محاهبـ<sup>(۱)</sup>وقول مسروق<sup>(۹)</sup>والشعبي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(1)</sup> سورة الانشقاق الآية ( ١٩ ) .

<sup>(2)</sup> نظر : التفسير الكبير ( ١٠١-١٠٠/ ) ، الدر المصون ( ٧٤٠-٧٣٧/ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> وهمي قراءة ( ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ) انظر إرشاد المبتدي للقلانسي ص ( ٦٢٧ ) والتذكرة لأبي الحسن ( ٦٢١/٢ ) . .4. .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> تحرفت في ( م ) و ( ق ) إلى ( الباء ) . . .

رد) في (م) و (ق) والمطبوع: (عن).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ١٣٤/٣٠ ) .

وورد ذكره أيضاً في : النكت والعيون ( ٢٣٨/٦ ) ، المحرر الوجيز ( ٢٦٦/١٦ ) ، زاد المسير ( ٦٧/٩ ) ، ونسبه في الدر المنثور ( ٨/ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في غير الأصل : ( هذا ) بدل ( هو ) .

<sup>(8)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره بسنده ( ١٣٤/٣٠ ) .

وذكر أيضاً في : البسيط ( ٢/٥٥/ ) ، ومعالم التتريل ( ٣٧٥/٨ ) ، وزاد المسير ( ٦٧/٩ ) وغيرها .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره بسنده ( ١٢٤/٣٠ ) .

<sup>(10)</sup> أخرجه أيضاً الطبري في تفسيره بسنده ( ١٢٤/٣٠ ) وذكر ايضاً في : النكست والعيسون ( ٢٣٨/٦ ) ، زاد المسير ( ٦٧/٩ ) الجامع لأحكام القرآن ( ٢٧٨/١٩ ) وغيرها .



قالوا: والسماء طبق ،ولهذا يقال للسماوات السبع الطباق.

والمعنى الثاني: لتصعدن درجة بعد درجة ومترلة بعد مترلة ورتبة بعد رتبة حتى تنتهي إلى محل القرب والزلفي من الله(١).

والمعنى الثالث: لتركبن حالاً بعد حال من الأحوال المحتلفة التي نقل الله فيها رسوله من الهجرة والجهاد ونصره على عدوه وإدالة العدو عليه تارة وغناه وفقره وغير ذلك من حالاتــه التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه ( الله ) (٢)إياه.

ومن قال الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد وهو تنقل الإنسان حالاً بعد حال من حين كونه نطفة إلى مستقره من الجنة أو النار فكم بين هاتين من الأطباق والأحوال للإنسان وأقوال المفسرين كلها تدور على هذا قال ابن عباس : لتصيرن الأمور حالاً بعد حال (°).

وقيل: لتركبن أيها الإنسان حالاً بعد حال من النطفة إلى العلقة إلى / المضغة إلى كونسه [1/4] حياً ، إلى خروجه إلى هذه الدار ثم ركوبه طبق التمييز بين ما ينفعه ويضره ثم ركوبه بعد ذلك طبقاً آخر وهو طبق البلوغ ، ثم ركوبه طبق الأشد ، ثم طبق الشيخوخة ، ثم طبق الهرم ، ثم ركوبه طبق الموت وشأنه ثم ركوبه أطبق المرزخ وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقاً

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> وهذا القول مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس والشعبي .

انظر الجامع لأحكام القرآن ( ٢٧٨/١٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل : ( هاذين ).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) : زيادة ( رضي الله عنه ) ، وفي المطبوع : ( رضي الله عنهما ) .

<sup>(5)</sup> أحرجه البزار كما في كشف الأستار ( ٧٩/٣ ) في كتاب التفسير ، سورة إذا السماء انشقت ح ( ٢٢٨٢ ) ، قال الهيثمي : رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف : مجمع الزاوئد ( ١٣٥/٧ ) . وكذلك أخرجه الفراء بإسناده في معاني القرآن ( ٢٥٢/٣ ) .

<sup>(6)</sup> سقط من الأصل . وفي المطبوع : ( ثم ركوبه طبق ما بعد الموت في البرزخ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في (م) و (ق): (ما بعد).



عديدة لا يزال يتنقل فيها حالاً بعد حال إلى دار القرار فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد ثم يفعل الله سبحانه بعد ذلك ما يشاء (١).

واحتار أبو عبيد<sup>(٢)</sup>قراءة الضم وقال : معنى بالناس أشبه منه بالنبي ﷺ ، فإنه ذكر قبـــل الآية من يؤتى كتابه بيمينه وشماله ثم ذكر بعدها قوله : ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . فذكر كونهم طبقاً بعد طبق .

قال الواحدي : (وهذا قول أكثر المفسرين ،قالوا : لتركبن حالاً بعد حال ومترلاً بعـــد مترل وأمراً بعد أمر ) (٣).

قال سعيد بن حبير ، وابن زيد : لتكونن في الآخرة بعد الأولى ولتصيرن أغنياء بعد الفقر وفقراً بعد الغنى (<sup>4)</sup>، وقال عطاء : شدة بعد شدة (<sup>6)</sup>، وقال أبو عبيدة :لتركبن سنة من كان قبلكم في التكذيب والاحتلاف على الرسل (<sup>7)</sup>.

وأنت إذا تأملت هذا المقسم عليه (٧) وجدته من أعظم الآيات الدالة على الربوبية ، وتغيير الله سبحانه العالم (^)، وتصريفه له كيف أراد ونقله إياه من حال إلى حال ، وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له ومحال أن يكون فاعله غير قادر ولاحي ولا مدبر (٩) ولا حليم ولا عليم فكلاهما في الامتناع سواء .

<sup>(1)</sup> انظر : التفسير الكبير ( ٣١/١٠٠-١٠١ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٧٩/١٩ ) .

<sup>(2)</sup> في (م) و (ق): (أبو عبيد) وفي الأصل و (ب) والمطبوع: (أبو عبيدة) والتصحيح من البسيط ( ٦٥٦/٢)، والجسامع لأحكام القرآن ( ٢٧٨/١٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> تفسير البسيط ( ٦٥٦/٢ ) ، والوسيط ( ٤٥٥/٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قول سعيد ذكره الواحدي في البسيط ( ٦٥٧/٣ ) ، والماوردي في النكت والعيون ( ٢٣٨/٦ ) ، وابسن الجسوزي في زاد المسسير ( ٦٨/٩ ) ، أما قول ابن زيد فأخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٣٤/٣٠ ) وذكره أيضاً صاحب البحر المحيط ( ٤٤٨/٨ ) وابسن كثير في تفسيره ( ٤٩٠/٤ ) بمعناه ، وغيرهم .

<sup>(5)</sup> نسبه إليه الواحدي في تفسيره البسيط ( ٦٥٧/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> محاز القرآن لأبي عبيدة ( ۲۹۲/۲ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في غير الأصل : ( المقسم به والمقسم عليه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في المطبوع : ( للعالم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في غير الأصل : ( ولا مريد ) .



فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته وتوحيد . وصفات كمالسه وصدقه ، وصدق رسله وعلى المعاد . ولهذا عقب ذلك بقوله ﴿ فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (٢٠) ﴿ (١) إِنكَاراً على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة من أثم استلزام وأنكر عليهم عدم حضوعهم وسجود هم للقرآن المشتمل على ذلك ، بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها . فالمعنى أشرف معنى والعبارة اشرف عبارة : غاية الحق بغاية البيان والفصاحة.

بل الذين يكذبون (٢) ولا يصدقون بالحق ححوداً / وعناداً والله أعلم (٣) بمـــا يضـــمرون في [١٠/١] صدورهم ويكتمونه ، وما يسرونه من أعمالهم وما يجمعونه فيجازيهم عليه بعلمه وعدلـــه ﴿ إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ (٦) ﴾ (٤) .



(<sup>1)</sup> سورة الانشقاق الآية ( ٢٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في غير الأصل : ذكر الآية ( بل الذين كفروا يكذبون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ذكر الآية ( والله أعلم بما يوعون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة التين الآية ( ٦ ) . وقد أثبت الآية على هذا النحو كما في الأصول ، والأولى إثبات آية الانشقاق ، لأن الحديث عـــن هــــذه السورة .



## ﴿ فصل ﴾ { القسم فح سورة التكوير }

ومن ذلك إقسامه سبحانه (۱۰) ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (۱۰) الْجَوَارِي الْكُنَّسِ (۱۶) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (۱۷) وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (۱۸) ﴾ (۲) ، أقسم سبحانه بالنحوم في أحوالها السثلاث: في (۵ طلوعها ، وحريالها ، وغروها ، هذا قول علي (۵ وابن عباس (۵ وعامة المفسرين وهو الصواب. والخنس: جمع خانس ، والخنوس: الانقباض ، والاختفاء ومنه سمي الشيطان خناسياً لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه (۲) ، ومنه قول أبي هريرة ( فانخنست منه ) (۷).

والكنس: جمع كانس وهو الداخل في كناسة أي في بيته ومنه تكنست المرأة إذا دخلت في هودجها ومنه كنست الظباء إذا آوت إلى أكناسها<sup>(٨)</sup>.

والجواري جمع حارية ، كغاشية وغواش<sup>(٩)</sup>قال علي بن أبي طالب<sup>(١١)</sup>: النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل<sup>(١١)</sup>وهو<sup>(٢١)</sup>قول مقاتل<sup>(١)</sup>وعطاء<sup>(٢)</sup>وقتادة<sup>(٣)</sup>وغيرهم .

<sup>(1)</sup> في غير الاصل : ( ومن ذلك قوله سبحانه : فلا أقسم . . ) .

<sup>(2)</sup> سورة التكوير الآيات ( ١٥-١٨ ) .

<sup>(3)</sup> في غير الأصل: ( من ) . (4)

<sup>(4)</sup> أُحرِج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ٧٤/٣٠ ) .

<sup>.</sup> ورد دكره أيضاً في : البسيط ( ٥٨٣/١ ) ، زاد المسير ( ٤٢/٩ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٣٦/١٩ ) وغيرها . ( ١٠٠٠ أحرج أبو الشيخ في العظمة بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ( فلا أقسم بالجنس ) قال: الخسنس خوم يقطعن المجرة كما تجري الفرس ( الجوار الكنس ) يتوارين . العظمة ( ١٢١٢/٤ ) ح ( ١٨٢ ) . وقد نسبه إليه أيضاً القسرطي في تفسيره ( ١٣٦/١٩ ) ، وابن كثير في تفسيره ( ٤٧٩/٤ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٤٣١/٨ ) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة ( ١٧٣/٠ ) انظر : تمذيب اللغة ( ١٧٣/٧ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سقط هذا الحديث من المطبوع . وهو جزء من حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه ، أخِرجه البخاري في ( ٥ ) كتاب الغسل ، ( ٢٣ ) باب عرق الجنب ، وأن المسلم لا ينجس ح ( ٣٨٣ ) .

رُ8) انظر: التهذيب (٢٠/١٠ - ٦٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> انظر لسان العرب ( / ). (<sup>(10)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( رضي الله عنه ) .

<sup>(11)</sup> قول على رضي الله عنه أخرجه ابن حرير في تفسيره ( ٧٤/٣٠ -٧٥ ) .

وورد ذكره أيضاً في : معالم التتريل ( ٣٤٩/٨ ) ، زاد المسيّر ( ٤٢/٩ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٣٧/١٩ ) وعزاه في الدر المنشــور ( ٢٣١/٨ ) إلى سعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه (<sup>12)</sup> في غير الأصل : ( وهذا ) .



قالوا : الكواكب تخنس بالنهار فتختفي فلا<sup>(٤)</sup>ترى وتكنس في وقت غروبما .

ومعنى تخنس : على هذا القول تتأخر عن البصر وتتوارى عنه بإخفاء النهار لها . وفيه قول آخر وهو أن خنوسها رجوعها ، وهي حركتها السرقية (٥)فإن لها حركتين حركة بفلكها (٦)وحركة بنفسها راجعة(٧)، وعلى هذا فهو قسم بنوع من الكواكب وهي السيارة وهذا قول الفراء(٨)وفيـــه قول ثالث : وهو أن حنوسها وكنوسها احتفاؤها وقعت مغيبها ، فتغيب في مواضعها التي تغيب فيها ، وهذا قول الزجاج<sup>(٩)</sup>.

ولما كان للنجوم ظهور واختفاء (١٠٠ وحال جريان ، وحال غروب ، أقسم سبحانه بمـــا في أحوالها كلها ، ونبه بخنوسها على حال ظهورها لأن الخنوس هو الاختفاء بعد الظهور ولا يقال لما لم يزل('''مختفياً أنه قد خنس فذكر سبحانه جريانها وغروبها صريحاً وجنوسها وظهورها واكتفى من ذكر طلوعها بجريانها الذي مبدؤه الطلوع فالطلوع أول جريانها .

فتضمن القسم طلوعها وغروبما وظهورها(١٢)واحتفاءها وذلك من آياته ودلائل ربوبيتــه وليس / قول من فسرها بالظباء(١٣)وبقر الوحش(١٤)بالظاهر لوجوه ، أحدها : أن هذه الأحوال في [١/٤١] الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة .

الثاني : ( أن ) (١٥٠) اشتراك أهل الأرض في معرفتها (١٦٠) بالمشاهدة والعيان .

<sup>(1)</sup> ورد ذكره في البسيط ( ٥٨٣/١ ) ، وزاد المسير ( ٤٢/٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> َمْ أَجد مَن ذكر هذا القول عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قول فنادة أحرجه الطبري في تفسيرة ( ٧٥/٣٠ ) .

وورد دكره أيضاً في البسيط ( ٨٣/١ ) ، معالم التتريل ( ٣٤٩/٨ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٣٦/١٩ ) ، تفسسير ابسن كسثير ( َ \$ ۲۷۸ َ ) وعزاه في الدر المنثور ( ٤٣٠٢/٨ ) إلى عبد بن ُحميد . (<sup>4)</sup> في غير الأصل : ( ولا ترى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( الشرقية ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( بفعلها ) .

<sup>(7)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وحركة بنفسها ، فخنوسها حركتها بنفسها راجعة ).

<sup>(8)</sup> انظر : معاني القرآن للفراء ( ٣٤٣/٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٢٩٢/٥ ) .

<sup>(10)</sup> في ( ب ) : ( حال ظهور واختفاء ) ، وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( حال ظهور وحال اختفاء ) . .

<sup>(11)</sup> في المطبوع : ( لم يزال ) .

<sup>(12)</sup> في المطبوع : ( جريانها ) بدل : ( ظهورها ) .

<sup>(13)</sup> كما هو قول سعيد بن حبير رحمه الله ذكره في معالم التتريل ( ٣٤٩/٨ ) وزاد المسير ( ٤٣/٩ ) وغيرهما .

<sup>(14)</sup> كما هو قول عبدالله بن مسعود وإبراهيم النخعي كما في حامع البيان ( ٧٥/٣٠ ) ، والنكت والعيون ( ٢١٧/٦ ) وغيرهما .

<sup>(&</sup>lt;sup>15)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(16)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( معرفته ) .



الثالث : أن البقر والظباء ليست لها حالة تختفي فيها عن العيان مطلقاً بل لا تزال ظاهرة في الفلو ات

الرابع : أن الذين فسروا الآية بذلك قاس جنوسها من الاختفاء . قال الواحـــدي : "هو من الخنس في الأنف ، وهو تأخر الأرنبة ، وقصر القصبة ، والبقر والظباء أنسوفهن حسنس والبقرة خنساء ، والظبي أخنس "(١) ومنه سميت الخنساء لخنس أنفها .

ومعلوم أن هذا أمر حفى يحتاج إلى تأمل فأكثر الناس لا يعرفونه وآيات الرب التي يقسم بما لا تكون إلا ظاهرة حلية يشترك في معرفتها الخلائق فليس الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم فالآية فيه أظهر (٢).

الخامس : أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوان<sup>(٣)</sup>في أكنتـــه التي (١٠) يأوي ( فيها ) (٥) ولا أظهر منه حتى تعين (٦) للقسم .

السادس : أنه لو كان جمعاً للظباء لقال الخنس بالتسكين لأنه جمع أحنس ، فهو كـــأحمر وحمر ، ولو أريد به جمع بقرة حنساء لكان على وزن ( فعل ) (٧)أيضاً كحمراء وحمر فلما جـــاء جمعه على ( فُعَّل ) ــ بالتشديد ــ استحال أن يكون جمعاً لواحد من الظباء والبقــر وتعــين أن يكون جمعاً لخانس ، كشاهد وشهد وصائم وصوم وقائم وقوم ونظائرها .

السابع : أنه (^)ليس بالبين إقسام الله تعالى (٩) بالبقر والغزلان وليس هذا عرف القرآن ولا عادته وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاها وهيي النفس الإنسانية ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وأجله وهو القرآن ولما أقسم بالعلويات أقسم

(1) تفسر البسيط ( ٥٨٥/١ ) . [ ١٤١]

<sup>(2)</sup> رجع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عموم القول فكل ما كانت صفتة الخنوس أحياناً والجري أحياناً فهو داخل في عمـــوم الآيـــة انظر جامع البيان ( ٧٧/٣٠ ) ورجح الواحدي ، وكذا القرطبي والشوكاني القول بأنها النجوم لذكر الليل والصبح بعـــدها . انظـــر :

البسيط ( ٥٨٥/١ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٣٧/١٩ ) ، فتح القدير ( ٤٥٢/٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( الحيوانات ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( في بيته الذي <sub>)</sub> .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> زيادة من ( ب ) ، وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( فيه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( يتعين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع ( فعلاء ).

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( ب ) ( إقسام الله ) وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( إقسام الرب تعالى ) .



بأشرفها وهو السماء وشمسها وقمرها ونجومها ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه وهو الليالي العشر وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير / ذلك درجة في العموم كقوله ( عز وجل ) ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩) ﴾ (١) وفوست ﴿ وَالذَّكُورَ وَالْاَئْتَى ﴾ في قسراءة رسول الله بينها (٢)ونحو ذلك .

الثامن: أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم وإلا فليس باللائق اقتسران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد ، وبهذا احتج أبو إسحاق على أنها النجوم فقسال: (هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش) (٣).

التاسع: أنه لو أراد ذلك سبحانه لنبه (٤) وذكر ما يدل عليه كما أنه لمــــا أراد بـــالجواري السفر قال: " ومن آياته الجوار في البحر " وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل على ألهـــا البقر والظباء وفيه ما يدل على ألها النجوم من الوجوه التي ذكرناها (٩) وغيرها .

العاشر: أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية السالكين، (وزينــة للســماء)<sup>(٢)</sup> ورجوم للشياطين وبين المقسم عليه وهو القرآن الذي هو هدى للعالمين وزينة للقلوب وداحــض لشبهات الشياطين أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء [ والقرآن ] (٧)والله تعالى أعلم .

<sup>(1)</sup> سورة الحاقة الآيتان ( ٣٨–٣٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> كما أخرج دلك البخاري في صحيحه في ( ٦٥ ) كتاب التفسير ( ٩٢ ) سورة ( والليــــل إذا يغشــــى ) ح ( ٤٩٤٤ ) : ( قــــدم أصحاب عبدالله على أبي الدرداء ، فطلبهم فوجدهم ، فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبدالله ؟ قال : كلنا . قال : فأيكم يحفظ ؟ وأشاروا إلى عنقمة ، قال : كيف سمعته يقرأ : ( والليل إذا يغشى ) قال علقمة : ( والذكر والأنثى ) قال : أشهد أبي سمعت النبي صلى الله عليه وسنم يقرأ هكذا ، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ ( وما حلق الذكر والأنثى ) والله لا أتابعهم ) .

قال الحافط ابن حجر رحمه الله معلقاً: ( قوله: " وهؤلاء " أي أهل الشام ، " يريدونني على أن أقرأ وما حلق الذكر والأنشى والله لا أتابعهم " ، هذا أبين من الرواية التي قبلها خيث قال: " وهؤلاء يأبون على " ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا ، ومن عسداهم قرءوا " وما حلق الذكر والأنثى " وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه ، ولعل هذا مما نسخت تلاوت ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه ، والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعود وإليهما تنتهى القراءة بالكوفة ، ثم لم يقرأ بما أحد منهم ، وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا ، فهذا مما يقسوي أن التلاوة بما نسخت ) .

فتح الباري ( ۲۸/۸ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٢٩١/٥ ) بتصرف .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( لبينه ) .

ر<sup>5)</sup> في ( ق ) : ( ذكرنا ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من الأصل وأثبته من البقية .







#### م فصل که

واختلف في عسعسة الليل: هل هي إقباله أم إدباره ؟

فالأكثرون : على أن عسعس بمعنى : رَبِّي رِيْهب وأدبر . هـــذا قـــول علـــي<sup>(۱)</sup>وابـــن عباس<sup>(۲)</sup>وأصحابه<sup>(۳)</sup>.

وقال الحسن : أقبل بظلامه (١) وهو إحدى الروايتين عن مجاهد (٥). فمن رجع الإقبال قال : أقسم الله سبحانه (٢) بإقبال الليل وإقبال النهار فقوله (عز وجل) : ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ مقابل : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ .

قالوا : ولهذا أقسم تعالى<sup>(٧)</sup>ب ﴿ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى(١)وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ وبالضـــحى قالوا : فغشيان الليل نظير عسعسته ، وتحلى النهار نظير تنفس الصبح إذ هو مبدؤه وأوله .

ومن رجع أنه إدباره: احتج بقوله تعالى: ﴿ كُلًّا وَالْقَمَوِ ٣٦)وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبُو (٣٣)وَ الصُّبْحِ إِذَا أَسْفَوَ ﴾ فأقسم سبحانه (٨) بإدبار الليل وإسفار الصبح وذلك نظير عسعسة الليل وتنفس الصبح.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ٧٨/٣٠ ) .

وورد ذكره في البسيط ( ٥٨٧/١ ) ، والنكت والعيون ( ٢١٧/٦ ) ، وتفسيره ابن كثير ( ٤٧٩/٤ ) .

<sup>(2)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ٧٨/٣٠ ) .

وذكره أيضاً في : البسيط ( ٨٦/١ ) ، والنكت والعيون ( ٢١٧/٦ ) ، زاد المسير ( ٤٢/٩ ) وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> مثل عطاء ، والكلبي ، والضحاك ومجاهد .

انظر : حامع البيان ( ٧٨/٣٠ ) ، البسيط ( ٥٨٦/١ ) ، النكت والعيون ( ٢١٧/٦ ) ، المحرر الوجيز ( ٧٨/٣٠ ) ، الجامع لأحكسام القرآن ( ٣٣٨/١٩ ) ، الدر المنثور ( ٣٣٣/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسره بسنده ( ٧٨/٣٠ ) .

وورد ذكره في : البسيط ( ٥٨٧/١ ) ، معالم التتزيل ( ٣٤٩/٨ ) ، الجامع لأحكسام القسرآن ( ٢٣٨/١٩ ) ، تفسسير ابسن كسثير ( ٤٧٩/٤ ) تفسير الحسن البصري ( ٢٠٤/٢ ) .

<sup>(5)</sup> أحرج قوله الطبري في تفسيره بسنده ( ٨٧/٣٠ ) وفيه : ( والليل إذا عسعس ) قال : إقباله ، ويقال : إدباره .

وانظر : الدر المنثور ( ٤٣٣/٨ ) وعزاه إلى عبد بن حميد .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة : ( وتعالى ) .

<sup>(7)</sup> في ( ق ) : ( سبحانه وتعالى ، وفي المطبوع : ( أقسم الله بالليل . . ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .



قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار عقيبه (١) من غير فصل فهـــذا أعظم / في الدلالة والعبرة ، مخلاف إقبال الليل وإقبال النهار فإنه لم يعرف القسم في القرآن بمما ، [١/٤٢] ولأن بينهما زمن طويل . فالآية في انصرام هذا ربحيء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ . فذكر سبحانه حالة ضعف هذا وإدباره وحالة قوة هذا وتنفسه وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه ، فكلما تــنفس هرب الليل وأدبر بين يديه . وهذا هو القول (٢). (٣)



(1) في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( فإنه عقيبه ) .

ر<sup>2)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة : ( والله أعلم ) .

<sup>(3)</sup> انظر : حامع البيان (  $^{(7)}$   $^{(7)}$  ) ، الجامع لأحكام القرآن (  $^{(7)}$   $^{(7)}$  ) .



## ﴿ فصل ﴾ { بيان المقسم عليه }

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن ، وأحبر أنه قول رسول كريم وهو ههنا جبريل قطعاً لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به وأما الرسول الكريم في الحاقة (١)فهو محمد على لأنه نفى بعده أن يكون قول من زعم أعداؤه (٢)أنه قوله فقال (تعالى) : ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٢٤) ﴾ (٣) فأضافه إلى الرسول الملكي تارة وإلى تؤمِنُونَ (٢٤) وألا بِقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٢٤) ﴾ (٣) فأضافه إلى الرسول الملكي تارة وإلا البشري تارة وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده وإلا تناقضت النسبتان ولفظ الرسول يدل على ذلك .

[ ۲۱/ب ]

<sup>(1)</sup> في قوله تعالى : ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ آية ( ٣٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( من أعدائه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الحاقة الآيتان ( ٤١-٤٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) ، وأثبته من البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) ، وأثبته من البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في الأصل و ( ب ) : ( الأول ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من الاصل.

<sup>(8)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) ، وأثبته من البقية .



باطنه ، وليس فيه ولا عنده / خير فهو أبعد شيء عن (االكرم ، والرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) (أكريم جميل المنظر بهي السورة كثير الخير ، طيب مطيب ، معلم الطيبين ، كل (أكحير في الأرض من هدى وعلم في معرفة وإيمان وبر (أفهو مما أجراه ربه على يديه ، وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي .

الوصف الثاني : أنه ذو قوة كما قال في موضع آخر : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُسوَى(٥) ﴾ (٥) وفي ذلك تنبيه على أمور :

أحدها : أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه وأن ينالوا منه شيئاً أو يزيدوا<sup>(١)</sup>فيه وينقصوا منه ، بل إذا رآه الشيطان هرب منه و لم يقربه .

الثاني: أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه ، ومعاضد له ، موادد له وناصر كما قسال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ تعالى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَا لَمُ اللَّهُ هُو مَوْلِه ، ومن أنصاره وأعوانه ، ومعلمه فهو المهدي المنصور ، والله هاديه وناصره .

الثالث : أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل ، ومن عادى ذا(^^) القوة والشدة فهو عرضة للهلاك .

الرابع: أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته ، فلا يعجز عن ذلك ، مؤد له كما أمر به لأمانته فهو القوي الأمين ( وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو غيرها ، فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين )(٩) على فعله وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمرور

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في ( ق ) : ( من ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) ، وأثبته من البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( وكل ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة النجم الآية ( ٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وأن يزيدوا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة التحريم الآية ( ٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في (م) و (ق): ( ذو).

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .



عنده انتدب له قوياً أميناً معظماً ذا مكانة عنده مطاعاً في الناس كما وصف (' عبده جبريل بهـ نه الصفات وهذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه حيث انتـــدب لــه الكريم القوي المكين عنده المطاع في الملأ الأعلى ، لأمين حق الأمين فإن الملــوك لا ترســل في مهما هما إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية وقوله ( عز وجل ) ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ( ٢٠ ) ﴾ (٢٠ أي : له مكانة ووجاهة عنده ، وهو أقرب الملائكة إليه .

وفي قول : ﴿ عِنْدَ ذِي الْعَوْشِ ﴾ إشارة إلى علو مترلة جبريل ، إذ كان قريباً مسن ذي العرش سبحانه وفي قوله : ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ ﴾ (٣) إشارة إلى أن جنوده وأعوانه / يطيعونه إذا نسديمم [١/٤٣] لنصر صاحبه وخليله محمد ﴿ ، وفيه إشارة أيضاً إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعاً في الأرض ، كما أن جبريل مطاع في السماء ، وأن كلاً من الرسولين مطاع في محله وقومه ، وفيه تعظيم له بأنه بمترلة الملوك المطاعين في قومهم ، فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع .

وفي وصفه بالأمانة (٤) إشارة إلى حفظ (٥) ما حمله وأدائه له على وجهه . ثم نــزه رســوله البشري وزكاه عن ما يقول فيه أعداؤه فقال (تعالى ) : ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُــونِ (٢٢) ﴾ (٢) وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه وإن قالوا بألسنتهم خلافه فهم يعلمون ألهم كاذبون .

ثم أخبر عن رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل ، وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى بالعيان ويدركه البصر ، لا كما تقول المتفلسفة ومن قلدهم أنه العقل الفعال ، وأنه ليس مما يدرك بالبصر وحقيقته عندهم : أنه خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان ، وهذا مما خالفوا به مجيع الرسل وأتباعهم ، وخرجوا به عن جميع الملل .

ولهذا كان تقرير رؤية النبي ﷺ لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى ، فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعاً .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : (كما وصف الله عبده ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة التكوير الآي**ة** ( ۲۰ ) .

<sup>(3)</sup> سورة التكوير الآية ( ٢١ ) . وفي المطبوع إكماله الآية ( أمين ) .

<sup>(4)</sup> تَعْرَفْت فِي ( ق ) إلى : ( الأمان ) .

ره، في (م) و (ق) والمطبوع: (حفظه).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في المطبوع : ( إنهم كانوا كاذبين ) .



وأما رؤيته لربه (تعالى) (')فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر حاحدها بالاتفاق ، وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره ، وحكى عثمان بن سعيد الدارمي (')[ اتفاق ] (''الصحابة على ذلك ''فنحن إلى تقرير رؤيته لربه تعالى ، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم من رؤية حبريل ومن دونه ، فإن النبوة لا تتوقف على ثبوتها عليها البتة .

ثم نزه رسوليه / كليهما ، أحدهما بطريق النطق ، والثاني بطريق اللزوم عما يضاد مقصود [١٠/١٠] الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل ، والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمة فقال : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤) ﴾ (٥) فإن الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين : أداؤها مسن غيير كتمان ، وأداؤها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان .

والقراءتان كالآيتين فتضمنت إحداهما<sup>(٢)</sup> وهي قراءة الضاد<sup>(٧)</sup>تتريهه عن البحل فإن الضنين البحيل يقال ضننت به أضن<sup>(٨)</sup>، بوزن بخلت به أبخل ومعناه ، ومنه قول جميل بن معمر: البحيل يقال ضننت به أضن<sup>(٨)</sup>، بوزن بخلت به أبخل ومعناه ، ومنه قول جميل بن معمر: البحيل بن النبي الضنين المستلاد وإننسي

قال ابن عباس (''': ليس ببخيل بما أنزل الله ( عز وجل ) (۱۲)وقال مجاهد : لا يضن عليهم بما يعلم (۱۲).

را) سقط من ( ب ) .

<sup>(2)</sup> الدارمي هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني أبو سعيد ، الإمام العلامة كان قذاً في عيسون المبتدعسة ، حسسن المناطرة ، أكثر الترحال في طلب الحديث وصنف عدة مصنفات منها : " المسند " ، ورده على بشر المرسي وغيرهما توفي سنة (٢٨٠)

انطر: تذكرة الحفاظ ( ٦٢١/٢ ) ، شذرات الذهب ( ١٧٦/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر : نقض الدارمي على المريسي ( ٧٣٨/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة التكوير الآية ( ٢٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> هكذا في الأصل و ( م ) ، وفي غيرهما : ( أحدها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> وهي قراءة : ( نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وروح وخلف وأبو جعفر ) انظر إرشاد المبتدي للقلانسي ص ( ٦٢٣ ) والتـــذكرة لأبي الحسن ( ٦١٧/٢ ) :

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في ( ق ) : ( أضنن ) .

<sup>(9)</sup> في غير الأصل: (بسرك).

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> لم أحده في ديوانه .

<sup>(11)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة : ( رضي الله عنهما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup> انظر الدر المنثور ( ٤٣٥/٨ ) وعزاه إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويــــه ، وابــــن حرير و لم أحدها عنده في تفسيره .



وأجمع المفسرون على أن الغيب ههنا القرآن والوحي وقال الفراء: (يقول تعالى يأتيسه غيب السماء وهو منفوس فيه فلا يضن به عليكم) (اوهذا معنى حسن جداً فإن عادة النفسوس الشح بالشيء النفيس ولا سيما عمن لا يعرف فسرة ويذمه ويذم من هو من اعمده ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفس شيء وأجله.

وقال أبو علي الفارسي: المعنى يأتيه الغيب فيبينه ويخبر به ويظهره ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتى يأخذ عليه حلواناً (٣) .

وفيه معنى آخر: وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به فلا يخاف أن ينتقض، ويظهر الأمر بحلاف ما أخبر به كما يقع للكهان وغيرهم ممن يخبر بالغيب فإن كذبهم أضعاف صدقهم وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه ، بل هو حائف من ظهور كذبه ، فإقدام هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقاً به مقيماً عليه مبدياً له في كل مجمسع ومعيداً منادياً به على صدقه ، مستجلباً (٤) به لأعدائه من أعظم الأدلة على صدقه .

وأما قراءة من قرأ " بظنين " بالظاء (°) فمعناه المتهم ، يقال : ظننت زيداً بمعنى / الهمته . [ 1/1] وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراك ، فإن ذلك يتعدى إلى مفعولين (٢)، ومنه ما أنشد أبو عبيدة (٧):

#### هجرت ولكن المحب ظنين (^)

أما وكتساب الله لا عين شيناءة

<sup>(1)</sup> معاني القرآن للفراء ( ٣٤٢/٣ ) .

<sup>(2)</sup> سقطت ( من ) من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الحجة لأبي عل الفارسي ( ٣٨١/٦ ) بتصرف يسير جداً .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( بحلباً على ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> وهي قراءة : ( ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس ) انظر إرشاد المبتدي للقلانسي ص ( ٦٢٣ ) والتـــذكرة لأبي الحســـن ( ٦١٧/٢ ) .

<sup>(6)</sup> انظر : الحجة للفارسي ( ٣٨٠/٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> لم أجده في ( محاز القرآن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> البيت في اللسان : فلا ويمين الله لا عن حناية ..هجرت ولكن الظنين ظنين .

وفي الكامل ( ٢٣/١ ) : ( . . . ما عن جناية .. ) بدل : لا عن جناية .

وقد نسبه ابن بري إلى نهار بن توسعة كما في اللسان . وقال في الكامل : ومن ذلك قول الشاعر أحسبه عبدالرحمن بن حسان . ونقله عنه الأزهري في التهذيب ( ٣٦٤/١٤ ).

والمعنى : وما هذا الرسول على القرآن بمتهم ، بل هو أمين لا يزيد فيه ولا يستقص (١)، وهذا يدل على أن الضمير يرجع إلى محمد علي الأنه قد تقدم وصف الرسول الملكي بالأمانة ثم قال : " وما صاحبكم بمحنون " ثم قال : " وما هو " أي : وما صاحبكم بمتهم ولا بخيل .

واختار أبو عبيدة (٢)قراءة الظاء لمعنيين :

أحدهما : أن الكفار لم يبخلوه : وإنما الهموه . فنفي التهمة أولى من نفي البخل .

الثاني : أنه قال " على الغيب " ولو كان المراد البخل لقاله : بالغيب ، لأنه يقال فلان ضنين بكذا ، وقل ما يقال : على كذا .

قلت : ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله الملكي من الأمانة فنفى عنه التهمة ، كما وصف حبريل بأنه أمين .

ويرححه أيضاً: أنه سبحانه نفى أقسام الكذب كلها عما جاء به من "الغيب ، فإن ذلك لو كان كذباً ، فإما أن يكون منه ، أو ممن علمه ، وإن كان منه فإما أن يكون تعمده أو لم يتعمده ، فإن كان من معلمه فليس هو بشيطان (٤) رحيم ، وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم ضد الأمين ، وإن كان من معلمه فليس هو المجنون ، فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله ، وزكى سند القرآن أعظم التزكية فلهذا قال سبحانه : ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيمٍ (٢٥) ﴾ (٢) أي ليس بتعليم الشيطان ولا يقدر عليه ولا يحسسن منه ، كما قال (٨): ﴿ وَمَا يَنتَزَلَت بِهِ الشيطان ولا يقدر عليه ولا يحسسن منه ، كما قال (٨): ﴿ وَمَا يَنتَزَلَت فيهم الشيطان ولا يقدر عليه ولا يحسسن منه ، كما قال (٨) وأو ابتغاءه منهم وقدر هم عليه . وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين وأحوال الرسل يعلم

[ ٤٤/ب ]

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> كما هو مروي عن ابن زيد بكلام نحوه عند الطبري في تفسيره ( ۸۲/۳۰ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( أبو عبيد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في (ق) و (م): (عن).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في (ق): (شيطان).

ر<sup>5</sup>) في ( ب ) و ( م ) والمطبوع : ( عن ) وفي ( ق ) ساقطة .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة النكوير الآية ( ٢٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( تعليم ).

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : زيادة ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة الشعراء الآيتان ( ۲۱۰–۲۱۱ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> في المطبوع : ( فعله ) .

علماً لا يمارى فيه ولا يشك بل علماً ضرورياً كسائر الضروريات منافساة أحسدهما / للآخسر ومضادته له ، كمنافاة أحد الضدين لصاحبه ، بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر .

ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعــوة الرســل(١)ودعــوة الشيطان فقال ( تعالى ) : ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٣٦) ﴾ (٢) قال أبو إسحاق : " المعنى فــأي طريــق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم "(٣) .

قلت : هذا من أحسن الإلزام وأبينه أن يبين للسامع الحق ثم يقول له : أيش تقول حلاف هذا ؟ ! وأين تذهب حلاف هذا ؟ ! .

قال تعالى : ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( • ٥ ) ﴾ ( أ وقال ( تعالى ) : ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ( • ٢ ) ﴾ ( أ أ فَإذا عَدَلتم بَعْدَ اللّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ( • ٢ ) ﴾ ( أ فَإذا عَدَلتم عن الهدى والحق فأين العدل ( • ) وأين المذهب ؟ .

ونظير هذا قوله سبحانه (٢٠): ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) ﴾ (^^) أي : إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض بالشرك (٩٠) والمعاصي وقطيعة الرحم .

ونظيره قوله تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (٥) ﴾ (١٠ لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون بمل لا

<sup>(1)</sup> في . ب ) و ( م ) : ( دعوة الرسول ودعوى الشياطين ) ، وفي ( ق ) والمطبوع : ( دعوة الرسل ودعوة الشياطين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة التكوير الآية ( ٢٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> معاني القرآن وإعرابه ( ۲۹۳/ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة المرسلات الآية ( ٥٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الجاثية الآية ( ٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في المطبوع : ( العدول ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من المطبوع . ·

<sup>(8)</sup> سورة محمد الآية ( ۲۲ ) . (9)

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في المطبوع : ( والشرك ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> سورة ق الأية ( ه ) .



يقولون شيئاً إلا كان ( باطلاً ، ولا يفعلون شيئاً إلا كان ضائعاً ) (١)غير نافع لهم ، وهذا شأن كل من حرج عن الطريق ( المستقيم في قوله وفعله ، وهو بمترلة من حرج عن الطريق ( المستقيم في قوله وفعله ، وهو بمترلة من حرج عن الطريق ( المستقيم المقصود (٢٠).

ونظيره قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْـــوَاءَهُمْ ﴾ (\*) وقـــد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله عز وحل : ﴿ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ (٣٢) ﴾ (٥) .



(<sup>1)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( إلى المقصود ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة القصص الآية ( ٥٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة يونس الآية ( ٣٢ ) .



## 🖈 فصل 🏲 (۱)

## ﴿ وصف القرآن ، ومعنح كونه ذكرا }

ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين (٢)، وفي موضع آخر تذكرة للمستقين (٣) [ وفي موضع آخر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه (١) وفي موضع آخر ذكر مطلق (١) وفي موضع آخر : ذكر مبارك (٢)، وفي موضع آخر : وصفه بأنه ذو الذكر (٨).

وبجمع هذه المواضع يتبين (١٠) المراد من كونه ذكراً عاماً وخاصاً وكونه ذا ذكر فإنه يـذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم ، ويذكرهم بالحير ليقصدوه وبالشر ليجتنبوه ، وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده ، ويذكرهم بالحير ليقصدوه وبالشر ليجتنبوه ، ويذكرهم بنفوسهم وأحوالها وآفاتها وما تكمل به ، ويذكرهم بعدوهم وما يريد منهم وبماذا يعترزون من كيده ، ومن أي الأبواب والطرق يأتي إليهم ، ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إلى رجم (١٠) وألهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه نفساً واحداً ، ويذكرهم بنعمه عليهم ويدعوهم بما إلى نعم أحرى أكبر منها ، ويذكرهم باسمه وشدة بطشه وانتقامه ممن عصى أمره وكذب رسله ، ويذكرهم بثوابه وعقابه ، ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه كما قال ( تعالى ) :

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في قوله تعالى : ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ هنا في التكوير .

<sup>(3)</sup> في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُنَ ذَكَرَى لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴾ في سورة الأنعام .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُو لَكُ وَلَقُومُكُ ﴾ في سورة الزخرف .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في قوله تعالى ﴿ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ﴾ في سورة يس .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .

<sup>(7)</sup> في قوله تعالى : ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه . . ﴾ في سورة الأنبياء .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في قوله تعالى : ﴿ ص . والقرآن ذي الذكر ﴾ . في سورة ص .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( ب ) و ( ق ) والمطبوع : ( ويجمع هذه المواضع تبيين . . ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في غير الأصل : ( ويذكرهم ) .

<sup>(11)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( إليه ) بدل : ( إلى ربمم ) .



﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُومٌ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٣٣) ﴾ (١) وإذا كان كدلك فاحق وأولى وأول من (٢) كان ذكر أراله من أنزل عليه ، ثم لقومه ، ثم لجميع العالمين وحيث حص به المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره (١) ، وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الدكر فهو صاحب الذكر وفيه الذكر وفيه الذكر كما أنه هدى وفيه الهدى ، وشفاء وفيه الشفاء ، ورحمة وفيه الرحمة .

وقوله سبحانه: ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) ﴾ (١) بدل من العالمين وهـو بـدل بعض من كل ، وهذا من أحسن ما يستدل به على أن البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين ، فإنه جهة كونه ذكراً للعالمين كلهم ، غير جهة كونه ذكراً لأهل الاستقامة فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة ، وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع . فكما أن البدل أحص من المبدل منه ، فالعامل المقوظ في المبدل منه ولا بد من هذا فتأمله (٧).

وقوله تعالى : ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) ﴾ (^^)رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له ، وأن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينهما (^)وبينه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سبباً فيه .

وقوله ( تعالى ) : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (١٠) رد على القدرية القائلين / بأن [١٠/١] مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله ( عز وحل ) (١١)، بل مستى شساء

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية ( ٦٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع و ( ق ) : ( ظن ) .

<sup>(3)</sup> في المطبوع : ( داكراً له ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( ق ) : ( ظن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( ومنه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة التكوير الآية ( ٢٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظر في هذه المسألة : أسرار العربية لابن الأنباري ( ٣٠٠-٣٠١ ) شرح التصريح على التوضيح ( ١٥٥/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( لمن شاء منكم ) بدون تكملة الآية .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( بينها ) .

<sup>(10)</sup> سورة النكوير الآية ( ٢٩ ) .

<sup>(11)</sup> سقط من ( ب ) و ( م ) و ( ق ) والمطبوع .



العبد الفعل وحد ، ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله عز وجل بفعل العبد ، بل هو يفعله بـــدون مشيئة الله ( تعالى ) (۱).

فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين ، فإن قال الجبري : هو سبحانه لم يقل إن الفعل واقــع . مشيئة العبد ، بل أحبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة ، ونحن قائلون بذلك ، وقال القــدري : قوله ( عز وجل ) : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ المشيئة (٢) مختلفة . فمشيئة العبــد هــي الموجبة للفعل التي بما يقع ومشيئة الله لفعله هو أمره له به ونحن لا ننكر ذلك .

فالجواب: أن هذا من تحريف الطائفتين:

أما الجبري فيقال له: اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمترلة اقترانه بكونه وشكله وسائر أعراضه التي لا تأثير لها في الفعل فإن نسبة جميع أعراضه إلى الفعل في عدم التأثير نسبة إرادته أعندك والاقتران حاصل بجميع أعراضه فما الذي أوجب تخصيص المشيئة ؟ وهل سوى الله سبحانه في فطر الناس أو عقولهم أو شرائعهم ، بين نسبة المشيئة والإرادة إلى الفعل ، ونسبة سائر أعراض الحي إذ كان (٤٠) إلا مجرد الاقتران عادة ؟ والاقتران العادي حاصل مع الجميع .

وأما القدري: فتحريفه أشد، لأنه حمل المشيئة على الأمر وقال: المعنى وما تشاءون إلا أن يأمر (°)الله، وهذا باطل قطعاً، فإن المشيئة في القرآن لم تستعمل في ذلك، وإنما استعملت في مشيئة التكوين كقوله (تعالى): ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴿ ( ) وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ( ) ونظائر ذلك مما لا يصح ( ) حمل المشيئة على الأمر البتة أنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ( ) ونظائر ذلك مما لا يصح ( ) حمل المشيئة على الأمر البتة

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سقط من ( ب ) و ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( إرداية ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( إذ كان عندك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( إلا بأمر الله ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الأنعام الآية ( ۱۱۲ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة البقرة الآية ( ٢٥٣ ) .

<sup>(8)</sup> سورة السجدة الآية ( ١٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة الرعد الآية ( ٣١ ) .



والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا / توجد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فما لم يشأ لم يكن البتة كما أن ما شاء [١٤١] كان ولا بد ، ولكن هاهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن مشيئة الله سبحانه تارة تتعلق بفعله ، وتارة تتعلق بفعل العبد ، فتعلقها بفعله سبحانه هو أن يشاء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وقميئته للفعل فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته ، ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده دون أن يشاء فعله ، فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله لأنه لم يشأ من نفسه ( سبحانه ) إعانته عليه وتوفيقه هل ، وقد دل على هذا وهذا (٢٠)قول تعالى (٣٠) ﴿ وقوله : ﴿ وَمَا يَدْكُونُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) ﴾ (١٠ وقوله : ﴿ وَمَا يَدْكُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) ﴾ (١٠ وقوله : ﴿ وَمَا يَدْكُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) ﴾ (١٠ وقوله : ﴿ وَمَا يَدْكُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) ﴾ (١٠ وقوله : ﴿ وَمَا يَدْكُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) ﴾ (١٠ وقوله : ﴿ وَمَا يَدْبُونُهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) ﴾ (١٠ وقوله : ﴿ وَمَا يَدْبُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْتُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر ، والأسباب والمسببات ، وفعـــل العبـــد واستناده إلى فعل الرب ، ولكل منهما عبودية يختص<sup>(١)</sup>كما .

فعبودية الآية الأولى : الاحتهاد واستفراغ الوسع والاحتيار والسعي .

وعبودية الثانية الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه واستترال التوفيق والعسون منسه ، والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك . وقوله : ﴿ رَبِّ الْعَسالَمِينَ ﴾ ينتظم ذلك كله ويتضمنه ، فمن عطل أحد الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعطلها .

وبالكالنوفيق



<sup>(</sup>أ) في غير الأصل: ( مما لا يصح فيه حمل . . . ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة التكوير الآية ( ٢٩ ) . وفي المطبوع بداية الآية من أولها .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة المدثر الآية ( ٥٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( مختص ) .

7 £ V



[-1/27]

#### م فصل که

#### ﴿ القسم فح سورة النازعات }

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) ﴾ (١) فهذه خمسة أمور وهي صفات الملائكة .

فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال إذ ذاك<sup>(٢)</sup>من أعظم آياته ، وحذف مفعول الترع والنشط لأنه لو ذكر ما تترع وتنشط لأوهم التقييد ، ولأن القسم على نفسس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول كقوله (تعالى) : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(٥) ﴾ (٣) ونظائره / .

فكأن نفس الترع هو المقصود لاعين المتروع ، وأكثر المفسرين على ألها(أ) التي تترع أرواح بني آدم من أحسامهم وهم جماعة كقوله (تعالى) : ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ (أ) وقوله : ﴿ إِنَّ الَّهِ يَنَ فَلُمُ مُلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ﴾ (أ) ، وأما قوله (عز وجل) : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ وَفَلَ بِكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ وَفَا اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمَ اللهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَاحِداً وله أعوان ، وإما أن يكون المراد الجنس لا الوحدة (أ) كقوله (تعالى) : ﴿ وَصَـــــدَقَتْ بِكُلِمَـــاتِ رَبِّهَــا وَكُتُبِـــهِ ﴾ (١٠) وقولــــه (تعـــالى) : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ (١٠) والترع هــو احتــذاب الشــيء بقــوة والإغــراق

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سورة النازعات الآيات ( ۱  $_{-}$  ه  $_{-}$  ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( ذلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الليل الآية ( ٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : زيادة ( الملائكة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة الأنعام الآية ( ٦١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة النساء الآية ( ۹۷ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة السجدة الآية ( ١١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في المطبوع : زيادة : ( الذي وكل بكم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( ق ) : ( كالوحدة ) .

<sup>(10)</sup> سورة التحريم الآية ( ١٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> سورة النحل الآية ( ۱۸ ) .



في الترع أن يجتذبه إلى آخره ، ومنسه إغسراق السترع في جسذب القسوش ('')أن ('') يبلسغ بهسا لهاية ('')لملد ، فيقال : أغرق في الترع ، ثم صار مثلاً لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخسره ، والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام أقيم مقام الإعطاء والتكلم ('').

واحتلف الناس هل<sup>(۱)</sup>النازعات متعدياً ولازماً<sup>(۱)</sup>؟ فعلى القول الذي حكيناه يكون متعدياً ، وهذا قول علي<sup>(۷)</sup>ومسروق<sup>(۸)</sup>ومقاتل<sup>(۹)</sup>وأبي صالح<sup>(۱۱)</sup>وعطية عن ابن عباس<sup>(۱۱)</sup>.

وقال ابن مسعود: هي أنفس الكفار (۱۲) وهو قول قتادة (۱۳) والسدي (۱۹) وعطاء عن ابن عباس (۱۵) وعلى هذا فهو فعل (۱۱) لازم، وغرقاً على هذا معناه: نزعاً شديداً أبلغ منا يكون وأشده (۱۷).

<sup>(1)</sup> هكذا في الأصل ، وفي ( م ) و ( ق ) : ( القوس ) ، وفي المطبوع ( القوة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطوع : ( بأن ) .

<sup>.</sup> في عير الأصل : ( غاية ) .

<sup>. (</sup> ۵۸-۵۷/۱۰ العرب ( ۵۸-۵۷/۱۰ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>ر5)</sup> في ( ب ) و ( م ) و ( ق ) : ( علمي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( أو لازم ) .

<sup>(7)</sup> انظر : زاد المسير ( ١٤/٩ ) ، الدر المنثور ( ٤٠٣/٨ ) وعزاه إلى سعيد بن منصور ، وابن المنذر .

<sup>(8)</sup> انظر : حامع البيان ( ۲۷/۳۰ ) ، النكت والعيون ( ۱۹۲/٦ ) ، تفسير ابن كثير ( ٤٦٦/٤ ) وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> انظر : النكت والعيون ( ١٩٢/٦ ) ، معالم التتريل ( ٣٢٣/٨ ) .

<sup>(10)</sup> انظر تفسير ابن كثير ( ٤٦٦/٤ ) ، الدر المنثور ( ٤٠٤/٨ ) وعزاه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر .

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۲۷/۳۰ ) . وورد ذكره أيضاً في : بحر العلوم ( ٤٤٣/٣ ) ، النكت والعيون ( ١٩٢/٦ ) . . معالم التتريل ( ٣٢٣/٨ ) ، المحرر الوجيز ( ٢١٨/١٦ ) ، زاد المسير ( ١٤/٩ ) وغيرها .

<sup>(12)</sup> أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ٤٠٤/٨ ) .

وورد ذكره أيضاً في النكت والعيون ( ١٩٢/٦ ) ، زاد المسير ( ١٤/٩ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١٩٠/١٩ ) .

<sup>(13)</sup> أخرجه عبدالرزاق في تفسيره بإسناده ( ٣٤٥/٢ ) .

وورد ذكره أيضاً في : المراجع السابقة .

<sup>(14)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بإسناده ( ٢٨/٣٠ ) .

وكذا أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ٤٠٤/٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>15)</sup> نسبه إليه الواحدي في البسيط ( ٥٠٤/١ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ١٩٠/١٩ ) من غير ذكر الطويق إلى ابن عباس ، وابن كثير في تفسيره ( ٤٦٦/٤ ) .

<sup>(16)</sup> في ( ق ) : ( قول لازم ) .

ر ۱۲٫۱ البسيط ( ۱۲٫۱ ).



#### وفي هذا القول ضعف من وجوه :

أحدها : أن عطف ما بعده عليه يدل على ألها الملائكـــة فهـــي الســـابحات والمـــدبرات والمنازعات .

الثاني : أن الإقسام بنفوس الكفار خاصة ليس بالبين ، ولا في اللفظ ما يدل عليه .

الثالث : أن الترع مشترك بين نفوس بني آدم ، والإغراق لا يختص بالكافر .

وقال الحسن : النازعات هي النجوم تترع من الشرق إلى المغرب وغرقاً هو غروبها قـــال : تترع من هاهنا ، وتغرق هنا<sup>(۱)</sup>. واختاره الأخفش<sup>(۲)</sup>وأبو عبيدة<sup>(۳)</sup>.

وقال مجاهد: هي شدائد الموت وأهواله (٤) تترع الأرواح نزعاً شديداً (°).

وقال عطاء<sup>(٢)</sup>وعكرمة<sup>(٧)</sup>: هي القسي ، والنازعات على هذا القول بمعنى النشب أي ذوات الترع التي يترع بما الرامي ، فهو النازع .

قلت: النازعات اسم فاعل من نزع ، ويقال: نزع كذا ، إذا احتذبه بقوة ، ونزع عنه: إذا حلاه وتركه بعد ملابسته ونزع إليه: إذا ذهب إليه ومال إليه ، وهذا إنما يوصف به النفوس التي لها حركة / إرادية للميل إلى الشيء أو الميل عنه ، وأحق ما صدق عليه هذا الوصف: الملائكة [١/٤٠] ، لأن هذه القوة فيه أكمل ، وموضع (الآية ) ((())فيها أعظم ، فهي التي تغرق في الترع إذا طلبت ما تترعه أو تترع إليه ، والنفس الإنسانية أيضاً لها هذه القوة ((())والنجوم أيضاً تترع من أفق إلى أفق ، فالترع حركة شديدة سواء كانت من ملك أو نفس إنسانية أو نجم .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في غير الأصل : ( ههنا ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نم أجده في المعاني ولكن ورد ذكر قوله في المحرر الوجيز ( ٢١٨/١٦ ) ، وزاد المســير ( ١٤/٩ ) ، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ( ١٩١/١٩ ) .

<sup>(3)</sup> انظر : محاز القرآن ( ٢٨٤/٢ ) . وتصحف اسم ( أبي عبيدة ) في المطبوع إلى ( أبي عبيد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة : ( التي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ٢٨/٣٠ ) مختصراً .

وورد ذكره أيضاً في النكت والعيون ( ١٩٣/٦ ) ، البسيط ( ٥٠٤/١ ) ، معالم التتريــــل ( ٣٣٣/٨ ) ، الجــــامع لأحكـــام القـــرآن ( ١٩١/١٩ ) ، تفسير الحسن البصري ( ٣٩٣/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> انظر قوله في : حامع البيان ( ٢٨/٣٠ ) النكت والعيون ( ١٩٢/٦ ) ، معالم التتريل ( ٣٢٤/٨ ) ، زاد المسير ( ١٥/٩ ) وغيرها ( <sup>7</sup>) انظر معالم التتريل ( ٢٢٤/٨ ) ، زاد المسير ( ١٥/٩ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١٩١/١٩ ) وغيرها .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سقط من الأصل والاستدراك من البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> وهو قول ابن مسعود كما تقدم .



[ ٤٧ ]ب

والنفوسِ تترّع إلى أوطانها وإلى مألفها ، وعند الموت تترّع إلى ربما والمنايا تترّع النفوس .

والقسي تترع بالسهام ، والملائكة تترع من مكان إلى مكان ، وتترع ما وكلت بترعه ، والخيل تترع من من أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها ، فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الله تعالى (٢) ، فإنه هو الذي خلقها وخلق محلها وخلق القوة والنفس التي بما تتحرك ، ومن ذكر صورة من هذه الصور فإنما أراد التمثيل ، وإن كانت الملائكة أحق من تناوله هذا الوصف .

فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم:

النازعات : التي تترع الأرواح من الأحساد .

والناشطات: التي تنشطها أي تخرجها بسرعة وحفة ، من قولهم: نشط الدلو من البئر إذا أحرجها ، وأنا أنشط لكذا<sup>(٣)</sup>أي: أحف له وأسرع<sup>(٤)</sup>.

والسابحات : التي تسبح في الهواء في طريق ممرها إلى ما أمرت به ، كمـــا يســـبح الطــير في الهواء<sup>(٥)</sup>.

فالسابقات : التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به ، لا تبطئ عنه ولا تتأخر .

فالمدبرات : ( التي تدبر ) <sup>(٢)</sup>أمور العباد التي أمرها وبما تدبيرها وهذا أولى الأقوال<sup>(٧)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في غير الأصل : ( في أعنتها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ( في غير الأصل : ( من آيات الرب تعالى ) .

<sup>(3)</sup> في المطبوع: ( بكذا ).

<sup>(4)</sup> انظر: تهذيب اللغة للأزهري ( ٣١٤/١١ - ٣١٥) مادة ( نشط ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> ورد عن مجاهد وأبي صالح نحوه .

انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١٩٣/١٩ ) ، الدر المنثور ( ٤٠٤/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سقط من المطبوع .

انظر : التفسير الكبير ( ٢٧/٣١ ) ، أضواء البيان ( التتمة ٢٤/٩ ) .

<sup>(8)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>.</sup> (<sup>9)</sup> انظر : النكت والعيون ( ١٩٣/٦-١٩٣٧ ) ، معالم التتريل ( ٣٢٤-٢٢٣/ ) ، زاد المسير ( ١٤/٩ ) . وغيرها .



قال الواحدي: إنما احتار ذلك لما بين النشط والترع من الفرق في الشدة واللين، فالترع: الحذب بشدة ، والنشط: الجذب برفق [ ولين ] (٢)، ولأن الناشطات هي النفوس التي تنشط لما أمرت به ، والملائكة أحق الخلق بذلك ، ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت / به .

وقيل: السابحات: هي النجوم (٢) تسبح في الفلك كما قال تعالى: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَـكُ يَسْبَحُونَ (٤٠) ﴾ (٤) ﴾ وقيل: هي السفن تسبح في الماء (٥)، وقيل: هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربحا(٢).

قلت : والصحيح أنها الملائكة ، والسياق يدل عليه .

وأما السفن والنحوم فإنما تسمى حارية وحوار كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَـوَارِي فِي الْبَحْرِ ﴾ (٢) ﴾ وقال تعالى : ﴿ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١) ﴾ وقال تعالى : ﴿ الْجَـوَارِي فِي الْبَحْرِ ﴾ (٢١) ﴾ (قال (تعالى ) : ﴿ كُلِّ الْجَـوَارِي الْكُنَّسِ (١٦) ﴾ (قال ولم يسمها سابحات وإن أطلق عليها فعل السباحة كقوله (تعالى ) : ﴿ كُلِّ فِي فَلَكُ يَسْبَحُونَ (٣٣) ﴾ (٢٠) ويدل عليه ذكره السابقات بعدها ، والمدبرات بالفاء ،وذكره الثلاثة الأول بالواو لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله فإنما نزعت ونشطت وسبحت ، فسبقت إلى ما أمرت به فدبرته ، ولو كان (١٠) السابحات هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل السبق والتدبير بالفاء (١٠) فتأمله .

<sup>(1)</sup> انظر : معاني القرآن للفراء ( ۱۳۰/۳ ) .

<sup>(2)</sup> ما بني المعقوفتين سقط من الأصل و ( ب ) وهو في غيرهما من النسخ وفي البسيط للواحدي ( ٥٠٨/١ ٥ ) .

<sup>(3)</sup> كما روي ذلك عن الحسن ، انظر : الدر المنثور ( ٨/٥٥٨ ) وعزاه إلى ابن المنذر ) ، تفسير الحسن البصري ( ٢٣٩٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة يس الآية ( ٤٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> انظر : حامع البيان ( ٣٠/٣٠ ) وهو مروي عن عطاء .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> انظر : الدر المنثور ( ٤٠٤/٨ ) وقد عزاه إلى جويبر في تفسيره .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : تكملة الآية . سورة الشورى الآية ( ٣٢ ) .

<sup>(8)</sup> سورة الحاقة الآية ( ١١ )

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة التكوير الآية ( ١٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> سورة الأنبياء الآية ( ٣٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> في المطبوع : (كانت ) .

<sup>(12)</sup> انظر : البسيط ( ١٠/١ ٥) ، فتح القدير ( ٤٣١/٥ ) .



قال مسروق (')ومقاتل ('')والكليي (''): ﴿ فالسابقات سبقاً ﴾ هـــم (١)الملائكـــة .قـــال محاهد (°)وأبو روق (''): سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق .

وقال مقاتل(٧): تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة .

وقال الفراء والزجاج: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذا (^)كانست الشياطين تسترق السمع (^). وهذا القول حطأ لا يخفى فساده إذ يقتضي الإشراك بين الملائكة والشياطين في إلقائهم الوحي ، وأن الملائكة تسبقهم ('')إلى الأنبياء وهذا ليس بصحيح فإن الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين ، وهم معزولون عن سماعه ، وإن استرقوا بعض مايسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث فالله سبحانه صان وحيه إلى أنبيائه أن تسترق الشياطين شيئاً منه وعزلهم عن سمعه .

ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرحم بالشهب قبل القائه الكلمة التي استرقها لكان له وحه ، فإن الشيطان يبدر مسرعاً بإلقاء ما استرقه ('')إلى وليه فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه ، وربما ألقى الكلمة قبل إدراك الشهاب له .

وفسرت السابقات سبقاً: بالأنفس / السابقات إلى طاعة الله ( تعالى ) ومرضاته (١٢).

<sup>[ 1/2 ]</sup> 

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> انظر : تفسير مقاتل ( ٢٢٦/ب ) وانظر أيضاً : معالم التتريل ( ٣٢٤/٨ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١٩٣/١٩ ) .

<sup>(3)</sup> انظر: البسيط ( ٥٠٩/١ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( م و ( ق ) والطبوع : ( هي ) .

<sup>(5)</sup> انظر : معالم التتريل ( ٣٢٤/٨ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١٩٣/١٩ ) .

<sup>(6)</sup> انظر: البسيط ( ۱۹/۱ ه ) ، زاد المسير ( ۱۷/۹ ) .

<sup>(7)</sup> هو ابن حيان ، انظر قوله في : معالم التتريل ( ٣٢٥/٨ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١٩٣/١٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في الأصل : ( إذا ) وفي الباقي ( إذ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> انظر : معاني القرآن للفراء ( ٣٠٠/٣ ) والعبارة له ، ومعاني الزجاج ( ٢٧٨/٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في غير الأصل : زيادة ( به ) .

<sup>(11)</sup> في المطبوع : ( بإلقائه إلى وليه ) .

<sup>(12)</sup> كما هو مروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما .

انظر : البسيط ( ١٠/١ ) ، معالم التريل ( ٣٢٥/٨ ) ، زاد المسير ( ١٥/٩ ) .



وأما " المدبرات أمراً " أجمعوا على أنها الملائكة (ثم ) (أ)قال مقاتل : هم حبريل وميكائيل و إسرافيل وملك الموت يدبرون أمر الله تعالى في الأرض وهم ﴿ المقسمات أمراً ﴾(٢) .

قال عبدالرحمن بن سابط<sup>(۱)</sup>: حبريل موكل بالرياح وبالحبوب ، وميكائيل موكل بسالقطر والنبات ، وملك الموت موكل بقبض الأنفس ، وإسرافيل يترل بالأمر عليهم<sup>(1)</sup>.

وقال ابن عباس: هم الملائكة وكلهم الله (تعالى) بأمور عرفهم العمل بما والوقوف عليها ، بعضهم لبني آدم يحفظون و يكتبون ، وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبسات والخسسف والمسسخ والرياح ، والسحاب (٥) إنتهى .

( وقد أخبر النبي ﷺ أن للجبال ملك يختص بشألها) (أ)، وأخبر أن لله ( تعسالي ) وكسل بالرحم ملكاً (٧)، وللرؤيا ملك موكل بها، وللجنة ملائكة موكلون بعمارتها، وعمسل آلاتها وأوانيها وغراسها ، وفرشها ، ونمارقها ، وأرائكها ،وللنار ملائكة موكلون (١) بعمسل مسا فيهسا وإيقادها وغير ذلك .

فالدنيا وما فيها ، والجنة والنار والموت وأحكام البرزخ (٩)قد وكل الله بذلك كله ملائكـــة يدبرون ماشاء الله من ذلك ، ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> تفسير مقاتل ( ۲۲۷/أ ) .

<sup>(3)</sup> في المطبوع : ( ساباط ) . وعبدالرحمن ابن سابط ، ويقال : عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجمحي روى عنه : أبي بكر وعمر ، روى عنه : عمرو بن مرة وعلقمة بن مرثد والليث بن سعد . مات بمكة سنة ( ١١٧ ) هـ. . انظر : الجرح والتعـــديل ( ٥-٢٤٩) ، الكاشف ( ١٦٥/٢ ) .

<sup>(4)</sup> انظر : معالم التتريل ( ٣٢٥/٨ ) ، زاد المسير ( ١٦/٩ ) ، ونسبه في الدر المنثور ( ٤٠٥/٨ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر ، وابسن أبي حاتم ، والبيهقي في شعب الإيمان .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> انظر : الدر المنثور ( ٤٠٥/٨ ) بكلام مقارب له ، ونسبه إلى ابن أبي الدنيا في ( ذكر الموت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كما ورد ذلك في عدة أحاديث منها ما أخرجه مسلم في صحيحه في (٤٦ ) كتاب القدر (١) باب كيفية خلق الآدمي . . ح ( ٢٦٤٥ ) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري : ( إن ملكاً موكلاً بالرحم . . ) الحديث .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في غير الأصل : ( موكلة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في غير الأصل والمطبوع : زيادة ( وأحكامه ) .



وأما من قال إنها النجوم فليس هذا من أقوال أهل الأسلام و لم يجعل الله ( تعالى ) للنجوم تدبير شئ من الخلق ، بل هي مدبرة مسخرة كما قال تعالى : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَــــرَ وَالنُّجُـــومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ﴾ (١) فالله سبحانه هو المدبر بملائكته لأمر العالم العلوي والسلفي .

قال الجرحاني: وذكر السابقات والمدبرات بالفاء وماقبلها بالواو ، لأن ماقبلها اقسام مستأنفة ، وهذان القسمان منشآن عن الذي قبلها كأنه قال: فاللاتي يسبحن فسبقن، كما تقول: قام فذهب . أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذهاب ، ( ولو قلت : قام وذهب لم يجعل القيام سبباً للذهاب ) (۲).

واعترض عليه الواحدي فقال: "هذا غير / مطرد في هذه (٢) الآية لأنه يبعد أن يجعل الماء السبق سبباً للتدبير مع أن السابقات ليست الملائكة في قول المفسرين " (٤). قلت: و(٥) الملائكة داحلون في السابقات قطعاً ، وأما احتصاص السابقات بالملائكة فهذا محتمل (١) وأما قوله : يبعد أن يكون السبق سبباً للتدبير فليس كما زعم بل السبق المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به الملك فهو سبب يكون السبق سبباً للتدبير فه وهو التدبير مع أن الفاء دالة على التعقيب ، وأن التدبير يتعقب السبق (٧) بسلا للفعل الذي أمر به وهو التدبير مع أن الفاء دالة على التعقيب ، وأن التدبير يتعقب السبق (١) تراخ بخلاف الأقسام الثلاثة (الأول) (١) والله أعلم . (وسيأتي مزيد بيان لهذا قريباً إن شاء الله تعالى) (٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة النحل الآية ( ١٢ ) .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط من (ق). وانظر: البسيط ( ١٠/١٥-٥١١ )، فتح القدير ( ٤٣١/٥ ) بنحوه.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> البسيط ( ۱۹۲/۱ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سقطت الواو من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في ( ق ) : ( يحتمل ) .

<sup>. (</sup> السبب ) . ( السبب ) . ( السبب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> ما ين القوسين سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(9)</sup> سقط من المطبوع.



وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق ، وهو النعت (المستلزم لصدق الرسول وثبوت القرآن ، أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة ، والعبرة بالمقسم به دون أن يراد بسه مقسما عليه بعينه ، وهذا القسم يتضمن الجواب المقسم عليه و إن لم يذكر لفظا ولعل هذا مسراد من قال :أنه محذوف للعلم به لكن هذا الوجه ألطف مسلكاً ، فإن المقسم به إذا كان دالاً لعسى المقسم عليه مستلزماً له (۱) استغنى عن ذكره بذكره وهذا غير كونه محذوفاً لدلالة ما بعده عليسه فتأمله .

ولعل هذا قول من قال: إنه إنما أقسم برب هذه الأشياء وحذف المضاف فإن هذا معناه صحيح لكن على غير الوحه الذي قدروه ، فإن إقسامه سبحانه بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته [ ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ، فالإقسام بما في الحقيقة إقسام بربوبيته ] (٣) وصفات كماله فتأمله .

ثم قرر سبحانه بعد هذا القسم أمر المعاد ونبوة موسى الله الستلزمة لنبوة محمد اله إذ من المحال أن يكون موسى نبي / ومحمد ليس نبياً ،مع أن كل ما يثبت نبوة موسى فلمحمد [١/٤٩] نظيره، أو أعظم منه ، وقرر سبحانه تكليمه لموسى بندائه له بنفسه فقال ( تعالى ) ﴿ إِذْ نَادَاهُ وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ثَمَ أَمْرُهُ أَنْ يَخَاطِبُهُ بِالْبِنْ خَطَابُ فِيقُولُ لَهُ: ﴿ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى(١٨)وَأَهْدِيَكَ إِلَـــى رَبِّكَ فَتَخْشَى(١٩) ﴾ (٦) فَي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه :

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( البعث ) .

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة النازعات الآية ( ١٦ ) .

<sup>(6)</sup> سورة النازعات الآيتان ( ١٨-١٩ ) .



أحدها : إخراج الكلام مخرج العرض ، ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام وهـــو ألطــف . ونظيره قول إبراهيم (عليه السلام ) (١) لضيفه المكرمين (٢) ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) ﴾ (٣) ، ولم يقـــل كلوا .

الثاني: قوله ﴿ إِلَى أَنْ تَوَكَى ﴾ ، و التركى النماء والظهور والبركة والزيادة فعرض عليه أمراً يقبله كل عاقل ولايرده إلا كل أحمق جاهل .

الثالث: قوله ﴿ تَوَكَمَى ﴾ ولم يقل أزكيك ، فأضاف التزكية إلى نفسه وعلى هذا يخاطب الملوك .

الرابع: قوله ﴿ وَأَهْدِيَكَ ﴾ أي أكون دليلاً لك وهادياً بين يديك فنسب الهداية إليه ، والتزكي إلى المحاطب ، أي : أكون دليلاً لك وهادياً فتزكى أنت كما تقول للرجل هل لك إي أدلك على كتر تأخذ منه ما شئت وهذا أحسن من قوله ﴿ أعطيك ﴾ .

الخامس: قوله ﴿ إِلَى رَبِّكَ ﴾ فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل (')عليه وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجده ورباه بنعمه جنيناً وصغيراً وكبيراً ، وآتاه الملك وهذا نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام كما يقول لمن خرج عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك ، ومالكك ، وتقول للولد ألا تطيع والدك (')الذي رباك .

السادس : قوله " فتخشى " أي إذا أهتديت (<sup>٦)</sup>إليه وعرفته خشيته لأن من عرف الله حافه ، ومن لم يعرفه / لم يخفه فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته ، وعلى قدر المعرفة تكون الحشية .

السابع: أن في قوله ﴿ هَلْ لَكَ ﴾ فائدة لطيفة (٧) وهي أن المعنى: هل لك في ذلك حاجة أو إرب ، ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك ، لأن الداعي إنما يدعوه إلى حاجته ومصلحته لا إلى

 <sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> قوله : ( المكرمين ) سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الذاريات الآية ( ۲۷ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( ب ) و ( م ) : ( ما دله ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في غير الأصل: (أباك).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( هديت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> هنا بياض في ( ق ) .



حاجة الداعي فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت المتزكي ، وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظهم مصالحك ، فقابل هذا بغاية الكفر والعناد وادعى أنه رب العباد هذا وهو يعلم أنه له يس بالهذي حلق فسوى ، ولاقدر فهدى . فكذب الخبر وعصى الأمر ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) ﴾ (١) بالخديعة والمكر ، فحشر حنوده فأجابوه ثم نادى فيهم بأنه رهم الأعلى ، واستخفهم والأولى أيعتبر بذلك مه به حبار السماوات والأرض بطشة عزيز مقتدر ، وأخذه نكال الآخرة والأولى ليعتبر بذلك مه يعتبر ، فا عتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين وحق القول على الكافرين .

ثم أقام سبحانه حجته على العالمين بخلق ماهو أشد منهم وأكبر وأعظم وأعلى وأرفع وهـو حلق السماء وبنائها ورفع سمكها وتسويتها واظلام ليلها وإحراج ضحاها وحلق الأرض ومـدها وبسطها وهداها لما يراد منها ، فأخرج منها شراب الحيوان وأقواقهم وأرسى الجبال فجعلها رواسي للأرض لئلا تميد بأهلها وأودعها من المنافع ما تتم به مصالح الحيوان الناطق والبهم ، فمن قـدر [ على ](") ذلك كله كيف يعجز عن إعادتكم حلقاً جديداً.

فتأمل دلالة المقسم به المذكور في أول السورة على المعاد والتوحيد وصدق الرسل كدلالة هذا [ الدليل ](1) المذكور وإذا كان هذا هو المقصود لم يكن محتاجاً إلى جواب والله أعلم(٥).



<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة النازعات الآية ( ۲۲ ).

<sup>. (</sup> فاستخفهم ) . ( فاستخفهم ) .

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> تحرفت في الأصل إلى ( الليل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في ( ب ) : ( والله تعالى أعلم ) .



# إ فصل إه القسم فح سورة المرسلات }

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَالْمُوْسَلَاتِ عُوْفُ الْهَالْعَاصِ فَاتِ عَصْ فَا (٢)وَالنَّاشِ رَاتِ الشَّرُا (٣)فَالْفَارِقَاتِ فَوْقًا (٤)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (٥)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦)إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (٧) ﴾ (١٠) تَشْرًا (٣)فَالْفَارِقَاتِ فَوْقًا (٤)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (٥)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦)إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (٧) ﴾ (١٠)

فسرت المرسلات بالملائكة وهو قول أبي هريرة (٢) وابن عباس في رواية مقاتل ( $^{"}$ ) وجماعة (٤). وفسرت بالرياح وهو قول ابن مسعود ( $^{\circ}$ ) وإحدى الروايتين عن ابن عباس ( $^{"}$ ) وقول قتادة ( $^{"}$ ). وفسرت بالسحاب ، وهو قول الحسن ( $^{(\wedge)}$ ).

وفسرت بالأنبياء وهو رواية عطاء عن ابن عباس (٩).

قلت : الله سبحانه يرسل الملائكة ويرسل الأنبياء ويرسل الرياح ويرسل السحاب.فيسوقه حيث يشاء ، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فارساله واقع على ذلك كله (۱۰)وهو نوعان : ١- إرسال دين يحبه ويرضاه كإرسال رسله وأنبيائه .

 <sup>(</sup>۱) سورة المرسلات الآيات ( ۲-۷ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> هذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك في ( ٢٨ ) كتاب التفسير : تفسير سورة المرسلات رقم ( ٣٩٤١ ) وقال الحساكم : هـــذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه وقد ذكر هذا القول في : النكت والعيـــون ( ١٧٥/٦ ) ، زاد المســـير ( ٣٤٤/٨ ) ، وعزاه في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم ( ٣٨١/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ذكره في الدر المنثور ( ٣٨٢/٨ ) وعزاه إلى ابن المنذر .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> وهو مروي أيضاًعن مقاتل ومسروق وأبي صالح .

نظر : تفسير مقاتل ( ۲۲۳/أ ) ، جامع البيان ( ۲۲۹/۲۹ ) ، تفسير ابن كثير ( ٤٥٨/٤ ) ، الدر المنثور ( ٣٨٢/٨ ) .

الح. هذا الأثر أحرجه الطبري في تفسيره من عدة طرق ( ٢٢٨/٢٩ ) .

ودكر أيضاً في : زاد المسير ( ٤٤٤/٨ ) . وعزاه في الدر المنثور ( ٣٨٢/٨ ) إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> هذا الأثر أيضاً أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ٢٢٨/٢٩ ) من رواية العوفي عنه .

وورد ذكره أيضاً في زاد المسير ( ٤٤٤/٨ ) تفسير ابن كثير ( ٤٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢٢٩/٢٩ ) . وكذا الطبري في تفسيره ( ٣٤٠/٢ ) ، وكذا الطبري في تفسيره بإسناده ( ٢٢٩/٢٩ ) .

وورد ذكره في : معالم التتريل ( ٣٠٣/٨ ) ، زاد المسير ( ٤٤٤/٨ ) وعزاه في الدر المنثور ( ٣٨٢/٨ ) إلى عبد بن حميد .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> لم أجد من ذكره . ``

<sup>(9)</sup> ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره ( ١٩٤/١٩ ) وأبو حيان في البحر المحيط ( ٤٠٣/٨ ) ، وذكره أيضاً : ابسن الجسوزي في زاد المسير ( ٤٤٤/٨ ) ونسبه إلى أبي صالح ، وذكره أيضاً من غير نسبه الزحاج في معاني القرآن وإعرابه ( ٢٦٥/٥ ) .

<sup>(10)</sup> رجح الطبري في تفسيره عموم الآية حيث يقول :

٢- وإرسال كون وهو نوعان :

نوع يحبه ويرضاه كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه

ونوع لايحبه بل يسخطه ويبغضه كإرسال الشياطين(١)على الكفار .

فالإرسال (٢) المقسم به هنا: مقيد بالعرف،

أ) فإما أن يكون ضد المنكر (") فهو إرسال رسله من الملائكة ، ولا يدخل في ذلك إرسال الرياح ولا الصواعق ولا الشياطين ، وأما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال " والمرسلين " وليس بالفصيح تسمية الأنبياء مرسلات ، وتكلف الجماعات المرسلات حلاف المعهود من استعمال اللفظ فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع تذكير ، لا جمع تأنيث ، وأيضاً فاقتران اللفظة بما بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها بالأنبياء ، وأيضاً فإن الرسل مقسم عليهم في القرآن لا مقسم بمم كقوله (تعالى) ﴿ تَاللّه لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (أ) وقوله (تعالى) ﴿ وَإِلَّكَ لَمِنْ الْمُوسَلِينَ (٢٥٢) ﴾ (أ)

ب- وإن كان العرف من الشايع<sup>(١)</sup>كعرف الفرس وعرف الديك ، والنساس إلى فــــلان عرف واحد<sup>(٧)</sup>، أي : سابقون في قصده والتوجه إليه جاز أن تكون المرسلات الرياح ، ويؤيــــده [٠٥/ب] عطف العاصفات عليه والناشرات / .

وجاز أن تكون الملائكة ، وجاز أن تعم النوعين لوقع الإرسال عرفاً عليهما ، ويؤيده أن الرياح موكل بها الملائكة (^) تسوقها وتصرفها ويؤيد كونها الرياح عطف العاصفات عليها بفاء التعقيب والتسبيب فكأنها أرسلت فعصفت .

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عرفاً ، وقد ترسل عرفاً الملائكة ، وترسسل كـــذلك الرياح ، ولا دلالة تدل على أن المعنى بذلك أحد الحزبين دون الآخر ، وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته مـــا وصـــف ، فكل من كان في صفته كذلك ، فداخل في قسمه ذلك ملكاً أو ريحاً ، أو رسولاً من بني آدم مرسلاً .

انظر : حامع البيان ( ٢٢٩/٢٩ ) .

<sup>(1)</sup> في المطبوع: (الشيطان). (2) في المطبوع: (الشيطان).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( ق ) : ( فإرسال ) . <sup>(3)</sup>كما هو مروي عن مقاتل والكلبي .

انظر : تفسير مقاتل ( ٢٢٣/أ ) ، والبسيط للواحدي ( ٤٤٦/١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة النحل الآية ( ٦٣ ) .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة الآية ( ٢٥٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( التابع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظر : معاني القرآن للفراء ( ۱/۲۵ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في غير الأصل : ( ملائكة ) .



ومن جعل المرسلات الملائكة<sup>(۱)</sup>قال : هي تعصف في مضيها مسرعة كما تعصف الرياح ، والأكثرون على أنها الرياح<sup>(۲)</sup>.

وفيها قول ثالث: أنها تعصف بروح الكافر ، يقال : عصف بالشئ إذا أباده وأهلكه قال الأعشى:

تعصف بالذراع(٣)والحاسر(٤).

حكاه أبو إسحاق<sup>(°)</sup>وهو قول متكلف فإن المقسم به لابد أن يكون آية ظاهرة تدل على الربوبية ، وأما الأمور الغائبة التي يؤمن بها فإنها يقسم عليها ، وإنما يقسم سبحانه بملائكته وكتابه لظهور شأنهما ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالة على ثبوتها<sup>(۱)</sup>.

وأما الناشرات نشراً : فهو استئناف قسم آخر ولهذا أتى به بالواو وما قبله معطوف على القسم الأولِ بالفاء .

قال ابن مسعود<sup>(۷)</sup>والحسن<sup>(۸)</sup>ومجاهد<sup>(۹)</sup>وقتادة<sup>(۱۱)</sup>: هي الرياح تأتي بالمطر ويدل على صحة قولهم قولسه تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُوسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ (۱۱) يعنى : أنها تنشر السحاب نشراً وهو ضد الطي .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> كما هو قول ابن عباس في رواية الكلبي ، وأبي هريرة وأبي صالح كما تقدم .

<sup>(2)</sup> كما هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وبحاهد وأبي صالح وقتادة .

انظر : جامع البيان ( ٢٣٠/٢٩ ) ، معالم التتريل ( ٣٠٣/٨ ) ، زاد المسير ( ٤٤٤/٨ ) ، وغيرها .

<sup>(3)</sup> هكذا في الأصل ، وفي غيره : ( بالدارع ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ديوان الأعشى .

<sup>(5)</sup> انظر معاني القرآن وإعرابه ( ٢٦٥/٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في غير الأصل: ( ثبوتهما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> قول ابن مسعود أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ٢٣٠/٢٩ ) .

<sup>(8)</sup> أورده البغوي في معالم التتريل ( ٣٠٣/٨ ) . ، وكذا ابو حبان في البحر المحيط ( ٤٠٤/٨ ) ،

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> قول مجاهد أخرِجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ٢٣٠/٢٩ ) .

وقد ورد ذكره أيضاً في : الجامع لأحكام القرآن ( ١٥٥/١٩ ) ، البحر المحيط ( ٤٠٤/٨ ) . وعزاه في الدر المنشسور إلى ابسن جريسر ( ٣٨٢/٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> قول قتادة أخرجه عبدالرزاق في تفسيره بإسناده ( ٣٤٠/٢ ) وكذلك الطبري في تفسيره ( ٣٣٠/٢٩ ) ، وعزاه في الــــدر المنثـــور ( ٣٨٢/٨ ) إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر .

<sup>(11)</sup> سورة الأعراف الآية ( ٥٧ ) . ( ونشراً ) فيها عدة قراءات :

قرأ عاصم " بشراً " بالباء وضمها وسكون الشين .



وقال مقاتل: وهي الملائكة تنشر كتب بسنى آدم وصحائف أعمالهم (١). وقالم مسروق (٢) وعطاء عن ابن عباس (٣).

وقالت طائفة : هي الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند صعودها ونزولها(١٠).

وقيل : تنشر أوامر الله في السماء والأرض<sup>(°)</sup>.

وقيل: تنشر النفوس فتحييها بالإيمان(١).

وقال أبو صالح. هي الأمطار تنشر الأرض أي تحييها(٧).

قلت: ويجوز أن تكون الناشرات لا زماً لا مفعول له ولا يكون المراد الهن ينشرن (^)كذا فإنه يقال: نشر الميت (أي) (٩)حيي وأنشره الله إذا أحياه فيكون المراد بها: الأنفس التي حييت بالعرف الذي أرسلت به المرسلة: والأشباح والأرواح (١٠٠) والبقاع التي حييت بالرياح المرسلات [١٥١] فإن الرياح سبب لنشور الأرواح وحياتها.

لكن هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنه سبحانه جعل الاقسام في هذه السورة نوعين وفصل أحدهما من الآخر وجعل العاصفات معطوفاً على المرسلات بفاء التعقيب فصارا كأنهما نوع واحد ثم جعل الناشرات كأنه قسم مبتدأ فأتى فيه بالواو ثم عطف عليه الفارقات والملقيات ( بالفساء فأوهم هذا أن الفارقات والملقيات ) (١١)مرتبط بالناشرات وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات .

وقرأ حمزة والكسائي وخلف " نشراً " بنون مفتوحة وسكون الشين .

وقرأ الباقون بالنون وضعها وضم الشين وهم أهل الحجاز والبصرة : انظر : إرشاد المبتـــدي للقلانســـي ص ( ٣٣٠ ) والتـــذكرة لأبي الحِسن ( ٣٤٢/٢ ) .

<sup>(1)</sup> ورد في تفسير مقاتل ( ٢٢٣/أ ) قوله : " وأما قوله : ( والناشرات نشراً ) وهي أعمال بني آدم تنشر يوم القيامة " .

وانظر : معالم التتريل للبغوي ( ٣٠٣/٨ ) . (2)

<sup>(2)</sup> دكره الواحدي في البسيط ( ٤٤٨/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر : التفسير الكبير ( ٣٣٤/٣٠ ) ، وفتح القدير ( ٤١٢/٥ ) .

<sup>(5)</sup> انظر: التفسير الكبير ( ٣٣٤/٣٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> لم أجد من ذكره سوى ابن القيم رحمه الله .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ٢٣١/٢٩ ) ، وورد ذكره أيضاً في النكت والعيون ( ١٧٦/٦ ) ، الجامع لأحكام القـــرآن ( ١٥٥/١٩ ) الدر المنثور ( ٣٨٢/٨ ) وعزا تخريجه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة ـــ و لم أجده ـــ وابن المنذر .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( نشرن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>(10)</sup>في غير الأصل : (أو الأشباح أو الأرواح ) .

<sup>(11)</sup> سقط من الأصل.



وقد اختلف في الفارقات : فالأكثرون (`'على أنها الملائكة ('')، ويدل عليه عطف الملقيات ذكراً عليها بالفاء وهي الملائكة بالاتفاق . وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي نشرت اجنحتها عند الترول ففرقت بين الحق والباطل فألقت الذكر على الرسل إعذاراً وإنذاراً .

ومن حعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لها وقال : هي تفرق الســـحاب ههنــــا وههنا<sup>(٣)</sup>، ولكن يأبي ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها .

ومن قال : الفارقات أي القرآن يفرق بين الحق والباطل<sup>(1)</sup>، فقوله يلتئم مع كون الناشرات الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل إنما الرياح .

ومن قال : هي جماعات الرسل<sup>(٥)</sup>فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهر ، وان أراد الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول .

ويظهر والله أعلم بما أراد من كلامه: أن القسم في هذه السورة (١) وقع على النسوعين: الرياح والملائكة ، ووجه المناسبة: أن حياة الأرض والنبات وأبدان الحيوان بالرياح ، فإنها مسن روح الله وقد جعلها الله نشوراً ، وحياة القلوب والأرواح بالملائكة ، فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة ، ولهذا والله أعلم فصل أحد النوعين [ من الآخر ] (١) بالواو ، وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده بالفاء (٨).

راً، في (م) و ق) : ( والأكثرون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> وهذا قول ابن عباس وابن مسعود ومحاهد والضحاك وأبي صسالح انظـــر : حـــامع البيـــان ( ٢٣٢/٢٩ ) ، النكـــت والعيـــون ( ١٧٦/٦ ) ، معالم التتريل ( ٣٠٣/٨ ) وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> كما هو مروي عن مجاهد .

انظر : النكت والعيون ( ١٧٦/٦ ) ، معالم التتريل ( ٣٠٣/٨) ، زاد المسير ( ٤٤٥/٨) الجامع لأحكام القرآن ( ١٥٥/١٩) وغيرها . (<sup>4)</sup> كما هو قول قتادة والحسن .

انظر : حامع البيان ( ٢٣٢/٢٩ ) ، معالم التتريل ( ٣٠٣/٨ ) ، المحرر الوحيز ( ١٩٩/١٦) زاد المسير ( ٤٤٦/٨ ) ، تفسسير الحسسن البصري ( ٣٨٦/٢ ) وغيرها .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> كما حكاه الزجاج في معانية ( ٢٦٥/٥ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( الآية ) .

<sup>0.7</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>(8)</sup> قال الطبري رحمه الله تعالى : " وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشراً ، و لم يخصص شيئاً مسن دلك دون شيء ، فالريح تنشر السحاب ، والمطر ينشر الأرض ، والملائكة تنشر الكتب ، ولا دلالة من وجه يجب التسليم له علمسي أن المراد من ذلك بعض دون بعض ، فذلك على كل ما كان ناشراً " . ( ٢٣١/٢٩ ).



وتأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية وحال السعداء والأشقياء فيها ، وقررها بالحياة الأولى في قوله (تعالى) ﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِين (٢٠) ﴾ (١) فذكر فيها المبدأ والمعاد / وأخلص السورة لذلك ، فحسن الإقسام بما يحصل به نوعا الحياة [١٥/ب] المشاهدة ، وهو الرياح والملائكة ، فكان في القسم بذلك أبين دليل ، وأظهر أنه على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غايسة الجحسود والعنساد والكفر والتكذيب فاستحق الويل بعد الويل فتضاعف عليه الويل كما تضاعف منه الكفر والتكذيب (٢) فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع ، ولا أعظم (٢) موقعاً ، فإنه تكرر عشر مرات ، و لم يسذكر أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع ، ولا أعظم (٢) موقعاً ، فإنه تكرر عشر مرات ، و لم يسذكر إلا في اثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق ، ومايجب التصديق به ، فتأمله (١) .



<sup>(1)</sup> سورة المرسلات الآية ( ٢٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سقط من ( ق ) . قوله ( والتكذيب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( أعظم منه موقعاً ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> حواب القسم قوله تعالى : ( إنما توعدون لواقع ) .

انظـــر : معـــا لم التتريــــل ( ٣٠٤/٨ ) ، زاد المـــــير ( ٣٠٤/٨ ٤٥٧-٤٤٧ ) ، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ( ٣٠٤/٩ ) تفــــــير بن كثير ( ٤٥٩/٤ ) .



## ♦ فصل > الكلام علح سورة القيامة }

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١) وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢) ﴾ (١) . وقد تقدم ذكر هذين القسمين (٢) ومناسبة الجمع بينهما في الذكر ، وكون الجواب غير مذكور وأنه يجوز أن يكون مما حذف لدلالة السياق عليه والعلم به ويجوز أن يكون من القسم المقصود به ( التنبيه على دلالة المقسم به ، وكونه آية ، ولم يقصد ) (٣) مقسماً عليه معنياً . فكأنه يقول : أذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقسماً بهما لكونهما (٤) من آياتنا وأدلة ربوبيتنا.

ثم انكر على الأنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه أن الله لا يجمع عظامه بعد ما فرقها البلى ثم أخبر سبحانه عن قدرته على ( جمع بنانه وهي العظام الصغار ونبه بقدرته على جمع هذه العظام مع صغرها ودقتها على قدرته على  $^{(\circ)}$ جمع غيرها من عظامه وعلى هذا فيكون سبحانه قد أحستج على فعله لما انكره اعداؤه بقدرته عليه فأخبر  $^{(\circ)}$ عن فعله فإنه  $^{(\vee)}$ لايلزم من القدرة وقوع المقدور .

والمعنى: بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه (^)، ودل على هذا الفعل (<sup>(٩)</sup> المحذوف قوله " بلى " فإنها حرف إيجاب لما تقدم من النفي فلهذا استغنى (<sup>(١)</sup>عن ذكر الفعل بـــذكر الحــرف الـــدال عليه (۱) فدلت الآية على الفعل وذكرت القدرة لابطال قول المكذبين .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة القيامة الآيتان ( ٢-١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> انظر ص

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في الأصل : ( لكونما ).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( وأحبر ) . -

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في (م) و (ق) و (المطبوع): (بأنه).

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> انظر : البسيط للواحدي ( ٣٤٦/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في المطبوع : ( المعنى ) .

<sup>(10)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( يستغني ) .

<sup>(11)</sup>انظر : الدر المصون ( ١٠/٥٦٥ ) .



وفي ذكر البنان لطيفة أخرى وهي أنها أطرافه ، وآخر ما يتم به خلقه فمن قدر على جمع اطرافه وآخر ما يتم به خلقه مع دقتها وصغرها / ولطافتها فهو على مادون ذلك أقدر . فالقوم لما [ ٢٥/١] استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والارمام ، قيل : إنا نجمع ونسوي اكثر منها تفرقاً وأدقها اجزاء ، وآخر أطراف البدن وهي (عظام) (١)الأنامل ومفاصلها .

وقالت طائفة: المعنى نحن قادرين (٢) على أن نسوى اصابع يديه ورجليه ونجعلها مستوية (٣) شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار لا نفرق بينهما (٤)، ولا يمكنه أن يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض والتأتي لما يريد من الحوائج وهذا قول ابن عباس (٥) وكثير من المفسرين (١) والمعنى على هذا القول: إنا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه مجموعة دون تفرق ، فكيف لا تقدر على جمعها بعد تفرقها .

فهذا وجه من الاستدلال غير الأول وهو استدلال بقدرته سبحانه على جمع العظام السي فرقها و لم يجمعها ، والأول استدلال بقدرته على جمع عظامه بعد تفريقها وهما وجهان حسنان وكل منهما له الترجيح من وجه فيرجح الأول أنه هو المقصود ، وهو الذي انكره الكفار ، وهو أحري على نسق الكلام واطرد (٧) ولان الكلام لم يسبق لجمع العظام وتفريقها في الدنيا وانما سبق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت ، ويرجع القول الثاني ولعله قول جمهور المفسسرين (٨) حسي فهم في الذكر غيره أنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة (١) وهي تفريق البنان مع انتظامها في كف

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> هكذا في الأصل وفي غيرها : ( قادرون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ق ) : ( متساوية ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في (م) و (ق) : (بينها) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> قول ابن عباس أحرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٧٥/٢٩ ) ، وعبدالرزاق في تفسيره أيضاً بإسناده ( ٣٣٣/٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> من هؤلاء : قتادة وعكرمة والحسن ومقاتل .

انظر تفسير مقاتل ( ٢١٧/ب ) ، جامع البيان ( ٢٩/٢٩ ) ، تفسير عبدالرزاق ( ٣٣٣/٢ ) ، النكت والعيون ( ١٥٢/٦ ) الجامع الأحكام القرآن ( ٩٤/١٩) ، تفسير الحسن البصري ( ٣٧٨/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( وأطرده ) .

<sup>(8)</sup> انظر : البسيط ( ٣٤٧/١ ) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٩٤/١٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في المطبوع : ( حتى إن فيهم ) .



كف واحد وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد يقبض منها واحدة ويبسط اخرى ، ويحرك واحدة والآخري ساكنة ويعمل بواحدة والأخرى معطلة وكلها في كف واحد قد جمعها ساعد واحد فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها صفحة (٢) واحدة كباطن الكف ففاتت (٣) هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها ففي هذا أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت .

ثم أحبر سبحانه عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجور وأنه لايرعوى ولا يخاف يوماً يجمع الله فيه / عظامه ويبعثه حياً ، بل هو مريد للفجور ما عاش فيفجر في الحال [٢٥/ب] ويريد الفجور في غد وما بعده وهذا ضد الذي يخاف الله والدار الآخرة فهذا لا يندم على ما مضي منه ولا يقلع في الحال ولا يعزم في المستقبل على الترك بل هو عازم على الاستمرار وهذا ضد حال (٤) التائب المنيب.

ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك وهو استبعاده ليوم القيامة وليس هذا إستبعاداً لزمنه مع إقراره بوقوعه ، بل هو استبعاد لوقوعه كما حكى عنه في موضع آخر قوله ( تعالى ) ﴿ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) ﴾ (٥) أي بعيد وقوعه ليس المراد أنه واقع بعيد زمنه .

هذا قول جماعة من المفسرين منهم ابن عباس وأصحابه .

قال ابن عباس : يقدم الذنب ويؤخر التوبة<sup>(١</sup> .

وقال قتادة ، وعكرمة : قدماً قدما في معاصي الله لا يترع عن فجوره (٧) .

<sup>(</sup>l) في ( ب ) و ( ق ) : ( مشهودة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( صفة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( ففاته ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> كلمة ( حال ) سقط من ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة ق آية ( ٣ ) .

<sup>(6)</sup> ذكره في البسيط ( ٣٤٩/١ ) ، تأويل مشكل القرآن ( ٣٤٦ ) ، بحر العلوم ( ٣٢٥/٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٧٧/٢٩ ) .

وورد ذكره أيضاً في البسيط ( ٣٤٩/١ ) ، معالم التتريل ( ٢٨١/٨ ) ، المحرر الوجيز (١٧٣/١٦) .



وهذا قول ابن زيد<sup>(۲)</sup>، واحتيار ابن قتيبة<sup>(۳)</sup>وأبي اسحق<sup>(۱)</sup>قال هؤلاء : ودليل ذلك قولـــه (تعالى ) ﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ(٣) ﴾ (٥) .

ويرجح هذا القول لفظه "بل " فإنها تعطي أن الأنسان لم يؤمن بيوم القيامة مع هذا البيان والحجة بل هو مريد للتكذيب به .

ويرححه (٢٠)أيضاً أن السياق كله في ذم المكذب بيوم القيامة لا في ذم العاصي والفساجر، وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد، فإنه (تعالى) قال: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَنْ وَأَيْحَسَبُ اللهِ وَمَا بعدها يدل على أنْ نُسَوِّي بَنَانَهُ (٤) ﴾ . فأنكر سبحانه على (٢٠) حسبانه أن الله لا يجمع عظامه ، ثم قرر قدرته على ذلك ثم أنكر عليه إرداته (١٠) التكذيب بيوم القيامة (١١) وأنه والأول : ] (١٠) حسباناً منه أن الله (١٠) لا يحييه بعد موته والثاني : تكذيب منه بيوم القيامة (١١) وأنه يريد أن يكذب بما وضع وبأن دليل وقوعه وثبوته فهو مزيد للتكذيب به .

ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال (عز وجل): ﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ فالأول : إرادة التكذيب، والثاني : نطق بالتكذيب وتكلم به وهذا قول / قوي كما ترى لكن ينبغي [٣٥/١] إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى فإن لفظة " يفجر أمامه " تدل على عمل الفجور لا على

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٧٨/٢٩ ) .

وورد ذكره أيضاً في البسيط ( ٣٥٠/١ )، النكت والعيون ( ١٥٢/٦ ) .

معالم التتريل ( ٢٨١/٨) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٩٤/١٩) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> انظر : تأويل مشكل القرآن ص : ( ٣٤٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر : معاني القرآن وإعرابه ( ٢٥٢/٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة القيامة الآية ( ٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( ق ) والمطبوع : ( عليه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في المطبوع ( إرادة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>(10)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>(11)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (البعث) بدلاً من (القيامة).



التكذيب وحذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة خلاف الأصل فإن أصحاب هذا القول قالوا تقديره ليكفر بما أمامه ، وهذا المعنى صحيح لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة .

والجواب (1): أن الأمر كذلك [لكن] (1) الفعل إذا ضمن معنى آخر لم يلزم إعطاء حكمه من جميع الوجوه بل من حلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يــذكر المــتكلم فعــلاً وتضمنه (1) معنى ( فعل ) (1) آخر ويجرى على المضمن أحكامه لفظاً وأحكام الفعل الآخــر معــنى فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار . ومن تدبر هذا وجده كثيراً في كلام الله تعالى .

ثم أحبر سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي كذب به فقال (تعسالي): ﴿ فَإِذَا بَوِقَ الْبَصَرُ (٧)وَ خَسَفَ الْقَمَرُ (٨)وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذَ أَيْسِنَ الْمَفَرُ (٩) فَإِذَا بَوِقَ الْبَصَرُ (٧)وَ خَسَفَ الْقَمَرُ (٨)وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذَ أَيْسِنَ الْمَفَرُ (٩) فَيرِق (٩) بصره أي يشخص لما يشاهده من العجائب التي كان يكذب هيا وحسف القمر ذهب ضوؤه وانمحى .

وجمع الشمس والقمر و لم يجتمعا قبل ذلك بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها البلي ومزقها .

ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وآخره من خير أو شر . ويجمع ذلك مـــن جمع القرآن في صدر رسول الله عليه .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في المطبوع : ( فالجواب ) .

<sup>(2)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(3)</sup> في المطبوع : ( وما يضمنه ) ، وفي الباقي : ( تضمنه ) .

<sup>(4)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( فلفظ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( فأعطيت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( ما تضمنه الفعل من ذكر ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سورة القيامة الآيات ( ۱۰-۷ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في المطبوع : ( فبرق ) .



ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر إليه ويجمع المكذبين في دار الهـــوان وهو قادر على ذلك كله كما جمع حلق الإنسان من نطفة من مني يمنى ثم جعله علقـــة مجتمعــة الأجزاء بعد ما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان .

وكما يجمع بين الإنسان / وبين ملك الموت ويجمع بين الساق والساق إما ساقا الميت [70/-] وإما(7) ساقا(7) من يجهز بدنه من البشر ومن يجهز روحه من الملائكة .

أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة .

فكيف ينكر<sup>(٣)</sup>هذا الإنسان أن يجمع بينه وبين عمله وجزائه ، وأن يجمع مع بني جنسه ليوم الجمع وأن يجمع عليه بين أمر الله ونهيه وعبوديته فلا يترك سدىً مهملاً معطلاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك .

فما أجمع هذه السورة لمعاني الجمع ، والضم . وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين . وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيها همومها وعزومها (٤)وإرادالها واعتقاداتها .

وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد ، والقيامة الصغرى والكبرى وأحوال الناس في المعاد وانقسام وجوههم إلى ناظرة منعمة وباسرة معذبة وتضمنت وصف الروح بأنها حسم تنتقل من مكان إلى مكان .

فتحمع من تفاريق البدن حتى تبلغ " التراقي " ويقول الحاضرون ﴿ مَنْ رَاقٍ ﴾ أي من يرقيه ، والرقية أخر الطب (١٠). أو

<sup>(1)</sup> في غير الأصل: (أو).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( المطبوع ) : ( ساق في الموضعين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( أنكر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( وغمومها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة القيامة الآية ( ۲۷ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> كما هو مروي عن عكرمة والضحاك وابن زيد وقتادة وغيرهم .

انظر : جامع البيان ( ٢٩٤/٢٩ - ١٩٥ ) ، البسيط ( ٣٨٠/١ ) ، التفسير الكبير ( ٢٠٤/٣٠ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١١١/١٩ ) وغيرها .



قيل ('): من يرقي بما ويصعد ، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب (۲) فعلى الأول تكون من رقسي يرقى كرمى يرمي وعلى الثاني من رقي يرقى كشقي يشقى ومصدره الرقي ومصدر الأول الرقية .

والقول الأول أظهر لوجوه أحدها : أنه ليس كل ميت يقول حاضروه : من يرقى بروحه ؟ وهذا إنما يقوله من يؤمن برقى الملائكة بروح الميت وألهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب بخلاف التماس الرقية وهي الدعاء فإنه قلما يخلو منه المحتضر .

الثاني : أن الروح إنما يرقى بما الملك بعد مفارقتها وحينئذ يقال من يرقى بما . وأما قبـــل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى به إلى الله عز وجل .

الثالث: أن فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع وأما الراقـــي إلى الله ( تعالى ) / فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه ، و " من " إنما يسأل بما عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه .

الرابع: إن مثل هذا السؤال إنما يراد به تحضيض وإثارة همهم إلى فعل ما يقع بعد " من " كقوله ( تعالى ) : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (٣) ، أو يراد به إنكار فعل ما يذكر بعدها كقوله ( تعالى ) : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (٤) . وفعل الراقي إلى الله لا يحسن فيه واحد من الأمرين هنا بخلاف فاعل الرقية فإنه يحسن فيه الأول .

الخامس: أن هذا حرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى (°) تلك الخامس الله من الغرض الله سبحانه ما حرت (به) (١) عادهم بقوله وحذف فاعل القول لأنه ليس الغرض

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع : ( وقيل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> كما هو مروي عن ابن عباس وأبي الجوزاء وأبي العالية .

انظر المراجع السابقة إضافة إلى الدر المنثور ( ٣٦١/٨ -٣٦٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة البقرة الآية ( ٢٤٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية ( ۲۵۵ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في غير الأصل : ( إلى مثل تلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .



متعلقاً بالقائل بل بالقول و لم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه فكان حمل الكــــلام على ما ألف وحرت العادة بقوله أولى ، إذ هو تذكير لهم بما يشاهدونه ويسمعونه .

السادس: أنه لو أراد (۱)هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال من هو الراقي ومن الراقي ؟ لا وجه للكلام غير ذلك كما يقال من هو القائل منكما كذا وكذا وفي (۱)الحديث " من القائسل ( كلمة (۳)) كذا "(٤).

السابع: أن كلمة " من " إنما يسأل بها عن التعيين كما يقال من ذا الذي فعل كذا ، ومن ذا الذي قالة فيعلم أن فاعلاً وقائلاً فعل وقال ولا يعلم تعيينه فيسأل عن تعيينه بمن تارة وبأي تارة وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح إلى الله .

فإن قيل بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه و لم يعلموا تعيينه فسألوا عسن تعيين أحدهما . قيل هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن فكيف يسألون عن تعيين ما لا سبيل للسامع إلى تعيينه ولا إلى الكلمة بالعلم به .

الثامن: أن الآية إنما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت ، وأنه قد حضر و لم يبق شيء ينجح فيه ولا مخلص منه بل هو /قد ظن أنه مفارق لا محالة [١٥/ب] والحاضرون والحاضرون علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه فطلبوا أسباباً حارجة عن المقدور تستجلب الرقى (١) والدعوات فقالوا من راق أي من يرقي هذا العليل من أسباب الهلك والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لا يجدي الدواء .

التاسع: أن مثل هذا إنما يراد به النفي والاستبعاد، وهو أحد التقديرين في الآية، أي: لا أحد يرقى من هذه العلة بعدما وصل صاحبها إلى هذا الحال، فهو استبعاد لنفع (٧)الرقية لا طلب

<sup>. (</sup> أريد أريد ) في غير الأصل (1)

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سقطعت الواو من ( م ) و ( ب ) .

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الحديث أخرجه مسلم في ( ٥ ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ( ٢٧ ) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ح ( ٦٠١ ) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( فالحاضرون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في المطبوع : ( تستجلب بالرقى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( لنفي ) .



لوجود الراقي كقوله (تعالى): ﴿ قَالَ مَنْ يُحْسَى الْعِظَامَ وَهِسَيَ رَمِسِيمٌ (٧٨) ﴾ (١) أي : لا أحد يحييها وقد صارت إلى هذه الحال: فإن أريد هما همذا المعنى استحال أن يكون من الرقي (٣)، وإن أريد هما الطلب استحال أيضاً أن يكون منه ، وقد بينا أنها في مثل همذا إنما تستعمل للطلب والإنكار (١). وحينئذ فنقول في الوجه العاشر أنها: إما (أن) (٥) يراد هما (١) الطلب أو الاستبعاد ، والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين ، ولا سبيل إلى حمل واحدة من هذه المعاني على الرقي لما بيناه . والله أعلم .



<sup>(</sup>l) سورة يس الآية ( ٧٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في (م): ( بمذا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في الأصل : ( الراقي ) ولعله تصحيف .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في غير الأصل: (أو للإنكار).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> بياض في الأصل ، وفي ( ب ) والبقية ( أن ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سقط من ( م ) .



#### م فصل که

ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن: فسزين وجوههم بالنظرة ، وبواطنهم بالنظر إليه ، فلا أجمل لبواطنهم ، ولا أنعم ولا أحلى من النظر إليه ، ولا أجمل لظواهرهم من نضرة الوجه ، وهي إشراقه وتحسينه وبمجته . وهذا كما قال في موضع آخر: ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١٩) ﴾(١)

ونظيره قوله (تعالى): ﴿ يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾ (٢) فهذا جمال الطاهر وزينتة ثم قال : ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (٣) فهذا جمال الباطن وزينتة ونظيره قوله (عز وحل) : ﴿ إِنَّا زَيَنَا السَّمَاءَ الدُّلْيَا بِزِينَةَ الْكُوَاكِبِ (٣) ﴾ (٥) فهذا جمال ظاهرها ثم قال عوله (عز وحل) : ﴿ وَفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِد(٧) ﴾ (٥) فهذا جمال باطنها ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف : ﴿ اخْرُجُ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَدَا اللهِ اللهِ مَا هَدَا اللهِ اللهِ مَا هَدَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِنَ قَلْمًا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَدَا اللهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِنَ قَلْمًا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَدَا اللهُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِنَ قَلْمًا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَدَا اللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَعْنَ اللهُ عَلَيْكُنَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ لَا عَنْ نَفْسِهُ فَاسْتَعْصَامَ ﴾ (٥) و فهذا لمحال الطاه وعفته ) (٧) ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ لَا عَنْ نَفْسِهُ فَاسْتَعْصَامَ مَ ﴾ (٥) ، فدذكرها لها الله في غاية المحاسن ظاهرا وباطناً .

وينظر إلى هذا المعنى ويناسبه قوله (تعالى) ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) ﴿ أَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩) ﴾ (١٠٠ فقابل بين الجسوع والعسرى ، لأن الجوع ذل الباطن ، والعرى ذل الظاهر ، وقابل بين الظمأ وهو حر الباطن والضحى وهو حسر الظاهر بالبروز للشمس .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الإنسان الآية ( ١١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة الأعراف الآية ( ٢٦ ) وفي غير الأصل ( وريشاً ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الأعراف الآية ( ٢٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة الصافات الآية ( ٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الصافات الآية ( ٧ ) . وقد تحرفت في الأصل إلى ( وحفظناها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة يوسف الآيتان ( ٣٦-٣٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سورة يوسف الآية ( ٣٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( من ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> سورة طه الآيتان ( ۱۱۸–۱۱۹ ) .



وقريب من هذا قوله ( عز وجل ) : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ (¹) ذكر الزاد الظاهر الحسي ، والزاد الباطن المعنوي فهذا زاد سفر الدنيا ، وهذا زاد (¹)سفر الآخرة .

ويلم به قول هود : ﴿ وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُوسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَرِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوِّتِكُمْ ﴾ (٣) فالأول : قوة الظاهر (١)المنفصلة عنهم ، والثاني : الباطنة المتصلة بمم

ويشبهه قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِوٍ (١٠) ﴾ (٥) فنفى عنهم الدافعين : الدافع من نفسه وقواه ، والدافع من خارج وهو الناصر .



 <sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية ( ۱۹۷ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في الأصل و ( ب ) : ( أراد ) وفي البقية ( زاد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة هود الآية ( ٥٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : (الظاهرة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة الطارق الآية ( ١٠ ) .



### م فصل که

ومن أسرارها : أنها تضمنت إثبات قدرة الرب ( تعالى ) (ا)على ما علم أنه لا يكون ولا يفعله وهذا على أحد القولين في قوله ( تعالى ) : ﴿ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَائَــهُ(٤) ﴾ فأحبر أنه ( تعالى ) قادر عليه و لم يفعله و لم يرده .

وأصرح من هذا قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى خَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (١٨) ﴾ (٢) وهذا أيضا على أحد القولين أي : تغور العيون في الأرض فلا يقدر على الماء وقال ابن عباس : يريد أنه يستغيض (٣) فيذهب (٤). فلا يكون من هذا الباب بل يكون من القدرة على ما سيفعله .

وأصرح من هذين الموضعين قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَــذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ (\*) وقد ثبت عن النبي ﴿ الله قال عند نزول هــذه الآيــة : " أعوذ بوجهك "(\*) ، ولكن قد ثبت عنه عليه السلام (\*) أنه لابد ان يقع في أمته حسف (^). ولكن لا يكون عاما وهذا عذاب من تحت الأرجل .

وروي عنه<sup>(٩)</sup>انه كائن في الأمة قذف أيضاً (١٠)وهو عذاب من فوق . فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته على ما سيفعله ، وإن أريد به القدرة / على عذاب الاستئصال فهو من القدرة [٥٠/ب] على ما لا يريده .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة المؤمنون الآية ( ۱۸ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) و ( والمطبوع : ( سيغيض ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> لم أهتد إلى مصدره .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الأنعام الآية ( ٦٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> أخرجه البخاري في ( ٦٠ ) كتاب التفسير ( ٦ ) سورة الأنعام ، باب ﴿ قل هو القادر على أن يبعــــث علـــيكم عـــــذاباً مــــن فوقكم ﴾ الآية ح ( ٤٦٢٨ ) من حديث حابر بن عبدالله رضي الله عنهما .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(8)</sup> أخرج ذلك مسلم في ( ٥٣ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ( ١٣ ) باب في الآيات التي تكون قبل الســـاعة ح ( ٢٩٠١ ) مـــن حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ، عند ذكر علامات الساعة ومنها : ( خسف بالمشرق وآخر بالمغرب ، وثالث بجزيرة العرب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> كما أخرج ذلك أبو داود في سننه في ( ٣٥ ) كتاب السنة ، ( ٦ ) باب في لزوم السسنة ح ( ٤٥٩٥ ) ، والترمسذيفي ( ٣٣ ) كتاب القدر ( ١٦ ) باب . ح ( ٢١٥٢ ) ، وابن ماجة في ( ٣٦ ) كتاب الفتن . ( ٢٩ ) بساب الخسسوف . ح ( ٢٠١-٤٠٦٠ ) . ٤٠٦٢ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .



وقد صرح سبحانه بأنه لو شاء لفعل ما لم يفعله في غير موضع من كتابه كقوله تعـــالى : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَــا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَــا كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ (١) وقال ( تعالى ) : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَــا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ (٢) ونظائره .

وهذا مما لا حلاف<sup>(٣)</sup>فيه بين أهل السنة ، وبه يتبين فساد قول من قـــال : إن القـــدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله وان الصواب التفصيل بين القدرة الموجبة والمصححة فنفي القدرة عـــن الفاعل قبل الملابسة مطلقا خطأ والله أعلم .



<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة يونس الآية ( ٩٩ ) .

<sup>(2)</sup> سورة السحدة الآية ( ١٣ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( خفاء ) .



#### مر فصل که

ومن أسرارها : أنها تضمنت التأني والتثبيت (١) في تلقي العلم ، وأن لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم ، بالأحذ قبل فراغه من كلامه ، بل من آداب الرب السي أدب بها نبيه على أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي ، بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ، ثم يقرأه بعد فراغه عليه فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حسى يقضي كلامه ، ثم يعيده عليه أو يسأله عما أشكل عليه منه ، ولا يبادره قبل فراغه .

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه هذا أحدها .

والثاني : قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُخدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ . ﴿فتعالى الله الحق ﴾ ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَخُيُهُ ﴾ (٢) ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ .

والثالث : قوله ( تعالى ) : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَى(٦)إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى(٧) ﴾ (٣) فضمن لرسوله أنه لا ينسى ما أقرأه إياه وهذا يتناول حال القراءة وما بعدها .

وقد ذم الله سبحانه في هذه السورة من يؤثر العاجلة (على الآجلة) (٤)، وهذا لاستعجاله على يفنى وإيثاره على ما يبقى ، ورتب كل ذم ووعيده في هذه السورة على هذا الاستعجال ومحبة العاجلة على الآجلة ، فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة ، وتكذيبه ، وتكذيبه وتكذيبه بيوم القيامة من فرط حبه العاجلة وإيثاره لها واستعجاله نصيبه وتمتعه به قبل أوانه ولولا/ [٥٦]] حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكون .

وكذلك تكذيبه وتوليه وتركه الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة .

والرب سبحانه وصف نفسه بضد ذلك فلم يعجل على عبده بل أمهله إلى أن بلغت الروح التراقي وأيقن بالموت وهو إلى هذه الحال مستمر على التكذيب والتولي ، فالرب تعالى لا يعاجله بل يمهله ويحدث له الذكر شيئاً بعد شيء ، ويصرف له الآيات ويضرب له الأمثال وينبهه علمى

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> هكذا في الأصل ، وفي غيره : ( التثبت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة طه الآية ( ۱۱٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الأعلى الآيتان ( ٣-٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سقط من ( ق ) .



مبدئه من كونه نطفة من مني يمنى ثم علقة ثم حلقاً سوياً فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة ، ولا بالعقوبة إذ كذب خبره وعصى أمره ، بل كان حلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهل وتسدريج وأنساة ، ولهذا ذم الإنسان بالعجلة بقوله ( تعالى ) : ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا( ١ ١ ) ﴾ (١) وقال تعسالى : ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٣٧) ﴾ (٢) .



<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة الإسراء الآية ( ١١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة الأنبياء الآية ( ٣٧ ) .



### مر فصل که

ومن أسرارها(۱): إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل ، وهذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم وهو الصواب . فإن الله سبحانه أنكر على من حسب أنه يترك سدى فلا يؤمر ولا ينسهى ، ولا يئاب ولا يعاقب ، و لم ينف سبحانه ذلك بطريق الخبر المجرد بل نفاه نفي ما لا يليق نسبته إليه ، ونفي منكر على من حكمه به وظنه .

ثم استدل سبحانه على فساد ذلك وبين أن خلقة الإنسان في هذه الأطوار وتنقله فيها طوراً بعد طور حتى يبلغ نهايته يأبى أن يتركه سدىً ، وأنه تتره (٢)عن ذلك كما تتره (٢)عن العبث والنقص .

وهذه طريقة القرآن في غير موضع ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَلَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَشًا وَأَلَكُمْ إِلَيْنَا لَا تُوْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَورِيمِ ﴾ (٣) فحعل كمال ملكه ، وكونه سبحانه الحق وكونه لا إله إلا هو وكونه رب العسرش المستلزم لربوبيته لكل ما دونه مبطلاً لذلك الظن الباطل (والحكم) (٤) الكاذب وإنكار هذا الحسبان عليهم مثل إنكاره عليهم حسبالهم أنه لا يسمع سرهم ونجواهم / وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم (١٥/ب) ، وحسبان أنه يسوي بني أوليائه وبين أعدائه في محياهم ومماتم وغير ذلك مما هسو مستره عسن تترهه (٥) عن سائر العيوب والنقائص وأن نسبة ذلك إليه (١٠) كنسبة ما يتعالى عنه مما لا يليق به مسن اتخاذ الولد والشريك ونحو ذلك مما ينكره سبحانه على من حسبه أشد الإنكار فدل على أن ذلك قبيح ممتنع نسبته إليه كما يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله المقدس ، ولو كان نفي تركه سدى إنما بعلم بالسمع المحرد لم يقل بعد ذلك ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً ﴾ إلى آخره ، مما (١٠) يدل على أن تعطيل أسمائه وصفاته ممتنع ، وكذلك تعطيل موجبها ومقتضاها فإن ملكه الحق يستلزم أمره ونحيه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) زيادة ( أن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( يترهه ) .

<sup>(3)</sup> سورة المؤمنون الآيتان ( ١١٥–١١٦ ) .

<sup>(4)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في غير الأصل : ( تتريهه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سقط من ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( ومما ) .



وثوابه وعقابه ، وكذلك يستلزم إرسال رسله وإنزال كتبه وبعث العباد ليوم يجزي فيه المحسس بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، فمن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه و لم يثبت له الملك الحق ، ولذلك كان منكر البعث كافراً بربه وإن زعم أنه يقر بصانع (۱) ، فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف بصفات الجلال المستحق (الكمال ، كما أن المعطل لكلامه وعلوه على (خلقه ) (۱) لم يؤمن به سبحانه ، فإنه آمن برب لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يصعد إليه قول ولا عمل ولا يترل من عنده (أمر) (١) ولا تم ولا ترفع إليه الأيدي . ومعلوم أن هذا الذي أقر به (المرسلين .

وكذلك إذا اعتبرت اسمه الحي وجدته مقتضياً لصفات كماله من علمه وسمعــه وبصــره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء واسمه القيوم ، ومقتض لتدبيره أمر العالم العلوي والســفلي وقيامه بمصالحه وحفظه له .

فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنه الحي القيوم ، وإن أقر بذلك ألحد في أسمائه وعطل حقائقها حيث لم يمكنه تعطيل ألفاظها وبالله التوفيق .



<sup>(1)</sup> في غير الأصل : زيادة ( العالم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( والمستحق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في الأصل : ( على عرشه ) وفوق كلمة ( عرشه ، ( خلقه ) وفي باقي النسخ ( خلقه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> تحرفت في الأصل إلى ( ملك ) والتصويب من البيقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( آمن به ) بدل : ( أقر به ) .



## ﴿ فصل ﴾ ﴿ القسم فح سورة المدثر ﴾

ومن ذلك قوله ( تعالى ) ('': ﴿ كَلَّا وَالْقَمَرِ (٣٣)وَالْلَيْلِ إِذْ أَدْبَوَ (٣٣)وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَوَ (٣٤)إِنَّهَا لَإِخْدَى / الْكُبَرِ (٣٥)نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٦)لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ (٧). [١٥٠]

أقسم سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية حالقه وبارئه ، وحكمته وعلمه وعنايته بخلقه ما هو معلوم بالمشاهدة . وهو سبحانه أقسم بالسماء وما فيها مما لا تراه من الملائكة وما فيها مما تراه من الشمس والقمر والنحوم ، وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر من الليل والنهار ، وكل من ذلك آية من آياته الدالة على ربوبيته (٣).

ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في حلقهما وجرمهما ونورهما ، وحركتهما على لهج واحد لا ينيان ولا يفتران دائبين . ولا يقع في حركاتهما اختلاف بالبطء والسرعة ، والرجوع والاستقامة ، والانخفاض والارتفاع ، ولا يجري أحدهما في تلسك صاحبه ولا يدخل عليه في سلطانه ، ولا تدرك الشمس والقمر ، ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهار ، بل لكل حركة مقدرة ، ولهج معين لا يشركه فيه الآخر كما أن له تأثيراً ومنفعة لا يشركه فيها الآخر .

وذلك مما يدل من له أدبى عقل على أنه بتسخير مسخر ، وأمر آمر ، وتدبير مدبر ، بمرت حكمته العقول ، وأحاط علمه بكل دقيق وجليل ، وفوق (٥) ما علمه الناس من الحكم الذي فيه خلقهما ما لا تصل إليه عقولهم ولا تنتهي إلى مبادئها أوهامهم ، فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما وكمال حكمته ولطف تدبيره ، وأن نقول ما قاله أولوا الألباب قبلنا : ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَــذًا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) ﴾ (١) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> زيادة من ( ب ) والمطبوع ، وفي ( م ) و ( ق ) ( سبحانه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة المدثر الآيات (٣٢-٣٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل : ( ودلالته من دلائل ربوبيته ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( ق ) : ( وبالبطء ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( وفرق ) بدل : ( وفوق ) .

<sup>(6)</sup> سورة آل عمران الآية ( ١٩٠ ) .



ولو أن العبد وصف له حرم أسود مستدير عظيم الخلق ، يبدو فيه النور كخيط متسخن ، ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره فيصير أضوأ (شيء) (۱)وأحسنه وأجمله ، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول ، فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر والسنين ، وحساب / آجال العالم [۷٥/ب] من مواقيت حجهم وصلاتهم ، ومواقيت أجاراتهم (۲)ومدايناتهم التي لا تقوم مصالحهم ومعاملاتهم إلا بحا . فمصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة .

وقد ذكر سبحانه ذلك في ثلاث آيات من كتابه :

أحدها : قوله ( عز وحل ) : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ لِلنَّــاسِ وَالْحَجِّ ﴾ (٣) .

والثانية : قولـــه ( عز وحل ) : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَـــدَّرَهُ مَنَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحسَابَ ﴾ ( عُنَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحسَابَ ﴾ ( عُنَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحسَابَ ﴾ ( عُنَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحسَابَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّ

والثالثة : قوله ( تعالى ) : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَـــةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (٦) الآية (٧).

فلولا ما يحدثه الله سبحانه في آية الليل من زيادة ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحج والصوم والعدد ومدة الرضاع ومدة الحمل ، والإجارة (^)، ومدة آجال المعاملات (٩).

فإن قيل : كان يمكن علم (١٠٠)هذا بحركة الشمس وبالأيام (١٠١)التي تحفظ بطلوع الشمس وغروبها ، كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم ، وأعيادهم بحساب الشمس .

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( أجائرهم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سورة البقرة الآية ( ۱۸۹ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة يونس الآية ( ه ) .

ر<sup>5)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : تكملة الآية .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الإسراء الآية ( ۱۲ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : تكملة الآية .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في غير الأصل : ( ومدة الإجارة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> تحرفت في المطبوع إلى ( الحاملات ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> في المطبوع : ( والأيام ) .



قيل: هذا وإن كان ممكنا إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من النساس. ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه الناس وهو أسهل مسن معرفة ذلك بحساب الشمس وأقل اضطراباً واختلافاً ، ولا يحتاج إلى تكلف حساب ، وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه ، فالحكمة الباهرة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهسر وأبلغ (۱۰ وأصلح اختلافاً من تقديرها بسير الشمس فالرب حل جلاله دبر الأهلة بحسف التحبيب لمنافع خلقه في مصالح دينهم ودنياهم ، مع ما يتصل بذلك (۱۲ من الاستدلال بسه على وحدانيته (۱۳ وكمال علمه وحكمته (۱۰ وتدبيره ، فشهادة الخلق بتغيير الأجرام الفلكية ، وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها . فهي آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهريسة (۱۰ وزنادقة / [۱۰۵] الفلاسفة (۱۲ والملاحدة (۱۲ والقائلين بأنها أزلية أبدية لا يتطرق إليها التغيير ولا يمكن عدمها .

فإذا تأمل البصير القمر مثلاً وافتقاره إلى محل يقوم به ، وسيره دائباً لا يتغير (^)، مسير ، مسخر ، ( مدبر ) (°)، وهبوطه تارة وارتفاعه تارة ، وأفوله تارة ، وظهوره تارة ، وذهاب نسوره

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في غير الأصل : ( وأنفع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( به ) بدل ( بذلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( علمي وحدانية الرب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (كمال حكمته وعلمه.).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الدهرية : هم الذين ينكرون الربوبية ، ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى ، ويقولون : هذا مستحيل في العقول ، ويقولون بقدم العالم ، وينكرون الثواب والعقاب ، ولا يفرقون بين الحلال والحرام ، وينفون أن يكون في العالم دليل على صسانع ومصسنوع ، وخالق ومخلوق ، وينسبون النوازل التي تترل بهم إلى الدهر ، وينكرون المعاد والجزاء والحساب .

انظر : الفصل في الملل والنحل ( ٤٧/١ ) ، الملل والنحل للشهرستاني ( ٦١/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الزنادقة : جمع زنديق وهو القائل ببقاء الدهر ، فارسي معرب ، والزنديق لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الحالق ، وقـــد ذكـــر شـــيخ الإسلام أن لفظ الزنادقة لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن وهو لفظ أعجمي معرب أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعرب ، وقد تكلم به السلف والأثمة في توبة الزنديق ونحو ذلك .

انظر : بغية المرتاد ص ( ٣٣٨ ) .

أما الفلسفة : فهي كلمة يونانية تعني ( محبة الحكماء ) ، والفيلسوف هو ( فيلا ) و ( سوفا ) وفيلا هو المحب و ( سوفا ) هو الحكمـــة أي ( محبة الحكمة ) .

انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ١٢٢/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الملاحدة : جمع ملحد ، والإلحاد في اللغة الميل والعدول ، والإلحاد مذهب من ينكر وجود الله ، وقد يطلق على المتشكك الــــذي يتظاهر بالامتناع دون عقيدة . انظر : المعجم الفلسفي ص ( ٢٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في المطبوع : ( لا يغير ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سقط من الأصل .



شيئاً فشيئاً ثم عوده إليه كذلك ، وذهاب ضوءه جملة واحدة حتى يعود قطعة مظلمة بالكســوف علم قطعاً أنه مخلوق ومربوب مسحر تحت أمر حالق قاهر مسحر له كما يشاء .

وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلاً ، وأن هذه الحركة فيه لا بد أن تنتهي إلى الانقطاع والسكون ، وأن هذا الضوء والنور لا بد أن ينتهي إلى ضده ، وأن هذا السلطان لا بد أن ينتهي إلى العزل . وسيحمع بينهما حامع المتفرقان بعد أن يكونا ( مجتمعين ) (1) ويذهب هما حيث شاء ، ويرى المشركون (1) من عبدهما حال آلهتهم التي عبدوها من دونه ، كما يرى عبدا الكواكب انتثارها ، وعباد السماء انفطارها ، وعباد الشمس تكويرها ، وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في النار أحقر شيء وأذله وأصغره ، كما أرى عباد العجل في الدنيا حاله ، ومبارد عباده تسحقه وتمحقه ، والريح تمزقه وتذروه وتنسقه في اليم ، وكما أرى عباد (1) الأصنام في الدنيا صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالأمكنة القذرة ومعاول الموحدين قد هشمت منها تلك الوحدوه وكسرت تلك الرؤوس وقطعت تلك الأيدي والأرجل التي كانت لا يوصل إليها بغير التقبيل والاستلام .

وهذه سنته (') التي لا تبدل ، وعادته التي لا تحول : أنه يُرى عابد غيره حـــال معبــوده في الدنيا والآخرة ، وإن كان المعبود غير راض بعبادته (')أراه تبريه منه ، ومعاداته له أحوج ما يكون اليه ، ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ (') ، ( ويعلم الذين كفــروا أهــم كانوا كاذبين ) (') / .

من الملك الأعلى إليك رسائل ألا كل شيء ما خلال الله باطل تأمسل سسطور الكانسات فإنها وقد خط فيها لو تأملت خطها

ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا تتغير وجعل التغير (^)في الشمس ولو شـــاء لغيرهما معاً ، ولو شاء لأبقاهما معاً على حالة واحدة . ولكن يرى عباده آياته في أنواع تصاريفها

[۸۵/ب]

<sup>(1)</sup> بياض بالأصل ، وفي باقي النسخ : ( محتمعين ) .

<sup>(2)</sup> في غير الأصل : ( ويري المشركين ) .

<sup>(3)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( سنة الله ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( بعبادته غيره ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الأنفال الآية ( ٤٢ ) .

<sup>(7)</sup> كما في سورة النحل الآية ( ٣٩ ) في قوله : ﴿ وَلَيْعَلُّمُ الَّذِينَ كَفُرُوا أَهُمْ كَانُوا كَاذَبِينَ ﴾ .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( التغيير ) .



ليدلهم على أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين الفعال لما يريد ، ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْسَأَمْوُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ(٤٥) ﴾(١).

وأما تأثير القمر في ترطيب أبدان الحيوان والنبات وفي المياه وجزر البحر ومده ، وبحرانات الأمراض ، وتنقلها من حال إلى حال وغير ذلك من المنافع ، فأمر ظاهر .



<sup>(1)</sup> سورة الأعراف الآية ( ٥٤ ) .



#### مل فصل که

وأما إقسامه سبحانه بالليل ﴿ إِذْ أَدْبُو ﴾ ، فلما في إدباره وإقبال النهار من أبين الدلالات الظاهرة على المبدأ أو المعاد ، فإنه مبدأ ومعاد يومي مشهود بالعيان ، بينا(١) الحيوان في سكون الليل وقد هدأت حركاتهم ، وسكنت أصواقم ، ونامت عيوهم ، وصاروا إخوان الأموات ، إذ أقبل من النهار داعيه ، وأسمع الخلائق مناديه ، فانتشرت منهم الحركات ، وارتفعت منهم الأصوات حتى كألهم قاموا أحياء من القبور يقول قائلهم : " الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور "(٢) فهو معاد حديد ، أبدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد ، فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الواحد القهار ؟ .

فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر ، والصبح إذا أسفر وتنفس "فهزم حيوش الظلام بنفسه ، وأضاء أفق العالم بقبسه ، وفل كتائب المواكب بعساكره ، وأضحك نواحي الأرض بتباشيره وبشائره فيالهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئهما وكمال ربوبيته ، وعظيم أقدرت وحكمته ، فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروها مقيماً لسلطان الليل والنهار / فلولا [ ١٥٠١] طلوعها لبطل أمر العالم كله فكيف كان الناس يسعون في معائشهم "، ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم ، وكيف كانت تمنهم الحياة مع فقد لذة النور وروحه ؟ وأي ثمار ونبات وحيوان كان يوجد ؟ وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات ؟ .

ولولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدالهم ، وجموم (٢)حواسهم ، فلولا(٧)حثوم هذا الليل عليهم بظلمته لما(٨)هدأوا ولا قروا ولا سكنوا ، بسل جعله أحكم الحاكمين سكناً ولباساً ، كما جعل النهار ضياء ، ومعاشاً .

<sup>(</sup>l) في ( م ) والمطبوع : ( بينما ) .

<sup>(2)</sup> كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه في ( ٨٠ ) كتاب الدعوات ، ( ٧ ) باب ما يقول إذا نام ح ( ٦٣١٢ ) من حديث حذيفة رضى الله عنه ، وكذا اخرجه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في ( ٤٨ ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ١٧ ) باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ح ( ٢٧١١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل : ( إذا تنفس وأسفر ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في ( م ) و ق ) والمطبوع : ( وعظم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( معاشهم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في الأصل و ( ب ) : ( حموم ) من غير واو 7.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في الأصل : ( لولا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( ما هدأوا ) .



ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من (دوام) (١) شروق الشمس عليها ، وكان يحترق ما عليها من نبات وحيوان فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجاً يطلع على العالم في وقت حاحتهم إليه ، ويغيب في وقت استغنائهم عنه ، فطلوعه لمصلحتهم ، وغيب لمصلحتهم ، وصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متظاهرين على مصلحة هذا العالم وقوامه . فلو جعل الله سبحانه النهار سرمداً إلى يوم القيامة والليل(٢) سرمداً إلى يوم القيامة لفاتت مصالح العالم ، واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده .

وتأمل حكمته سبحانه في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة ، وما في ذلك من مصالح الخلق . ففي الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فيتولد منها مدواد الثمار ويكف (٣) الهواء فينشأ منه السحاب وينعقد (٤) فيحدث المطر الذي به حياة الأرض ، ونمساء أبدان الحيوان والنبات ، وحصول الأفعال والقوى ، وحركات الطبائع .

وفي الصيف يخرم(°)الهواء فتنضج الثمار وتشتد الحبوب ويجف وجه الأرض فيتهيأ للعمل .

وفي الخريف : يصفو الهواء ، وتبرد الحرارة ، ويمتد الليل ، وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية ، بمتزلة راحة الحامل بين الحملين ففي هذه الأزمنة مبدأ ومعاد مشهود وشاهد بالمبدأ والمعاد الغيبي .

والمقصود أن / بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالم ، وبذلك يظهر الزمان ، فإن الزمان [٥٥/ب] مقدار الحركة فالسنة الشمسية مقدار سير<sup>(١)</sup>الشمس من نقطة الحمل إلى مثلها ، والسنة القمرية مقدرة بسير القمر وهو أقرب إلى الضبط ، واشتراك الناس في العلم به وقدر أحكم الحاكمين تنقلهما في منازلهما لما في ذلك من تمام الحكمة ولطف التدبير .

فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا تتعداه ، لما وصل ضوءها وشعاعها إلى كثير من الجهات ، فكان نفعها يفقد هناك فجعل الله سبحانه طلوعها دولاً بين الأرض لينسال

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في (م) و (ق): (أو الليل).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( ويكثف ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل والمطبوع : ( ويتعقد ).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في (م) و (ب) و (ق): (يخدم).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في (م)و(ق): (مسير).



[1/7.]

نفعها وتأثيرها البقاع فلا يبقى (المواضع التي يمكن أن يطلع عليها إلا آخذ بقسطه من نفعها . واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين ساعة ، ويأخذ كل واحد من صاحبه (آ) ، ومنتهى كل منها إذا امتد خمس عشرة ساعة فلو زاد مقدار (النهار) (النهار) دلك إلى خمسين ساعة مثلاً أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد أكثر الحيوان والنبات ، ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضاً ، وتعطلت المصالح . ولو استويا دائماً لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها مصالح العباد والحيوان ، فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم مسن الآيسات والمصالح والمنافع ما يشهد بأن ذلك من تقدير العزيز العليم . ولهذا يذكر سبحانه هذا التقدير ويضيفه إلى عزته وعلمه كما قال (تعالى) : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) ﴾ (٢٠) .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَنِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ﴾ إلى قوله : ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(١٢) ﴾ (٥) .

وقال تعالى : ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ (٩٦) ﴾ (٦) .

فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية وما نشأ كان من مقتضى عزته وعلمه ، وأنه قدره بهاتين الصفتين . وفي هذا تكذيب لأعداء الله الملاحدة الذين / ينفون قدرته واحتياره وعلمه بالمغيبات .

## 

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>في غير الأصل : ( فلا يبقى موضع من المواضع ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في غير الأصل: (كل منهما من صاحبه).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في الأصل ( الليل ) وفي البقية ( النهار ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة يس الآيتان ( ٣٧–٣٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة فصلت الآيات ( ٩-١٢ ) . وفي غير الأصل ذكر الآيات كاملة .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الأنعام الآية ( ٩٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في ( ق ) والمطبوع : ( ينشأ ) .



[٦٠]ب

### الم فصل الم

وأقسم سبحانه بهذه الأشياء الثلاثة وهي القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر على المعاد لل في المقسم () به من الدلالة على ثبوت المقسم عليه ، فإنه يتضمن كمال قدرته وحكمته وعنايته بخلقه ، وإبداء الخلق وإعادته كما هو مشهود في إبداء النهار والليل وإعادهما وفي إبداء النسور وإعادته في القمر ، وفي إبداء الزمان وإعادته الذي هو حاصل بسير الشمس والقمر ، وإبداء الحيوان والنبات وإعادهما ، وإبداء فصول السنة وإعادهما ، وإبداء ما يحدث في تلسك الفصول وإعادته ، فكل ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به رسله (كلهم عنه ، فصرف وإعادته ، فكل ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به رسله (وللعقول تارة) (") مسحانه الآياتالدالة على صدقه ، وصدق رسله ونوعها ، وجعلها للفطر تارة ، (وللعقول تارة) ومشهودة بالعيان ، وللسمع تارة ، وللمشاهدة تارة ، فحعلها آفاقية ونفسية ، ومنقولة ومعقولة ، ومشهودة بالعيان ومذكورة بالجنان ، فأبي الظالمون إلا كفوراً (") واتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ ومذكورة بالجنان ، فأبي الظالمون إلا كفوراً (") واتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ وَلَا يَمْلِكُونَ لَانفُسِهِمْ ضَرًا ولَا نَفْعًا ولَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ولَا خَيَاةً ولَا نُشُورًا (") (") في الفلون المناهدة على الفلون الله كفوراً (") والله عَيَاةً ولَا نُشُورًا ولَا خَيَاةً ولَا نُشُورًا ولَا نَفْعًا ولَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ولَا خَيَاةً ولَا نُشَورًا (") (") (") (") الفياد الذي الفياد الفياد الذي الفياد الذي الفياد الذي الفياد الذي الفياد الذي الفياد الفيا

ولما أقام الحجة ، وبين المحجة ، ارتمن كل نفس بكسبها ، وواحدها بذنبها ، واستثنى من أولئك من قبل هداه ، واتبع رضاه ن وهم أصحاب اليمين الذين أمنوا بالله وصدقوا المرسلين ، وسلكوا غير سبيل المحرمين ، الذين ليسوا من المصلين ولا من مطعمي المساكين ، وهم / من أهل الخوض مع الحائضين المكذبين بيوم الدين ، فهذه أربع صفات أخرجتهم مسن زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين :

الأولى : ترك الصلاة ، وهي عمود الإخلاص للمعبود .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( القسم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في المطبوع : ( الرسل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(</sup> ١٩ ) ما في قوله تعالى ( فأبي أكثر الناس إلا كفوراً ) سورة الإسراء الآية ( ٨٩ ) .

<sup>(\*)</sup>سورة الفرقان الآية ( ٣ ) .

<sup>(</sup>١٦)في المطبوع : ﴿ وَأَحَدُهَا ﴾.



[1/71]

الثانية : ترك إطعام المسكين الذي هو أهمٌّ مراتب الإحسان للعبيد .

فلا إخلاص للحالق ، ولا إحسان للمحلوق كما قال تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفُونَ الْصَلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَنْفُونَ الْصَلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَنْفُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَنْفُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٥) ﴾ (٢) ، وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله (عز وجل) ينفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٥) ﴾ (٣) ، وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله (عز وجل) : ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) ﴾ (٣) وقال (تعالى) : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) ﴾ (٤) . وقرن سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه :

فأمر بهما تارة (°)، وأثنى على فاعلهما تارة (۱٬۰)، وتوعد بالويل والعقاب تاركهما تارة (۷٪، فإن مدار النجاة عليهما ولا فلاح لمن أخل بهما .

الصفة الثالثة والرابعة: الخوض بالباطل، والتكذيب بالحق (فاجتمع لهم عدم الإخسلاص، والإحسان، والخوض بالباطل والتكذيب بالحق) (^)، واجتمع لأصحاب السيمين الإخسلاص، والإحسان، والتصديق بالحق، والتكلم به، فاستقام إحلاصهم وإحسالهم، ويقينهم وكلامهم.

واستبدل أصحاب الشمال بالإخلاص شركاً ، وبالإحسان إساءة ، وباليقين شكاً وتكذيباً ، وبالكلام النافع خوضاً في الباطل ، فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين ، أي : لم يكسن (٩) مسن يشفع فيهم ، لا أن شفاعة تقع فيهم ولا تنفع ، وهذا لما أعرضوا عن التذكرة و لم يرفعوا بها رأساً وحفلوا عند (١٠) سماعها / كما تجفل حمر الوحش من الأسد ، أو الرماة .

<sup>(&#</sup>x27;)سورة الماعون الآيتان ( ٢-٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة التوبة الآية ( ٥٤) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سورة الأنفال الآية ( ٣ ) .

<sup>(1)</sup> سورة السجدة ( الآية ( ١٦ )

<sup>(°)</sup>في قوله تعالى : ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفاً وطمعاً ) سورة الأعراف الآية ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>١ كما في قوله تعالى : ( أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة يورجو رحمة ربه ) سورة الزمر ( ٩ ) .

**<sup>(</sup>A)** 

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup>سقط من ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup>في غير الأصل: ( لم يكن لهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( عن ) .



ثم حتم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره ، وإقامة الحجة عليهم بإثبات المشيئة لهــم وبيان مقتضى التوحيد والربوبية ، أن (''ذلك إليه لا إليهم ، فالأول: عدله ، والثــاني : فضــله ، فالأول: يوجب السعي والطلب والحرص على ما ينجيهم ، كما يفعلون ذلك في مصالح دنيــاهم بل أشد ، والثاني : يوجب الاستعانة والتوكــل والتفــويض والرغبــة إلى مــن ذلــك بيــده ليسهله ('') ويوفقهم له ، والله المستعان وعليه التكلان .

# 

<sup>(')</sup>في المطبوع : ( وأن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في المطبوع : ( ليسهل لهم ) .



## ﴿ فصل ﴾ { القسم فح سورة الحاقة }

ومن ذلك قوله (تعالى) ('): ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)وَمَا لَا تُبْصِـرُونَ (٣٩)إِنَّـــهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَوِيمٍ (٤٠) ﴾ ('') إلى آخرها .

قال مقاتل: ( بما تبصرون من الخلق وما لاتبصرون منه ) (٣) .

قال قتادة: " أقسم بالأشياء كلها ما(١)يبصر منها وما لا يبصر (٥).

وقال الكلبي : ما يبصرون من شيء وما لا يبصرون من (٢)شيء .

وهذا أعم قسم وقع في القرآن ، فإنه يعم العلويات والسفليات ، والدنيا والآخرة ، وما يرى وما لا يرى ، ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والأنس ، والعرش والكرسي ، وكل مخلوق ، وذلك كلّه (٢) من آيات قدرته وربوبيته ، وهو سبحانه يصرف الأقسام كما يصرف الآيات، ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية ودليل على صدق رسوله ، وإن ما حاء به هومن عند الله ، وهو كلامه لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن . ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه ،واعتبر ما حاء به الرسول كما ، ونقل فكرته في مجاري / الخلق والأمر ظهر [٦٠/ب] له أن هذا القرآن من عند الله ، وأنه كلام الله (٨)، وهو أصدق الكلام ، وأنه حق ثابت .

كما أن سائر المحلوقات (٩) ما يرى منها وما لا يرى حق (١٠). كما قال تعالى : ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنطِقُونَ (٢٣) ﴾ (١١) أي أن كان نطقكم حقيقة وهو أمر

<sup>(&#</sup>x27;' سقط من المطبوع .

<sup>(\*)</sup>سورة الحاقة الآيات( ٣٨ - ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢/ أنظر: البسيط ( ١/ ١٠٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( بما ) .

<sup>(\*</sup> أنظر : معالم التتريل ( ٨ /٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) و ( ق ) : ( ما تبصرون – ما لا تبصرون ) . وفي المطبوع : ( تبصرون مـــن شـــيء ، ومـــا لا تبصــرون ). وأنظـــر : البسيط ( ١ / ١٠٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>في المطبوع : ( وكل ذلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup>في غير الأصل : ( وأنه كلامه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>في غير الأصل : ( الموجودات ) .

<sup>. · · · )</sup> في ( ق ) : زيادة : ( ثابت ) .

<sup>(&#</sup>x27;'' سور الذاريات الآية ( ٢٣ ) .



موجود لا تمارون فيه ولا تشكون فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق ، كما في الحديث: " إنه لحق كما أنك ههنا "(١) فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود ، بل لو فكرتم فيما تبصرون وفيما لا تبصرون لسدلكم ذلك على أن القرآن حق ، ويكفي (١) الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يبصره (١) نفسه (١) ، ومبدأ خلقه ونشأته ، وما يشاهده من أحواله ظاهراً وباطناً ، ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب ، وثبوت صفاته ، وصدق ما أخبر به رسوله هي ومن لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم يخالط بشاشة الإيمان قلبه أن البه فله فله قله أن القراق.

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ وهذا رسوله البشري محمد ﴿ عَمَدُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(&#</sup>x27;')في غير الأصل: (أنه لحق مثل ما أنك ههنا) وهذه جزء العبارة من حديث أخرجه أبو داود في سننه ( ٣٣) كتاب الملاحم، ( ٣ ) ما ذكر في فتنسة السدجال ح ( ٣٧٤٧٧) ، وابن أبي شببة في مصنفه في كتاب الفتن، ( ٢ ) ما ذكر في فتنسة السدجال ح ( ٣٧٤٧٧) ، واخطيب البغدادي في تاريخه ( ٢٢٣/١٠) في ترجمة عبدالرحمن بن ثابت الشامي ، من حديث معاذ بن جبل ري الله عنه قال : قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عمران بيت المقدس خراب يثرب ، وخراب يثرب خروج الملحمة ، وخسروج الملحمة فستح القسطنطينية ، وفتح القسطنطينية خروج الدجال ) ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال : ( إن هذا لحق كما أنت ههنا ، أو : كما أنك قاعد ) يعني معاذ بن جبل . وقد حسنه الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود ( ٣/ ٨١٠) ، وفي تخريجه للمشكاة ( ١٤٩٤/٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في ( ق ) : ( يلقي ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) و ( ق ) : ( تبصره – لا تبصره )

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>في المطبوع : ( بعينه ) .

<sup>(°)</sup>إشارة إلى حديث أبي سفيان مع هرقل عندما سأله هرقل عن المسلمين هل يرتد أحدهم عن دينه ؟ فقال : لا ، فقال له : (وكسذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب).

أنظر ما أخرجه البخاري في صحيحه في (١) كتاب بدء الخلق (٦) باب .ح(٧) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>في ( ب ) والمطبوع : ( أبين دليل ) ، ، وفي ( م ) و ( ق ) : ( أبين ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من المطبوع



[1/77]

أنكر حقيقة الرسالة ، ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء لم يكن رسولاً ، ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة التكوير (١٠).

ثم بيّن سبحانه كذب أعدائه وبمتهم في نسبة كلام رب العالمين (٢) إلى غيره ، وأنه لم يتكلم به بل قاله من تلقاء نفسه ، كما بين كذب من قال : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَـــوِ (٢٥) ﴾ (٣) . فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر وسيصليه (٤) سقر /.

ثم أحبر سبحانه أنه تتريل من رب العالمين ، وذلك يتضمن أموراً :

أحدهما : أن الله تعالى(°)فوق خلقه كلهم ، وأن القرآن نزل من عنده .

الثاني : أنه كلامه تكلم به حقيقة ، لقوله : ﴿ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) ﴾ (١) ولو كـان غيره هو المتكلّم به لكان من ذلك الغير ونظير هذا قوله (تعالى) : ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ﴾ (٧) ، ونظيره قوله : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بالْحَقِّ ﴾ (٨) .

ونظيره قوله (تعالى) : ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ (١٠)الْحَكِيمِ ﴾(١٠) ، وقوله :

﴿ تَرِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١١) وما كَانَ من الله فليس بمحلوق ، ولا ينتقض هذا بان الرزق والمطر وما في السماوات والأرض جميعاً منه وهو مخلوق ؟ لأن ذلك كله أعيان قائمة بأنفسها ، وصفات وأفعال لتلك الأعيان ، فإضافتها إلى الله سبحانه وألها منه إضافة حلق ، كإضافة بيته وعبده وناقته وروحه وبابه إليه ، بخلاف كلامه فإنه لا بد أن يقوم بمتكلم ؟ إذ كلام

<sup>&#</sup>x27;'كما في قوله تعالى : ( إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين ) التكوير الآيات ( ١٩-٢١ ) انظر : تفسير ابن كثير ( ٤١٧/٤ ) .

<sup>(&#</sup>x27;')في غير الأصل : ( في نسبة كلامه تعالى إلى غيره ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سور المدثر الآية ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>ئ)في غير الأصل : ( وسيصليه الله سقر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>في غير الأصل : ( أنه تعالى ) .

<sup>(</sup>٢)سورة الواقعة الآية ( ٨٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>سورة السحدة الآية ( ۱۳ ) .

<sup>(^)</sup>سورة النحل الآية ( ١٠٢ ) (<sup>0)</sup>سورة الزمر الآية ( ١ )

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup>سورة فصلت الآية ( ٤٢ ) .



من غير متكلم كسمع من غير سامع ، وبصر من غير مبصر ، وذلك عين المحال ، فإذا أضيف إلى الرب كان بمترلة إضافة سمعه وبصره وحياته وقدرته وعلمه ومشيئته إليه .

ومن زعم أن هذه إضافة مخلوق إلى حالق فقد زعم أن الله (تعالى) ( ' ) لا سمع له ولا بصـــر ولا حياة ولا قدرة ولا مشيئة تقوم به ، وهذا هو التعطيل الذي هو شر من الإشراك .

وإن زعم أن إضافة السمع والبصر<sup>(۲)</sup>والحياة والقدرة إضافة صفة إلى موصــوف وإضــافة الكلام إليه إضافة <sup>(۲)</sup>مخلوق إلى حالق فقد تناقض وحرج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولغات الأمم بين متماثلين حقيقة وعقلاً وشرعاً وفطرة ولغة .

وتأمَّل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول (١٠) بلفظ القول وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله (عز وحل): ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ (٥) / فإن الرسول يقول للمرسل إليه ما أمر [١٦/ب] بقوله ، فيقول : قلت له كذا وكذا ، وقلت له : ما أمرتني أن أقوله ، كما قال المسيح : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ (٢) والمرسل يقول للرسول : قل لهم كذا وكذا ، كما قاله سبحانه وتعالى (٧) : ﴿ قُلْ لِعبَادِي يَقُولُوا الَّتِسِي هِسِيَ أَخْسَنُ ﴾ (٥) ونظائرة .

وإذا بلّغ الرسول ذلك صح أن يقال : قال الرسول كذا (وكذا) ('``، وهذا قول الرسول أي قاله مبلغاً ، وهذا قوله مبلغاً عن مرسله .

<sup>(</sup>١) سقط من غير الأصل.

<sup>(\*)</sup>في غير الأصل : زيادة ( والعلم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>في المطبوع : ( فإضافة ) .

 <sup>(</sup>۱) سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup>سورة التوية الآية ( ٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup>سورة المائدة الآية ( ١١٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>في غير الأصل : (كما قال تعالى ) .

<sup>(^)</sup>سورة إيراهيم الآبة ( ٣١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>سورة الإسراء الآية ( ٥٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب )

<sup>(&#</sup>x27;'')سورة النور الآية ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>١٢)سقط من المطبوع



و لم (۱) يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا بكذا ، ولا تكلم الرسول بكذا وكـــذا ، ولا أنه لكلام رسول كريم ، ولا في موضع واحد ، بل قيل للصديق وقد تلى آية هذا كلامك وكلام صاحبك . فقال : ليس بكلامي ولا كلام صاحبي هذا كلام الله .



<sup>(۱)</sup>في المطبوع : ( و لا ) .



### مر فصل ﴾

الأمر الثالث: مما (المنطقة قوله: ﴿ تَتِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم، ويحذرهم مما (الميضرهم بل بل يتركهم هملاً بمترلة الأنعام السائمة، فمن زعم ذلك فلم يقدر رب العالمين حقّ (المقلقة عنه بل يتركهم هملاً بمترلة الأنعام السائمة المملك المحقّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكُويم ﴾ (٥) .

ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله الله أو أنه لم يتقوّل عليه فيما قالمه ، وأنه لو تقوّل عليه لما أقره ولعاجله بالإهلاك ، فإن كمال علمه وقدرته وحكمته تأبى أن يقر مسن تقول عليه وافترى عليه وأضل عباده واستباح دماء من كذبه وحريمهم وأموالهم وأظهر في الأرض الفساد والحور والكذب ، وخلاف الحق ، فكيف يليق بأحكم الحاكمين / وأرحم الراحمين وأقدر [١٦٣] القادرين أن يقره على ذلك ؟ .

بل كيف يليق به أن يؤيده ، وينصره ، ويعليه ، ويظهره ، ويظفره بأهل الحــق يســفك دماءهم ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم قائلاً : إن الله أمرني بذلك وأباحه لي ؟!.

بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلها ، فيصدقه باقراره وبالآياتالمستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهر ، ثم يصدقه بأنواعها كلها علسى اختلافها ، فكل آية على انفرادها مصدقة له ثم يحصل باجتماع تلك الآياتتصديق فوق تصديق كل آية بمفردها ، ثم يعجز الخلق عن معارضته ثم يصدقه بكلامه وقوله ، ثم يقيم الدلالة القاطعة علسى أن هذا قوله وكلامه ، فيشهد له بإقراره وفعله وقوله ، فمن أعظم المحال وأبطل الباطل وأبسين البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه الذي هو شر الحلق على الإطلاق ، فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذهم (على الإطلاق)(۱)

<sup>&</sup>lt;sup>(')</sup>في غير الأصل ( وب ) : ( ما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في المطبوع : ( ما يضرهم ) .

<sup>(</sup>٣)سقط من المطبوع .

<sup>(1)</sup>في المطبوع : زيادة ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup>سورة المؤمنون الآية ( ۱۱۲ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع . <sup>(٧)</sup>سقط من غير الأصل .



فما آمن بالله قط<sup>(۱)</sup>، ولا عرف الله ، ولا علم أنه رب العالمين<sup>(۱)</sup>، ولا يجوز<sup>(۱)</sup>نسبة ذلك إلى من له مسكة من عقل وحكمة وحجي ، ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه ونادى على جهله .

وأذكر في هذا مناظرة حرت لي مع بعض علماء اليهود ، قلت له بعد أن أفضى نبوة النبي وأذكر في هذا مناظرة حرت لي مع بعض علماء اليهود ، قلت له بعد أن أفضى ألتسنقص النبي وأنه الله أن قلت له : إنكار نبوته يتضمن القدح في رب العالمين ، وتنقصه أقبح التسنقص فكان الكلام معكم في الرسول والكلام الآن في / تتريه الرب تعالى ، فقال : كيف يقول مثلك (٢) هذا الكلام ؟ .

فقلت له: بيانه علي ، فاسمع الآن ، أنتم تزعمون أنه لم يكن رسولاً ، وإنما كان ملكاً قاهراً قهر الناس بسيفه حتى دانوا له ، ومكث ثلاثاً وعشرين سنة يكذب على الله ، ويقول : أوحي إلي . ولم يوح إليه شيء ، وأمرني ولم يأمره بشيء (١) و فاني و لم ينهه ، وقال الله كله أو لم يقل ذلك ، وأحل كذا وحرّ كذا وأوجب كذا وكره كذا ولم يحل ذلك ولا حرمه ولا أوجبه ، بل (١) فعل ذلك من تلقاء نفسه كاذباً مفترياً على الله وعلى أنبيائه وعلى رسله وعلى ملائكته (١) ، ثم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يستعرض (١) عباده يسفك دمائهم ، ويأخذ أموالهم ، ويسترق نساءهم وأبناءهم ، ولا ذنب لهم إلا الرد عليه ومخالفته ، وهو في ذلك كله يقول : الله أمرني بذلك ، ولم يأمره ، ومع ذلك فهو ساع في تبديل أديان الرسل ونسخ شرائعهم ، وحل نواميسهم ، فهذه حاله عندكم فلا يخلوا إما أن يكون الرب تعالى عالماً بذلك مطلعاً عليه من حاله يراه ويشاهده ، أم لا .

<sup>&</sup>lt;sup>(')</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( قطعاً ) .

<sup>(\*)</sup>في غير الأصل: ( ولا هذا هو رب العالمين ).

<sup>(&</sup>quot;)في غير الأصل : ( ولا يحسن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>في المطبوع : ( أقضى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup>في غير الأصل : ( بأقبح ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( كيف تقول مثل هذا الكلام ؟ ) .

<sup>(</sup>V) سقط من غير الأصل.

<sup>(^)</sup>زيادة ( هو ) في المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>في غير الأصل : ( وملائكته ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۰)</sup>في ( ق ) : ( يتعرض ) .



فإن قلتم إن ذلك جميع غائب عن الله لم يعلم به قدحتم في الرب تعالى ، ونســـبتموه إلى الحهل المفرط ، إذ لم يعلم (٬٬ويطلع على هذا الحادث العظيم (٬٬، ولا رآه .

وإن قلتم: بل كان ذلك كله بعلمه وإطلاعه ومشاهدته ، قيل لكم: فهل كان قادراً على أن يغير ذلك ويأخذ على يده ويحول بينه وبينه ، أم لا ؟ .

فإن قلتم ليس قادراً على ذلك نسبتموه إلى العجز المنافي للربوبية ، وكان هذا الإنسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إراداتهم .

وإن قلتم: بل كان قادراً ولكن مكنه ونصره وسلطه على الخلق ولم ينصر أولياءه وأتباع رسله نسبتموه إلى أعظم السفه والظلم والإحلال بالحكمة ، وهذا لو كان مخلياً بينه وبين ما فعله / [1/1] فكيف وهو في ذلك كله ناصره ومؤيده ، وبحيب دعواته ، ومهلك من حالفه وكذبه ، ومصدقه بأنواع التصديق ومظهر الآيات على يديه التي لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يأتوا بواحدة منها لما أمكنهم ، ولعجزوا عن ذلك ، وكل وقت من الأوقات يحدث له مسن أسسباب النصر والتمكين والظهور والعلو وكثرة الأتباع أمراً خارجاً عن العادة ، فظهر أن من أنكر كونه رسولاً نبياً فقد سب الله (تعالى) وقدح فيه ونسبه إلى الجهل أو العجز أو السفه (٣).

قلت له : ولا ينتقض هذا بالملوك الظلمة الذين مكنهم في (أ) الأرض وقتاً ما ثم قطع دابرهم ، وأبطل سنتهم ، ومحى آثارهم وجورهم ، فإن أولئك لم يبدو شيئاً من ذلك ، ولم يعيدوا (أ) ، ولا ظهرت على أيديهم الآيات، ولا صدقهم الرب تعالى بإقراره ولا بفعله ولا بقوله ، بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسول ، كفرعون ونمرود وأضراهما .

ولا ينتقض هذا بمن ادعى النبوة من الكذّابين ؛ فإن حالة ضدّ حال الرسول من كل وجه ، بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول . ومن حكمة الله سبحانه أن أخرج مثل هؤلاء إلى

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سقط من ( م ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في غير الأصل : زيادة ( ولا علمه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>ني غير الأصل و (ب ) : ( والعجز والسفه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : زيادة ( الله ) .

<sup>(°)</sup>في ( ب ) : ( فإن أولئك لم يعيدوا شيئاً من هذا ولا أيدوا ونصرو ا ) وفي ( ق ) والمطبوع : ( فإن أولئك لم يعيدوا شيئاً من هــــذا و لا أيدوا ونصروا ) .



الوجود ليعلم حال الكذابين وحال الصادقين ، وكان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسل ، والفرق بين هؤلاء وبينهم ، فبضدها تتبين الأشياء ، والضدُّ يظهر حسنه الضد ، فمعرفة أدلة الباطل وشبهه من أنواع أدلة الحق وبراهينه .

فلما سمع ذلك قال : معاذ الله لا نقول إنه ملك ظالم ، بل نبي كريم من اتبعه فهـو مـن السعداء ، وكذلك من اتبع موسى فهو كمن اتبع محمداً .

قلت له : بطل كل ما تموهون به (۱) ، فإنكم إذا قررتم أنه نبي صادق فلا بد من تصديقه في جميع ما أخبر به ، وقد علم أتباعه وأعداؤه بالضرورة / أنه دعا الناس كلهم إلى الإيمسان به ، [1/ب] وأخبر أن من لم يؤمن به مسن أهسل الكتساب ، وأحبر أن من لم يؤمن به مسن أهسل الكتساب ، وأسحل عليهم بالكفر ، واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم وأبناءهم . فإن كان ذلك عدواناً منه وجوراً لم يكن نبياً ، وعاد الأمر إلى القدح في الرب تعالى ، وإن كان ذلك بأمر الله ووحيسه لم تسع مخالفته وترك أتباعه ، ولزم تصديقه فيما أحبر به ، وطاعته فيما أمر .

وقد أرشد سبحانه إلى هذا المسلك في غير موضع من كتابه فقال (٢٠): ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْمِينِ (٤٤) وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَحَدً

يقول سبحانه لو تقول علينا قولاً واحداً من تلقاء نفسه لم نقله ، و لم نوحه إليه لما أقررناه ، ولأحذنا بيمينه ثم أهلكناه هذا أحد القولين .

قال ابن قتيبة في هذا قولان :

أحدهما : أن اليمين ههنا<sup>(٤)</sup>القوة والقدرة . وأقام اليمين مقام القوة ؟ لأن قوة كل شـــيء في ميامنه (٥).

قلت : وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ . قال وهذا قول ابن عباس في الـــيمين<sup>(١)</sup>، قال : ولأهل اللغة في هذا مذهب آخر وهو أن الكلام ورد على ما اعتاده الناس من الأخذ بيد من

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( بعد هذا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في ( ب ) : زيادة ( تعالى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>سورة الحاقة الآيات( ٤٤ – ٤٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سقط من المطبوع . <sup>(2)</sup>تأويل مشكل القرآن ص ( ۱۵۲ ) .

<sup>(</sup>٢) دكره أبن عطية في المحرر الوجيز ( ١٠٤/١٦) والبغوي في معالم التتريل (٢١٤/٨ ) والقرطبي في تفسييره ( ٢٧٥/١٨ ) ونسببه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر ( ٨/ ٢٧٦).



يعاقب ، وهو قولهم : إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده ، وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم : خذ بيده ، واسفع بيده فكأنه قال : لو كذب علينا في شيء مما يلقيه (١)إليكم عنا لأحذنا بيده ، ثم عاقبناه بقطع الوتين ، وإلى هذا المعنى ذهب الحسن (٢). انتهى (٣).

فقد أحبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئاً من الأقاويل لما أقره ولعاجله بالأحذ والعقوبــة، فإن كذبا على الله ليس ككذب على غيره ؟ ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه فضلاً عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه .

وقول (تعالى) ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ(٤٦)﴾ ('') [ الوتين] (''): نياط القلب ، وهـو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب ، إذا انقطع بطلت القوى ومات / صاحبه (۲)، هذا قول [۱/۱۰] جميع أهل اللغة .

والأبمر عرق يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه فكأنه قال : فهذا أوان قتلني السم ، فكنت كمن انقطع ابمره (^^)ثم قال سبحانه (^^) : ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٧٤) ﴾ (^¹) أي لايحجزه مني أحد ولايمنعه مني .

<sup>(&#</sup>x27;'فِي الْمُطْبُوعُ : ( مُمَا بَلْغُ ) ، وفي ( ق ) بياض .

<sup>(</sup>٢٠٠٠) تفسير الحسن هو قوله : ( لقطعنا يده اليمني ) كما في النكت والعيون ( ٨٦/٦) والتفسير الكبير ( ٣٠ /١٠٥) والحسامع لأحكسام القرأن ( ٢٧٦/١٨).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup>أنظر : تأويل المشكل من ( ۱۵۶ \_ ۱۵۵) .

<sup>(</sup>²) سورة الحاقة الآية ( ٤٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢٦١/٦ ) النهاية في غريب الحديث والأثر ( ١٤٩/٥ ) . وأنظر أيضاً : تمسذيب اللغــة للأزهـــري ( ٣٢٤/١٤ ) مـــادة ( وتـــن ) ، الصـــحاح ( ٣٢١١/٦ ) النهاية في غريب الحديث والأثر ( ١٤٩/٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۲</sup>أخرجه البخاري معلقاً في ( ٦٤ ) كتاب المغازي ( ٨٣ ) باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاتــه ح ( ٢٤ ) . ولفظــه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه : ( يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبحري من ذلك السم ). قال الحافظ أبن حجر رحمه الله : ( قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد : وقال البزار : تفر به عنبسة عن يونس أي : بوصله ، وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنــه أرسله . أنظر تغليق التعليق ( ٤/ ١٦٣ و ما بعدها ) .

<sup>(^)</sup>تأويل مشكل القرأن ص ( ١٥٥ - ١٥٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>في غير الأصل : ( تعالى ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الحاقة الآية ( ٤٧ ) .



الموضع الثاني : قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذَبًا فَإِنْ يَشَأُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّـدُورِ (٢٤) ﴾ (١) وفي معيى الآية قولان للناس (١) .

أحدهما قول مجاهد<sup>(٣)</sup>ومقاتل<sup>(٤)</sup>: " إن يشأ الله يربط على قلبك " بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك .

والثاني قول قتادة : إن يشأ الله ينسيك القرآن ونقطع عنك الوحي (٥).

وهذا هو القول دون الأول لوجوه :

أحدها: أن هذا حرج حواباً لهم وتكذيباً لقولهم: أن محمدا كذب على الله وافترى عليه هذا القرآن.

فأحاهم بأحسن جواب وهو أن الله سبحانه (۲) قادر لا يعجزه شئ فلو كان كما تقولون لختم على قلبه فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه بل يصير القلب كالشئ المحتوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه فيعود المعنى إلى انه لو افتراه علي لم امكنه و لم اقره (۷) ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه فإن فيه من علوم الاولين والاخرين وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة والعلم الذي لا يعلمه إلا الله والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والأحبار بالغيوب مالا (۸) يمكن من ختم على قلبه أن يأتي بمثله (۹) ولا ببعضه فلولا أني انزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما امكنه أن يأتيكم بشئ منه فإين / هذا من (۱۰) المعنى إلى المعنى الذي ذكره الآخرون ؟

[٥٦/ب]

<sup>(&#</sup>x27;)سورة الشورى الآية ( ٢٤ ) .

<sup>(\*)</sup>في غير الأصل : (للناس قولا ن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>قول بماهد ذكره البغوي في معالم التتزيل ( ٧ /٩٢/ ) وابـــن عطيـــة في المحـــرر الـــوجيز ( ١٤/ ٢٢٠ ) والــــرازي في تفســــيره ( ٢٧/ ٢٤) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٨/١٦) دار الكتب .

<sup>(</sup>١) قول مقاتل ذكره المآوردي في النكت والعيون ( ٥/ ٢٠٢ ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( ٧ / ٢٨٦ ) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ١٨/١٦) .

<sup>(°)</sup>قول قتادة أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ٢٥ / ٢٧ ) والمحرر الوجيز ( ٢١ / ٢١٩ ) وورد ذكره أيضاً في : النكت والعيسون ( ٥ / ٢٠٠ ) ، ومعالم التتريل ( ٧ / ١٩٣ ) والجامع لأحكام القرآن (١٨/١٦) ، ونسبه في الدر المنثور ( ٨ / ٣٥٠ ) : إلي عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( تعالى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> في الأصل : ( يقره ) وفي غيره ( أقره ) ولعله هو الصواب .

<sup>(^)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( ما لم ) .

<sup>(\*)</sup>في غير الأصلُّ و (ب ) : ( أن يأنيُّ به و لا ببعضه ) .

<sup>(</sup>١٠٠)سقط من غير الأصل.



وكيف يلتئم معنا حكاية قولهم ؟ وكيف يتضمن الرد عليهم ؟

الوجه الثاني :إن مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق والمبطل فلا يدل ذلك على التمييز بينهما ولا يكون فيه رد لقولهم فإن الصبر على أذى المكذب لا يدل بمجرده على صدق المخبر

الثالث: أن الربط على قلب العبد بالصبر لايقال له حتم على قلبه ، ولا يعرف هـذا في عرف المخاطب ولا لغة العرب . ولا هو المعهود في القرآن ، بل المعهود استمعال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظة (')في القرآن كقوله (تعالى) : ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَوهِ غِشَاوَةً ﴾ (٢) ونظائره وما ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله (تعالى) : ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٢) وقوله (تعالى) : ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلًا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ (١) والانسان في الدعاء أن يقول : " اللهم أربط على قلبي " ولا يحسن أن يقهول " اللهم احستم على قلبي " ولا يحسن أن يقهول " اللهم احستم على قلبي ".

الرابع: أنه سبحانه حيث يحكي قولهم (٥) " أنه افتراه " لايجيبهم على هذا الحواب بــل يجيبهم بأنه لو افتراه لم يملكوا له من الله شئيا ، بل كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه كقولــه (تعالى) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنْ اللّهِ شَيْئًا ﴾ (١) وتــارة يجيبـهم بالمطالبة بمعارضته يمثله ، أو شئ منه ، وتارة بإقامة الادلة القاطعة على أنه الحــق ، وألهــم هــم الكاذبون المفترون ، وهذا هو الذي يحسن في حواب (٧) السؤال لا مجرد الصبر .

الخامس : إن هذه الاية نظير ما نحن فيه ، وأنه لو شاء لما أقرَّه ولا مكَّنه وتفسير القـــرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>في المطبوع : ( اللفظ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية الآية ( ٢٣ ).

<sup>(</sup>١٤) سورة الكهف الآية (١٤)

<sup>(</sup>١٠) سورة القصص الآية (١٠)

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>في المطبوع : ( أقوالهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup>سورة الأحقاف الآية ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٧)في غير الأصل زيادة : ( هذا ) بعد ( حواب ) .



السادس: أنه لا دلالة في سياق الاية على الصبر / بوجه ما: لا بالمطابقة و لا التضمن ، [١٦٦] ولا اللزوم . فمن أين يعلم أنه أراد ذلك ؟

و لم يتمَّ <sup>(۱)</sup>هذا المعنى في غير هذا الموضع فيحمل عليه ، بخلاف كونه يحول بينه وبينه و لا يمكنه من الافتراء علي فقد ذكره في مواضع .

السابع: أنه سبحانه أحبر أنّه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به وإن ذلك إنما هو يمشيئته وإذنه وعلمه ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدُ لَبِعْتُ فِيكُمْ (٢)....﴾ (٣) . فهذا من أبلغ الحجج وأظهرها أي هذا الكلام ليس من قبلي ولا مسن عندي ولا أقدر أن افتريه على الله . ولو كان ذلك مقدور إلى لكان مقدروا لمن هو من أهل العلم و الكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم ، ولكن الله بعثني به ، ولو شاء سبحانه لم يتزله و لم يسسره بلساني ، فلم يدعني أتلوه عليكم ولا اعلمكم به البتة لا على لساني ولا لسان غسيري ، ولكنه أوحاه إلي وأذن لي في تلاوته عليكم وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به فلو كان كذباً وافتراء على الله كما تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته ، لان الكذب لا يعجسز عنه البشر ، وانتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه ألا مني ، و لم تسمعوه من بشر غيري .

ثم أحاب عن سؤال مقدر (أوهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه فقال : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُوا مِنْ قَبْلِهِ ﴾ (ق) تعلمون حالي ولا يخفى عليكم سيري ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي ، ومن هذا لم اتمكن من قول شئ منه البتة ، ولا كان لي علم به ولا ببعضه ، ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمَّل (أولا تعلم ولا معاناة للاسباب التي اتمكن بها منه ولا من بعضه وهذا من أظهر الادلة وابين البراهين أنه من عند الله أوحاه / إلى وانزله علي ولو شاء (أما فعل فلم يمكيني مسن

<sup>&</sup>lt;sup>(')</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( و لم يستمر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>سورة يونس الآية ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٢)هكذا في الأصل ، وفي غيره لم يذكر ( فقد لبث فيكم ) .

<sup>(</sup>١) و (م) : (مقرّر)

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>سورة يونس الآية ( ١٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>تعمل بمعنى : تعني من غير تعمل أي : من غير تعني . اللسان ( ٤٠١/٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( فلو )

[۲۲/ب]

[1/av]

تلاوته( ولا مكنكم من العلم به) (١)، بل مكني من تلاوته ومكنكم من العلم به ، فلـــم تكونـــوا عالمين به ولا ببعضه ، ولم أكن قبل أن يوحى إليّ تالياً له ولا لبعضه فتأمل صحة هــــذا الـــدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته .

ومن هذا قوله سبحانه : ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَسِكَ بِسِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ (٢) وهذا هو المناسب لقوله (تعالى) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَبًا ﴾ (٣) ولقوله تعالى ﴿ وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥٤) ﴾ (٤) فهو (٩) برهان مستقل مذكور في القرآن على وجوه متعددة . والله أعلم .

الثامن: أن مثل هذا التركيب إنما حاء في القرآن للنفي لا للإثبات ، كقول تعالى: ﴿ وَلَئِنْ شُئِنَا لَنَذْهَبَنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (١) وقوله (عزَّ وحلَّ) ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ﴾ (٧) وقوله (تعالى) ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكُنْ الرِّيحَ ... ﴾ (٨) الآية (١).

وقوله تعالى ﴿ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنْ السَّسَمَاءِ ﴾ (١٠) ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفياً .

التاسع: أن الختم على القلب لايستلزم الصبر ، بل قد يختم على قلب العبد ويسلبه صبره ، بل إذا حتم على القلب زال الصبر وضعف بخلاف الربط على القلب فإنه يستلزم الصبر كما قال على القلب فإنه يستلزم الصبر كما قال على إذا حتم على القلب زال الصبر وضعف بخلاف الربط على القلب فإنه يستلزم السَّيْطَانِ وَلِيَوْبِطَ تعالى : ﴿ وَيُنَوِّلُ (۱٬)عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَوْبِطَ

<sup>(&#</sup>x27;)سقط من ( ق )

<sup>(</sup>٢)سورة الإسراء الآية ( ٨٦ ) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$ سورة الشورى الآية (  $^{(7)}$  ) . و( م ) والمطبوع ) : تكملة الآية .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>سورة الحاقة ( ٤٤ – ٤٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>في المطبوع : ( وبرهان ) .

<sup>(</sup>٦)سورة لإسراء الآية (٨٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة النساء الآية ( ۱۳۳ ) .

<sup>(^)</sup>سورة الشورى الآية (٣٣٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع زيادة ( فيظللن رواكدا على ظهره ).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup>سورة سبأ الآية ( ٩) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup>في الأصل : ( وتترل ) .



عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١٩) ﴾ (١) ومعنى الربط في اللغة الشدُّ . ولهذا يُقال لكل من صبر على أمر ربط قلبه ، كأنه حبس قلبه عن الاضطراب ، ومنه يقال : هو رابط الجأش ، وقد ظنن الواحدي أن على زائد ، والمعنى يربط قلوبكم ، وليس كما ظن ، بل بين ربط الشئ والسربط عليه فرق ظاهر فإنه يقال : ربط الفرس والدابة ، ولا يقال : / ربط عليها .

فإذا أحاط الرباط بالشئ وعمَّه (كلَّه)<sup>(٣)</sup> قيل : ربط عليه ، كأنه أحاط عليه بالرباط ، فلهذا قيل : ربط على قلبه ، وكان أحسن من أن يقال ربط قلبه<sup>(١)</sup>.

والمقصود أن هذا الربط معه يكون الصبر أشد واثبت بخلاف الختم .

العاشر : أن الختم هو شد القلب حتى لايشعر ولا يفهم ، فهو مانع يمنع العلم والتصديق ، والنبي هي الله على قلبه مانعاً من شعوره بذلك وعلمه به .

فإن ''قيل: الأمر كذلك، ولكن جعل الله على قلبه مانعاً من التأذي بقولهم. قيل: هذا أولى أن لا يسمى حتماً، وقد (أكوذيه قولهم ويحزنه كما قال تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكُ اللهُ الله الله عن كرامة الله له، فإنه لم يؤذ نسبي مسا أوذي فالقول في الاية هو قول قتادة، والله أعلم.

ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين ، يتذكر به المتقي فيصبر ما ينفعه فياتيه ، وما يضره فيحتنبه ، ويتذكر به اسماء الرب تعالى وصفاته وافعاله فيؤمن ، ويتذكر به ثوابسه وعقابسه ووعده (^)ووعيده وامره ونهيه وآياته في اوليائه واعدائه ، ونفسه وما يزكيها ويطهرها ويعليها ، وما يدسيها ويخفيها ويحقرها ويتذكر (٩)به علم المبدأ والمعاد ، والجنة والنار ، وعلم الخير والشر . فهو التذكرة على الحقيقة ، تذكرة حجة للعالمين ، ومنفعة وهداية للمتعلمين .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة الأنفال الآية ( ۱۱ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>حيث يقول في تفسيره : (( ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة ، والمعنى : وليربط قلوبكم بالصبر ، وما أوقع فيها من اليقين فتثبـــت ولا تضطرب )). أنظر البسيط (١٥٤/١ ) . ت / إبراهيم الحسن . رسالة غير منشورة . (٢) . . .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سقط من (م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(\*)</sup>انظر : زاد المسير ( ٣٢٨/٣ ) ، التفسير الكبير ( ١٠٨/١٥-١٠٩ ) ، روح المعاني ( ١٧٦/٥-١٧٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup>في المطبوع : ( فإذا ) .

<sup>(</sup>أنشي غير الأصل : ﴿ وَقَدْ كَانَ يُؤْذِيهِ﴾.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>سورة الأنعام الآية ( ٣٣ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup>في ( م ) و ( ق ) المطبوع ساقط**ة** .

<sup>(^)</sup>في ( م ) و ( ق ) المطبوع : ( يذكر ).



ثم قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذَّبِينَ (٤٩) ﴾ (١) لايخفون (٢) علينا فنحـــازيهم بتكذيبهم .

ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين .

إذا عاينوا حقيقة ما اخبر (٢) كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات ، حسين لايسنفعهم التحسر .

وهكذا كل من كذب بحق وصدق بباطل ، فإنه إذا انكشف له حقيقة / ما كذب به [١٦/ب] وصدق به كان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه ، كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله حسى إذا اشتدت حاجته إليه وعاين فوز المحصلين صار تفريطه حسرة عليه . ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين . فقيل : هو من باب اضافة الموصوف إلى صفته ، أي الحق اليقين نحو مسجد الجامع ، وصلاة الاولى ، وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق ، فنقول وبالله التوفيق ذكر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة : حق اليقين ، وعلم اليقين ، وعين اليقين كما قال تعالى : ﴿ كُلًا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِين (٧) ﴾ (٤)

فهذه ثلاث مراتب لليقين ،

أولها: علمه وهو التصديق التام به بحيث لايعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه، كعلم اليقين بالجنة مثلاً، وتيقنهم أنها دار المتقين، ومقر المؤمنين. فهذه مرتبة العلم كتيقنهم أن الرسل أخبروا بما عن الله، وتيقنهم صدق المخبر.

المرتبة الثانية : عين اليقين وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة ، كما قال تعالى : " ثم لتروهـا عين اليقين " وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة ، فاليقين للسمع ، وعــين اليقين للبصر ، وفي المسند للإمام أحمد مرفوعاً " ليس المخبر (٥) كالمعاين "(١) وهذه المرتبة هي التي

<sup>(&#</sup>x27;)سورة الحاقة الآية ( ٤٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في المطبوع : زيادة ( أي : ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>في غير الأصل : زيادة ( به ) .

<sup>(1)</sup>سورة التكاثر الآيات( ٧-٥ ).

<sup>(°)</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( الخبر ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢١٥).



سألها إبراهيم الخليل أن يريه الله كيف يحيي الموتى ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين ، فكأن سؤاله زيادة لنفسه ، وطمأنينة لقلبه ، فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان . وعلى هذه المسافة اطلق النبي الفظ الشك حيث قال : " نحن أحق بالشك من إبراهيم "(') ومعاذ الله أن يكون هناك شك منه ولا من إبراهيم وإنما هو عين بعد علم ، وشهود بعد حبر ، ومعاينة بعد سماع

الموتبة الثالثة / : مرتبة حق اليقين ، وهي مباشرة الشئ بالاحساس به كما إذا دخلوا [١/٦٨] الجنة وتمتعوا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين ، وفي الموقف حين تزلف وتقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين ، وإذا دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين ، ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة ، وتارة يكون بالقلب ، فلهذا قال : ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُ اليَقِينِ ﴾ فيان القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس الظاهرة (٢٠)ما يتعلق بها ، فحينئذ تخالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقين (٤)، وهذه أعلى مراتب الإيمان ، وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين .

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث (٥) مثالاً فقال: "إذا قال لك من تحزم بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه فصدقته كان ذلك علم اليقين، فإذا أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين، فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين.

وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، بل من باب إضافة المجنس إلى نوعه ، فإ العلم والعين والحق أعم من كونها يقيناً فأضيف العام إلى الحاص ، مثل بعض المتاع ، وكل الدراهم ، ولما كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب يصدقان على ذات واحدة بخلاف قولك : دار عمر ، وثوب زيد ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف إلى صفته ، ولسيس

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>أخرجه البخاري في ( ٦٠ ) كتاب أحاديث الأنبياء ، ( ١١ ) باب قول الله عز وجل ( ونبئهم عن ضيف إبـــراهيم ..) ( وإذ قــــال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى ) ح ( ٣٣٧٢ ) ، ومسلم في (١ ٩ كتاب الإيمان ، ( ٦٩ ) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ح ( ١٥١ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>سقط من غير الأصل

<sup>(</sup>۳) في (م): (بشاشة).

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>في (م) و (ق) و (ب) : (يقين).

<sup>(°)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( الثلاثة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .



كذلك بل هي من باب إضافة الجنس إلى نوعه ، كثوب خز ، وخاتم فضة ، فالمضاف إليـــه قــــد يكون مغايراً لمضاف ، ولا يصدقان على ذات واحدة .

وقد يجانسه فيصدقان على مسمى واحد ، والله أعلم .

ثم حتم السورة بقوله (تعالى): ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٢٥) ﴾ (١) وهي حديرة بهذه الحاتمة لما تضمنته من الاحبار عن عظمة الرب / تعالى وحلاله ، وذكر عظمة ملكه وجريان [٦٨/ب] حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة ، وذكر عظمته تعالى في ارسال رسوله ، و إنزال كتابه ، وأنه تعالى أعظم وأجل واكبر عند أهل سمواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذباً منقولاً عنه مفترياً عليه يبدل دينه ، وينسخ شرائعه ، ويقتل عباده ، ويخبر عنه بما لاحقيقه له ، وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ، ويجيب دعواته ، ويأخذ أعداءه ، ويرفع قدره ، ويعلي ذكره . فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسبه إليه الجاهلون علواً كبيراً .

<sup>(&#</sup>x27;')سورة الحاقة الآية ( ٥٢ ) .



### ﴿ فصل ﴾ { القسم فح سورة المعارج }

ومن ذلك قوله عزَّ وحلَّ : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ(٤٠) عَلَـــى أَنْ نُبَدِّلَ (خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) (١) (٤١) ﴾. `

أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب ، وهي إمّا مشارق النجوم ومغاربها ، أو مشارق الشمس ومغاربها ، وإن كل موضع من الجهة مشرق ومغرب ، فلذلك<sup>(٣)</sup> جمع في موضع وأفرد في موضع وثنى في موضع آخر ، فقال (تعالى) : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْسِرِبَيْنِ (١٧) ﴾ (٤) فقيل : هما مشرقا الصيف والشتاء .

وحاء في كل موضع ما يناسبه ، فحاء في سورة السرحمن ﴿ رَبُّ الْمَشُورِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَشْورِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَشْورِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَشْورِقِيْنِ (١٧) ﴾ ، لانها سورة ذكرت فيها المزدوحات فذكر فيها الحلق والتعليم ، والشمس والقمر ، والنحم ، والسحر ، والسماء والأرض ، والحب والثمر ، والجن والأنس ، ومادة أبي الجن ، والبحرين ، والجنة ، والنار ،وقسم الجنة إلى حنتين عاليتين ، وحنستين دونهما ، وأحبر أن في كل حنة عينين ، فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين والمغربين .

وأما سورة (سأل / سائل ) فإنه أقسم سبحانه على عموم قدرته وكمالها ، وصحة تعلقها [179] بإعادتهم بعد العدم ، فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع ، إذ هو أدل على المقسم عليه سواء أريد مشارق النجوم ومغاربها ، أو مشارق الشمس ومغاربها ، أو كل جزء ومن جهتي المشرق والمغرب ، فكل ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكبين وينشئهم فيما لايعلمون ، فيأتي بهم في نشأة أحرى ، كما تأتي الشمس كل يوم من مطلع ، وتنذهب في مغرب (٥٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) سورة المعارج الآيتان ( ٤٠ – ٤١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>في المطبوع : ( فكذلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة الرحمن الآية ( ۱۷ ) .

<sup>(</sup>مُنْفِي المطبوع : ﴿ وَيَذْهُبُ فِي الْمُغْرِبُ ﴾ .



وأما في سورة المزمل فذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد (۱۰ لما كان المقصود ذكر ربوبيت وحدانيته ، وأنه كما (۲۰ تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده فكذلك يجب أن يفسرد بالربوبية والتوكل عليه وحده ، فليس للمشرق والمغرب ربّ سواه ، فكذلك ينبغي ألا يتخذ إله ولا وكيل سواه ، وكذلك قال موسى لفرعون حين سأله : ﴿ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ (۲۳) ﴾ (۱۳ فقال : ﴿ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (۱۰ وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه المشرق والمغارب تنبيه على ربوبية السموات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم ، وربوبيته ما بين الجهتين ، وربوبية الليل والنهار وما تضمّناه .

ثم قال : ﴿ إِنَّا لَقَادِرُونَ ( • ٤) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ أي القادرون (٥) على أن نذهب بهم ، ونأتي بأطوع لنا منهم وخيراً منهم ، كما قال (تعالى) : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ إي لايفوتني ذلك إذا أردت ولا يمتنع مني (١) وعبر عن هذا المعنى بقول ه : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ لان المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوز عليه ، ولهذا عدّى (بعلي) دون (إلى) كما في قوله : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( • ٦) عَلَى أَنْ نُبَدِّلُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ (٧) فإنه لما ضمنه دون (إلى) كما في قوله : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( • ٦) عَلَى أَنْ نُبَدِّلُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ (١٠) فإنه لما ضمنه مغلوبين / ومقهورين عداه بعلي بخلاف سبقته إليه ، فإنه فرق بين سبقته عليه وسبقته إليه [١٦٠٠] فالأول : بمعنى غلبته وقهرته عليه ، والثانى : بمعنى وصلت إليه قبله .

## \$\$\$

<sup>(&#</sup>x27;)في قوله تعالى : ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في المطبوع: (كما أنه).

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>سورة الشعراء الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(1)</sup> سور الشعراء الآية ( ٢٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(ه)</sup>في غير الأصل : ( لقادرون ).

<sup>&</sup>lt;sup>(٢٦</sup> أنظر : البسيط ( ١ / ٣٩٢ ) . ت / فاضل المحوي . رَسَالَة غير منشورة .

<sup>(</sup>۲۰)سورة الواقعة الأيتان ( ۲۰ – ۲۱ ) .



# ♦ فصل ﴾ ♦ قدرته سبحانه علم تبديل الخلق ﴾

وقد وقع الاحبار عن قدرته سبحانه على تبديل غيره في مواضع من القرآن ففي قدرته على تبديلهم بخير منهم وفي بعضها تبديل امثالهم وفي بعضها استبداله قوماً غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم أن فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق ، فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو الحبار عن قدرته على أن يذهب بهم ، ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا ، وكذلك قوله : ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبُدُلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (٢) يعنى : بل يكونوا خيراً منكم .

قال مجاهد: يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيراً من هؤلاء فلم يتولوا بحمد الله، ولم يستبدل بهم (").

وأما ذكره تبديل امثالهم ففي سورة الواقعة وسورة الانسان فقال في سورة الواقعة: ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٣٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالُكُمْ وَنُنْشَئَكُمْ في مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) ﴾ (٥) وقال في سورة الانسان : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالُهُمْ تَبْديلًا (٣٨) ﴾ (٦)

قالُ كثير من المفسرين : المعنى أنا إذا إردنا أن نخلق حلقاً غيركم لم يسبقنا سابق ، ولم يفتنا ذلك .

وفي قوله : ﴿ وَإِذَا شُئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨) ﴾ إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلاً منهم (٧٠). قال المهدوي : قوماً موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في العمل (^^). ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول (٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(')</sup>في ( ب ) : ( أمثالكم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة محمد الآية ( ۳۸ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۳)</sup> أنظر : تفسير مجاهد ( ۲ /۲۰۰) . وورد ذكره أيضا في : زاد المسير ( ۷ / ٤١٦ ) ، الجامع لأحكام القرآن (١٦ / ١٧٠ ) . وعزاه في الدر المنثور ( ۷ / ۰۰٦ ) إلى عبد بن حميد .

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(°)</sup>سورة الواقعة الآيتان ( ٦٠ – ٦٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>سورة الإنسان الآية ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲) الوسيط (٤/٢٠٤).

<sup>(^)</sup> لم أهتد إلى مصدره .

<sup>(1)</sup> أنظر: الوسيط ( 2 / ٤٠٦ ) ، البسيط ( ١ ، ٤٤٢ ) ، زاد المسير ( ٨ / ٤٤١ ).



وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَسَأْتِ [ ١/٧ ] بِآخَوِينَ ﴾ (١) فيكون استدلاله بقدرته (٢) على إذهابهم / والاتيان بأمثالهم على اتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا .

ثم استدل سبحانه بالنشأة الأولى ، فذكرهم بها فقال (تعالى) : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمْ النَّشْأَةُ النَّاسُأَةُ النَّالُولَى فَلُولًا تَذَكَّرُونَ (٦٢) ﴾ (٣) فنبَّههم بما علموه وعاينوه على صدق ما أخبرهم به رسله مسن النشأة الثانية .

والذي عندي في معنى هاتين الايتين وهما آية الواقعة والانسان أن المراد بتبديل أمثالهم الخلق الجديد والنشأة الآخرة التي وعدوا بها به .

وقد وفّق الزمخشري<sup>(۱)</sup>بفهم هذا من سورة الانسان فقال : وبدلنا أمثالهم في شدة الاســر يعني : النشأة الآخرة ثم قال : وقيل : بدلنا غيرهم ممن يطيع ، وحقه أن يأتي بأن لا بإذا ، كقوله : ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾(٥)

قلت: وإتيانه بإذا التي لاتكون إلا للمحقق الوقوع يدل على تحقيق وقوع هذا التبديل، وإنه واقع لامحالة وذلك هو النشأة الاحرى التي استدل على امكالها بقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْأُولَى ﴾ واستدل على المثل بالمثل بالمثل بالمثل بالمثل بالمثل بالمثل على ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه، وكولهم أمثالهم هو أنشاؤهم حلقاً حديداً بعينه فهم هم بأعيالهم، وهم أمثالهم فهم أنفسهم يعادون فإذا قلت للمعاد: هذا هو الأول بعينه صدقت، وإن قلت: هو مثله صدقت، فهو معاد وهو مثل الأول.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة النساء الآية ( ۱۳۳ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( استدلالاً بقدرته ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سورة الواقعة الآية ( ٦٢ ) .

<sup>(1)</sup> الزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد ، الخوارزمي الزمخشري الملقب ب: ( حار الله ) ، الإمام الكسبير في التفسسير والحسديث والأدب والنحو وعلم البيان وهو أحد رؤوس المعتزلة ، له مؤلفات منها : ( الكشاف ) ، و ( أساس البلاغة ) و ( المفصل في النحو ) وغيرها ولد سنة ٤٦٧هـ وتوفي سنة ٣٨ههـ . أنظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص / ( ١٢٠ ) ، لسان الميزان ( ٦ / ٤ ) . وغيرها ولد سنة ٣٨ ) وقد اعترض الرازي على الزمخشري حيث يقول : " واعلم أن هذا الكلام كأنه طعن في لفظ القرآن وهسو ضعيف ، لأن كل واحد من إن وإذا حرف شرط ، إلا أن حرف ( إن ) لا يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع ، أما حسرف إذا فإنسه

يستعمل فيما كان معلوم الوقوع . . " الخ ، أنظر : التفسير الكبير ( ٣٠ / ٣٣١) . . <sup>(5)</sup>في المطبوع : ( استدل بالمثل على المثل ) .



[۷۰]ب

وقد أوضح سبحانه هذا بقوله : ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدِ (١٥) ﴾(١) .

فهذا الخلق الجديد هو المتضمن لكونهم أمثالهم ، وقد سماه الله سبَحانه وتعالى إعادة ، والمعاد مثل المبتدأ ، وسماه نشأة أحرى وهي مثل الأولى وسماه خلقاً حديداً وهو مثل الخلق الأول، كما قال (تعالى) : ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأُولِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥) ﴾ .

ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين : ألهم غيرهم من كل وجه ، فهذا خطأ قطعاً \_ معاذ الله من اعتقاده \_ بل هم أمثالهم وهم أعيالهم ، وإذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العطن ، صغير العقل ، ضعيف العلم .

وتأمَّل قوله (سبحانه) (") في الواقعة : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْسنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْسن الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ ﴾ (أ) كيف ذكر مبدأ النشأة وآخرها مستدلاً بِمَا على النشأة الثانية (الأولى) (") بقوله : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٥٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْنَالَكُمْ وَنُنْشِئِكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٠) ﴾ (١٦) ﴾ (١٠) .

فإنكم إذا علمتم النشأة الأولى في بطون أمهاتكم ، ومبدأها مما تمنون ، ولن نغلب على ان ننشئكم نشأة ثانية فيما لاتعلمونه ، فإذا أنتم إما<sup>(٧)</sup>أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم ، وهذا من كمال قدرة الرب [تعالى]<sup>(^)</sup> ومشيئته ، لو تذكرتم أحوال النشأة الاولى لدلَّكم ذلـك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بها ، فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا ، وأقرب إلى العقل والفهم ، وأبعد من كل شبهة وشك ؟

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة ( ق ) الآية ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و ( م ) ( وبين بعضها بعضاً ) ، وفي المطبوع ( فصدق بعضها بعضاً ، وبين بعضها بعضاً ).

<sup>(</sup>٣٠) : ( عز وحل ) ، وفي ( م ) و ( ق ) : بدون ، وفي المطبوع : ( تعالى ).

<sup>(1)</sup> سورة الواقعة الآيات( ٥٨ – ٦٠ ) .

<sup>(°)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآيتان ( ٦٠ – ٦١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من غير الأصل.



وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به رسله أو الايمان .

وقال (تعالى) في سورة الانسان : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ فهذه النشأة الاولى ، ثم قال : ﴿ وَإِذَا شَنْنَا بَدَّلْنَا أَمْنَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴾ فهذه النشأة الاحرى ، ونظير هذا : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكُو وَالْأَنْتَى(٤٥) مِنْ نُطْفَة إِذَا تُمْنَى(٤٦) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْاَحْوَى (٤٧) ﴾ (١) ، وهذا في القرآن كثير حداً ، يقرن بين النشأتين مذكراً للفطرة والعقول بأحدهما على الاحرى . والله أعلم (٢).



(''سورة النجم الآيات( ٤٥ –٤٧ ).

<sup>( )</sup> و ( ق )والمطبوع : ( وبالله التوفيق ) بدل : ( والله أعلم ) .



### مر فصل کم

فلما أقام عليهم الحجة وقطع المعذرة قال (تعالى) : ﴿ فَلَارُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي / يُوعَدُونَ (٢٤) ﴾ (١) وهذا تمديد شديد يتضمن اترك هؤلاء الذين قامـــت [١٧١] عليهم حجتي فلم يقبلوها و لم يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطــل ولعبــهم ، فالخوض بالباطل ضدَّ التكلّم بالحق ، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه ، فالأولضد العلم النافع ، والثاني ضد العمل الصالح ، فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب ، وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذيه الأمرين .

ثم ذكر \_ سبحانه \_ حالهم عند حروحهم من القبور فقال : ﴿ يَوْمَ يَخُورُجُونَ مِنْ مِنْ أَجُدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ (٤٣) ﴾ (٢) أي يسرعون ، والنصب العلم والآيسة التبنيصب فيؤمونها ، فهذا من ألطف التشبيه وأحسنه فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي يؤمون الصوت ، لا يعرحون عنه يمنه ولا يسرة . كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَئِدُ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوْجَوْنَ عَنه .

قال الفُّراء: وهذا كما تقول: دعوتني (١) دعوة لا عوج لك عنها (٥).

وقال الزجاج: المعنى لاعوج لهم عن دعائه ، أي لايقدرون إلا على اتباعه وقصده (٦).

فإن قلت : إذا كان المعنى لاعوج له عن دعوته فكيف قال : لاعوج له ؟

قيل : قال طائفة اللام بمعنى عن أي لاعوج عنه ، وقالت طائفة : المعنى : لا عوج لهم عن دعائه ، كما قال الزجاج . وفي القولين تكلف ظاهر .

ولما كانت الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنه ، وكلهم يؤم الصوت الـــداعي ، ويتبعـــه لا يعوج عنه ، كان مجئ اللام منتظماً للمعنين ودالاً عليهما ، والمعـــني / لاعـــوج لدعائـــه لا في [٧٠١-]

<sup>(</sup>¹)سورة المعارج الآية ( ٤٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سورة المعارج الآية ( ٤٣ ).

<sup>(</sup>٣)سورة طه الآية (١٠٨ )

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>في المطبوع : ( دعوتك ) .

<sup>(</sup>٥)معاني القرآن للفراء ( ٢/ ١٩٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>معاني القرآن وإعرابه ( ٣ / ٣٧٧ ) .



اسماعهم إياه ولا في اجابتهم له ثم قال تعالى : ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَوْهَقُهُمْ ذِلَةٌ ﴾ (١) فوصفهم بذل الظاهر وهو خشوع الأبصار وذل الباطن وهوما يرهقهم من الذل السذي خشسعت عنسه ابصارهم .

وقريب من هذا قوله عز وحل : ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذُ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَظُسنُ أَنْ يُفْعَسلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥) ﴾ (٢٠) ونظيره قوله (تعالى) : ﴿ وَتَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِسنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا فَاقِرَةٌ (٢٥) أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنْ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ (٣).

وضد هذا قوله تعالى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَغْرَى (١١٨)﴾ (أ). فنفسى الجسوع الذي هو ذل الباطن ، والعرى الذي هو ذل الظاهر ، وضده أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) ﴾ (أ) فالنظرة عز الظاهر وجماله ، والسرور عز الباطن وجماله ،ومثله ايضا قول (تعالى) : ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةً وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١) ﴾ (٢) ﴾ (٢) فحمع بين زينة الظاهر والباطن ، ومثله قوله (تعالى) ﴿ يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (٧) فحمع بين زينـة الظـاهر والباطن .

ومثله ايضاً قوله (تعالى) : ﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ(٣)وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ(٧) ﴾ (^) فزيَّن ظاهرها بالنحوم ، وباطنها بالحفظ من كل شيطان رحيم ، ومثله أيضاً قوله (تعالى) : ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ﴾ (^) وقريب منه قوله

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة المعارج الآية ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة الآيتان ( ٢٤ – ٢٥ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سورة يونس الآية ( ٣٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(t)</sup>سورة طه الآية ( ۱۱۸ ) .

<sup>(°)</sup>سورة الإنسان الآية ( ١١) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup>سورة الإنسان الآية ( ٢٠١ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>)سورة الأعراف الآية ( ۲٦ ) .

<sup>(^)</sup>سورة الصافات الآيتان ( ٦-٧ ) وفي الأصل : ( ولقد زينا ... وحفظناها ) وهو خطأ

<sup>(</sup>٩) سورة غافر الآية ( ٦٤ ) .



تعالى : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوَى ﴾ (() (فجمع لهم بين الزادين) (() ، ومنه : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَا يُكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ ((، ١٠٥) وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَا يُكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ ((، ١٠٥) وَأَمَّا اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومنه / قول امرأة العزيز : ﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَغْصَمَ ﴾ (٤) فوصفت ظاهره بالجمال وباطنه بالعفة ، فوصفته بجمال الظاهر والباطن ، فكألها قالت : هذا ظاهره وباطنه أحسن من ظاهره ، وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدراً وشرعاً . والله أعلم بالصواب .



<sup>(&#</sup>x27;'سورة البقرة الآية ( ١٩٧) .

<sup>(\*)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٣)سورة أل عمران الآيتان ( ١٠٦ – ١٠٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة يوسف الآية ( ٣٢ ) .



# ﴿ فصل ﴾ ﴿ القسم فح سورة القلم ﴾

ومن ذلك قول عالى: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَسا أَلْسَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكِ بِمَجْنُونِ (٢) ﴾ (١) والصحيح أن (ن و ق و ص) من حروف الهجاء التي يفتتح الرب (تعالى) مَا بعض السور وهي أحادية وثنائية وثلاثية ، ورباعية ، وخماسية ، ولم تجاوز الخمسة ، ولم يذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما مقسماً به ، وإما مخبراً عنه ، حلا (١) الله كسورة أو سورتين ، سورة كهيعص و (ن)، كقوله تعالى: ﴿ المر١ فَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ (١) ﴿ الله كَلَا الْكِتَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ الْكَتَابُ وَهَكَذَا إِلَى آخرها (١) وهكذا إلى آخرها (١).

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف ، وعظم قدرها ، وحلالتها . إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه بها وانزلها على رسله ، وهدى بها عباده ، وعرَّفهم نفسه واسماءه وصفاته وافعاله وامره ونهيه ووعده ووعيده وعرفهم بها الخير والشر والحسن والقبيح وقدرهم على التكلم بما نحيث يبلغون بها أقصى ما في انفسهم بأسهل طريق واقله كلفة ومشقة وأوصله إلى المقصود وأدله عليه .

وهذا من أعظم نعمه عليه كما هو من أعظم آياته . ولهذا عاب سبحانه على من عبد إلهاً لايتكلم ، وامتن على عباده بأن قدرهم على البيان بها بالكلام ، فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال ربوبيته ، وكمال / إحسانه وإنعامه ، فهي أولى أن يقسم بها مـــن الليـــل والنـــهار، [۲۲/ب]

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة القلم الآيتان ( ۲-۱) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( سبحانه ) بدل ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>في غير الأصل: ( ما خلا ) .

<sup>(1)</sup>سورة البقرة الآيتان ( ۲-۲)

<sup>(°)</sup>سورة آل عمران الآيات( ۱–۳) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآيتان ( ٢-١)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة الرعد الآية ( ۱) .

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( إلى آخره ).



والشمس والقمر ، والسماء والنجوم ، وغيرها من المخلوقات فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكماله وكلامه وصدق رسله .

وقد جمع سبحانه بين الأمرين ، أعني القرآن ونطق الإنسان ، وجعل تعليمها من تمام نعمته وامتنانه . كما قال تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ (١)عَلَّمَ الْقُوْآنَ (٢) حَلَقَ الْإِنسَانَ (٣) عَلَّمَ الْبَيَانَ (٤) ﴾ (١) فبهذه الحروف علم القرآن ، وبها علم البيان وبها فضل الانسان على سائر أنواع الحيوان ، وبها أنزل كتبه ، وبها أرسل رسله ، وبها جمعت العلوم وحفظت ، وبها انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد وبها تميز (٢) الحق من الباطل ، والصحيح من الفاسد ، وبها جمعت أسباب (٣) العلوم ، وبها أمكن تنقلها في الاذهان ، وكم حلب بها من نعمة ، ودفع بها من نقمة ، واقيلت بها من عشرة ، وأقيمت بها من حرمة ، وهدى بها من ضلال ، واقيم بها من حق ، وهدم بها من باطل ؟ فآياته في تعليم البيان كآياته في خلق الانسان

### لولا عجانب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب

فسبحان من هذا صنعه في هواه يخرج من قصبة الرئة ، فينضم في الحلقوم ثم ينفرش في اقصى الحلق ووسطة وآخره وأعلاه واسفله وعلى وسط اللسان واطرافه ، وبين الثنايا وفي الشفتين والحيشوم ، فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له فإذا هو حروف فالهم سبحانه الانسان نظم بعضها إلى بعض فإذا هي كلمات قائمة بأنفسها ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض ، فإذا هي كلام دالٌ على انواع المعاني أمراً ونهياً وحربراً واستخباراً ونفياً واثباتاً واقراراً وانكاراً وتكذيباً وايجاباً واستحباباً وسؤالاً وجواباً ، إلى غير/ذلك [ ١/٧٣] من أنواع الحطاب : نظمه ، ونشره ، ووجيزه ومطوله ، على اختلاف لغات الحلائق .

كلَّ ذلك صنعته تبارك وتعالى في هواء بحرد خارج من بـــاطن الانســـان إلى ظـــاهره ، وحار<sup>(٤)</sup>في بحار قد هيئت وأعدَّت لتقطيعه وتفصيله ، ثم تأليفه وتوصيله فتبارك الله رب العـــالمين واحسن الخالقين فهذا شأن الحرف المخلوق .

<sup>(</sup>١)سورة الرحمن الآيات( ١–٤)

<sup>(</sup>۲) في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( يتميز ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( أشتات ).

<sup>(1)</sup>سقط من المطبوع .



وأما الحرف الذي تكون به المخلوقات فشأنه أعلى وأجلّ ، وإذا كان هذا شأن الحسروف فحقيق أن تفتتح بها السور ، كما افتتحت بالاقسام ، لما فيها من آيات الربوبية وأدلة الوحدانية . فهي دالة على كمال قدرته سبحانه وكمال علمه ، وكمال حكمته وكمال رحمته وعنايته بخلقه ولطفه واحسانه .

وإذا أعطيت الاستدلال بها حقه استدللت بها على المبدأ والمعاد ، والخلق والأمر ، والتوحيد والرسالة ، فهي من أظهر [أدلة] (١) شهادة أن لا إله إلا الله ، وان محمدا عبده ورسوله ، وأن القرآن كلام الله تكلم به حقاً وأنزله على رسوله وحياً ، وبلغه كما أوحى إليه صدقاً ، ولا همل الفكرة في كل صورة افتتحت بهذه الحروف ، واشتمالها على آيات هذه المطالب ، وتقريرها . وبالله التوفيق .

## 

(1) سقط من الأصل.



[۷۳]ب

### ﴿ فصل ﴾ { السر فح الإقسام بالقلم }

ثم أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون ، فأقسم بالكتاب وآلته ، وهو القلم الذي هو احدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى بها قدره وشرعه وكتب به الوحي ، وقيل<sup>(۱)</sup>به الدين ، وأثبتت به الشريعة ، وحُفظت به العلوم ، وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد ، خاطرت به الممالسك وأمنت به السبل والمسالك .

وأقام في الناس أبلغ خطيب ، وأفصحه ، وأنفعه لهم ، وأنصحه ، وواعظاً فتشفي مواعظه القلوب من السقم، وطبيباً يبري بإذى بارئه من أنواع الألم ، يكسر العساكر العظيمة على أنه الضعيف الوحيد ، ويخاف سطوته/ وبأسه ذو البأس الشديد .

وبالأقلام تدبَّر الأقاليم ، وتساس الممالك ، والقلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع ، فينسج حلل المعاني في الطرفين ، فتعود أحسن من الوشي المرقوم ، ويودعها<sup>(٢)</sup>حكمه فتصير موارد الفهوم ، والأقلام نظام للأفهام .

وكما أن اللسان بريد القلب ، فالقلم بريد اللسان ، ويولّد الحروف المسموعة عن اللسان ، كتولّد الحروف المكتوبة عن القلم .

والقلم بريد القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت .



<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>في غير الأصل : ( وقيد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في الأصل و ( ب ) : ويدعها ).



# ﴿ فصل ﴾ ﴿ قلم القدر ﴾

والأقلام متفاوتة في الرِّتب فأعلاها واحلّها قدراً قلم القدر السابق ، الذي كتـب الله بـه مقادير الخلائق ، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسـول الله على يقول : " إن أول ما خلق ا لله القلم . فقال له : اكتب . فقال : رب(١). وما أكتب ؟ قـال : اكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة "(٢) .

واحتلف العلماء هل القلم أول المحلوقات أو العرش ؟ على قولين ذكرها الحافظ أبو العلاء الهمذاني (٢) أصحها أن العرش قبل القلم ، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمزو قال : قال رسول الله بن في " قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنه وعرشه على الماء أ" فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد حلق العرش ، والتقدير وقع عند أول حلق القلم ، لحديث عبادة هذا .

<sup>()</sup> في غير الأصل: (قال: يارب).

<sup>(&#</sup>x27;آحرحه أبو داود في ( ٣٥ ) كتاب السنة ، ( ١٧ ) باب في القدر ، ح ( ٤٦٦٨ ) ، والترمذي في ( ٣٣ ) كتاب القدر ( ١٧ ) باب الإيمان ح ( ٢١٥٥ ) ، والأجري في الشريعة في ( ٣٧ ) باب الإيمان ع ( ٢١٥٥ ) وقال: حديث غريب من هذا الوجه ، والفريابي كتاب القدر ح ( ٤٢٥ ) ، والأجري في الشريعة في ( ٣٧ ) باب الإيمان بما جري به القلم مما يكون أبداً ح ( ٣٤٦ – ٣٤٧ ) واللالكائي في شرح أصول اعتقا د أهل السنة ، في سياق ما فسر من الآيسات في كتاب الله عز وجل (( وما روي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر ، وابن بطة في الإبانة الكبرى في ( ٨ ) بساب الإيمان بأن الله عز وجل خلق القلم . ح ( ١٣٦٢ ) وابن أبي عاصم في السنة ح ( ) جميعهم من حديث عبادة بن المصامت . والحديث صحيح بلا ريب . انظر تخريجه للمشكاة ( ١/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢٣ بو العلاء الهمذاني : هو الحافظ العلامة المقرئ شيخ الإسلام الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل العطار تقي الدين شيخ همذان ، حافظ متقن ، ومقرئ فاضل ، يعرف القراءات والحديث . . من شيوخه : ابن البناء الخليلي ، وابن عساكر وأبو العز القلانسي ومحمد بن أبي يعلى الفراء وغيرهم ، من مؤلفاته : غاية الاختصار ، فتيا وجوابحا في الاعتقاد وذم الاختلاف ، زاد المسمير وغيرهما ، تسوفي سمسنة ( ١٣٥هـمـ ) . انظر : السير ( ٢١/ ٤٠ - ٤٧ ) ، طبقات المفسرين ( ١٣٢/١ - ١٣٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۱</sup> عرجه مسلم في ( ٤٦ ) كتاب القدر ، ( ٢ ) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ح ( ٢٦٥٣ ) وغيره من أصحاب الســـنن والمسانيد .



ولا يخلوا قوله : " إن أول ما خلق الله القلم ... " الى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين :

\* فإن كان جملة " وهو الصحيح " كان معناه أن عند أول خلقه قال له : اكتب ، كما في اللفظ " أول ما خلق الله القلم ، قال له : اكتب " بنصب أول ، والقلم .

\* وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم ، فيتعين حمله على أنه أول مخلوقات من هذا العالم ، ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير ، والتقدير مقارن لخلق القلم ، وفي اللفظ الاخر " لما خلق الله القلم قال له أكتب " فهذا / القلم [ ١٧٤] أول الاقلام وافضلها واحلها وقد قال اكثر من واحد من أهل التفسير انه القلم الذي أقسم الله تعالى به (١٠).



<sup>(</sup>١) اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة : هل القلم أول المخلوقات أم العرش على قولين :

الأول: قالوا أول المخلوقات هو القلم . وذهب إليه ابن جرير رحمه الله ( تاريخ الأمم والملوك ١/ ٣٥ ) ، وابن الجوزي كما في البدايسة والنهاية ( ١/ ٨ ) ومن المعاصرين الشيخ الألباني ( السلسلة الصحيحة ح : ١٣٣ ) . واستدلوا بحديث أبي هريرة : ( أول شيء خلق الله القلم ) . وحديث ابن عباس ، وعبادة ابن الصامت : ( أول ما خلق الله القلم ).

الثاني : قالوا أول المحلوقات هو العرش :

وهو قول جمهور العلماء ، حيث اختاره شيخ الإسلام ( مجموع الفتاوى ١٨/ ٢١٣) وابن القيم كما هنا ، وابن كثير كما في البدايـــة والنهاية ( ١/ ٩ ) ، وابن أبي العز الحنفي كما في شرح الطحاوية (٣٤٥/٢) ، وقال الحافظ ابن حجر : ( والأكثر على ســـبق خلـــق العرش ) الفتح ( ٦ / ٩ ) ، وحملو ا حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم البداية والنهاية ( ١ / ٩ ) .



## المر فصل إلى المودي }

القلم الثاني: قلم الوحي ، وهو الذي يكتب به وحي الله (عزَّوجلٌ) إلى انبيائه ورسله واصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم ، والعالم خدم لهم ، وإليهم الحل والعقد ، والأقلام كلها خدم لاقلامهم ، وقد رفع النبي الله أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام (۱)

فهذه الاقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الامور التي يدبر بها أمر العالم العلم العلوي والسُفلي(٢) .



<sup>(&#</sup>x27;آخرج البخاري في ( ٨) كتاب الصلاة . ( ١) باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ح ( ٣٤٩ ) ، مسلم في (١) كتاب الإيمان ( ٧٤) باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات ، وفرض الصلوات ح ( ١٦٣ ) . من حديث أبي ذر رضي الله عنـــه وفيه ( ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ).

<sup>(2)</sup> من قوله ( اختلف العلماء . . إلى هنا ) موجود في شرح الطحاوية ( 7/2 -78 -78 ) .



#### ﴿ فصل ﴾ { قلم الفقماء والمفتين }

والقلم الثالث : قلم التوقيع عن الله ورسوله وهو قلم الفقهاء والمفتين .

وهذا القلم أيضاً حاكم غير محكوم عليه فإليه التحاكم في الدماء والامــوال والفــروج والحقوق ، وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده واصحابه حكَّام وملوك على أرباب الأقلام ، وأقلام العالم حدم لهذا القلم .





### ﴿ فصل ﴾ ﴿ قلم الطب }

القلم الرابع: قلم طبّ الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة وترد إليها بــه صـــحتها المفقودة وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادّة لصحتها .

وهذا القلم انفع الأقلام بعد قلم طبّ الأديان وحاجة الناس إلى اهله تلتحق بالضرورة .





# ♦﴿ فصل ﴾ ♦ قلم التوقيع عن الملوك ﴾

القلم الخامس: قلم التوقيع عن الملوك ونواهم، وبه تساس الممالك.

ولهذا كان أصحابه أعز اصحاب الاقلام المشاركون للملوك في تدبير الدول فإن صلحت أقلامهم صلحت المملكة ، وهم وسمائط بسين الملموك ورعاياهم .





### ♦﴿ فصل ﴾ ♦ قلم الحساب ﴾

القلم السادس: قلم الحساب.

وهو القلم الذي تضبط به الأموال مستخرجها ومصروفها ومقاديرها ، وهو قلم الأرزاق ، وهو قلم الأرزاق ، وهو قلم الذي تضبط به المقادير . وما بينهما من التفاوت/ والتناسب ، [٧٤/ب] ومبناه على الصدق والعدل ، فإذا كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة .





## المر فصل إلا إلا الدكم إلا قلم الدكم إلا الدكم إلى الدكم إلى

القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق ، وتنفذ به القضايا ، وتراق به الدماء ، وتُؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى (١) اليد المحقة ، وتثبت به الأنساب ، وتنقطع به الخصومات .

وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم وخصوص ، فهذا له النفود واللزوم وذاك لـــه العموم والشمول ، وهو قلم قائم بالصدق فيما يثبته ، وبالعدل فيما يمضيه وينفّذه .



(<sup>()</sup>في ( ق ) : ( فترده ) .



#### م﴿ فصل ﴾ ♦ قلم الشمادة ﴾

القلم الثامن: قلم الشهادة.

وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق ، وتصان عن الإضاعة وتحول بين الفاجر وإنكره ، ويصدق الصادق ، ويكذب الكاذب ، ويشهد للمحق بحقه ، وعلى المبطل بباطله ، وهو الأمرين على الدماء والفروج والأموال والأنساب والحقوق ، ومتى خان هذا القلم فسد أمر العالم أعظر فساد ، وباستقامته يستقيم أمر العالم . ومبناه على العلم وعدم الكتمان .





## ﴿ فصل ﴾ ﴿ قلم التعبير ﴾

القلم التاسع: قلم التعبير.

وهو كاتب وحي المنام وتفسيره وتعبيره وما أريد به (۱)، وهو قلم شريف جليل متسرجم للوحي المنامي كاشف له وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدين ، وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته وامانته وتحريه للصدق ، وللطرائق الحميدة والمناهج السديدة ، مع علم راسخ وصفاء باطن ، وحس مويد بالنور الإلهي ، ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم وسيرهم .

وهو من ألطف الأقلام وأعمِّها حولاناً وأوسعها تصرفاً ، واشدها تشبثاً بسائر الموحودات علويها وسُّفلُيِّها وبالماضي والحال والمستقبل ، فتصرّف هذا القلم في المنام هو محلِّ ولايتهِ وكرسي مملكته وسلطانه .



<sup>(۱)</sup>في المطبوع : ( منه ).



## ﴿ فصل ﴾ ﴿ قلم تواريخ العالم }

القلم العاشو : قلم تواريخ العالم ووقائعه .

وهو القلم الذي تضبط به الحوادث وتنقل من أمة إلى أمة ، ومن قرن إلى قرن فيحصر ما مضى من العالم وحوادثه في الخيال وينقشه في النفس ، حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهده ، فهو قلم المعاد الروحاني .

وهذا القلم قلم / العجائب ، فإنه يعيد لك العالم في صورة الخيال فتراه بقلبك وتشهده [ ٥٠٠١] ببصيرتك .





#### ﴿ فصل ﴾ ﴿ قلم اللفة }

القلم الحادي عشو: قلم اللغة وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها المفردة ونحوها وتصريفها وأسرار تراكيبها ، وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوهها وأنواع دلالتها على المعاني وكيفية الدلالة وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار (۱) أحسن الألفاظ وأعذبها وأسهلها وأوضحها . وهذا القلم واسع التصرف جداً بجسب سعة الألفاظ وكثرة مجاريها وتنوعها .



<sup>(&#</sup>x27;'في الأصل والنسخ الأخرى : ( بأخبار ) ، وما أثبته من المطبوع .



#### ♦﴿ فصل ﴾ ♦ قلم الرد علم المبطلين ﴾

القلم الثاني عشو: القلم الجامع ، وهو قلم الردِّ على المبطلين ورفع سنة المحققين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتمافتهم وخروجهم عسن الحسق ودخولهم في الباطل .

وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام (١)، واصحابه أهل الحجَّة و النَّاصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم وهم الدَّاعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، المحادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال . وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل عدو لكل مخالف للرسل فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن .

فهذه الأقلام التي بها انتظام مصالح العالم ويكفي في حلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به ، وان الله سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم . وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا عليه يواسطة القلم .

(<sup>()</sup>في ( ب ) : ( الأيام ) .



#### ولقد أبدع أبو تّمام (١)إذ يقول في وصفه:

لسك القلسم الماضسي السذي بثباتسه لسه ريقسة طسل ولكسن وقعهسا لعساب الأفساعي القساتلات لعابسه لسه الخلسوات السلاء لسولا نحيبها فصيح إذا استنطقته وهسو راكسب إذا ما متطي الخمس اللطاف وافرغت اطاعته أطسراف القنسا وتقوضت إذا استغزر السذهن السذكي واقبلت وقسد رفدته الخنصسران وسددت رأيست جلسيلاً شسأنه وهسو مرهسق

يصاب من الأمر الكلى والمفاصل بآثاره في الغرب والشرق وابل وارش الجنا اشتارته ايد عواسل لما احتفلت للملك تلك المحافل وأعجم ان خاطبته وهمو راجل عليه شعاب الفكر وهمي حوافل لنجواه تقويض الخيام الجحافل أعاليه في القرطاس وهمي أسافل في القرطاس وهمو الإنامل ضنا وسمينا خطبه وهمو هازل"



<sup>(&#</sup>x27;)أبو تمام هو : حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، الشاعر الأديب ولد في حاسم من قرى حوران بسسورية ثم انتقــل إلى مصــر ، واستقدمه المعتصم إلى بغداد ، فأجازه وقدمه على شعراء وقته ، ثم ولي بريد الموصل فلم يتم سنتين حـــتى تــوفى بهــا مــن مؤلفاتــه ( فحول الشعراء – ديوان الحماسة – نقائض حرير والأخطل ) وغيرها توفى سنة ٣٣٢هــ أنظر الأعلام للزركلي ( ٢/ ١٦٥) . ( "في المطبوع : ( وهو ناحل ) .



#### ♦﴿ فصل ﴾ ﴿ بیان المقسم علیه ﴾

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تتريه نبيه ورسوله القاراء عما يقسول فيسه اعداؤه وهو قوله تعالى : ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ (٢) ﴾ (٢) وأنت أذا طابقت بسين هسذا القسم والمقسم به وجدته دالاً عليه أظهر دلالة وأبينها ، فإن ما سطر الكتاب (٣) بالقلم من أنسواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لاتصدر من مجنون ، ولا تصدر إلا ممن له عقل (٤) وافسر فكيف يصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو (٥) في أعلى درجات العلوم ؟

بل العلوم التي تضمَّنها ليس في قوى البشر الاتيان بها ، ولا سيما من أمي لايقرأ كتاباً ولا يخطه بيمينه مع كونه في أعلا أنواع الفصاحة سليماً من الاختلاف برياً من التناقض يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله ولو كانوا على (٢)عقل رجل واحد منهم . فكيف يأتي ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ما عسى كثير من الحيوان أن يميزه ؟ وهل هذا إلا من أقبح الهيئات وأظهر الافك .

فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم به عليه ودلالته عليه أتم دلالة ولو أن رجلاً أنشاً رسالة واحدة بديعة منتظمة الأولوالاخر متساوية الاجزاء يصدق بعضها بعضاً أو قال قصيدة [٢٧١] كذلك أو صنف كتاباً كذلك لشهد له/ العقلاء بالعقل ولما استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان (١) وقوع معارضتها ومشاكلتها والاتيان بمثلها أو احسن منها . فكيف يرمى بالجنون من أتى عجزت العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته ومماثلته ؟! ، وعرّفهم من الحق ما لا تحتدي إليه

<sup>(</sup>١) سقط من غير أصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة القلم الآية ( ۲ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>في المطبوع : ( الكاتب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطنوع : ( إلا من عقلِ وافرٍ ) وفي (ب ) : ( من له عقل ) .

<sup>(°)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: (في) بدل (علي).

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>في غير الأصل : ( مع إمكان بل وقوع ) .



عقولهم ؟ ، بحيث اذعنت له عقول العقلاء ، وخضعت له ألباب الألباء (١)، وتلاشت في جنب مسا جاء به بحيث لم يسعها إلا التسليم له والانقياد والاذعان طائعة مختارة وهي ترى عقولها أشد فقرأ وحاجة إلى ما جاء به ولا كمال لها إلا بما جاء به .

فهو الذي كمل عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثدي ولهذا<sup>(۱)</sup>اتباعه أعقل الخلق على الإطلاق وهذه مؤلفاتم وكتبهم في جميع<sup>(۱)</sup> الفنون إذا قارنت<sup>(۱)</sup>بينها وبين مؤلفات مخالفيهم ظهر لك التفاوت بينها ويكفي في عقولهم ألهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل ، والقلوب بالايمان والتقوى فيكف يكون متبوعهم مجنوناً ؟ وهذا حال كتابه وهديه وسيرته ، وحال اتباعه ، وهذا إنما حصل له ولاتباعه بنعمة الله عليه وعليهم فنفي عنه الجنون بنعمته عليه .

وقد اختلف في تقدير الآية فقالت فرقة : الباء في بنعمة ربك باء القسم ، فهو قسم آخر اعترض بين المحكوم به والمحكوم عليه ، كما تقول : ما أنت بالله بكاذب وهذا التقدير ضعيف حداً ، لأنه قد تقدم القسم الأول فكيف يقع القسم الثاني في حوابه ؟ ولا يحسن أن تقول : والله مسا أنت بالله بقائم ، وليس هذا من فصيح الكلام ، ولا عهد به في كلامهم.

وقالت فرقة: العامل في بنعمة ربك أداة معنى النفي أو معنى انفي عنك الجنون بنعمة ربك وردَّ أبو عمرو بن الحاجب (٥) وغيره هذا القول بأن الحروف لاتعمل معانيها، وإنما تعمل الفاظها. وقال الزمخشري: (يتعلق بنعمة ربك بمجنون منفياً كما يتعلق / بعاقل مثبتاً في قولك: [٧٧٠] أنت بنعمة الله عاقل، يستوي (٢) في ذلك الإثبات والنفي استوائهما في قولك: ضرب زيد عمراً

<sup>(&#</sup>x27;'في المطبوع : ( الأولياء ).

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>في المطبوع : زيادة ( فإن ) .

<sup>(</sup>٣)سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( وازنت ) بدل : ( قارنت ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۹</sup> بو عمرو بن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأصل ، الأسنائي المالكي المعروف بابن الحاجــب ( أبو عمرو ، جمال الدين ) فقيه مقرئ أصولي نحوي صرفي عروضي ، من تصانيفه : ( الإيضاح شرح المفصل – الكافية في النحــو – حامع الأمهات في فروع الفقه المالكي ، توفى سنة ( ١٤٦٦هــ ) ، انظر : شذرات الــذهب ( ١٣٤/٥ - ٢٣٥) . معجــم المــؤلفين ( ٣٦٦/٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>في ( ب ) و (م ) و ( ق ) : ( يستويا ) وفي المطبوع : ( يستويان ).



[ وما ضرب زيد عمراً ] ( ' ' . تعمل الفعل مثبتاً ومنفيا اعمالا واحداً ومحله النصب على الحال ، أي ما أنت بمحنون منعماً عليك بذلك ، ولم يمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبله لأنها زائدة لتأكيد النفي ( ' ' ' ) واعترض عليه بأن النفي إذا تسلط على محكوم به وله معمول فإنه يجوز فيه وجهان :

أحدهما نفي ذلك المعمول فقط ، نحو قولك : ما زيد بذاهب مسرعاً ، فإنه ينتقي الاسراع دون القيام ولا يمتنع ان تثبت له ذهاب في غير اسراع .

والثاني: نفي المحكوم به فينتفي معموله بانتفائه ، فينتفي الذهاب في هذا الحال فينتفي الاسراع بانتفائه فإذا جعل بنعمة ربك معمولاً لجنون لزم أحد الأمرين وكلاهما منتفي جزماً الاسراع بانتفائه فإذا جعل بنعمة ربك معمولاً لجنون لزم أحد الأمرين وكلاهما منتفي جزماً وهذا الاعتراض هنا فاسد ، لان المعنى إذا جعل (٤) ما أنت بمجنون منعماً عليك لزم من صدق هذا الخبر نفيهما قطعاً ، ولا يصح في المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام ، ولا يفهمه منه من له الخبر نفيهم الآدمي من هذا الكلام أن الجنون انتفى عنك بنعمة الله عليك وانتفى عنا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا .

ثم احبر سبحانه عن كمال حالتي نبيه في دنياه واحراه ، فقال (تعالى) : ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُواً غَيْرَ مَمْنُونِ (٣) ﴾ (٥) أي غير مقطوع ، بل هو دائم مستمر ، ونكَّر الاحر تنكير تعظيم ، كما قال (تعالى) : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾ ﴿ وإن في ذلك لاية ﴾ و ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ﴾ (٥) و قال (تعالى) : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾ ﴿ وإن في ذلك لاية ﴾ و ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ﴾ (١) و ﴿ وإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُفَى وَحُسْنَ مَآبِ ﴾ (٨) وهو كثير ، وإنما كان التنكير للمتقليم [لأنه] صور (١) للسامع بمترلة امر عظيم لا يدركه الوصف ولا يناله التعبير . ثم قال (تعالى) : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴾ (١٠) وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله (تعالى) : ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴾ (١٠)

[ i/vv ]

<sup>(&#</sup>x27;)سقط من الأصل.

<sup>· (</sup> ٥٨٥ – ٥٨٤ /٤ ) . الكشاف : ( ٥٨٥ – ٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣٠٨ / ٨ ) الذي اعترض عليه هو أبو حيان ، أنظر البحر المحيط ( ٨ / ٣٠٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>في غير الأصل : ( حصل ) .

<sup>(°)</sup>سورة القلم الآية ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٢٠ كما في أيات كثيرة في كتاب الله .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>سورة النبأ الآية (۳۱) .

<sup>(^)</sup>سورة ص الآية ( ٢٥ ) وقد سقطت هذه الآية من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في الأصل : ( لا صور ) .

<sup>( ` &#</sup>x27; صورة القلم الآية ( ٤ ) .



فهمها ، ولقد سئلت أم المؤمنين عن حلقه به المؤمنين عن حلقه بالله المؤمنين عن حلقه المؤمنين عن خلقه القرآن . فهم (۱) سائلها أن يقوم ولا يسئلها شيئا بعد ذلك .

وقال (۱) بن عباس وغيره: أي على دين عظيم (۱)، وسمي الدين حلقاً: لان الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية ، وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة ، وأقوال متطابقة (۱) للحق تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات فتكتسب النفس بما أخلاقاً هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها ، وهذه كانت أخلاق رسول الله المقتبسة من مشكاة القرآن ، فكان كلامه مطابقاً للقرآن تفصيلاً له وتبيينا ، وعلومه علوم القرآن ، وإرادته وأعماله ما اوجه وندب إليه القرآن ، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن ، ورغبته في مارغب فيه وزهده فيما زهد فيه ، وكراهته لما كرهه ، ومجبته لما أحبه ، وسعيه في تنفيذ اوامره وتبليغه ، والجهاد في إقامته ، فترجمت ام المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول (۵) وحسن تعبيرها عن هذا كله : بقولها : كان خلقه القرآن ، وفهم السائل عنها هذا المعنى ، فاكتفى به واشتفى .

وإذا<sup>(٢)</sup>كانت أخلاق العباد وعلومهم وارادتهم وأعمالهم مستفادة من القلم وما يسطرون وكان في خلق القلم والكتابة إنعاما عليهم واحساناً إليهم ، إذ<sup>(٧)</sup>وصلوا به إلى ذلك ، فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى الأخلاق ، وأفضل العلوم والأعمال والإردات التي لاتهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة ، فهل هذا إلا من أعظم آيات

<sup>(&#</sup>x27;'أخرجه مسلم في (٦) كتاب صلاة المسافرين ، (١٨) باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض ح (٧٤٦) من حديث قتادة عن زرارة أن سعد بن هاشم بن عامر أراد أن يغزو ... (إلى أن قالت أم المؤمنين عائشة : ) فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن . الحديث .

<sup>&</sup>lt;sup>(†)</sup>في المطبوع : ( ومن هذا قال..) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>قول أبن عباس أخرجه الطبري في تفسيره ( ۲۹/ ۱۸) .وورد ذكره أيضاً في : البسيط ( ۲/ ٦٦٨ ) . ت . فاضل المحوي ، معــــالم التتريل ( ۸ / ۱۸۷ ) ، زاد المسير ( ۸ / ۳۲۸ ).

<sup>(1)</sup> في غير الأصل: ( مطابقة ).

<sup>(</sup>م) في المطبوع : زيادة ( صلى الله عليه وسلم ).

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( فإذا )

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱)</sup>في ( ب ) : ( إذا ) .



نبوته وشواهد صدق رسالته ، وسيعلم أعدؤه المكذبون له أيهم المفتون هو أو(')هم ، وقد علموا هم والعقلاء ذلك في الدنيا / ويزداد علمهم في البرزخ ، وينكشف ويظهر كـــل الظهـــور في [٧٧/ب] الآخرة بحيث تتساوى اقدام الخلائق في العلم به .

وقد اختلف في تقدير قوله : { بأيكم المفتون} :

فقال أبو عثمان المازي (٢): هو كلام مستأنف . والمفتون عنده مصدر أي بأيكم الفتنـــة ، والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين قد علم انتفاؤه عن أحدهما قطعاً فتعين حصوله للاخر .

والجمهور على خلاف هذا التقدير وهو عندهم متصل بما قبله ، ثم لهم فيه أربعة أوحمه : أحدها : أن الباء زائدة ، والمعنى أيكم المفتون ، وزيدت في المبدأ كما زيدت في قولك بحسبك أن تفعل ، قاله أبو عبيدة (٦).

الثاني: أن المفتون بمعنى الفتنة أي ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة ، والباء على هذا ليست بزائدة ، قاله الأخفش (٤٠).

الثالث: أن المفتون مفعول على بابه ، ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بـــأيكم فتـــون المفتون ، وليست الباء زائدة ، قاله الاحفش أيضاً .

الرابع: إن الباء بمعنى (في)، والتقدير في أي فريق منكم النوع المفتون، والباء على هذا ظرفية (٥). وهذه الاقوال كُلها تكلَّف ظاهر لاحاجة إلى شئ منه، و(ستبصر) مضمن (١) معنى: تشعر وتعلم، فعدى بالباء كما تقول: ستشعر بكذا، وتعلّم به، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَوْكُمُ وَإِذَا دَعَاكُ اللّهُ مَن مكان بعيد.

#### 

<sup>(</sup> أ ) و ( ق ) والمطبوع : ( أم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢٢</sup>أبو عثمان المازني : هو بكر بن محمد بن بقية المازني البصري ، أبو عثمان ، نحوي ، أديب ، لغوي ، روى أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وغيرهم ، وأخذ عنه : المبرد وتوفي بالبصرة : من تصانيفه : علل النحو ، كتاب التصريف كتاب العروض . توفي سنة ( ٢٤٨هـــ ) .انظر : تاريخ بغداد ( ٩٣/٧ - ٩٤ ) ، إنباه الرواة ١/(٢٤٦ – ٢٥٦ ) .

<sup>(\*)</sup> في المطبوع : ( أبو عبيد ) وهو تحريف ، وانظر : بمجاز القُرآن ( ٢/ ٣٦٤ ).

<sup>(</sup> ٤٠ مذهب الأخفش في معانيه : ( أنما زائدة ) . أنظر : معاني القرآ ن للأخفش . ( ٢ / ٤٧٥) .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup>واليه ذهب الفراء . انظر : معاني القرآن ( ٣ / ١٧٣ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>ني ( ب )و ( ق ) : ( مضمر ) .

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي جامعة أم القري ثَية الشريعة والدراسات الإسلامية مركز الدراسات الإسلامية

.. 0.64





#### التبيان

# في أقسسام القرآن للإمسام ابن القيم دراسة وتحقيق

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير إعداد الطالب

حمزة بزمحمد على آل ياسين عسيري

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور

أمين بن محمد باشا

العام الدراسي 1 ٤ ٢ هـــ – ٢٠٠١ م





#### ♦ فصل ♦ أ القسم فح سورة الواقمة ﴾

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ (٥٧)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ رَبِّ (٧٦)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧)فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ (٧٨)لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)تَرِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) ﴾ (١٠ . ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى وأقسام الخلق فيها ، ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته على المعاد بالنشأة الاولى ، واحراج النبات من الأرض ، وانسزال الماء من السماء وحلق النار .

ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة الصغرى عند مفارقة الروح للبدن ، وأقسم عواقعها فقيل : [١/٧٨] بمواقع النجوم ، على ثبوت القرآن/ . وإنه تتريله وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها فقيل : هي آيات القرآن ومواقعها نزولها شيئا بعد شئ ، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في روايـــة عطاء (٣)، وقول سعيد (١٤) بن جبير والكلبي (٥) ومقاتل (٢) وقتادة (٧).

وقيل : النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها ، هذا قول أبي عبيدة (^) وغيره

<sup>(&#</sup>x27;')سورة الواقعة الآيات( ٧٥ – ٨٠) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في المطبوع : ( وعلى ) .

<sup>(</sup>٢٠ / ٢٠ ) وفي الطبري من غير رواية عطاء جامع البيان ( ٢٧ / ٢٠٠ ) وورد ذكره أيضاً في معالم التتريــــل ( ٨/ ٢٢) ، وفي زاد المسير ( ٨ / ٢٥ ) إلى عبد بن حميد وابن جرير ومحمــــد زاد المسير ( ٨ / ٢٥ ) إلى عبد بن حميد وابن جرير ومحمــــد نصر وابن المنذر وبن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> لم أعثر على قوله .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>أنظر تفسير مقاتل ( ۱۸۲ / ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۷)</sup>المروي عن قتادة أنها مساقط النجوم كما عند الطبري في تفسيره ( ۲۷ / ۲۰۶ ) وعبد الرزاق في تفسيره ( ۲ / ۲۷۳ ). وأنظر أيضاً : الدر المنثور ( ۸/ ۲۰) . ، الجامع لأحكام القرآن ( ۱٤٥/۱۷ ).

<sup>(^)</sup>أنظر : محاز القرآن ( ٢ / ٢٥٢ ) .



وقيل: مواقعها أنتثارها<sup>(۱)</sup> وانكدارها يوم القيامة وهذا قول الحسن<sup>(۲)</sup>. ومن حجَّــة هـــذا القول: أنَّ لفظ مواقع تقتضيه ، فإنه مفاعل من الوقوع وهو السقوط ، فلكل نجم موقع ، وجمعها مواقع .

ومن حجة قول من قال : هي مساقطها عند الغروب ، أنَّ الربَّ تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريالها وغروبها إذ فيها وفي احوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة كما تقدم في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّجْمِ إِذَا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ(١٥) الْجَوَارِي الْكُنَّسِ(١٦) ﴾ (٣) وقال (تعالى) : ﴿ وَالسَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) ﴾ (٩) وقال (تعالى) : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ﴾ (٥) .

ويرجح هذا القول أيضاً أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ (٢) ، وقوله (تعالى) : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ ﴾ (٧) وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم ، وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه :

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، وآيات القرآن يهتدى بما في ظلمات الجهل والغي ، فتلك هداية في الظلمات الحسية ، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية ، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم (من الزينة الظاهرة للعالم وفي انزال القرآن من الزينة الباطنة ، ومع ما في النجوم) (من الرجوم للشياطين ، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الأنس والجن.

<sup>&</sup>lt;sup>(')</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( انتشارها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>قول الحسن أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ۲۷ / ۲۷ ) وورد ذكره أيضاً في : البسسيط ( ۱ / ۱۰۱ ) ، ومعسالم التتريسل ( ۸ / ۲۲ ) وزاد المسير ( ۸/ ۱۰۱) والجامع لأحكام القرآن (۱٤٥/۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣)سورة التكوير الآيتان (١٥–١٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>سورة النجم الآية ( ١ ) .

<sup>(°)</sup>سورة المعارج الآية ( ٤٠ )

<sup>(</sup>٦)سورة الطور الآية ( ٤٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>سورة الأعراف الآية ( ۵۶ ).

<sup>(^)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>سقط من المطبوع .



والنجوم آياته المشهودة العيانية (۱) ، والقرآن آياته المتلوة السمعية ، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته/ القرآنية ومواقعها عند الترول .

ومن قرأ (بموقع النجوم) الافراد فدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على التعدد ، والموقع اسم جنس ، والمصادر إذا اختلفت جمعت وإذا كان النوع واحد أفردت . قدال (الله) (٢) تعالى : ﴿ إِنَّ أَنكُرَ الْأَصُواَتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (٩٩) ﴾ (١) فجمع الأصوات لتعدد النوع ، وأفرد صوت الحمير لوحدته ، فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه ، وتعدد المواقع لتعدده ، إذ لكل بحم موقع .



. (<sup>(۱)</sup>في المطبوع : ( المعاينة ).

<sup>(</sup>٢)وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف أنظر : إرشاد المبتدي ص ( ٥٨٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة لقمان الآية ( ١٩ ) .



### کر فصل کا فصل کا المقسم علیه ﴾

والمقسم عليه (''قوله (تعالى) : ﴿ إِنَّهُ لَقُوْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ ووقع الاعتراض بين القسم وجوابــه بقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ ، ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله (''): ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٍ ﴾ فحاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض ألطــف شئ واحسنه موقعاً .

وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذ تضمن تأكيداً أو تنبيهاً أو احترازاً ،كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢) ﴾ (٣) فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله : ﴿ لَا نُكلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ لما تضمنه ذلك من الاحتراز الواقع لتوهم متوهم إن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات ، فرفع ذلك بقوله : ﴿ لَا نُكلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ وهذا أحسن من قول من قال : إنه أخبر عن اللذين آمنوا ثم اخبر عنهم بخبر آخر ، فهما حبران عن مخبر واحد ، فإن عدم التكليف فوق الوسع لايختص (٥) الذين آمنوا ، بل هو حكم شامل لجميع الخلق ، مع ما في هذا التقدير من إخلاء جملة الخبر عن الرابط ، وتقدير صفة محذوفة ، أي نفساً منهم، وتعطيل هذه الفائدة الجليلة، ومن الطف الاعتراض وأحسنه قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْ تَهُونَ (٥٧) ﴾ (١) الاعتراض وأحسنه قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْ مَهُونَ (٥٧) ﴾ (١)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>في المطبوع : زيادة ( ههنا ) بعد ( عليه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في (م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة الأعراف الآية ( ٤٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>في (م) و ( ق ) والمطبوع : ( خبر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup>في المطبوع : ( لا يخص ) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ( ٥٧ )



وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم ، وسياق الكلام من قصد الاعتناء والتقرير والتوكيد وتعظيم المقسم به والمخبر عنه ورفع توهم خلاف المراد، والجواب عن سؤال مقدر ، وغير ذلك.

[ 1/٧٩ ]

فمن الاعتراض / الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر:

راؤك تعلموا (١)منك المطالا(٢)

لو أن الباخلين وأنت منهم

ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدرٍ قول الآخر:

ولا وصلة تصفو لها فتكارمه (٣)

فلا هجرة يبدو وفي اليأس راحة

فقوله : وفي اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل ، وما يغني عنك هجرة ؟ فقال : وفي اليأس راحة ، اى المطلوب احد أمرين :

إما يأس مريح ، أو وصال صاف .

ومن الاعتراض الاحتراز قول الجعدى(١):

وقد كذبوا كبير السن فاني<sup>(٥)</sup>

ألاز عمت بنوجعد ياتي ومنه قول نصيب<sup>(۱)</sup>:

سنا بارق نحو الحجاز أطير

فكدت ولم اخلق من الطير إن بدا

فقوله: ولم أخلق من الطير لرفع استفهام يتوجّه عليه على سبيل الإنكار لو قال: فكدت أطير، فيقال له: وهل خلقت من الطير؟

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup>في الأصل و ( ب ) : ( وأول تعلم ).

<sup>(</sup>۲) لم أهتد إلى مصدره.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>في المطبوع : ( و لاو صلة يصفوا لنا فنكارمه).

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup>البيت من الوافر وهو للنابغة الجعدي . وانظر : ديوان شعره ( ص : ١٦٢ ) وروايته فيه :

إلا زعمت بنو كعب بأتى: ألا كذبوا - كبير السن فاني .

<sup>(</sup>۱) نصيب : هو نصيب بن رباح ، أبو محجن مولى عبد العزيز بن مروان ، شاعر فحل ، مقدم في النسيب والمدائح ، له شـــهرة ذائعـــة وكان يعد مع جرير وكثير عزه ، وسئل عنه جرير فقال : أشعر أهل جلدته ، وتنسك في أواخر عمره توفي سنة ( ١٠٨هـــ ) وقيل : ( ١١هـــ ) وقيل ( ١١هـــ ) وقيل ( ١١هـــ ). الأعلام ( ٨/ ٣١-٣٢).



فاحترز بهذا الاعتراض وعندي ان هذا الاعتراض يفيد غير هذا ، وهو قوة شوقه ونزوعه إلى ارض الحجاز ، فاخبر أنه كاد يطير على أنه أبعد شئ من الطيران ، فإنه لم يخلق من الطير ، ولا عجب طيران من خلق من الطير لشدَّة نزوعه وشوقه إلى جهة محبوبه ، فتأمّله .

ومن مواقع الاعتراض : الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر:

قد كنت ابكي وأنت راضية إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا

وكقول الأخر :

إن الثمانين وبلغتها ومنه الاعتراض بالقسم كقوله:

ذاك الذي وابيك يعرف ما لكاً

ومن الاعتراض الاستعطاف ، كقوله :

فمن لي بالعين التي كنت مرة

الي بها نفسي فداؤك تنظر (°)/ [و٧/ب]

حذار هذا الصدود والغضب تم فمالى فى العيش من أرب(١)

ضنت بشئ ما كان يرزؤها(٢)

قد أحوجت سمعى إلى ترجمان (٣)

والحق يدفع ترهات الباطل(')

فاعترض بقوله: نفسي فداؤك إستعطافاً ، فتأمَّل حسن الاعتراض وجزالته في قول الربَّ تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ﴾ (٢) ، فقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ ﴾ اعترض بين الشرط وجوابه أفاد أموراً:

منها الجواب عن سؤال سائل ما حكمة هذا التبديل ؟ وما فائدته ؟ .

ومنها أن الذي بدل وأتى بغيره مترل محكم نزوله قبل الاخبار بقولهم .

(۱) لم أهتد إلى مصدره .

<sup>(</sup>٢) البيت من السريع وهو لإبراهيم بن هرمة كما في تفسير البحر المحيط (٦/ ٢٩٤). وهو في اللسان بلا نسبة .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>البيت من السريع ، وهو لعوف بن محلم كما في الدرر ( ٤/ ٣١) . وطبقات الشعراء لابن المعتز ( ص : ١٨٧ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup>البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ( ص : ٥٨٠ ) وانظر : شرح شواهد المغني ( ٢/ ٨١٧) . ، وبلا نسبة في الخصائص ( ١/ ٣٣٦) .

<sup>(°)</sup> لم أهتد إلى مصدره .

<sup>(</sup>١٠١ ) .



ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى ، وأن كلاً منهما مترل فيجب التسليم والايمان بالأولوالثاني .

ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى : ﴿ وَوَصَّــيْنَا الْإِنسَــانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنّا عَلَى وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ ﴾ (١) فــاعترض بذكر شأن حمله ووضعه بين الوصية والموصي به تؤكيداً لامر الوصية بالوالدة التي هــذا شــأها وتذكيراً (١) لولدها بحقها ، وما قاسته من حمله ووضعه مما لم يتكلفه الأب .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾ (٥٠ فاعترض بقوله : ﴿ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) ﴾ بين الجمل المعطوف بعضها على بعض ، إعلاماً بأن تدارؤهم وتدافعهم في شأن القتيل ليس نافعاً لهم في كتمانه ، فإن الله يظهره ولا بد .

ولا تستطل هذا الفصل وأمثاله ، فإنه يعطيك ميزاناً ، وينهج لك طريقاً يعينك على فهمم الكتاب (<sup>1)</sup>، والله المستعان .



<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة لقما ن الآية ( ١٤) .

<sup>(</sup>٢)في الأصل والنسخ المخطوطة : ( وتذكراً ) وفي المطبوع : ( وتذكيراً ) هو الأنسب .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سورة البقرة الآيتان ( ٧٢ – ٧٣ ) .

<sup>(</sup>غ)أنظر في بسط الكلام على الأعتراض: الخصائص لأبن حنى ( ١/ ٣٣٥ - ٣٤١ ). الصاحبي لأبن فارس ص ( ٤١٤ - ٤١٥ ).



[ 1/A · ]

## ♦ فصل القرآن الكريم ♦ فصل ♦ فص

ثم قال (تعالى) : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ(٧٧) ﴾ (١) فوصفه بما يقتضي حسنه ، وكثرة خيره ، ومنافعه وحلالته ، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير ، العظيم النفع ، وهو من كل شئ أحسسنه وأفضله .

والله سبحانه وصف نفسه بالكرم ، ووصفه به كلامه ، ووصف به عرشه ، ووصف به ما كثر خيره ، وحَسَّن منظره ، من النبات وغيره ، ولذلك فَسَّر السلف الكريَم بالحسن ،

قال الكلبي: (إنه لقرآن كريم) أي :حَسَن / كريم على الله(٢).

وقال مقاتل : كرمه الله وأعزه ، لأنه كلامه(٣) .

وقال الأزهري(٢): الكريم اسم جامع لما يحمد ، والله كريم حميد الفعال .

(وإنه لقرآن كريم) ، يحمد لما فيه من الهدي والبيان والعلم والحكمة (°).

#### 

<sup>(</sup>١)سورة الواقعة الآية ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: البسيط (۱/۱۰).

<sup>(</sup>۲) نظر : تفسير مقاتل ( ۱۸۲/ ب ) ومعالم التتريل ( ۸ / ۲۲ ) و لم ينسبه إلى مقاتل .

انظر طبقات الأدباء ص ( ۲۳۷ ) ، السير ( ۱٦/ ٣١٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر تهذيب اللغة (١٠/ ١٣٤) مادة (كرم).

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: زيادة : (الذي) بعد (الكريم)



#### الله فصل ﴾

مْ قال تعالى : ﴿ فِي كِتَابِ مَكْنُونِ (٧٨) ﴾(١)

احتلف المفسرون في هذا ، فقيل : هو اللوح المحفوظ (٢٠).

والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكــة (٣) ، وهــو المــذكور في قولــه تعــالى : ﴿ لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(٧٩) ﴾ (٤) .

قال مالك (°): احسن ما سمعت ألها مثل التي في عبس ﴿ فِي صُحُف مُكَرَّمَة (١٣) مَرْفُوعَة مُطَهَّرَة (١٤) بِأَيْدي سَفَرَة (١٥) ﴾ (٦) ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي اللائكة قوله: ﴿ لَلَّ يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) ﴾ فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال: إن المراد به أن المصحف (٧) لا يمسه إلا طاهر (٨).

#### والأول أرجح لوجوه:

أحدها: أن الآية سيقت تتريها للقرآن أن تترل به الشياطين ، وأن محله لايصل إليه فيمسه إلا المطهرون ، فيستحيل على أحابث حلق الله وأنحسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُونَ (٢١١) ﴾ (٩) فنفى الفعل ،

<sup>(</sup>١)سورة الواقعة الآية ( ٧٨).

<sup>(^^)</sup>هو مروي عن ابن عباس كما في جامع البيان ( ٢٧ / ٢٠٥ ) ، البسيط ( ١/ ٤٠٢) معالم التتريــــل ( ٨/ ٢٢) ، زاد المســـير ( ٨/ ١٥) وغيرها.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>وهو مروي عن ابن عباس أيضاً من روايه عطاء وباذان ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية والضحاك والكلبي وقتادة ومقاتـــل . انظــــر<sup>٠</sup> البسيط ( ١/ ٤٠٢) .

<sup>(</sup>٤)سورة الواقعة الآية ( ٧٩) .

<sup>(°</sup> مالك : هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني ، أبو عبد الله ، إمام الهجرة قال الشافعي : مالك وابن عبينة القرينـــان ولــولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز وقال عنه الذهبي : و لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكاً في العلــم والفقــه والجلالــة والحلالــة والحفظ مات سنة ( ١٧٩ هـــ ) . انظر الحلية ( ٦/ ٣١٦) ، السير ( ٤٨/٨).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>سورة عبس الآيات( ١٣ – ١٦) .

<sup>. (</sup> القرآن ) ( القرآن ) .

<sup>(^^)</sup>کما هو اختیار ابن جریر رحمه الله جامع البیان ( ۲۷/ ۲۰٦).

<sup>(\*)</sup>سورة الشعراء ( ۲۱۰ - ۲۱۱ ) .



وتأتيه منهم ، وقدرتهم عليه فما فعلوا ذلك و لا يليق بهم ، ولا يقدرون عليه ، فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه ، وقد يليق بمن لايقدر عليه ، فنفى عنهم الأمور الثلاثة .

وكذلك قوله تعالى في سورة عبس: ﴿ فِي صُحُف [مُكَرَّمَةً (١٣)مَرْفُوعَةً اللهُ مُطَهَّرَةً (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةً (١٥) كِرَامٍ بَوَرَةً (١٦) ﴾ فوصف محلَّه بهذه الصفات بياناً أن الشيطان لايمكنه أن يتترل به ، وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لايمسه إلا طاهر.

الوجه الثاني: أن السورة مكية ، والاعتناء في / السور المكية إنما هو بأصول الدين ، من [٨٠٠] تقرير التوحيد والمعاد والنبوة . وأماتقرير الاحكام والشرائع فمظنة السور المدنية .

الوجه الرابع: وهو قوله: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ ﴾ والمكنون المصون المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر، كما قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩) ﴾ (٢) ، وهكذا قيال الله . قال الكلبي: مكنون من الشياطين (٣).

وقال مقاتل: مستور(١).

وقال مجاهد: لايصيبه تراب ولا غبار (٥٠).

وقال أبو اسحاق : مصون في السماء . يوضِّحه (٦):

الوجه الخامس: أن وصفه بكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظاً بقوله (عز وجـــل): ﴿ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴾ كقوله: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَـــوْحٍ مَحْفُــوظٍ ﴾ يوضحه.

<sup>(&#</sup>x27;)سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ( ٤٩ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر معا لم التتريل ( (1 / 1) من غير نسبة إلى الكلبي .

<sup>(</sup>۱۵۱ /۸) نظر : تفسیر مقاتل ( ۱۸۲ / ب ) ، زاد المسیر ( ۸/ ۱۵۱).

<sup>(°)</sup>قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٧ / ٢٠٥ ). وذكره أيضاً الواحدي في البسيط ( ١/ ٤٠٢ ).

<sup>(</sup>٦)معاني القرآن وإعرابه ( ٥ / ١١٥ ) .



الوجه السادس : أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين ، وابلغ في تعظيم القرآن من كسون المصحف لا يمسّه محدث .

الوجه السابع: قوله: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ بالرفع، فهذا خبر لفظاً ومعنى، ولو كان نهياً لكان مفتوحاً. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي، والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته. وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي.

الوجه الثامن: أنه قال: ﴿ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴾ ولم يقل: " إلا المتطهرون " ولو أراد بسه منع الحدث من مسه لقال: " إلا المتطهرون ، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبِّ التَّسَوَّابِينَ وَاجعلَّى مَن التوابِين وَاجعلَّى مُن التوابِين وَاجعلَّى مَن التوابِين وَاجعلَّى مَن التوابِين وَاجعلَّى مَن التوابِينِ وَاجعلَّى مَن التوابِين وَاجعلَّى مَن التوابِين وَاجعلَّى مَن التوابِين وَاجعلَّى مَن التوابِين وَاجعلَى مَن التوابِين مِن التوابِين وَاجعلَى مَن التوابِين وَالْمُعْرِين وَالْمُعْرِين اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

الوجه التاسع: أنه لو أُريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الاخبار عن كونه مكنوناً [ ٢٠] كبير فائدة / إذ مجرد كون الكلام مكتوباً في كتاب لا يستلزم ثبوته ، فكيف يمدح القرآن بكونه مكنوناً في كتاب ، وهذا أمر مشترك والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه ، وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه مترل من عند الله ، وأنّه محفوظ مصون لا يصل إليه شيطان بوجه ما ، ولا يمس محله إلا المطهرون وهم السفرة الكرام البررة .

<sup>(&#</sup>x27;')سورة البقرة الآية ( ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة جزء من حديث أخرجه الإمام الترمذي في (١) أبواب الطهارة (٤١) باب فيما يقال بعد الوضوء ح (٥٥) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقد أعله الترمذي بالاضطراب .



الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور (') في سننه حدثنا أبو الأحوص (') عن عاصم الاحول (') عن أنس بن مالك (°) في قوله (تعالى): ﴿ لا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴾ قال: المطهرون الاحول (') عن أنس بن مالك (') في قوله (تعالى): ﴿ لا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴾ قال: المطهرون المحابة الملائكة (')، وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع . قال الحاكم ('): تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع ، ومن لم يجعله مرفوعاً فلا ريب أنه عنده اصح من تفسير من بعد الصحابة ، والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن ، ويجب الرجوع إلى تفسيرهم (').

وقال حرب (٩)في مسائله:

<sup>(&#</sup>x27;)سعيد بن منصور : هو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي إمام حافظ مشهور ، رحل في طلب العلم إلى الـــبلاد روى عن مالك بن أنس ، والليث بن سعد وغيرهما ، حدث عنه : الإمام أحمد وأبو بكر الأثرم وغيرهما . من مؤلفاته : ( السنن ) توفي سنة (٢٢٧هــــ). انظر طبقات ابن سعد ( ٥/ ٢٠٥) ، التاريخ الكبير ( ٣/ ٥١٦) .

<sup>(&</sup>quot;)في الأصل ( أبو الأحوص ابن عاصم الأحول ) وهو تصحيف والتصحيح من البقية ) .

<sup>(&#</sup>x27;'عاصم الأحول: هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري كان من حفاظ الحديث روى عن أبي قلابة و الشعبي وابن سيرين وغيرهم ، واشتهر بالزهد والعبادة قال عنه ابن حجسر: ثقسة لم يتكلم فيه إلا القطان ، وكأنه بسبب دخوله في الولاية مات سنة ( ١٤٢ هـــ ) .

انظر : الجرح والتعديل ( ٦/ ٣٤٣) ، تمذيب التهذيب ( ٥/ ٤٣٠٤٢).

<sup>(°)</sup>أنس بن مالك : هو أنس بن مالك بن النضر ، الإمام المفتى ، المقرى المحدث أبو حمزة الأنصاري الحزرجي البخاري المسدني ، خسادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في وفاته على عدة أحوال أصحها أنسه مسات سسنة ( ٩٣٥ ). أنظر : الطبقسات الكبرى ( ٧/ ٢٧-٢٦ ) ، السير ( ٣/ ٣٩٥ - ٤٠٦ ).

<sup>(</sup>أ)الأثر أسناده صحيح.

<sup>(^)</sup> لم أحده في كتابه علوم الحديث ، وقد نسبه إليه ابن الصلاح في علوم الحديث له انظر : علوم الحديث لأبن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص ( ٥٢ ).

<sup>(</sup>٩) حرب : هو حرب بن إسماعيل الكرماني ، أبو محمد الفقيه ، تلميذ أحمد ، قال الخلال : رجل حليل له مسائل عــن الإمـــام أحمــــد وأسحاق بن رهواية ، وقال الذهبي : ((مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين )) توفي سنة ( ٢٨٠هــــــ).

سمعت إسحاق (''في قوله : ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ قال : النسخة التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون . قال :الملا ئكة .

ان في الكتاب الذي كتبه النبي الله إلى أهل اليمن في السنن . والفرائض والديات " أن لا يحس القرآن إلا طاهر " ، وقال أحمد (١٠): أرجو أن يكون صحيحاً وقال أيضاً لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه .

<sup>(&#</sup>x27;'إسحاق : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ، أبو يعقوب المروزي ، المعروف بابن راهوية قال أحمد بن حنبل : لا أعلـــم ولا أعـــرف لإسحاق بالعراق نظيراً ، وقال النسائي ثقة مأمون وقال الذهبي : هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ . له عدة مصنفات أحدها : ( المسند ) توفي سنة ( ٢٣٨هـــ ) . انظر تاريخ بغداد ( ٦/ ٣٤٥) ، السير ( ١١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>١) و ( ق ) والمطبوع : ( إذا )

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ق) والمطبوع: (وقوله).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ، أبو بكر القرشي ، الزهري الدني ، عاصر كبار الصحابة وروى عن بعضهم روى قريباً من ألفي حديث . قال عنه شيخ الإسلام : ((حفظ الزهري الإسلام نحواً من سبعين سنة )) توفي سنة ( ١٢٤ه ) انظر : حلية الأولياء ( ٣/ ٣٦٠). تذكرة الحفاظ ( ١/٨ /١).

<sup>(°)</sup>هكذا في الأصل ، وفي ( ب ) : ( أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جـــده ) وهـــو الصـــحيح وفي ( م ) و ( ق ) و الطبوع : ( عن بكر بن محمد ..).

<sup>(°)</sup>وأبو بكر : هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد لوذا ن الأنصاري الخزرجي البخاري المدني ، أمــير المدينــة وقاضــيها ، أحد الأئمة الأثبات ، روى عن أبيه وعن عباد بن تميم وغيرهما حدث عنه ابنـــاه محمـــد وعبـــد الله ، والأوزاعـــي وآخـــرون تـــوفي سنة (١٢٠. وقيل (١٢٧ ه ). انظر : السير ( ٥/ ٣١٣ – ٣١٤) ، التهذيب ( ١٢/ ٣٨) .

<sup>(^)</sup>الإمام أحمد : هو أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبد الله الشيباني ، إمام أهل السنة والجماعة وأحد الأئمة الأربعة أصله من ( مــــرو ) وكان أبوه والي ( سرخس ) . نشأ منكباً على طلب العلم ، وسافر في سبيله كثيراً ، قامت فتنة القول بخلق القرآن في عهــــد المـــأمون



وقال أبو عمر ('': هو كتاب مشهور غند أهل السنن معروف عند اهل العلـــم معرفـــةً يستغني بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه التواتر في مجيئه ، لتلقي الناس له/ بالقبول والمعرفة . أم قال : هو كتاب معروف عد العلماء ، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً (۲).

وقد رواه ابن حبان <sup>٦</sup>في صحيحه ، ومالك في موطئه (<sup>١)</sup>، وفي المسألة أثار أخر مذكورة في غير هذا الموضع .

#### 

فتصدي لهذه الفتنة وامتحن بسببها محنة عظيمة ولكنه ثبت ونصر الله به الدين ، له مؤلفات عديدة منها : ( المسند ) والتفسير والناســـخ والمنسوخ وغيرها توفي سنة ( ٢٤١هـــ ) وكانت جنازته مشهودة .

('َأَبُو عَمَرَ ابنَ عَبِدَ اللَّهِ : هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي حافظ المغرب ، كان إماماً عالماً صاحب سنة واتباع قال عنه الذهبي : (كان في أصول الديانة على مذهب السلف لم يدخل في علم الكلام ..)) . من مؤلفات وهي ضخمة : التمهيد – الاستذكار – الاستيعاب وغيرها توفي سنة ( ٣٣ عهـ ). انظر : وفيات الأعيان ( ٧/ ٦٦) ، السير ( ١٨/ ٣٥٠) التمهيد ( ١٧/ ٣٣٩ - ٣٣٩).

(''آخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة ، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ح ( ٢٦٩) ، وذكره أبو داود في كتابه المراسيل في ( ٢٢) باب حامع الصلاة ح ( ٢٦-٩٣-٩٤) ، وأخرجه الدارمي في سننه في ( ١٢) كتاب الطلاق ( ٣) باب لا طلاق قبل النكاح ح ( ٢٢٦٦) . وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الحيض باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن ، وابن حبان في صحيحه ( ٠٦) كتاب التاريخ ( ٧) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم ح ( ٩٥٥٦) وإبن أبي داود في المصاحف في باب هل يمس المصحف مسن ليس على وضوء ح ( ٧٣ ) ، والبيهقي في سننه في كتاب الطهارة ، باب نمي المحدث عن مس المصحف ( ١/ ٨٧) ، الحاكم في المستدرك ( ٣٤) كتاب معرفة الصحابة ، باب يد السائل أسفل الأيدي ح ( ٢١٠٥) ، والبغوي في شرح السنة في كتاب الطهارة ، باب المحدث لا يمس المصحف ح ( ٢٧٥).



### ♦ فصل ﴾ طهارة القلوب شرط لتدبر القرآن ﴾

ودلت الأية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة ، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه ، وان يفهمه كما ينبغي . قال البخاري (١) في صحيحه في هذه الأية : لا يجد طعمه إلا من أمن به (٢).

وهذا أيضا من اشارة الاية وتنبيهها ، وهو انه لا يلتذُّ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا مــن شهد أنه كلام الله ، تكَّلم به حقاً ، وأنزله على رسوله وحياً ، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه .

ومن (") لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه أعظم حرج ، ومن لم يــؤمن بــأن الله سبحانه تكلَّم به حقاً ، وليس مخلوقاً من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج ، . ومن قال : أن (٥) له باطناً يخالف ظاهره ، وأن له تأويلاً يخالف ما يفهم منه ففي قلبه منه حرج ، [ ومن قال : أن له تأويلاً لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه حرج منه ] (٥) .

ومن سلط عليه أراء الآرائيين ، وهذيان المتكلمين ، وسفسطة المتسفسطين ، وحيالات المتصوفين ، ففي قلبه منه حرج .

ومن جعله تابعا لحلته ومذهبه وقول من قلده دينه يترله على أقواله ، ويتكلف حمله عليها ففي قلبه منه حرج ، ومن لم يُحكِّمه ظاهراً وباطناً في اصول الدين وفروعه ، ويسلم وينقساد

<sup>(&#</sup>x27;'البخاري : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله الحافظ ، رحل في طلب الحديث فزار خراسان والعسراق ومصر والشام وسمع من نحو ألف شيخ من مؤلفاته ( الجامع الصحيح ) ، والتاريخ الكبير وغيرهما ، توفي سنة ٢٥٦ه . انظـــر : تــــاريخ بغداد ( ٢/ ٤ – ٣٤ ) وفيات الأعيان ( ٤/ ١٨٨ – ١٩١ ).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٩٧) كتاب التوحيد ( ٤٧ ) باب قول الله تعالى : ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>في غير الأصل: ( فمن ).

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>في المطبوع : ( وحياً ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل.



لحكمه أين كان ففي قلبه منه حرج . ومن لم يأتمر بأوامره ، ويترجر عن زواجره ، ويصدّق جميع أخباره ، ويحكّم أمره ونميه وخبره ، ويردّ له كل أمر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج .

وكل هؤلاء لا تمس قلوهم معانيه ، ولايفهمونه كما ينبغي أن يُفهم ، ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وحده الصحابةو من تبعهم .

وأنت إذا تأمَّلت قوله (تعالى) : ﴿ لا يَمَسُّهُ / إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ وأعطيت الآية حقها من [ ١/٨٢] دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه ، وقياس الشئ على نظيره ، واعتباره بمُّشـاكِله ، وتأملـت المشابحة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن فهمت هذه المعاني كلها من الآيـة ، وبالله التوفيق .

# 



## الله فصل ﴾

ثم أكَّد ذلك وقرره وأطده بقوله (عزَّ وجل) : ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وهذا (۱) كما أنَّه لازم لكونه قرآنا كريما في كتاب مكنون فهو ملزوم له فهو دليل عليه ومدلول له . وأفاد كونه تتريلاً من رب العالمين مطلوبين عظيمين هما أجلُّ (۲) مطالب الدين :

أحدهما : أنه المتكلّم به ، وأنه منه نزل ومنه بدأ ، وهو الذي تكلّم به . ومن هنا قـــال السلف : منه بدأ ونظيره قوله (تعالى) : ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ﴾ (٣) وقوله (تعالى ) : ﴿ قُـــلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ (٤) .

والثاني: علو الله سبحانه فوق خلقه ، فإن الترول والتتريل الذي تعقله العقول، وتعرفه الفطر هو وصول الشئ من أعلى إلى اسفل . والربُّ تعالى إنما يُخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم .

وذكر التتريل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمه لملكه لهم ، وتصرفه فيهم ، وحكمه عليهم واحسانه وإنعامه عليهم ، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامَّة أن يتركهم سدى ، ويدعهم هملاً ، ويخلقهم عبثاً لا يأمرهم ولا ينهاهم ، ولا يثيبهم ولا يعاقبهم ، فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تتريله على رسوله ، واستدل بكونه رب العالمين على غمن أبوت رسالة رسوله <sup>(٢)</sup> وصحة ما جاء به ، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بلعجزات والخوارق ، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس ، وتلك إنما تكون/ [٢/٨٠] لحواص العقلاء .

<sup>(&#</sup>x27;)سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>في المطبوع: (هما من أحلً)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سورة السجدة الآية (۱۳) .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>سورة النحل الآية ( ١٠٢) . وكلمة ( بالحق ) ساقطة من (م ) و (ق) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>في ( ق ) : ( مرسوله ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سقط من ( م ) و ( ق) والمطبوع .



وقد أشار سبحانه إلى الطريقين في غير موضع من كتابه كقوله (تعالى) : ﴿ سَنُويهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ (١) فهذا استدلال بالآيات المعاينة المحلوقة . ثم قال : ﴿ أُولَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥٣) ﴾ (١) . فهذا استدلال بكمال ربوبيته وكما أوصافه على صدق رسوله فيما جاء به ، وهذه الطريق أحص وأقوى وأكمل وأعلى ، والأول أعم وأشمل ، وقد تقدم بياها عند قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ وأين الاستدلال بأوصاف الرب تعالى وكماله المقدس على ثبوت النبي وبعثه من الاستدلال عليه ببعض علوقاته ؟

وتأمَّل فرق ما بين الاستدلال من (٣) سيدة نساء العالمين حديجة بصفات السرب تعمالي وصفات محمد والله واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته ، وانه رسوله (١) حقاً ، وأن من كانت هذه صفاته فصفات ربه وحالقه تأبى أن يخزيه ، وأنه لابد أن يؤيده ويعليه ويستم نعمت عليه (٥) .

وأنت إذا تأملت هذه الطريقة ، وهذا الاستدلال وحدت بينهما (٢) وبين طريقة المستكلمين من الفرق ما لا يخفى ، وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب معرفة الحسق والباطل من الأقوال والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأثمّة . وقد بينا في كتابنا المعالم . بطلان التحليل وغيره من الحيل الربوبية (٧) بأسماء الرب وصفاته وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشئ ويتواعد (٨) على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحسيلات ،

<sup>&</sup>lt;sup>(')</sup>سورة فصلت الآية ( ٥٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة فصلت الآية ( ٥٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(</sup>أ) في غير الأصل: ﴿ وأنه رسول الله حقاً ﴾

<sup>(°)</sup>هذا الكلام لأم المؤمنين حديجة رضي الله عنها ، أخرجه البخاري في صحيحه (١) كتاب بدء الوحي (١) باب كيف كان بسدء الوحي إلى رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ح (١٠) ، ومسلم في (١) كتاب الإيمان ، (٧٣) باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ح (١٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup>في غير الأصل : ( بينها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷)</sup>في غير الأصل : ( الربوية ) .

<sup>(^)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( ويتوعد ) .



فأين ذاك الوعيد الشديد ، وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد ، إذ ليست حكمة الرب تعالى وكمال علمه وأسمائه وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه .

فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي/ في باب الأمر والنهى [ ١٨٣] ، وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه ، وجّنةٌ حرامٌ عليه ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنة ، والله العزيز الوهاب لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، وبه التوفيق .





## الله فصل ﴾

ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الاذهان في (()غير موضعه ، وألهم يداهنون بما حقّه أن يُصدع به ويّفرّق به ويّعض عليه بالنواجذ ، وتثنى عليه الخناصر ، وتعقد (() عليه القلوب والأفئدة ، ويحارب ويّسا لم لأجله ، ولا يلتوي عنه يمنة ويسرة ، ولا يكون للقلب التفات إلى غييره ولا محاكمة إلا إليه ، ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ، ولا شيفاء إلا به ، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح ، وطريق النجاة وسبيل الرشاد ، ونور البصائر ، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ، و لم يترل للمداهنة ، وإنما نزل بالحق وللحق والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته ، أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته ، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل ، فأما الحق الذي قام به كل حسق فكيه يداهن به ؟ .

ثم قال سبحانه: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ (٨٢) ﴾ (٣) لماكان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق ، فرزق البدن الطعام والشراب ، ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومحبته والشوق إليه ، والأنس بقربه والابتهاج بذكره ، وكان لا حياة له إلا بذلك ، كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب ، أنعم الله سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق ، وحعل قيام ابدائهم وقلوبهم بهما ، ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما أقتضاه علمه وحكمته . فمنهم من وفر حظه / من الرزقين ، ووسّع عليه فيهما ، ومنهم من وسّع عليه رزق الهذن وقتر عليه رزق القلب ، وبالعكس .

وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر ، والشكر مادة زيادته ، وسبب حفظه وبقائه ، وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد ، فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه (أ) ، ولا بد أن يسلبها من لم يشكرها ، فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيباً ، فإن التصديق والشكر لما كانا سبب زيادة الرزق ، وهما أي التصديق

<sup>(``</sup>الإذهان في الأصل مثل التدهين لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة ، وترك الجد ، انظر :مفردات القرآن ص ( ١٧٣– ٧٤ )

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في غير المطبوع : ( تعتقد ) ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣)سورة الوقعة الآية (٨٢) .

<sup>( )</sup> كما قال تعالى : ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ) إبراهيم الآية ( ٧)



والشكر (''رزق القلب حقيقة ، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر ، فجعلوا رزقهم التكذيب ، وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال : التقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون ، فحذف مضافين تكذبون ('')، وقال آخرون: التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون ، فحذف مضافين معاً ('')، وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى ، ومن بعض معنى الاية قولهم : مطرنا بنوء كذا وكذا '، فهذا يصلح أن تدل عليه الاية ويراد بها ، وإلا فمعناها أوسع منه ،اعمم وأعلى ، والله أعلم.

# <a>\$</a></a>

(١) سقط من غير الأصل.

<sup>(\*)</sup>انظر : معاني القرآن وإعرابه ( ٥/ ١١٦ )

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( ٨/ ٣٤٠) مادة ( رزق )، والحجة لأبي علي الفارس ( ٦/ ٢٦٤) ، شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٢/ ٩٧١)

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup>کما هو مروی عن جماعة من المفسرين منهم ابن عباس رضي الله عنهما انظر : حـــامع البيــــان ( ۲۷–۲۰۸ ). ، معــــا لم التتريــــل ( ۸/ ۲۶) ، زاد المسير ( ۸/ ۱٤۵) التفسير الکبير ( ۲۹/ ۱۷۲ ) ، المحور الوجيز ( ۱۵/ ۳۸۹) الجامع لأحکام القرآن ( ۱٤٨/١٧ ) وغيرها.



[ 1/12]

### الله فصل ﴾

ثم حتم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى ، كما ذكر في أولها أحسوالهم في القيامسة الكبرى ، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام ، كما قسمهم هناك إلى ثلاثة أقسام ، وذكر بين يدي هسذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بألهم مربوبون مدّبرون مملوكون فوقهم رب قاهر مالك ، يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته . وقهرهم على ذلك بما لاسبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره ، فقال (تعالى) : ﴿ فَلُولُلَ إِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومُ (٨٣) ﴾ (١) أي وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث فارقت و لم تفارق فهي في برزخ بين الموت والحياة ، كما ألها إذا فارقت صارت في بسرزخ بسين المدنيا/ والآخرة . وملائكة الربَّ (تعالى) (٢) أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الأنس .

ولكنهم لا يبصرونهم ، فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرون إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينيين ولا مبعوثين (٣) ليوم الحساب .

فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما ؟ قيل: هــذا مــن أحسـن الاستدلال وأبلغه ، فإلهم إما أن يقروا بألهم مملوكون مربوبون عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر آمر لهم ناه ، أولا يقروا أبذلك فإن أقر وا به لزمهم القيام بحقّه عليهم وشكره وتعظيمه وإحلاله ، وأن لا يجعلوا له نداً ولا شريكاً ، وهذا هو الذي جاءهم به رسله (٥)، ونزل عليهم به كتابه ، وأن أنكروا ذلك وقالوا: ألهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين ، وأن الأمر إليهم فهــلا يـردون الاوراح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم ؟

فإن المتصرف في نفسه ، الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك بخــلاف المحكــوم عليــه المتصرف فيه غيره ، المدبّر له سواه ، الذي هو عبدٌ مملوك من جميع الجهات ، وهذا اســتدلال لا محيد عنه ، ولا مدفع له ، ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع ، وانقاد لاجلــه

<sup>(</sup>١)سورة الواقعة الآية ( ٨٣) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في ( م ) و ( ق) : ( تبارك وتعالى ).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في غير الأصل : ( ولا مستوعبين ) وفي ( ب ) : ذكر ( مبعوثين ) في الهامش .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup>في غير الأصل : ( لا يقرون ) .

<sup>(°)</sup>في غير الأصل والمطبوع : ( رسوله ) .



للعبودية ، وأذعن و لم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية ، والإقرار بالعبودية ، ولله مسا أحسس حزالة هذه الالفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة مع (۱)الاختصار التسام ، وندائها إلى معناها من أقرب مكان ، واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام ، ودلائل الربوبية والتوحيد ، والبعث وفصل التراع في معرفة الروح ، وألها تصعد وتنزل وتنتقل مسن مكان إلى مكان / ، وما أحسن إعادة لولا ثانياً قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول، وجعل الحرفين بقتضيانه اقتضاء واحداً ، وذكر الشرط بين (لولا) الثانية وما تقتضيه من الفعل (۱)، ثم الموالاة بين الشرط الأول والثاني مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي الرابطة بين لولا الأولى والثانية ، والشرط الأول والثاني .

وهذا تركيب يشحذ (٣) العقل والسمع لمعناه ولفظه ، فتضمنت الايتان تقريراً وتوبيخاً واستدلالا على أصول الإيمان من وجود الخالق سبحانه وكمال قدرته ، ونفوذ (٤) مشيئته ، وربوبيته ، وتصرفه في أرواح عباده ، حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشئ ، وأن أرواحه بيده يذهب بها إذا شاء ، ويردها إليهم إذا شاء ، ويخلي أبداهم منها تارة ويجمع بينها وبينها تارة . وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما أخبر به عنه ، وإثبات ملائكته ، وتقرير عبودية الخلق ، وأتسى بهذا في صورة تحضيضين (٥) وتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وجزائين منتظمة احسن انتظام ، ومتداخلة أحسن التداخل ، متعلقاً بعضها ببعض .

وهذا كلام لايقدر البشر على مثل نظمه ومعناه .

قال الفراء : وأحيبت ﴿ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ ﴾ ، و﴿ فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ بجواب واحد وهو (ترجعونها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>في لمطبوع : ( والاختصار ) .

<sup>(</sup>٢)في المطبوع : ( وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من الفعل ).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( يستحدّ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>في ( ب ) : ( وتفرد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup>في ( م ) و ( ت ) : تخصيصين .



قال : ومثله قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَــنْ تَبِــعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) ﴾ (١) أجيبا بجواب واحد وهما شرطان (٢).

وقال الجرجاني: قوله (تعالى): "ترجعونها " جواب لقوله: " فلولا " المتقدمة والمتأخرة على تأويل فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تردُّونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا محسزيين كما تزعمون. يقول تعالى: إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جرزاء ولا إله ولا يقوم بذلك فهلا تردّون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم، فإذ (٣) لم يمكنكم في ذلك [ ٥٨/١] حيلة بوجه من الوجوه فهلا دلّكم ذلك أن الأمر إلى مليك قادر قاهر متصرف فيكم، وهو الله الذي لا إله إلا هو.

وقال أبو اسحاق : معناه فهلا ترجعون الروح إن كنتم غير مملوكين مدبرين ، فهـــلا إن كان الأمر كما زعمتم فيما يقول قائلكم : لو أطاعونا ما قتلوا ، ولو كانوا عندنا ما ماتوا ومـــا قتلوا . أي إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلاً فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم ؟ وهـــل لا تدروؤن عن انفسكم الموت ؟(٤) .

قلت : وكأن هذا يلتفت إلى قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ( • ٥ ) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ (٥) أي إن كنتم كما تزعمون لاتبعثون بعد الموت حلقاً جديداً ، فكونوا حلقاً لا يفنى ولا يبلى ، إما من حجارة أو من حديد ، أو أكبر من ذلك .

ووجه الملازمة كما<sup>(٦)</sup>تقدم ذكره ، وهو إما أن تقروا بأن لكم رباً متصرفاً فيكم مالكا لكم تنفذ فيكم مشيئته وقدرته يميتكم إذا شاء ويحييكم إذا شاء . فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقاً جديداً بعد ما أماتكم ؟

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة البقرة الآية ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء (٣ / ١٣٠ ) وفيه بدل شرطان : ( جزاءان ).

<sup>(</sup>٣) في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( فإذا ) .

<sup>(\*)</sup>معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٥/ ١١٧ )

<sup>(°)</sup>سورة الإسراء الآيتان ( . ٥ – ٥١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>في (م) و (ق) و (ب) والمطبوع: (ما)



وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة والقدرة فيكم ، فكونوا حلقاً لا يقبل الفناء والموت فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم حلقاً لا يقبل الفناء والموت فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم حلقاً يموت ويحيي أن يحييكم بعد ما أماتكم ، فهذا استدلال يعجزهم عن كوهم خلقاً لا يموت ، وليس بعد هذا والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكافحا إذا قاربت الموت ، وليس بعد هذا الاستدلال إلا الاذعان والانقياد أو الكفر والعناد .

# \$\$\$



## الله فصل ﴾

فلما قام الدليل ووضح السبيل وتم البرهان على ألهم مملوكون مربوبون مجزيون محاسبون ذكر طبقاتهم / عند الحشر الأولوالقيامة الصغرى ، وهي ثلاثة :

طبقة المقربين ، وطبقة أصحاب اليمين ، وطبقة المكذبين .

فجعل تحية المقربين عند الموافاة الروح والريحان والجنة ، وهذه الكرامات الثلاث (۱)اليتي يعطونها بعد الموت نظير الثلاثة (۲)اليتي يعطونها يوم القيامة ، فالرّوح والسرور والابتهاج ولذة الروح ، فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذّها ، وذلك قوتها وغذاؤها ، والريحان السرزق ، وهو الأكل والشرب ، والجنة المسكن الجامع لذلك كله ، فيعطون هذه الثلاثة (۲) في السبرزخ وفي المعاد الثاني .

ثم ذكر الطبقة الثانية ، وهي طبقة أصحاب اليمين ، ولما كانوا دون المقربين في المرتبة حعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من الآفات والشرور ، التي تحصل للمكذبين الضالين ، فقال (تعالى) : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) ﴾ (ئ) والسلام مصدر من سلم أي فلك (٥) السلامة والخطاب له نفسه ، أي يقال : لك السلامة ، كما يقولون خير يقال للقادم : لك الهناء ، ولك السلامة ، ولك البشرى ونحو ذلك من الالفاظ ، كما يقولون خير مقدم ، ونحو ذلك . فهذه تحيته عند اللقاء .

قال مقاتل : يسلم الله لهم أمرهم بتجاوزه عن سيئاتهم ، وتقبله (1) حسناتهم في قال مقاتل .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( الثلاثة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>في المطبوع : ( الثلاث ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>في المطبوع : ( الثلاث ) .

<sup>(</sup>١)سورة الواقعة الآيتان ( ٩٠ - ٩١).

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup>في ( ق) : ( تلك ).

<sup>(</sup>أ)في المطبوع : ( ويتقبل ).

<sup>. (</sup>۲۹ /۸ ) معالم التريل ( ۱۸ /۱۲) ) البسيط ( ۱ / ٤١٠ ) ، معالم التريل ( ۸ /۲۲) .



وقال الكلبي: يسلم عليه أهل الجنة ، ويقولون: السلامة لك (') [على هذا فقوله ﴿ مِـنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ أي: هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين فإنه إذا قدم عليهم حيوه بهذه التحية وقالوا: السلامة لك ] ('').

وفي الآية أقوال أخر فيها تكلف وتعسف فلا حاجة إلى ذكرها .

ثم ذكر الطبقة الثالثة ، وهي طبقة الضال في نفسه المكذب لأهل الجق ، وأنّ لـــه عنـــد الوفاة (٢) نزل الحميم ، وسكني الجحيم .

ثم أكَّد هذا الخبر(٤) بما جعله كأنه رأي العين لمن أمن بالله ورسوله ، فقال (عزَّ وجلَّ):

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) ﴾ (٥) فرفع شأنه عن درجة الظن إلى العلم ، وعن درجة العلم إلى العلم ، وعن درجة العلم إلى العلم إلى اليقين ، وعن درجة اليقين إلى / حقه ثم أمره أن يتره أسمه تبارك وتعالى عما لايليق بـــه ، [ ٨٦] وتتريه الاسم متضمن لتتريه المسمى عما يقوله الكاذبون والجاحدون .

# 

<sup>(</sup>١/ ١١٠) من غير نسبة إليه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>سقط من الأصل . وانظــر معـــانى القـــرآن للفـــراء ( ۳/ ۱۳۱) ، ومعـــانى الزحـــاج ( ٥/ ١١٨) . والبســيط ( ١/ ٤١٠) . ت / محوي .

<sup>(&</sup>quot;)في غير الأصل : ( الموافاة ).

<sup>(</sup>ئ)في المطبوع: ( الجزاء )

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>سورة الواقعة الآية ( ٩٥) .



# ﴿ فصل ﴾ { القسم فح سورة النجم }

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) ﴾ (١) أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تتريه رسوله وبراءته مما نسبه إليه اعداؤه من الضلال والغي. واختلف (١) الناس في المراد بالنجم ، فقال الكلبي : عن ابن عباس ، أقسب بالقرآن إذا نزل نجوماً على رسوله أربع آيات وثلاث آيات (٣) والسورة ، وكان بين أوله وآخره عشرون سنة ، وكذلك روى عطاء عنه (٤) ، وهو قول مقاتل (٥) والضحاك (١) ومحاهد (٧) ، واختاره الفراء (٨) ، وعلى هذا فسمى القرآن نجماً لتفرقه في الترول ، والعرب تسمى التفرق تنجماً ، والمفرق منجماً ، ونجوم الكتابة أقساطها ، ويقول : جعلت ما لي (على فلان ) (٤) نجوماً منجمة كل نجم كذا وكذا ، وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونما وآحالها ، فيقولون : إذا طلع النجم يريدون الثريا حل عليك الدين ، ومنه قول زهير (١٠) في دية جعلت نجوماً على العاقلة :

### ولم يهرقوا بينهم ملأ محجم (١١)

ينجمها قوم لقوم غرامة

<sup>(&#</sup>x27;)سورة النجم الآيات (١-٣).

<sup>(٬)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (منحماً).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سقط من غير الأصل و ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : البسيط ( ١/ ١٩٠) ومعالم التتريل ( ٧/ ٤٠٠ ) ، وزاد المسير ( ٨/ ٦٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> تفسير مقاتل ( ۱۹۰/۱ ) ، والبسيط ( ۱۹۰/۱ ) .

<sup>(6)</sup> انظر: البسيط ( ١٩٠/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ٤٠/٢٧ ) .

وورد ذكره أيضاً في : البسيط ( ١٩٠/١ ) ، زاد المسير ( ٦٣/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> معاني القرآن للفراء ( ٩٤/٣ ) .

<sup>. (</sup> ق ) سقط من

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup>زهير : هو زهير بن أبي سلمى ، ولد في ذبيان ونشأ بينهم وكانت حياته أثناء حرب داحس بين عبس وذبيان ، كان أحد الشـــعراء الثلاثة المقدمين على سائر شعراء الجاهلية وهم امرؤ القيس . وزهير ، والنابغة ، توفي قبل ظهور الإسلام بعام واحد .

انظر : الأعلام ( ۸۷/۳ ) ، الشعر والشعراء ( ٤٤ ) .

<sup>(11)</sup>البيت من الطويل وهو بيت من معلقته المشهورة والتي مطلعها :



ثم جعل كل تنجم تفريقاً وإن لم يكن مؤقتاً بطلوع نجم (١).

وقوله ( تعالى ) : ﴿ هُوَى ﴾ على هذا القول اى نزل من علو إلى سفل . قال أبو زيد (٢٠):
هوت العقاب تموي بفتح الهاء إذا انقضت على صيد أو غيره ، وكذلك قال ابن الأعرابي : وفرق
بين الهوى ( والهوى بفتح الهاء وضمها . وقال : الفتح في الرفع إلى أسفل ، والضم في الرفع إلى
فوق ثم انشد : شاهداً ) (٣)لقوله : والدلو في أصعادها ( عجل الهوى(٤)) (٥).

وقال الليث : العامة تقول الهوى بالضم في مصدر هـوى يهـوي ، وكـذلك قـال / [٢٨/ب] الأصمعي (٢) هوى يهوي هوياً بفتح الهاء إذا سقط إلى اسفل . قال : وكذلك الهوى في السـير إذا مضى (١) .

أمن أم أوفي دمنة لم تكلم \*\*\* بحومانة الدراج فالمتشـــلم

انظر : دیوان زهیر : ص ( ۱۷ ) .

وورد ذكره في تمذيب اللغة ( ١٢٩/١١ ) ، اللسان (٦٠/١٤) مادة ( نجم ) .

(1)قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان :

" أظهر الأقوال عندي وأقربما للصواب \_ في نظري \_ أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة وبمواقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي نزل بما المنك نجماً فنجماً وذلك لأمرين :

أحدهما : أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطـــق عـــن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم وهو قوله ( إن القرآن كريم ) .

والثاني : أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) " .

أضواء البيان ( ٧٠٠/-٧٠) .

(<sup>2)</sup>أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت ، صاحب كتاب النوادر وغيرها . روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء ، له تصانيف كثيرة في اللغة ، توفي سنة ( ٢١٥ ).

<sup>(3)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(4)</sup>سقط من ( ب ) .

(<sup>5)</sup>لم أجد له نسبة ، وانظر : الأضداد لقطرب من (١٢٠) وفيه ( إتراعها ) بدل إصعادها ، واللسان (١٦٧/١) مادة ( هوى )

(6) الأصمعي : هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك ، أبو سعيد الأصمعي ، صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح ، اثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله في السنة ، من مصنفاته ( غريب القرآن )وغيره . توفي سنة ( ٢١٥هـــ ) وقيل غير ذلك . انظر : تــــاريخ بغــــداد ( ٢٠١٠-٤٠٠ ) ، السير ( ٢١/٥/١-١٨١ ) .



وها هنا أمر يجب التنبيه عليه ، غلط فيه أبو محمد ابن حزم (٢) أقبح غلط فذكر في أسماء الرب الهوي بفتح الهاء واحتج بما في الصحيح من حديث عائشة ان رسول الله في كان يقول في سحوده : " سبحان ربي الأعلى " الهوي ")، فظن أبو محمد ان الهوى صفة للرب ، وهذا من غلطه رحمه الله وإنما الهوي على وزن فعيل اسم لقطعة من الليل ، يقال : مضى هوي من الليل على وزن فعيل ، ومضى هزيع منه أى طرف وجانب ، فكان (١) يقول : ( سبحان ربي الأعلى ) في قطعة من الليل وجانب منه . وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر ، فقالت : كان يقول ( سسبحان ربي الأعلى ) الهوي من الليل .

عدنا إلى قوله ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَى (١) ﴾ وقال ابن عباس في رواية على بن ابي طلحة (٥) وعطية يعنى: التريا إذا سقطت وغابت (١) وهو الراوية الأحرى

<sup>(1)</sup> انظر : تمذیب اللغة ( ٤٨٨/٦ ) مادة ( هوی ) ، واللسان ( ١٦٠ / ١٦٧ ) مادة ( هوی ) والكلام السابق نقله ابسن القسيم عسن الواحدي في البسيط ( ١٩٠/١٠ ) ت/محوي .

<sup>(2)</sup> ابن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو محمد الأندلسي القرطبي ، العالم المتبحر ، الفقيه الظاهري حدث عن يجيى بـــن مسعود صاحب قاسم بن أصبع ، ويونس ابن عبدالله القاضي ، وعبدالله بن ربيع التميمي وغيرهم ، وأخذ عنه ابنه الفضل ، والحميـــدي ووالد ابن العربي وغيرهم . من مؤلفاته : المحلى ، والفصل في الملل وغيرها . توفي سنة ١٥٤هـــ .

انظر : وفيات الأعيان ( ٣٣٠-٣٣٠ ) ، نفح الطيب ( ٨٤-٧٧/٢ ) .

<sup>(3)</sup> لم أحده في الصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله ، وقد ذكره غير واحد من حديث ربيعه بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيست عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه فأسمعه الهوي من الليل يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ، وأسمعه الهوي من الليل يقول : ( الحمد لله رب العالمين ) .

أخرجه الترمذي في ( ٤٩ ) كتاب الدعوات ( ٢٧ ) باب منه ح ( ٣٤١٦ ) ، وابن ماجة في ( ٣٤ ) كتاب الدعاء ، ( ١٦ ) باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل ح ( ٣٨٧٩ ) ، وأحمد في المسند ( ٤٧/٥-٥٠) وابن حبان في ( ٩ ) كتاب الصلاة ، ( ٢ ) فصل في قيام الليل ح ( ٢٥٩٤ ) ، والبيهةي في كتاب الصلاة ، باب الترغيب في الإكثار من الصلاة ( ٢٥٦/ ) والطهراني في المعجم الكهبير ( ٥٦/٥ ) ح ( ٤٥٦٩ ) ، وقال الترمذي عن الحديث : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( وكان ) .

<sup>(5)</sup> علي بن أبي طلحة : هو علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس ، أبو الحسن الهاشمي ، أرسل عن ابن عباس و لم يره ، روى عـــن مجاهد والقاسم وراشد بن سعد ، روى عنه : ثور بن يزيد ومعمر وسفيان مات سنة ١٤٣هــ . طبقات ابن سعد ( ٤٥٨/٧ ) ، الجرح والتعديل ( ١٩١/٦ ) .

<sup>(6)</sup> ورد ذكره في : البسيط ( ١٩٢/١ ) ، ومعـــا لم التتريـــل ( ٣٩٩/٧ ) ، وزاد المســـير ( ٦٢/٨ ) والجـــامع لأحكـــام القـــرآن (١٧/ ٥٠) ، وابن كثير في تفسيره ( ٢٤٦/٤ ) وعزاه في الدر المنثور ( ٦٤٠/٧ ) إلى ابن المنذر .



عن مجاهد (')، والعرب إذا اطلقت النجم تعيني بــه الثريــا . قــال فباتــت تعــد الــنجم .

وقال أبو حمزة اليماني<sup>(٢)</sup>: يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن عباس في رواية عكرمة : يعني النحوم التي ترمى بها الشياطين إذا سيقطت في اثارها عند استراق السمع<sup>(٤)</sup>، وهذا قول الحسن<sup>(٥)</sup>وهو أظهر الأقوال<sup>(٢)</sup>.

ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الأية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه أية وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له على ان منا أتنى به رسوله حتى وصدق ، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه ، بل قد حرس بالنجم إذا هنوى ، رصداً بن ين يندي الوحى وحرساً له .

وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور ، وفي المقسم به دليل على المقسم عليه ، وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى ، ولا تسمية / نزوله هوياً ، [ ١٨٨١] ولا عهدنا في القرآن بذلك ، فيحمل هذا اللفظ عليه ، وليس بالبين أيضاً تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت . وليس بالبين أيضاً القسم بالنجم (٢)عند انتثارها (٨)يوم القيامة ، بل هذا

<sup>(1)</sup> أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ( ٢٥٠/٢)، وابن حرير في تفسيره ( ٤٠/٢٧ )، وورد ذكره أيضاً في المراجع السابقة وعسزاه في الدر المنثور ( ٦٤٠/٧ ) إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في ( ق ) : الثمالي . وهو الصحيح كما في التفاسير المذكور فيها قوله .

وأبو حمزة هو : ثابت بن أبي صفية واسم أبيه دينار وقيل : سعيد ، أبو حمزة الثمالي الأزدي الكوفي مولى المهلب ، روى عن أنس بـــن مالك وسعيد بن جبير والشعبي ، روى عنه الثوري وشريك والنخعي وهو رافضي . مات سنة ١٤٨هـــ .

انظر : كتاب المحروحين لابن حبان ( ١٩٣/١ ) ، الكاشف للذهبي ( ١٧١/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ورد ذكر قوله في البسيط ( ١٩٣/١ ) ، ومعالم التتريل ( ٤٠٠/٧ ) .

<sup>(4)</sup> ورد ذكره في البسيط ( ١٩٣/١ ) ، والوسيط ( ١٩٢/٤ ) ، ومعالم التتريل ( ٣٩٩/٧ ) ، وزاد المسير ( ٦٢/٨ )

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> ورد ذكره في البسيط ( ١٩٣/١ ) ، والنكت والعيون ( ٣٨٩/٥ ) ، والجامع لأحكام القرآن ( ٦/١٧٥ ) .

<sup>(6)</sup> رجع ابن جرير رحمه الله قول مجاهد حيث قال:

<sup>&</sup>quot; والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد من أنه عنى بالنجم في هذا الموضع : الثريا ، وذلك أن العرب تدعوها النجم " جامع البيان ( ٤١/٢٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( النحوم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في المطبوع: ( انتشارها ) .



مما يقسم الرب عليه ، ويدل عليه بآياته ، فلا يجعله نفسه دليلاً لعدم ظهوره للمحاطبين ولا سيما منكروا البعث ، فإنه سبحانه إنما يستدل بما لايمكن جحده ولا المكابرة فيه . فأظهر الأقوال قــول الحسن . والله أعلم .

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى ، فإن النجوم السيّ ترمسى ها الشياطين آيات من آيات الله ، يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المترلة على رسوله ، بما ظهر دينه وشرعه واسماؤه وصفاته ، وجعلت هذه النجوم المشاهدة حدماً وحرساً لهذه النجوم الهادية (٢٠). ونفى سبحانه عن رسوله الضلال النفي المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد ، ففي ضمن هذا الشهادة له .بأنه على الهدى والمرشد (٢٠) في علمه ، والرشد (٤٠) في علمه وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد ، وبهما سعادته وفلاحه ، وبهما وصف النبي وسنة الخلفاء الواشدين المهديين من بعدي "(٥) . فالراشد ضد الغاوي ، والمهدى ودين الحق . الضال ، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ، وهو صاحب الهدى ودين الحق . ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل حلق الله وأعماهم قلباً ، وأبعدهم عن حقيقة الإنسانية . ولله در القائل :

إذا استوت عنده الانوار والظلم(٦)

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( الهاوية ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في المطبوع : ( الرشاد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في المطبوع : ( الرشاد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أخرجه أبو داود في سننه ( ٣٥ ) كتاب السنة ، ( ٦ ) باب لزوم السنة ح ( ٤٩٩ ) ، والترمذي في جامعه في ( ٤٢ ) كتاب العلم ، ( ١٦ ) باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ح ( ٢٦٧٦ ) ، وابن ماجة في المقدمة ( ٦ ) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ح ( ٤٢ ) ، وأحمد في المسند ( ١٢٦/٤) ، والدارمي في سننه في المقدمة ( ١٦ ) باب اتباع السنة ح ( ٥ ) ، والآجري في الشريعة في ( ١١ ) باب الاعتصام بالسنة ح ( ٥ ) ، والآجري في الشريعة في ( ١١ ) باب الاعتصام بالسنة ح ( ٥ ) ، والآجري في الشريعة في ( ١١ ) باب الخث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم ح ( ٨٦ ) ، والحماكم في المستدرك في ( ٢ ) كتاب العلم ( ١٤٤ ) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ح ( ٣٣٣ ) ، والبغوي في شرح السنة في كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ح ( ١٠٢ ) ، كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه .

قال الألباني رحمه الله كما في تخريج المشكاة ( ٥٨/١ ) : وسنده صحيح ، وقسال الترمـــذي : ( حـــديث حســـن صـــحيح ) ، وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في : اتباع السنن واجتناب البدع .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> هذا البيت من البنسيط وهو للمتنبي . انظر : ديوان المتنبي بشرح العكبري ( ٣٦٧/٣ ) .



فالناس أربعة أقسام : ضال في علمه ، غأو في قصده وعمله ، وهؤلاء شرار / الخلق وهم [١٠/٠] مخالفوا الرسل .

الثاني : مهتد في علمه غاو في قصده وعمله ، وهؤلاء هم الأمة الغضبية ، ومن تشبه بمم ، وهو حال كل من عرف الحق و لم يعمل به .

الثالث : ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر

الرابع: مهتد في علمه راشد في قصده ، وهم (١) ورثة الأنبياء وهم وإن كانوا الأقلين عدداً فهم الأكثرون عند الله قدراً وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه .

وتأمل كيف قال سبحانه: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) ﴾ (٢) ولم يقل: ما ضل محمد تأكيداً لإقامة الحجة عليهم. بأنه صاحبهم، وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله، وألهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال. ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط، وقد نبه على هذا المعنى بقوله: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ﴾ (٣) ، وبقوله: ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ .



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: (هؤلاء).

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة النجم الآية ( ٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة المؤمنون الآية ( ٦٩ ) .



# ﴿ فصل ﴾ { قوله تعالح : " وما ينطق عن الموى " }

ثم قال (تعالى) ((): ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤) ﴾ (() يستره تعالى نطق رسوله أن يصدر عن هوى ، وبهذا الكمال هداه ورشده وقال (تعالى) : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ﴾ ولم يقل : وما ينطق بالهوى ، لان نفي نطقه عن الهوى أبلغ ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى ، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به ، فتضمن نفي الأمرين : نفي الهوى عن مصدر النطق ، ونفيه عن النطق نفسه ، فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغيي والضلال .

ثم قال : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ﴾ فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل ، أي ما نطقه إلا وحي يوحى ، وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائداً إلى القرآن . فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة ، وإن كليهما وحي يوحى .

وقد احتج الشافعي لذلك فقال: لعل من حجة من قال بهذا قوله ("): ﴿ وَأَنسَزَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (ئ) قال: ولعل من حجته أن يقول: "قال رسول الله ﴿ لَا إِلَى الْمَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(1)</sup>في ( م ) ، ( ق ) والمطبوع : ( سبحانه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>سورة النجم الآيتان ( ٣-٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ب ) زيادة : ( تعالى ) .

<sup>(4)</sup> سورة النساء الآية ( ١١٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> انظر : الأم للإمام الشافعي ( ١١١/٥ ) .



وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية (١٠ كان يقول لعمر : ليتني أرى رسول الله هي حين يترل عليه الوحي .

فلما كان بالجعرانة سأله رجل فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة ، بعدما تضمخ بالخلوق فنظر إليه النبي شي ساعة ثم سكت فجاءه الوحي ، فأشار عمر بيده إلى يعلى ، فجاء فأدخل رأسه فإذا النبي شي محمر يغط ثم سري عنه فقال: " أين السائل آنفاً ؟ " فجئ به ، فقال: " إن انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك "(٢).

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: أخبرنا مسلم<sup>(۱)</sup>عن ابن جريج عن ابن طاووس<sup>(۱)</sup>عن أبيه<sup>(۱)</sup>أن عنده كتاباً نزل به الوحي ( وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي )<sup>(۱)</sup>.

والحديث أخرجه البخاري في ( ٥٤ ) كتاب الشروط ، ( ٩ ) باب الشروط التي لا تحل في الحدود ح ( ٢٧٢٤ )-٢٧٢٥ ) ، ومسلم في ( ٢٩ ) كتاب الحدود ( ٥ ) باب من اعترف على نفسه بالزنى ح ( ١٦٩٧-١٦٩٨ ) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضى الله عنهما .

<sup>(1)</sup> يعلى بن أمية : هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي حليف قريش ، وهو ابن أخت عتبة بن غزوان أسلم يوم فتح مكـــة ، وشهد الطائف وتبوك ، ولي اليمن لعثمان بن عفان مات سنة ( ٤٧ ) هــــ وقيل غير ذلك .

انظر : أسد الغابة ( ٥٢٣/٥ ) ، الإصابة ( ٣٥٣/٦ ). .

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في ( ٢٥ ) كتاب الحج ( ١٧ ) باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ح ( ١٥٣٦ ) ، ومسلم في ( ١٥ ) كتاب الحج ( ١ ) باب ما يباح المحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، وبيان تحريم الطيب عليه ح ( ١١٨٠ – ٨ ) من حديث يعلى بن أمية .

<sup>(3)</sup> الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس ، أبو عبدالله القرشي المطلبي المكي ، أحد الأئمة الأعلام ، وإمام من الأئمــة الأربعــة ، بارع في الحفظ واللغة الفقه قال عنه أبو ثور : ( ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه ) ، نشأ بمكة وكتب العلم بها ، وبمدينــة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقدم بغداد مرتين ثم خرج إلى مصر فترلها وحدث بها حتى توفي من مصنفاته : ( الرســـالة ) و ( الأم ) و ( اختلاف الحديث ) وغيرها . توفي سنة ( ٢٠٤ ) .

انظر: تاريخ بغداد ( ٢/٢٥ ) السير ) ١٠/٥-٩٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مسلم : هو مسلم بن حالد بن فروة المحزومي مولاهم أبو حالد الزنجي المكي الفقيه روى عن زيد بن أسلم والزهري وابن حسريج وغيرهم ، روىعنه ابن وهب ، والشافعي وابن الماجشون وغيرهم ، ( فقيه صدوق كثير الأوهام ) توفي سنة ( ١٧٩هـــ ) أو بعــــدها . انظر : تمذيب التهذيب ( ١١٥/١٠ - ١١٧ ) ، تقريب التهذيب ص ( ٥٢٩ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ابن طاووس : هو عبدالله بن طاووس بن كيسان أبو محمد اليماني ، الإمام المحدث الثقة سمع من أبين وأكثر عنه ومن عكرمة وعمرو بن شعيب وغيرهم ، حدث عنه ابن حريج ومعمر والثسوري وغيرهـــم تـــوفي ســـنة ( ١٣٢ ) هــــــ انظـــر : الجـــرح والتعـــديل ( ٨٨٨-٨٩ ) ، السير ( ١٠٣/٦ -١٠٤ ) .



<sup>(1)</sup> طاووس بن كيسان ، أبو عبدالرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ ، سمع من زيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وغيرهم ، روى عنه عطاء ومجاهد وابن شهاب وابنه عبدالله وجماعة قال ابن معين وأبو زرعة : ( طاووس ثقة ) توفي سنة ( ١٠٦ ) هـــ . انظر : السير ( ٣٨/٥–٤٩ ) ، شذرات الذهب ( ١٣٣/١ ) .

<sup>(2)</sup> الأثر أحرجه الشافعي في مسنده ص ( ٢٦٤ ). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الأوراعي : هو عبداًلرحمن بن عمرو بن يحمد ، أبو عمر الأوزاعي الإمام الكبير ولد في حياة الصحابة عام ( ٨٨ ) هـــ ، امتنع عن القضاء مرات عديدة ، كان كثير الحديث والعلم والفقه بل كان خجة زمانه ، وكان مما نسب إليه أحد المذاهب الفقهية التي اندثرت ، مواقفه مع الأمراء مشهورة فكان لا يخشى في الله لومة لائم توفي سنة ( ١٥٧ ) هـــ .

انظر : الطبقات الكبرى ( ٤٨٨/٧ ) ، حلية الأولياء ( ١٣٥/٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> هو حسان بن عطية المحاربي مولاهم ، أبو بكر الدمشقي ، تابعي من أفاضل أهل زمانه روى عن أبي أمامة وابن المسيب وغيرهما ، روى عنه الأوزاعي وغيره بقي إلى حدود سنة ( ١٣٠ ) هـــ .

نتقات لابن حبان ( ٢٢٣/٦ ) ، السير ( ٤٦٦/٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(3)</sup> هذا الأثر أخره الدارمي في سننه في المقدمة ، ( ٤٩ ) باب السنة قاضية على كتاب الله رقم ( ٥٨٨ ) ، وابن بطــة العكــبري في الإبانة الكبرى ( ٣٤٦-٣٤٥) في باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها ، وفضل من لزمها رقم ( ٢١٩-٢٠٠ ) ، واللالكانيفي السنة ( ٣٤٦-٨٣١ ) في سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة . . برقم ( ٩٩ ) والأثر صحيح الإسناد .

<sup>(6)</sup> أبو عبيد : هو المذحجي صاحب سليمان بن عبدالملك قيل : اسمه عبدالملك أو حيي أو حوي بن أبي عمرو ، ثقة من الخامسة توفي بعد المائة . التقريب ص ( ٦٥٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سليمان بن عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي .

<sup>(8)</sup> القاسم بن مخيمرة هو : القاسم بن مخيمرة أبو عروة الهمداني الكوفي نزيل دمشق حدث عن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة الباهلي وغيرهم ، حدث عنه أبو إسحاق السبيعي وسلمة بن كهيل وسماك بن حرب وحسان بن عطية وغيرهم قال ابن سعد وكان ثقة ، وقال أبو حاتم ثقة صدوق كوفي توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز سنة ( ١٠٠هـــ ) أو ( ١٠١هـــ ) .

انظر : الجرح والتعديل ( ١٢٠/٧ ) ، السير ( ٢٠١٥-٢٠٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> في غير الأصل: زيادة ( من فضله ) .



وابن نضلة<sup>(٢)</sup> وهذايسمي طلحة .

وقد صح عنه أنه قال : " ألا إلى أوتيت الكتاب ومثله معه "(") وهذا هو السنة بلا شك . وقد قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (ن) وهما القرآن والسنة .

وبالله التوفيق .



(1) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة في ( ٨١٩) ترجمه علقمة بن نصلة ( ٢٨٧/٢ ) وذكر الحافظ ابن حجر : أن ابسن السكن أخرجه أيضاً بسنده من طريق أيوب بن حالد ، وذكر أيضاً أن الطبراني أخرجه في المعجم الكبير من طريق المفضل بسن يسونس عسن الأوزاعي به ، و لم أحده في الكبير فلعله في الجزء الساقط . الإصابة ( ٣٥/٥٥ ) . وقال في المجمع : رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن سهل لادمياطي ضعفه النسائي ووثقه غيره . وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ( ١٠٠/٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في المطبوع : ( فضيلة ) .

وصحح إسناده الألباني كما في تخريج المشكاة ( ٥٨/١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة النساء الآية ( ۱۱۳ ) .



# ♦﴿ فصل ﴾ طفات معلم الوحج }

ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن بما يعلم أنه مضاد لاوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية ، فقال : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ﴾ (١) وهذا نظير قولـه (تعالى ) : ﴿ ذِي / قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَوْشِ مَكِينٍ ﴾ وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة وقوله (تعالى ) (ذو [٨٨/ب] مرة ) أي جميل المنظر حسن السورة ذو جلالة . ليس شيطاناً أقبح خلق الله واشوههم صورة بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله (عز وجل) وهذا تعـديل لسـند الوحي والنبوة وتزكية له ، كما تقدم نظيره في سورة التكوير ، فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وحلالته وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي ، فكان رسول الله الشي أشجع الناس ، وأعلمهم وأجلهم ، وأجلهم ، وأجلهم ، وأجلهم .

والشياطين وتلامذتهم بالضد من ذلك كله ، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى ، وأجهل الخلق واضعفهم همما ً ونفوساً .

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى ، ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله وايحائه اليه ما أوحى . فصور سبحانه لأهل الايمان صورة الحال من نزول جبريل من عنده إلى أن استوى بالأفق ثم دنى فتدلى ، وقرب من رسوله فأوحى إليه ما أمره الله بإيحائه حتى كأهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونه هابطاً من السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى مستويا عليه ثم نزل وقرب من محمد وخاطبه بما أمره الله به قائلاً : ربك يقول لك كذا وكذا .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سورة النجم الآية ( ه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>كما في الحديث : (كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس . . . ) الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها : ( ٥١ ) كتاب الهبة ( ٣٣ ) باب من استعار من الناس الفرس ح ( ٢٦٢٧ ) وغيره .



وأخبر سبحانه عن مسافة هذا القرب بأنه قدر قوسين أو أدبى من ذلك ، وليس هذا على وحه الشك بل تحقيق لقدر المسافة ، وأنها لا تزيد على قوسين البتة . كما قال تعالى وأرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) ﴾ (١) تحقيقاً لهذا العدد وألهم لا ينقصون عن مائة ألف رحل واحداً / .

ونظيره قوله ( تعالى ) : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَــارَةِ أَوْ أَشَـــــُّ قَسْوَةً ﴾ (٢) ، أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة ، بل إن لَم تزد علـــى قســـوة الحجـــارة لم تكن دونها .

وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل " أو " في هذه المواضع بمعنى " بل " ، ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي ، وقول من جعلها بمعنى الوأو فتأمله .



<sup>(1)</sup> سورة الصافات الآية ( ١٤٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سورة البقرة الآية ( ٧٤ ) .



# کر فصل کہ { رؤیة الرسول ﷺ لجبریل }

ثم أحبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه ، وأن القلب صدق العين ، وليس كمن رأى شيئاً على حلاف ما هو به فكذب فؤاده بصره ، بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك . وفيها قرءاتان :

أحدهما : بتحفيف كذب والثانية : بتشديدها (١) يقال : كذبته عينه وكذبه قلبه ، وكذبه حسده ، إذا أخلف ما ظنه وحدسه . قال الشاعر :

#### غلس الظلام من الرباب خيالاً(١)

كذبتك عينك أم رأيت بواسط

أي أرتك ما لا حقيقة له ، فنفى هذا عن رسول الله الله وأخبره ان فؤاده لم يكذب ما رآه و ( ما ) إما أن تكون مصدريه فيكون المعنى : أي ما كذب فؤاده رؤيته ، وإما أن تكون موصولة فيكون المعنى ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه (٣).

وعلى التقديرين فهو إحبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر ، وتوافقهما ، وتصديق كل منهما لصاحبه وهذا ظاهر جداً في قراءة التشديد . وقد استشكلها طائفة منهم المبرد وقال : في هذه القراءة بعد . قال : لأنه رأى إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضاً بقلبه ، وإذا وقع العلم فلا كذب معه فإنه إذا كان الشئ في القلب معلوماً فكيف يكون معه تكذيب ؟ .

قلت : / وجواب هذا من وجهين .

[۸۹/ب]

<sup>(1)</sup> وهي قراءة أبي جعفر وهشام . انظر : إرشاد المبتدئ للقلانسي ( ٥٧٢ ) ، والتذكرة لأبي الحسن ( ٥٦٨/٢ ) ، والإقنساع لابسن الباذش ( ٧٧٥/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> البيت من الكامل وهو للأخطل النصراني .

انظر : ديوان الأخطل ( ١٠٥/١ ) .

وذكره أيضاً في الكتاب ( ١٧٤/٣ ) ، الخزانة ( ٩/٦ ) ، والمقتضب ( ٢٩٥/٣ ) .

<sup>(3)</sup> انظر : الدر المصون ( ۸۸/۱۰ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .



أحدهما : أن الرجل قد يتخيل الشئ على خلاف ما هو به فيكذبه قلبه إذ يريه صورة المعلوم على خلاف ما هو به فيكذبه قلبه ، وكذبته المعلوم على خلاف ما هو (١) عليه ، كما تكذب عينه ، فيقال : كذبه قلبه ، وكذبه ظنه ، وكذبته عينه . فنفى سبحانه ذلك عن رسوله وأخبر إنما رآه الفؤاد فهو كما رآه ، كمن رأى الشئ على حقيقة ما هو به فإنه يصح أن يقال : لم تكذبه عينه .

الثاني : أن يكون الضمير في ( رأي ) عائد إلى الرأي لا إلى الفؤاد ، ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد (٢)بل صدقه كذب الفؤاد ما رآه البصر . وهذا بحمد الله لا إشكال فيه . والمعنى : ما كذب الفؤاد (٢)بل صدقه وعلى القراءتين فالمعنى ما أوهمه الفؤاد أنه رأى و لم ير ولا الهم بصره .

ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه .كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم وممارته له على ما علمه . وفيهما قرآتان : " أفتمارونه " ، " وأفتمرونه " " . وهذه المادة أصلها من الجحد والدفع ، تقول : مريت الرجل حقه أي (3): جحدته ، كما قال الشاعر :

#### لقد مریت أخاً ما كان یمریكا(٥)

لان هجرت أخا صدق ومكرمة

ومنه المماراة وهي المحادلة والمكابرة . ولهذه عدي هذا الفعل ( بعلى ) وهي على بالهـا ، وليست بمعنى عن كما قاله المبرد ، بل الفعل متضمن معنى المكابرة ، وهذا في قراءة الألف أظهر .

ورجح أبو عبيد<sup>(۱)</sup>قراءة من قرأ أفتمرونه . قال : وذلك أن المشركين إنما كان أن المشركين إنما كان أخم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي ، وهذا كان أكثر من المماراة منهم ، يعنى : أن من قرأ أفتمارونه فمعناه أفتحدونه و جحودهم لما جاء به كان هو شأنهم ، وكان أكثر من مجادلتهم له ، وخالفه أبو علي وغيره .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  في غير الأصل : ( هي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( ما رآه البصر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب ( أفتمرونه ) مفتوحة التاء بغير ألف ، وقرأ الباقون : ( أفتمارونه ) بـــألف . انظـــر : إرشـــاد المبتدي ص ( \_\_\_) النشر ( ٣٧٩/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في غير الأصل : ( إذا ) .

<sup>(5)</sup> ورد البيت غير منسوب عند جملة من المفسرين .

انظر الكشاف ( ٤٢٠/٤ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٦٢/١٧ ) ، البحر المحيط ( ١٥٩/٨ ) الألوسي ( ٢٧/٧٤ ) .

<sup>(6)</sup> في المطبوع : أبو عبيدة . الصحيح أنه أبو عبيد كما في البسيط ( ٢٠٨/١ ) والجامع لأحكام القرآن ( ١٧/ ٦٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سقط من المطبوع .



واحتاروا قراءة أفتمارونه . قال أبو علي : من قرأ أفتمارونه فمعناه : أفتحادلونه حـــدالاً ترومون به دفعه عما علمه وشاهده (۱). ويقوي هذا الوجه قوله تعالى : ﴿ يُجَادُلُونَكَ فِي الْحَــقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴾ ومن قرأ افتمرونه كان المعنى أفتححدونه ؟ قال : والمحادلة كأنما أشبه في هـــذا ، لان الجحود كان منهم في هذا وفي غيره .

وقد حادله المشركون في الإسراء (٣) قلت : القوم جمعوا بين الجدال والدفع والانكار . فكان جدالهم جدال جحود ودفع لا جدال استرشاد وتبيين للحق ، وإثبات الألف يدل على المحادلة والإتيان بعلى يدل على المكابرة ، فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعاً ، فهي أولى .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الحجة للقراء السبعة ( ٢٣٠/٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة الأنفال الآية ( ٦ ) .

<sup>(3)</sup> الحجة ( ٢٣٠/٦ ) .



## ﴿ فصل ﴾

ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى ، فالمرة الاولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى ، والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى . وقد صح عنه في أنه يعني جبريل عليه الصلاة والسلام رآه على صورته التي خلق عليها مرتين كما في الصحيحين عن زر بن حبيش (۱)أنه سئل عن قوله تعالى : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ قال : أخبري ابن مسعود أن النبى في رأى جبريل له ستمائة جناح (۲).

وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله ابن مسعود (ما كذب الفؤاد ما رأى) (٣)قـال: رأى حبريل في صورته له ستمائة حناح (١٠). وقال البحاري عنه: رأى رفرفاً أخضر سد الأفق (٥).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى ﴾ . قال : رأى جبريل عليه السلام (١٠).

<sup>(1)</sup> زر بن حبيش هو : زر بن حبيش بن حباشة بن أوس ، الكوفي ، أبو مريم الأسدي ، أدرك أيام الجاهلية وحدث عن جمع من كبار الصحابة ، كان من القراء ، وقد قرأ على ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما . توفي سنة ( ٨١ ) هـــ وقد تجاوز عمره المائة . انظـــر : الطبقات الكبرى ( ١٠٤/٦ ) حلية الأولياء ( ١٨١/٤ ) .

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في ( ٥٩ ) كتاب بدء الخلق ، ( ٧ ) باب إذا قال أحدكم " آمين " والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ح ( ٣٢٣٢ ) ، ومسلم في ( ١ ) كتاب الإيمان ، ( ٧٦ ) باب في ذكر سدرة المنتهى ح ( ١٧٤ ) عن ابسن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> هنا بياض بالأصل ، والاستدراك من البقية .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في (٦٥) كتاب التفسير (٥٣) سورى النجم ح ( ٤٨٥٦ ) ومسلم في الموضع السابق في الحديث الذي قبله .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> والحديث أخرجه البخاري في ( ٥٦ ) كتاب التفسير ( ٥٣ ) سورة النجم ح ( ٤٨٥٨ ) .

في المطبوع : ( يسد الأفق ) .



وفي صحيحه أيضاً عن مسروق قال: كنت متكاً عند عائشة فقالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن / فقد أعظم على الله الفرية. فقلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه [٩٠٠] فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكاً فحلست فقلت: يا أم المهؤمنين ، أنظريني ولا تعجليني ، ألم يقل الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أَخْرَى ﴾ ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﴿ فقال: إنما هو حبريل ، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض ". فقالت أو لم تسمع أن الله عزو وجل يقول: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأبصار وَهُو يُكُلّمهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُوسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنّا لهُ عَلَى حَكِيمٌ (١٥) ﴾ (٢) : أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لَا يُشَاءُ إِنّا لَهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُوسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنّا لهُ عَلَى حَكِيمٌ (١٥) ﴾ (٢) .

قالت: ومن زعم أن محمداً ﴿ كَانَّهُا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا الفرية . والله عز وجل يقول : ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا الفرية . والله بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٥) . قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية . والله عز وجل يقول : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (١) ولو كان محمداً كامًا شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ (١) . (١)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> أخرجه مسلم في ( ۱ )كتاب الإيمان ( ۷۷ ) باب معنى قول الله عز وجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) ح ( ۱۷۵ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة الأنعام الآية ( ١٠٣ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الشورى الآية ( ٥١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(5)</sup> سورة المائدة الآية ( ٦٧ )

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة النمل الآية ( ٦٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الأحزاب الآية ( ٣٧ ) ،



وفي الصحيحين عن مسروق أيضاً قال : سألت عائشة رضي الله عنها : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : سبحان الله . لقد قف شعري مما قلت (٢).

وفيهما أيضاً قال : قلت لعائشة : فأين قوله عز وجل : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ( ٨ ) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ قالت : إنما ذلك جبريل ، كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هـذه المرة في صورته . التي هي صورته فسد الأفق<sup>(٣)</sup>.

وفي صحيح مسلم أن أبا ذر (١) سأله هل رأيت ربك ؟ فقال : " نور أبي أراه "(٥) . وفي صحيحه / من حديث أبي موسى الأشعري (١) قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخمس كلمات فقال : " إن الله لاينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه "(٧) . وهذا الحديث ساقه مسلم (٨) بعد حديث أبي ذر المتقدم عقيبه (١) وهو كالتفسير له .

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في ( 1 ) كتاب الإيمان ، ( ۷۷ ) باب معنى قول الله ( عز وجل ) : ﴿ ولقد رآه نزلة إخرى ﴾ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء ح ( ۱۷۷ ) ، وأخرج البخاري بعضه في حديثين أحدهما في ( ٦٥ ) كتاب التفسير ( ٥ ) سورة المائدة ح ( ٤٦١٢ ) ، و ( ٣٥ ) سورة النجم ح ( ٤٨٥٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> انظر الحديث الذي قبله .

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في ( ٥٩ ) كتاب بدء الخلق ، ( ٧ ) باب إذا قال أحدكم ( آمين ) والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ح ( ٣٢٣٥ ) ، ومسلم في الموضع السابق برقم ( ١٧٧ – ٢٩٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أبو ذر : هو حندب بن حنادة الغفاري ، وقيل : حندب بن سكن ، كان من السابقين إلى الإسلام ، وكان أحد الزهـــاد ، قـــوالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم . توفي سنة ( ٣٢ هـــ ) .

انظر : حلية الأولياء ( ١٥٦/١ -١٧٠ )، شذرات الذهب ( ٣٩/١ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أخرجه مسلم في ( ١ ) كتاب الإيمان ، ( ٧٧ ) بـــاب معــــنى قـــول الله عـــز وجـــل : ﴿ ولقـــد رآه نزلــــة أحـــرى ﴾ . . . . ح ( ١٧٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> أبو موسى الأشعري هو : عبدالله بن قيس بن سليم : صاحب رسول الله صلىالله عليه وسلم أبو موسى الأشعري التميمي ، الفقيه المقرئ ، وكان من أندى الناس صوتاً بقراءة القرآن : اختلف في تحديد وفاته ورجح الذهبي أنما سنة ( ٤٤ ) هـ. . انظر : السير ( ٣٨٠/٢ -٤٠٢ ) الإصابة ( ٣٥١/٢ -٣٥١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> أخرجه مسلم بعد الحديث السابق في ( ٧٩ ) باب في قوله علهي السلام : ( إن الله لا ينام ) . . . ح ( ١٧٩ ) .

<sup>(8)</sup> مسلم : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، أبو الحسين النيسابوري ، من أئمة المحدثين وحفاظهم من تصانيفه : (صــحيح مسلم ) والذي هو في الرتبة الثانية بعد صحيح البخاري ومن الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول ، توفي سنة ( ٢٦١ هــ ) .



[۹۱]ب

ولا ينافي هذا قوله في الحديث الصحيح ، حديث الرؤية يوم القيامة : " فيكشف الحجاب فينظرون إليه "(۲) فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه ، وهو لو كشفه لم يقم له شئ . كما قال ابن عباس في قوله ( تعالى ) (۳): ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأبصار ﴾ (٤) قال : ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شئ (٥).

وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأبصار ﴾ على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة ، ولا يلزم من ذلك أن لا يرى ، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك ، وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ماهي عليه ، وإن أراها مع القرب الذي بين المحلوق والمحلوق ، فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب حل حلاله أعظم وأعظم ، ولهذا لما حصل للحبل أدنى شئ من تجلي الرب تسافى الحبل واندك لسبحات ذلك القدر من التحلى .

وفي الحديث الصحيح المرفوع " جنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما وما فيهما ، وجنتان من فضة أنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن " (٦) . فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هـو

انظر : تاریخ بغداد ( ۱۰۰/۱۳ - ۱۰۶ ) ، السیر ( ۱۸/ ۵۸ - ۵۸ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> أخرجه مسلم في (١) كتاب الإيمان (٨٠) باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ح (١٨١) من حـــديث صهيب رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( عز وجل ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة الأنعام الآية ( ١٠٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أخرجه الترمذي في جامعه ( ٤٨ ) كتاب تفسير القرآن ، ( ٥٣ ) باب سورة النجم ح ( ٣٢٧٩ ) وفيه : قال : ويحـــك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره ، وقال ،: اريه مرتين . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( ٩٤ ) باب ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى ح ( ٤٣٧ ) وابن خزيمة في التوحيد في ( ٤٧ ) باب ذكر الأخبار المائورة في إثبات رؤية السبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيه العلميم . . ح ( ٢٧٣ - ٢٧٣ ) ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ، في سسياق ما روي أن السنبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه ح ( ٩٢٠ ) كلهم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما .

قال الألباني رحمه الله تعالى : إسناده ضعيف ، ورحاله ثقات ، لكن الحكم ابن أبان فيه ضعف من قبل حفظه . السنة لابن أبي عاصــــم ص ( ۱۹۰ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> أخرجه البخاري في ( ٦٥ ) كتاب التفسير ( ٥٥ ) سورة السنجم ح ( ٤٨٧٨ ) ومسلم في ( ١ ) كتساب الإيمسان ( ٨٠ ) باب إثبات رؤية المؤمنين ربحم في الآخرة ح ( ١٨٠ ) من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه .



المانع من رؤية الذات ، ولا يمنع من أصل الرؤية ، فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا بحلى سبحانه لعباده يوم القيامة كشف (١) الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق / وأما نسور الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب حل جلاله ، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك بصره من خلقه وتكفي هذه الإشارة في مثل هذا المقام للمصدق الموقن ، فأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل محال .

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل . وأما قول ابن عبساس : " رأى محمد ربه بفؤاده مرتين أن المرئسي فيهسا جبريل ، فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس .

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة فقال في نقضه على المريسي (٣) في الكلام على حديث ثوبان (١) ومعاذ (٥) أن رسول الله الله الله الله الله الله المريسي الباطل له ، ثم قال : ( ويلك . أن تأويل هذا الحديث أحسن صورة "(٦) فحكى تأويل المريسي الباطل له ، ثم قال : ( ويلك . أن تأويل هذا الحديث

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في غير الأصل : ( وكشف ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> قول ابن عباس هذا أخرجه مسلم في ( ١ ) كتاب الإيمان ( ٧٧ ) باب معنى قول الله عز وجل ﴿ ولقـــد رآه نزلـــة أخـــرى ﴾ . ح ( ١٧٦ ).

وقد رد عليه الدارمي في كتابه القيم : " رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد " .

انظر : تاریخ بغداد ( ۲/۲۰–۲۷ ) ، السیر ( ۱۹۹/۱۰ ) .

<sup>(4)</sup> ثوبان : هو ثوبان بن بجدد ، ويقال : ابن جحدرأبو عبدالله ، ويقال : أبو عبدالرحمن الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، خيره النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يلحق بأهله وبين البقاء عنده ، فاختار البقاء عنده و لم يزل معه حتى مات عليه الصلاة والسلام فخرج إلى الشام ونزل حمص وابتنى بها داراً ومات بها في إمارة عبدالله بن قرط سنة ( ٤٥هـ ) . انظر : الطبقـات الكـبرى ( ٢٨/١ ) ، تهذيب النهذيب ( ٢٨/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> معاذ : هو معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ، الخزرجي . أبو عبدالرحمن : صاحبي حليل ، كان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي قال عنه السنبي صسلى الله عليسه وسسلم ايضساً : ( وأعلمكسم بسالحلال والحسرام معاذ ) بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن توفي سنة ( ١٨هـــ ) .

انظر : طبقات ابن سعد ( ٥٩٠٥-٥٨٥ ) . غاية النهاية ( ٣٠١/٢ ) .

<sup>(6)</sup> حديث ثوبان : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ح ( ٤٧٠ ) ، وابن خزيمة في التوحيد ( ٥٠ ) باب ذكر الأخبار المأثورة في رؤيـــة النبي صلى الله عليـــه النبي صلى الله عليـــه النبي صلى الله عليـــه وسلم خالقه ح ( ٣٢١ ) ، والبزار كما في كشف الاستار ، في كتاب التعبير ، باب ما رآه النبي صلى الله عليـــه وسلم ح ( ٢١٢٨ ) ، والبغوي في شرح السنة في كتاب الصلاة باب التحريض على قيام الليل ح ( ٩٢٥ ) .



على غير ما ذهبت إليه لها<sup>(۱)</sup>أن رسول الله على قال في حديث أبي ذر: "إنه لم ير ربه" وقال رسول الله عنها: من زعم أن رسول الله عنها: من تروا ربكم حتى تموتوا "(<sup>۲)</sup> وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية "، وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله (تعمل): ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارِ ﴾ يعنون أبصار الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام [ وفي المنام ] مكن رؤية الله على كل حال كذلك.

روى (١) معاذ بن جبل عن النبي الله أنه قال: " صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتابي ربي في أحسن صورة " فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم (١).

وقد ظن القاضي أبو يعلى (<sup>۷)</sup>أن الرواية (<sup>۱)</sup>اختلفت عن الإمام أحمد ، هل رأى رســول الله الله وقد ظن القاضي أبو يعلى ثلاث روايات :

أما حديث معاذ : أخرجه أحمد في مسنده ( ٢٤٣/٥ ) ، والترمذي في جامعه في ( ٤٨ ) كتاب تفسير القرآن ( ٣٩ ) بـــاب ( ومـــن سورة ص ) ح ( ٣٢٣٥ ) ، وابن خزيمة في التوحيد ح ( ٣٢١ ) ، والحاكم في المستدرك ( ١٨ ) كتاب الدعاء ، باب أمر الرب تبارك وتعالى نبيه أن يقول : " اللهم إني أسألك الطيبات " . . ح ( ١٩٥٦ ) .

والحديث أيضاً مروي عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر ، وجابر بن سمرة وغيرهم وقد صحح الحديث الإمام أحمد كمــــا في التهذيب ( ٥٦/٦ ) ، والبخاري والترمذي كما في السنن ( ٣٤٤/٥ ) ، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر كما في تعليقـــه علــــى المسند ( ١٦٢/٥ ) ، والشيخ الألباني في تخريجه للسند لابن أبي عاصم ص ( ٢٠٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>h) سقط من غير الأصل و ( ب ٩ وفي المطبوع : ( أما ) .

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد في المسند ( ٣٢٤/٥ ) ، وأبسو داود في سسنه في ( ٣٢ ) كتساب الملاحم ، ( ١٤ ) خسروج السدحال ح ( ٤٣٠٠ ) و لم يذكر هذه اللفظة ، وعبدالله بن أحمد في السنة في ما ورد في ذكر الدجال وصفته ح ( ١٠٠٧ ) ، وأخرجه ابسن أبي عاصم في السنة ( ٩٣ ) باب : ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ) ح ( ٤٢٨ ) ، والبزار كما في كشف الأستار في كتاب الفتن ، باب ما جاء في الدجال ح ( ٣٣٨٩ ) من حديث عبادة بن الصامت ، وفي إسناده بقية بن الوليد ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ، ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد وابنه عبدالله ، وعند ابن أبي عاصم في السنة فانتفست شسبهة التدليس بذلك ، وقد جود إسناده الألباني رحمه الله كما في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم ص ( ١٨٦ ) ، وفي تخريجه للمكاة ( ١٥١٤/٣ ) ح ( ٥٤٨٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> زيادة من نقض الدارمي ( ٧٣٨/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (وروى).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> تقدم تخريجه قريباً .

 $<sup>^{(6)}</sup>$  نقض الدارمي على المريسي (  $^{(7)}$   $^{(7)}$  ) .

طبقات الحنابلة ( ۱۹۳/۲ ) ، السير ( ۱۹/۱۸ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> تحرفت في الأصل إلى ( الرؤية ) . وكلام القاضي هذا في الروايتين والوجهين وفي إبطال التأويلات .



إحداها : أنه رأى (1) قال المروذي (1): قلت لابي عبد الله : يقولون إن عائشة قالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . فبأي شئ تدفع قول عائشة ؟ / فقال : بقول [١٩٢] النبي الله أكبر من قولها .

قال : وذكر المروذي في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله ههنا رجل يقول : " إن الله يرى في الآخرة ، ولا أقول " إن محمداً رأى ربه في الدنيا . فغضب ، وقال : هذا أهل أن يجفا يسلم الخبر كما جاء . قال : فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين .

ونقل حنبل (")قال : قلت لأبي عبد الله : النبي ﴿ وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

وكذلك نقل الأثرم (٤) وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن عايش (٥) عن النبي (٩) : " رأيت ربي في أحسن صورة " فقال : مضطرب ، إن معمراً (١) رواه عن أيوب (٧) عن معبد (٨) عن عبد

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( رآه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المروذي : هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي ، صاحب الإمام أحمد وحدث عنه وروى عنه مسائل كثيرة ، والمسروذي نسبه إلى مرو الروذ . قال عنه الذهبي : "كان إماماً في السنة شديد الاتباع له جلالة عجيبة في بغداد " توفي سنة ( ٢٧٥هـــ ) . انظر : طبقات الحنابلة ( ٥٦/١ ) ) ، السير ( ١٧٣/١٣ ) .

<sup>(3)</sup> حنبل: هو أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه ، سمع المسند من الإمام أحمد كماملاً ، ولسه مسائل كثيرة عنه ، وله عدة مصنفات منها : الفتن ، والمحنة ، وكتاب السنة ، توفي سنة ( ٢٧٣هــ ) . انظر : طبقات الحنابلة ( ١٤٣/١ ) ، شذرات الذهب ( ١٦٣/٢ ) .

انظر : طبقات الحنابلة ( ٦٦/١ ) ، شذرات الذهب ( ١٤١/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> عبدالرحمن بن عائش الحضرمي ، أو السكسي ، مختلف في صحبته ، قال أبو حاتم : هو تابعي وأخطأ من قال لـــه صـــحبة وقـــال الترمذي : لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم . انظر : تمذيب التهذيب . ( ٢٠٤/٦ ) ، والإصابة ( ٢٠٥/٢ ) .

<sup>(6)</sup> معمر : هو معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ، سكن اليمن وهو شيخ عبدالرزاق الصنعاني قال أحمد : لا تضم أحمداً إلى معمر إلا وجدته يقدمه في الطلب وقال النسائي : الثقة المأمون . مات سنة (١٥٣ ) هـ . انظر : السير (٥/٧ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أيوب : هو أيوب بن أبي تميمة ، واسمه كيسان السختياني ، أبو بكر البصري رأى أنس بن مالك وروى عن ابن أبي مليكة وعطاء وعكرمة ، ورى عنه حماد بن زيد ، ومعمر بن راشد وغيرهما وهو ثقة ثبست حجه مسن كبسار الفقهاء والعبساد تسوفي سسنة ( ١٥/٦ ) . انظر : طبقات ابن سعد ( ٢٤٦/٧ ) ، السير ( ١٥/٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> ( أبو معبد ) هكذا في الأصل وهوتصحيف صوابه معبد كما في غيرالأصل ، وكما في الروايتين والوجهين ص ٦٦ .



الرحمن بن عايش عن النبي هي (''ورواه حماد''عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس''. ورواه يوسف بن عطية (''عن قتادة عن أنس (''). ورواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (۲)عن حالب بسن اللحلاج (۲)عن عبد الرحمن بن عايش عن رجل من أصحاب النبي هي (۸). ورواه يحيى بسن أبي كثير (۴)فقال : عن ابن عباس (۱۰)عن معاذ عن النبي هي . وأصل الحديث واحد (۱۱).

قال الأثرم: فقلت لأبي عبد الله: فإلى أي شئ تذهب؟ فقال: قال الأعمش (١٢)عن زياد بن الحصين (١٣)عن أبي العالية عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه بقلبه (١٠).

<sup>(1)</sup> هكذا جاء السند في التبيان كما نقله عن أبي يعلى في الروايتين ، وعند أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات قال : ( لأن معمـــراً روى عن أبي قلابة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ولعله وهو الصواب والله أعلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> حماد : هو حماد بن مسلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة بن أبي صخرة ، وهو ابن اخت حميد الطويل . روى عن ثابت البنــــاني ، وحميد الطويل وغيرهما ، وروى عنه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق وهو ثقة عابد توفي سنة ( ٢٢٠هــــــ) .

انظر : الطبقات الكبرى ( ٢٨٥/٧ ) . السير ( ٤٤٤/٧ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup>أخرجه أحمد في مسنده ( ٢٨٥/١ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( ٩٤ ) باب ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعـــالى ح ( ٤٤٠ ) وصححه الألباني .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> يوسف بن عطية بن ثابت الصفار ، أبو سهل البصري . متروك توفي سنة ( ١٨٧هــ ) التقريب ص ( ٣٨٨ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ذكر هذه الرواية في الروايتين والوجهين ص ( ٦٦ ) ، وفي إبطال التأويلات ( ١٤٠/١ ) .

<sup>(6)</sup> عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي ، قال ابن معين والعجلي وابن سعد : ثقة ، وقال أبو داود من ثقات الناس . مـــات سنة ( ٢٥٦ هـــ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>حالد بن النجلاج العامري أبو إبراهيم الحمصي وقيل الدمشقي صدوق فقيه من الثانية التقريب ص ( ٩٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> أخرجه الإمام أحمد ( ٣٧٨/٥ )، وعبدالله بن أحمد في السنة وابن خزيمة في التوحيد ح ( ٣١٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> يحيى بن أبي كثير : هو الطائي مولاهم ابو نصر اليمامي ثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسل توفي سنة ( ١٣٢هـــ ) انظر : التقريب ص ( ٣٧٨ ) .

<sup>(10)</sup> هكذا في الأصل ، وفي غيره ابن عائش وهو هكذا في الروايتين والوجهين وابن عائش إنما رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ كما خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ( ٢٤٣/٥ ) ، والترمذي في سننه في ( ٤٨ ) تفسير القرآن ( ٣٩ ) باب وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(11)</sup> كما قال ذلك القاضي أبو يعلى كما في الروايتين والوجهين ص ( ٦٧ ) ، وفي إبطال التأويلات ( ١٤٠/١ ) .

<sup>(12)</sup> الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ثقة حافظ ورع ، لم تفته تكبيرة الإحرام سبعين سنة أدرك جماعة من الصحابة وعاصرهم منهم أنس بن مالك رضي الله عنه ، روى عن أبي صالح ذكوان ، وطلحة بن مصرف ، وعامر الشعبي وغيرهم ، روى عنه أبو إسحاق السبيعي وشعبة والسفيانان وغيرهم ، كان يدلس . انظر : تاريخ بغداد ( ٣/٩-١٣ ) ، تهذيب التهذيب (٢٢٦٥-٢٢٦ ) (3) زياد بن الحصين : هو زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي اليربوعي ، ويقال الرياحي ، أبو جهمة البصري . روى عن أبيه وعن ابن عباس وابن عمر وأبي العالية وعنه الأعمش وعاصم الأحول وغيرهما ( ثقة يرسل ) قال أبو حاتم : أبو جهمة عن ابن عباس مرسل . ليس له في مسلم سوى هذا الحديث فقط . انظر : التهذيب ( ٣١٤/٣ ) ، التقريب ص ( ٢١٩ ).



ونقل الأثرم أن رحلاً قال لأحمد عن حسين الأشيب<sup>(٢)</sup>أنه قال : لم ير النبي الله ربه تعالى فأنكره عليه إنسان وقال : نقول رآه ، ولا نقول بعينه ولا بقلبه كما جاء الحديث ، فاستحسن ذلك الأشيب .

فقال أبو عبد الله : حسن (٢) قال : وظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل معناها هل كانت بعينه أم بقلبه (٤) فهذه نصوص أحمد وقد جعلها القاضي مختلفة وجعل المسألة على ثلاث روايات ، ثم احتج للرواية الاولى بحديث أم / الطفيل (٥) وحديث عبد الرحمن ابن عايش (١) الحضرمي ، ولا [٩٢] دلالة فيهما ، لانحا رواية منام قطعاً ، واحتج لها بما لايرضي أحمد أن يحتج به ، وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعاً " لما كانت ليلة اسرى بي رأيت ربي في احسن صورة ، فقال : فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ "(٧) وذكر الحديث ، وهذا غلط قطعاً ، فإن القصة إنما كانت بالمدينة كما قال معاذ بن حبل : احتبس عنا رسول الله في صلاة الصبح حتى كدنا نتراء ا عين الشمس ثم حرج فصلى بنا، ثم قال : " رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال : يا محمد ، فيم الشمس ثم حرج فصلى بنا، ثم قال : " رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال : يا محمد ، فيم

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في ( ۱ ) كتاب الإيمان ( ۷۷ ) باب معنى قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدَ رَآهَ نَوْلَةَ أَخْرَى ﴾ ح ( ۱۷٦ ) وَلَفَظُهُ : قَالَ : رَآهَ بَفُؤَادَهُ مُرْتَيْنَ .

<sup>(2)</sup> حسين الأشيب : هكذا في المخطط وصوابه ( الحسن ) وهو الحسن بن موسى الأشيب أبو على البغداد قاضي طبرستان والموصل وحمص روى عن الحمادين وشعبة وسفيان وغيرهم روى عن أحمد وأبو خثمة وأبناء أبي شيبة وغيرهم ، انظر : التهذيب ( ٢٧٩/٢ ) .
(3) الروايتين والوجهين ص ( ٦٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر : الروايتين والوجهين ص ( ٦٤ ) ٦٨ ) ، إبطال التأويلات ( ١١٠/١–١١١ ، ١٤٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أم الطفيل : أم الطفيل : هي أم الطفيل بنت الطفيل بن عمرو الدوسي ،امرأة أبي بن كعب لها صحبة ورواية كانت تكسين بابنسها الطفيل بن أبي بن كعب . انظر : الاسستيعاب ( ١٩٤٤/٤ ) ، والإصسابة ( ٢٤٦/٨ ) .

وحديث أم الطفيل : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( ٩٩ ) باب ح ( ٤٧١ ) ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في سياق ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه ح ( ٩٠٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ورد في الأصل والمخطوطات الأخرى والمطبوع : ( عبدالرحمن بن عابس ) وهو خطأ والتصويب من الروايتين والـــوجهين ومـــن نرجمة الرواي .



يختصم الملأ الأعلى ؟ " وذكر الحديث هذا كان بالمدينة والإسراء كان بمكة ، وليس عن الإمام أحمد و لا عن النبي شي نص أنه رآه بعينه يقظة ، وإنما حمل القاضي كلام أحمد ما لا يحتمله ، واحتج بما أنهم منه بما لا يدل عليه ، وكلام أحمد يصدق بعضه بعضاً ، والمسألة رواية واحدة عنه ، فإنه لم يقل بعينه ، وإنما قال رآه ، واتبع في ذلك قول ابن عباس : رأى محمد ربه . ولفظ الحديث : " رأيت ربي " وهو مطلق قد جاء بيانه في الحديث الاخر ، ولكن (٢)رد أحمد قول عائشة ومعارضته .بقول النبي شي إشعار بأنه أثبت الرؤية التي أنكر تما عائشة ، وهي لم تنكر رؤية المنام ، ولم تقل : إن من زعم أن محمدا رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية .

وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية ، إذ هو مخالفة للحديث ، وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية . وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه ، وهذا تقييد منه للرؤية . وأطلق أنه رآه . وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية . واستحسن قول من قال : رآه ، ولا يقول : بعينه / ولا بقلبه . وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة . وكيف يقول [٩٣] أحمد : رآه بعيني رأسه يقظة و لم يجئ ذلك في حديث قط . فأحمد إنما اتبع ألفاظ الأحاديث كما حاءت ، وإنكاره قول من قال لم يره أصلاً لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه . والله أعلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في المطبوع : ( لما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : زيادة ( في ) .



#### الله فصل الله

وقوله تعالى : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى(١٧) ﴾ (١) قال ابن عباس : ما زاغ البصر يميناً ولا شمالاً ولا جاوز ما أمر به (٢). وعلى هذا المفسرون

فنفى عن نبيه التعرض (٢)للرائي الذي لا أدب له بين يدي [ الملوك ] (١)والعظماء من التفاته يميناً وشمالاً ، ومجاوزة بصره لما بين يديه .

وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام ، وفي تلك الحضرة ، إذ لم يلتفت جانباً ، ولم يمد بصره إلى غيرما أري من الآيات، وما هناك من العجائب بل قام مقام العبد الذي أوجب أدب إطراقه وإقباله على ما أمر به (٥)دون التفاته إلى غيره ، ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من ثبات الجأش ، وسكون القلب ، وطمأنينته ، وهذا غاية الكمال ، فزيغ البصر التفاته جانباً ، وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهى .

فتره في هذه السورة علمه عن الضلال وقصده وعمله عن الغي ، ونطقه عـن الهـوى ، وفؤاده عن تكذيب بصره . وبصره عن الزيغ ، والطغيان . وهكذا يكون المدح .

شيبا بماء فعادا بعد أبوالا(٢)

تلك المكارم لا قعبان من لبن

## 

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سورة النجم الآية ( ۱۷ ) .

<sup>(2)</sup> أخرج قوله الطبري في تفسيره بإسناده ( 07/70 ) .

وأورد أيضاً الواحدي في البسيط ( ٢١٤/١ ) والقرطبي في الجامع لأحكام القـــرآن (٦٥/١٧) وعـــزاه الســـيوطي في الــــدر المنشـــور ( ٢٥١/٧ ) إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه .

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك في ( ٢٨ ) كتاب التفسير ، تفسير سورة النجم ح ( ٣٨٠١ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه ، وقال الذهبي : وهو صحيح على شرط مسلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( ما يعرض ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سقط من الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في غير الأصل: ( ما أريه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> البيت من البسيط وهو للحطيئة .

وفي المطبوع : تلك المكارم لا قعبان من لبن \*\*\* شيبت بماء فعادت بعد أبوالاً



#### الله فصل ﴾

#### [أنواع الاستطراد]

ولما ذكر (سبحانه) رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منها، وذكر أن جنة المأوى عندها، وأنها يغشاها من أمره وحلقه ما يغشى .

وهذا من أحسن الاستطراد ، وهو أسلوب لطيف جداً في القرآن ، وهــو نوعــان / : [٩٣/ب] أحدهما : أن يستطرد من الشئ إلى لازمه مثل هذا ،.

ومثل قوله (تعالى): ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَيَقُسُولُنَّ خَلَقَهُسنَّ الْعَلِيمُ (٩) ﴾ (١). ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُسمْ الأَرْضِ مَهْسَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَوْنَا بِهِ بَلْسَدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١١) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْسَكِ وَالْأَنْعَسَامِ مَسَا مَنْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١١) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْسَكِ وَالْأَنْعَسَامِ مَسَا تَوْكُونَ (٢١) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ تَرْكُبُونَ (٢٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ اللّهِ مِن حَواهِم ، ولكن تقريراً لسه ، ولكن تقريراً لسه ، ولكن تقريراً لسه ، وإقامة للحجة عليهم .

ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة الزخرف الآية ( ٩ ) .

<sup>(2)</sup> سورة الزخرف الآيات: ( ١٣-١٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة طه الآيات( ٢٩-٢٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة طه الآيات( ٥٣-٥٥ ) . وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع : إكمال الآيات إلى قوله ( تارة أخرى ) .



والنوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إلى النوع ، كقوله ( تعالى ) : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَــا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٣) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ﴾ (١) ، إلى آخره

فالأول: آدم ، والثاني : بنوه .

ومثله قوله (تعالى): ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةً وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَيْهُ مَنْ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا لَيْكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا لَيْ يُشُوعُونَ أَوْلِادُهُمَا وَلَيْكُونَ (١٩٩٠) فَلَمَّا اللَّهُ عَمْلَا لَهُ سُرَكُونَ (١٩٩٠) فَلَمَّا اللَّهُ عَمْلَا لَهُ سُرَكُونَ (١٩٩٠) فَلَمَّا اللَّهُ عَمْلَا لَهُ سُرِكُونَ (١٩٩٠) فَلَمَّا اللَّهُ عَمْلَا لَهُ سُرَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَمْلَا لَهُ سُرَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلَا لَهُ سُرَكُونَ وَلِهُ إِلَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلَا لَهُ فَيْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِيلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيْكُولُول

## 

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة المؤمنون الآيتان ( ١٣-١٣ ) .

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف الآيتان ( ١٨٩-١٩٠ ) .



[1/92]

# ♦ فصل ﴾ القسم في سورة الطور }

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالطُّورِ (١) وَكِتَابِ مَسْطُورِ (٢) فِي رَقِّ مَنْشُــورِ (٣) وَالْبَيْــتِ الْمَعْمُورِ (٤) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٣) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَــهُ مِــنْ دَافِعٍ (٨) ﴾ (١) . تضمن هذا القسم خمسة أشياء : وهي مظاهر آياته وقدرته وحكمته الدالة علـــى ربوبيته / ووحدانيته .

فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى ابن عمران عند جمهور المفسرين من السلف والخلف ، وعرفه ههنا باللام ، وعرفه في موضع آخر بالإضافة فقال ( تعالى ) :

﴿ وَطُورِ سِينِينَ(٢)﴾ (٢) وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة ، وهو الجبل الذي احتاره الله لتكليم موسى عليه (٣).

فقال عبد الله بن أحمد (1) في كتاب الزهد لأبيه : حدثني محمد بن عبيد بن حساب (0) قسال حدثنا جعفر بن سليمان (1) ثنا أبو عمران الجوني (٧) عن نوف البكالي (٨) قال : أوحى الله إلى الجبال

 <sup>(</sup>۱) سورة الطور الآيات من ( ۱ – ۸ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة التين الآية ( ٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في ( ق ) : زيادة عليه السلام .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> عبدالله بن أحمد : هو عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، أبو عبدالرحمن المروزي البغدادي روى عن أبيه شيئاً كثيراً قال الإمام أحمد لعباس الدوري : يا عباس إن أبا عبدالرحمن قد وعى علماً كثيراً ، وقال الخطيب : وكان ثقة ثبتاً فهماً من مصنفاته : السنة ، وله زيادات على كتب أبيه . توفي سنة ( ٢٩٠هـــ ) .

انظر : تاريخ بغداد ( ۳۷٥/۹ ) السير ( ١٦/١٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> جعفر بن سليمان هو : أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي قال أحمد : لا بأس به ، وقال ابن معين وابن سعد : ثقة ، وقال ابن حجر : صدوق زاهد ، لكنه يتشيع ، توفي سنة ( ١٧٨هـــ ) .

انظر : تهذيب الكمال ( ٤٣/٥ ) ، التقريب ص ( ١٤٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أبو عمران الجوني : هو عبدالملك بن حبيب أبو عمران الجوني البصري ، رأى عمران بن حصين وروى عن جندب البجلي وأنـــس بن مالك وغيرهما ، حدث عنه شعبة وسهيل بن أبي حزم قال ابن حجر : ثقة . توفي سنة ( ١٢٨هــــ ) وقيل غير ذلك . انظر : حلية الأولياء ( ٣١٨-٣٠٩/٢ ) ، التقريب ص (٣٦٢) .

<sup>(8)</sup> نوف البكالي : هو نوف بن فضالة الحميري البكالي ، الشامي ، من أهل دمشق ، وكان إماماً لهم ، وهو قاص مشهور . قـــال في التقريب : مستور . انظر : التهذيب ( ٤٩٠/١٠ ) ، التقريب : ص ( ٥٦٧ ) .



أي نازل على حبل منكم قال: فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور فإنه تواضع وقال: أرضى بما قسم الله لي فكان الأمر عليه (١) وحبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به، وإنه لسيد الجبال.

الثابي : الكتاب المسطور ، في الرق المنشور .

واختلف في هذا الكتاب : فقيل : هو اللوح المحفوظ(٢)وهذا غلط فإنه ليس برق .

وقيل هو الكتاب الذي تضمن أعمال بني آدم قال مقاتل: تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور (٣).

وهذا وإن كان أقوى وأصح من القول الأول واختاره جماعة من المفسرين ومنهم مــن لم يذكر غيره فالظاهر: أن المراد به الكتاب المترل من عند الله . أقسم الله به لعظمته وجلالته ومــا تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده ، وهداية خلقه . ثم قيل : هو التوراة التي أنزلها الله علـــى موسى ''. وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران هذا الكتاب بالطور فقال : هو التوراة و لكــن التوراة إنما انزلت في ألواح لا في رق . إلا أن يقال : هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح .

وقيل هو القرآن ولعل هذا أرجح الأقوال (°) لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه : ﴿ فِي صُحُفُ مُكَرَّمَة (١٣) مَرْفُوعَة مُطَهَّرة (١٤) بِأَيْدِي سَفَرة (١٥) كِرَامٍ بَرَرَة (١٦) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) ﴾ فالصحف هي الرق ، وكونه بأيد السفرة هو كونه منشوراً ، وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب ويكون ذلك متضمناً للنبوتين / العظيمتين : نبوة موسى [١٩٤] ونبوة محمد الله (١٠٥) وكثيراً ما يقرن بينهما وبين محلهما كما في سورة : " والتين والزيتون ".

ثم أقسم بسيد البيوت وهو البيت المعمور ، وفي وصفه للكتاب بأنه مسطور تحقيق لكونه مكتوباً مفروغاً منه ، وفي وصفه بأنه منشور إيذانا بالاعتناء به وأنه بأيدي الملائكة منشور غيير

<sup>(1)</sup> هذا الأثر رواه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد ص ( ٦٦ ) ، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ( ٤٩/٦ ) ، وأخرجه أيضاً أبو الشـــيخ في العظمة في ( ٤٩ ) ذكر ساعات الليل والنهار . . برقم ( ١١٧٨ ) . وهذا الأثر من الأخبارالإسرائيلية .

<sup>2</sup> مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير البسيط ( ١٥٥/١ ) ت/المحوي ، ومعالم التتريل ( ٧/ ٣٨٥ ) .

<sup>(3)</sup> انظر : تفسير مقاتل ( ۱۰/۲۷/أ/ ) وهو مروي أيضاً عن مجاهد والكلبي والزجاج ، انظر : جامع البيان ( ۱۰/۲۷ ) ، معاني القـــرآن وإعرابه ( ٦١/٥ ) ، البسيط ( ١٥٤/١ ) .

<sup>(4)</sup> نسب هذا القول إلى الكليي انظر : معالم التتريل ( ٣٨٥/٧) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٤٠/١٧) .

<sup>(5)</sup> قال الشنقيطي رحمه الله تعالى : ( والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم . . ) . انظر : أضواء البيان ( ٦٨٣/٧ )

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .



وقيل . هو البيت الحرام<sup>(٣)</sup>، ولا ريب أن كلا منهما بيتاً معموراً . فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم ، وهذا معمور بالطائفين والقائمين والركع السجود .

وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت .

ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته ، وهما مظهر آياته وعجائب صنعته وهما : السقف المرفوع وهو السماء فإنها من أعظم آياته قدراً وارتفاعاً وسعة وسمكاً ولونا واشراقاً والله وهي محل النيرين اللذين بهما قوام اليل واشراقاً والنهار ، والسنين والشهور والأيام ، والصيف والشتاء ، والربيع والخريف ، ومنها تترل البركات وإليها تصعد الأرواح وأعمالها وكلماتها الطيبة .

والثاني : البحر المسجور . وهو آية عظيمة من آياته ، وعجائبه لا يحصيها إلا الله .

واختلف في هذا البحر : هل هو البحر الذي فوق السموات ؟ أو البحر الذي نشاهده ؟ على قولين :

فقالت طائفة : هو البحر اللذي على العرش ، وبين أعلاه وأسله مسيرة خمسمائة عام ، كما في الحديث الذي رواه أبو داود (٥) من حديث سماك (٢) على الخديث الذي رواه أبو داود (٥) من حديث سماك (٢) على على الله بين

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في المطبوع: ( الضراح ) .

<sup>(2)</sup> كما ورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرويسه أنسس ، أخرجسه ابسن حريسر الطسبري في تفسسيره ( ١١/٢٧ ) ، والحاكم في المستدرك في ( ٢٨ ) التفسير ، تفسير سورة الطور ح ( ٣٧٩٤ ) وقال : حديث صسحيح علسى شسرط الشيخين و لم يخرجاه .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> انظر قول الحسن في : البسيط ( ١٩٦١ ت ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ١١٧ ٤١ ) ، فتح القدير ( ٥/ ١١٢ ) . وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( وإشرافاً ) .

<sup>(6)</sup> سماك : هو سماك بن حرب بن أوس ، أبو المغيرة الكوفي . قال سماك : أدركت ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قـــال أبو حاتم : صدوق ثقة ، وقال أحمد سماك أصح حديثاً من عبدالملك بن عمير ، وقال ابن معين : ثقة وروايته عن عكرمــة كمـــايقول الحفاظ مضطربة . توفي سنة ( ١٢٣ هــ )



عميرة (''عن الاحنف بن قيس (''أن ابن عباس بن عبد المطلب (''قال : "كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله في فمرت بهم سحابة / فنظر إليها فقال : ما تسمون هذه ؟ قالوا : [ ١٩٠٠] السحاب ، قال : والمزن ، قالوا : والمزن قال : والعنان ، قال : هل تدرون بعد ما بين السماء الأرض ؟ قالوا : لاندري ، قال : بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السابعة ، بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى الله ( تعالى ) فوق ذلك "(') .

انظر : تمذيب الكمال ( ١١٥/١٢ ) التهذيب ( ٢٣٣-٢٣٢) .

والحديث ضعيف للعلل التالية :

<sup>(1)</sup> عبدالله بن عميرة : تحرف في الأصول إلى مخيمرة والتصويب من سنن أبي داود وغيره وعبدالله بن عميرة هو : عبدالله بـــن عمـــيرة ورى عن الأحنف بن قيس عن العباس حديث الأوعال ، وروى عنه : سماك بن حرب قال البخاري : ولا يعلم له سماع من الأحنف ، وقال الذهبي فيه جهالة . وقال ابن حجر في التقريب : مقبول .

انظر: تحذيب الكمال ( ٥٥/١٥ ) ، التقريب ص ( ٣١٥ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢٦٩/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الأحنف بن قيس : هو الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي ، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عـــن العبـــاس بـــن عبدالمطلب قال ابن سعد : كان ثقة مأموناً قليل الحديث توفي سنة ( ٦٧هـــ ) .

انظر: تمذيب الكمال ( ٢٨٢/٢ ) ، التهذيب ( ١٩١/١ ) .

<sup>(3)</sup> العباس بن عبدالمطلب: العباس بن عبدالمطلب: هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الفضل، ولد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين، وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، وحضر بيعة العقبة قبل أن يسلم وشهد بدراً مع المشركين وأسر فافتدى نفسه ورجع إلى مكة ويقال: إنه أسلم وكتم إسلامه، ثم هاجر قبل فتح مكة بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجله إحلال الولد لوالده، وكان إذا مر بعمر في أيام خلافته ترجل عمر إحسلالاً له توفي رضي الله عنه بالمدينة في رجسب سنة ( ٣٢هـ ) انظر: أسد الغابة ( ٢٠٩/٣)، الإصابة ( ٢٧١/٢).

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود في سننه في ( ٣٥ ) كتاب السنة ، ( ١٩ ) باب في الجهميسة ح ( ٢٦٠ ) ، والترمسذي في ( ٤٨ ) كتاب التفسير ، ( ٦٨ ) باب ومن سورة الحاقة ح ( ) ، وابن ماجة في المقدمة ( ١٣ ) باب فيما أنكرت الجهمية ح ( ١٩٣ ) ، وأخمد في مسنده ( ٢٠٧/١ ) ، والدارمي في رده على المريسي ( ٢٧٣/١ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ح ( ٧٧٥ – ٥٧٨ ) ، وابن خريمة في التوحيد ( ٢٧ ) باب ذكر السنن التي دلت خريمة في التوحيد ( ٢٧ ) باب ذكر استواء خالفنا العلى الأعلى ح ( ١٤٤ ) ، والحاكم في المستدرك في تفسير سورة طه ح ( ٣٤٨ ) وقال : هذا العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه . . ح ( ٣٦٦- ٣٦٦ ) ، والحاكم في المستدرك في تفسير سورة طه ح ( ٨٤٧ ) ، مسن حديث حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، باب ما جاء في العرش والكرسي ح ( ٨٤٧ ) ، مسن حديث العباس بن عبدالمطلب .



وهذا لا يتناقض مع ما في حامع الترمذي (١٠): " أن بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام "(٢) إذ المسافات تختلف مقاديرها باحتلاف المقدر به ، فالخمسمائة مقدرة بسير الإبل ، والسبعون بسير البريد ، وهو يقطع بقدر ما تقطع به الإبل سبعة أضعاف (٢) وهذا القول في البحر أنه الذي تحست العرش محكي عن على بن أبي طالب (٤) رضي الله عنه .

والثاني: أنه بحر الأرض(٥).

واحتلف في ( المسجور ): فقيل: المملوء هذا قول جميع أهل اللغة

قال الفراء: المسجور في كلام العرب المملوء<sup>(۱)</sup>يقال: سجرت الاناء إذا ملاته ،قال لبيد: فتوسطا عرض السرى وصدعا

١) فيه عبدالله بن عميرة : كوفي مقبول عند المتابعة وقال الذهبي فيه جهالة .

٢) فيه انقطاع بين عبدالله والأحنف . قال البخاري : لا نعلم له سماعًا من الأحنف .

٣) فهي الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الهمداني الكوفي ضعيف .

٤) سماك بن حرب صدوق تغير بآخره فكان ربما يلقن .

ه) يجيى بن العلاء كما في إسناد أحمد والحاكم: متروك ، متهم .

قال الذهبي في العلو ( ١/١٥-٥٠١ ): ( تفرد به سماك بن حرب عن عبدالله ، وعبدالله فيه جهالة ، ويجيى بن العلا متروك الحديث ، وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك ، وإبراهيم ثقة والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في مسنده ( ٣٧٠/٢ ) ، والترمذي في ( ٤٨ ) كتاب التفسير ( ٧٧ ) باب ومن سورة الحديد ح ( ٣٢٩٨ ) ، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وابن أبي عاصم في السنة ح ( ٧٨٥ ) ، والبيهقي في الأسماء والصفات ح ( ٨٤٩ ) ، وإسناده منقطع فإن الحسن لم يسمع من أبي هريسرة ، فالحديث ضعيف من جميع الوجوه .

انظر : السلسلة الضعيفة ح ( ١٢٤٧ ) ، والسنة لابن أبي عاصم ح ( ٥٧٧-٥٧٥ ) ، والأسماء والصفات ( ٢/٥٨٦-٢٨٩ )

<sup>(1)</sup> الترمذي : هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير ، الإمام الحافظ العلم ، ارتحل في ســـبيل العلم فسمع بخراسان والعراق والحرمين . من مصنفاته : الجامع ، والعلل وغيرهما . توفي سنة ( ٢٧٩هـــ ) .

انظر : وفيات الأعيان ( ٢٧٨/٤ ) ، السير ( ٢٧٠/٢٧-٢٧٧ ) .

<sup>(2)</sup> كما في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره في التعليق على الحديث السابق وفيه : " فإن فوق ذلك سمائين ما بينهما مسمرة خمسمائة سنة حتى عد سبع سنوات . . " الحديث رقم ( ٣٢٩٨ ) عند الترمذي .

<sup>(3)</sup> قال البيهقي : ( ويحتمل أن يختلف ذلك باحتلاف قوة السير وضعفه ، وخفته وثقله ، فيكون بسير القوي أقل ، وبسير الضـــعيف أكثر والله أعلم ) الأسماء والصفات ( ٢٨٨/٢ ) .

<sup>(4)</sup> ذكره الواحدي في البسيط ( ١٥٨/١ ) ، البغوي في معـــا لم التتريــــل ( ٣٨٦/٧ ) ، والقـــرطبي في الجــــامع لأحكـــام القـــرآن ( ٤٢/١٧ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>كما جاء في الأثر : ( إن الله تعالى يجعل البحار كلها نارًا فتجعل نار جهنم ) ذكره الواحدي في البســيط ( ١٥٩/١ ) ، وابــن الجوزي في زاد المسير ( ٤٨/٨ ) .

<sup>(6)</sup> معاني القرآن للفراء ( ٩١/٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> البيت من الكامل وهو في ديوان لبيد ص ( ١٧٠ ) .



#### وقال المبرد: المسجور: المملوء عند العرب، وانشد للنمر ابن تولب (۱): إذا شاء طالع مسجورة (۲)

يريد عيناً مملوءة ماءاً وكذا قال ابن عباس : المسجور الممتلئ (٣).

وقال مجاهد: المسجور: الموقد(٤)،

وقال الليث: السجر: إيقادك في التنور، تسجره سجراً [ والسجور] (°)اسم الحطب(٢). وهذا قول الضحاك وكعب(٧)وعنهما قال: البحر يسجر فيزاد في جهنم(٨)وحكى هذا القول / [٩٠٠] عن على ابن ابي طالب رضى الله عنه قال: مسجور بالنار(٩).

قال الفراء (``): وهذا يرجع إلى القول الأول لأنك تقول سجرت التنور إذا ملأته حطباً ('`.

وورد ذكره أيضاً في شرح المعلقات السبع للزوزي ص ( ٨٢ ) ، جمهرة أشعار العـــرب ص ( ٦٨ ) ، المحتســـب ( ٣٧١/٢ ) ، وودر ذكره في تفسير البسيط ( ١٥٧/١ ) وعنه نقل ابن القيم .

<sup>(1)</sup> النمر بن تولب : هو من عكل وكان شاعراً جواداً، ويسمى الكيس لحسن شعره ، وهو جاهلي وأدرك الغسلام فأسلم ، وعاش إلى أن حرف واهتر . انظر : الشعر والشعراء ص ( ١٩٥ ) .

<sup>(2)</sup> البيت من المتقارب وهو في ديوانه ص ( ١٦٥ ) وتمامه: ترى حولها النبع والساسما .

وورد ذكره أيضاً في : الحزانة ( ٩٥/١١ ) ، مجاز القرآن ( ٢٣٠/٢ ) ، تفسير غريب القرآن ص ( ٤٢٤ ) .

<sup>(3)</sup> انظر: البسيط ( ١٥٨/١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر : تفسير محاهد ( ٦٢٤/٢ ) ، البسيط ( ١٥٨/١ ) ، النكت والعيون ( ٣٧٩/٥ ) ، زاد المسير ( ٤٨/٨ ) ، الجامع لأحكـــام القرآن ( ١٧ /٤٢) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٦٣٠/٧ ) إلى ابن جرير ، حيث أخرجه في تفسيره بإسناده ( ١٩/٢٧ ) .

<sup>(5)</sup> سقط من الأصل ، وفي المطبوع : ( السحر ).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> انظر : تمذيب اللغة ( ١٠/٥٧٥ ) مادة ( سجر ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كعب : هو كعب بن ماتع الحميري ، يكني بأبي إسحاق ، مشهور بكعب الأحبار كان على دين اليهود ثم نزل اليمن فأسلم ثم قدم المدينة في حلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم خرج إلى الشام وسكن حمص حتى توفي بما سنة ( ٣٢ ) هـــ .

<sup>(8)</sup> قول الضحاك ذكره الواحدي في البسيط ( ١٥٨/١-١٥٩ ) ، والبغسوي في معسالم التتريسل ( ٣٨٦/٧ ) ، وتفسسير الضسحاك ( ٧٩٧/٢ ) أما قول كعب فذكره أيضاً الواحدي في البسيط ( ١٥٩/١ ) ، وعزاه في الدر المنثور ( ٦٣٠/٧ ) إلى أبي الشيخ في العظمة حيث أخرجه أبو الشيخ في العظمة في باب صفة البحر والحوت وعجائب ما فيهما ح ( ١٣/٩٢٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>ذكر قوله الواحدي في البسيط ( ١٥٩/١ ) ، وكذا الفراء في معاني القرآن ( ٩١/٣ ) .

<sup>(10)</sup> هكذا ورد في الأصول أنه ( الفراء ) وفي البسيط ( ١٥٩/١ ) بدل الفراء وهــو خطــأ كمــا في التهــذيب. ١/٥٧٥-٥٧٦ ) مادة ( سجر ) .



وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس : أن المسجور اليابس الذي قد نضب ماؤه وذهب $^{(7)}$ .

وهذا القول اختيار أبي العالية<sup>(٤)</sup>. قال أبو زيد: المسجور المملوء، والمسجور الذي لـــيس فيه شئ وجعله من الأضداد<sup>(٥)</sup>.

وقد روي عن ابن عباس: أن المسجور المحبوس، ومنه ساجور الكلب وهو: القلادة من عود أو حديد تمسكه، والمعنى على هذا: ليس أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض فيغرقها، فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامراً للأرض فوقها كما أن الهواء فوق الماء، ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا.

وفي هذا المعنى حديث ذكره الإمام أحمد مرفوعاً: " ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربــه أن يغرق بني آدم " (٦)

وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهرية ، فإنه ليس في الطبيعة ما يقتضي حبس الماء عن بعض حوانب الأرض مع كون كرة الماء عالية على [كرة] (١)الأرض بالذات ، ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز بعض حوانبها لم يكن فيها مايقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره .

وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإلهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم فنعم هو كما ذكروا ، ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشئيته وهو بكل شئ عليم ، وعلى كل شئ قدير ، وهو أحكم الحاكمين غير معقولة . فالعناية الالهية تقتضي حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكته ورحمته

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر ما قبله .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> انظر: البسيط ( ١٥٩/١ ) .

<sup>(3)</sup> هذا القول منسوب إلى ابن أبي داود كما في الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٤٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ورد قوله في البسيط ( ١٥٩/١ ) ، وزاد المسير ( ١٨/٨ ) ، ومعالم التتريل ( ٣٨٦/٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> انظر : تمذيب اللغة ( ۷۷/۱۰ ) ، اللسان ( ٦ / ۱۷۷ ) مادة ( سجر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤٣/١ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه : " ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض يستأذن الله في أن ينفضح عليهم ، فيكفه الله عز وجل " .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> زيادة من غير الأصل . ( كرة ) .



واحسانه إلى حلقه ، وقيام الافعال به ، فإثبات العناية الالهية مع نفي هذه الامور ممتنـــع وبـــالله التوفيق .

وأقوى الأقوال في المسجور أنه الموقد ، وهذا هو المعروف في اللغة من الســجر ويـــدل / [١٩٦] عليه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) ﴾ (١) قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وابــن عباس : أوقدت فصارت نارا(٢) .

ومن قال : يبست وذهب ماؤها فلا يناقض كونها ناراً موقدة ، وكذا من قال : ملئت فإنها تملأ ناراً .

وإذا اعتبرت اسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله ، فإن البحر محبوس بقدرة الله ( عز وجل ) ومملوء ماءاً ، ويذهب ماؤه يوم القيامة ، ويصير ناراً ، وكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني . والله أعلم .

## 

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة التكوير الآية ( ٦ ) .

<sup>(2)</sup> الدر المنثور ( ٤٢٩/٨ ) .



## ﴿ فصل ﴾ { المقسم عليه فح سورة الطور }

وأقسم سبحانه بهذه الامور على المعاد والجزاء فقال (تعالى): ﴿ إِنَّ عَــذَابَ رَبِّـكَ لَوَاقِعٌ (٧) ﴾ (١) ، ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر سبحانه أنه لا دافع له وهــذا يتناول أمرين: أحدهما: أنه لا دافع لوقوعه.

والثاني : أنه لا دافع له إذا وقع .

ثم ذكر سبحانه وقت وقوعه فقال: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَـوْرًا (٩)وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (٠٠) ﴾ (٢) ﴿ والمور قد فسر بالحركة (٣)، وفسر بالدوران (١٠)، وفسر بالتموج والاضطراب (٠٠).

والتحقيق: أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب وبحيء ، ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبالُ سُيِّرَتُ ﴾ (١٠) وقال ( تعالى ) : ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾ (١٠) فالجبال تسير من مكان إلى مكان ، وأما السماء فإنها تتكفأ وتتموج وتذهب وتجئ .

قال الجوهري (٧): مار الشئ يمور موراً أي تحرك وجاء وذهب كما تكفأ النخلة العيدانـــة أي الطويلة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً ﴾ قال الضحاك : تموج موجاً .

وقال أبو عبيدة (^) والأخفش: تكفأ، وأنشد للأعشى:

مور السحابة لاريب ولا عجل(٩)

كأن مشيتها من بيت جارتها

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سورة الطور الآية (  $^{(1)}$  ) .

<sup>(2)</sup> سُورة الطور الآيتان ( ٩-١٠ ) .

<sup>(3)</sup> هذا القول مروي عن ابن عباس وقتادة . انظر : حامع البيان ( ٢١/٢٧ ) .

<sup>(4)</sup> مروي عن محاهد . انظر : حامع البيان ( ٢١/٢٧ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> مروي عن الضحاك . انظر : حامع البيان ( ٢١/٢٧ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة التكوير الآية ( ٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الجوهري هو : إسماعيل بن حماد الجوهري الفاراي ، أبو نصر ، لغوي أديب قرأ العربية على الفارسي وأبي سعيد السيرافي ، ســـافر إلى الحجاز وطوف بلاد ربيعة مضر ، وأجهد نفسه في الطلب ، ثم عاد إلى نيسابور وظل بما يؤلف ويدرس حتى توفي . من مصنفاته : ( تاج اللغة وصحاح العربية ) وغيره توفي سنة ( ٣٩٣ هـــ ) . انظر : معجم المؤلفين ( ٣٦٢/١ ) .

<sup>(8)</sup> انظر : محاز آلقرآن ( ۲۳۱/۲ ) .

<sup>(9)</sup> انظر : الصّحاح للجُوهري (٢٠٠/٢) . والبيت من البسيط وهو للأعشى في ديوانه ص ( ١٠٥) . وورد ذكره أيضاً في لســـان العرب ( ١٨٦/٥ ) ، وتاج العروس ( ١٥٢/١٤ ) مادة ( صور ) وغيرهما .



ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة وذكر اعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها، وهي الخوض الذي هو كلام باطل، واللعب الذي هو سعي ضائع فلا علم نافع ولا / عمل صالح، بل [٩٦٠] علومهم حوض بالباطل، واعمالهم لعب، ولو (١٠كانت هذه العلوم والاعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم وهم يدعون إليها دعا أي : يدفعون في أقفيتهم وأكتافهم دفعاً بعد دفع ، فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفوا وقيل لهم : ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ (١٤) ﴾ (٢) وتقولون : لاحقيقة لها ولا من أخبر بها صادق ثم يقال لهم : ﴿ أَفْسِحْرٌ هَذَا ﴾ الآن كما كنتم تقولون للحق الذي جاءتكم به الرسل أنه سحر وألهم سحرة ، فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم أم على أبصاركم غشاوة فلا تبصرونها كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصر الحق ؟ !

أفعميت أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق كما عميت في الدنيا ؟

ثم سلب عنهم نفع الصبر (ئ) الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت بهم لجأوا إليه وتعللوا بانقضاء البلية (ف)بانقضاء أمدها فقيل لهم : يومئذ : اصبروا أو لا تصبروا كلاهما سواء عليكم لا يجدي عليكم الصبر ولا الجزع ، فلا الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب ، ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الجزنة ، ولا يستترل لكم الرحمة .

ثم اعلموا بأن<sup>(٦)</sup> الرب \_ تعالى \_ لم يظلمكم<sup>(٧)</sup> بذلك ، وإنما<sup>(٨)</sup> نفس أعمالكم صارت عذاباً فلم يُجدوا من اقترالهم به بدا ، بل صارت عذاباً لازماً لهم كما كانت إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم ، ولزوم العذاب لاهله في النار بحسب لـزوم تلـك الإرادات الفاسدة والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من الاعمال لهم في الدنيا فإن زال ذلك اللزوم في وقت

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> هكذا في الأصل و المطبوع ، وفي البقية : ( ولما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة الطور الآية ( ١٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الطور الآية ( ١٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> تحرفت في الأصل إلى ( البصر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في الأصل و ( ب ) : ( بانقضاء الثلاثة ) وهو تحريف والتصويب من البقية .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في ( ق ) والمطبوع : ( أن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في (ق): (يظلمهم).

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في غير الأصل : ( زيادة ( هو ) .



ما تضده وبالتوبة النصوح زوالاً كلياً لم يعذبوا عليه في الاخرة لان أثره قد زال عــن (١) قلــوهم والسنتهم وجوارحهم ولم يبق له أثر يترتب عليه ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لــه والمــادة [١٩٧] الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك / ألم ينشأ عنها ، وإن لم تــزل تلــك الإرادات والأعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير للمعارض وغلب الاقوى الاضعف ، وإن تساوى الامران تدافعا وقاوم كل منهما الاخر ، وكان محل صاحبه حبال الاعراف بين الجنة والنار ، فهذا حكمه الله وحكمته في خلقه وأمره و لهيه وعقابه ولا يظلم ربك أحداً .



<sup>(1)</sup> في غير الأصل : ( زال من قلوبهم ) .



#### ﴿ فصل ﴾

ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة وألاعمال الصالحة ، والاعتقادات الصـــحيحة وهـــم المتقون .

فذكر مساكنهم وهي الجنان وحالهم في المساكن وهو النعيم ، وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكولهم ﴿ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ (1) والفاكه (٢): المعجب بالشئ المسرور المغتبط به ، وفعلسه فكه بالكسر يفكه فهو فكه وفاكه إذا كان طيب النفس [ والفاكه : البالي ، ومنه الفاكهة (٣) وهي المرح الذي ينشأ عن طيب النفس ] (ئ)، وتفكهت بالشئ إذا تنعمت (٥) به ومنه الفاكهة التي تتمتع ها ومنه قوله تعالى : ﴿ فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٥٦) ﴾ (٦) قيل : معناه يندمون . وهذا تفسير بلازم المعنى ، وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه ، وإذا زال التفكه خلفه ضده يقال : تحنث إذا زال الحنث عنه ، تحرج وتحوب وتأثم ومنه تفكه وهذا البناء يقال للداخل في الشئ كتعلم وتحكم (٧)، وللخرار ج

والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكه ، ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح ، ووقاهم عذاب الجحيم فوقاهم مما يكرهون ، واعطاهم ما يحبون ﴿ جَـزَاءً وَفَاقًا (٢٦) ﴾ (٨) لانهم توقوا (٩) ما يكره ، واتوا بما يحب ، فكان جزاءهم مطابقاً لاعمالهم ثم أخبر عن دوام ذلك لهم (١٠) بما أفهمه قوله: ﴿ هَنِينًا ﴾ إذ (١١) لو علموا زواله وانقطاعه لـنغص عليهم ذلك نعيمهم و لم يكن هنيئاً (١٥) لهم .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سورة الطور الآية ( ۱۸) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في ( ق ) تحرفت إلى ( الفاكهة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> هكذا في المخطوطات ولعل الصواب والله أعلم ( الفكاهة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سقط من الأصل . .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في غير الأصل : ( تمتعت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سورة الواقعة الآية ( ٦٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) والمطبوع : ( تحلم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>سورة النبأ الآية ( ٢٦ ) .

<sup>.</sup> (<sup>9)</sup>في المطبوع : ( تركوا ) .

<sup>(10)</sup> سقط من ( ب ) و ( ق ) .

<sup>(11)</sup> في الأصل: ( فقط).

<sup>(12)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( هناءاً ) .



ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال: ﴿ مُتَكِئِينَ عَلَى سُرُوٍ مَصْفُوفَة ﴾ (١) وفي ذكر اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض ومقابلة بعضهم بعضاً كما قال / [١٩٧] تعالى: ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (١٦) ﴾ (٢) فإن من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الانسان في بستانه ومترله من يحب معاشرته ويؤثر قربه ولا يكون بعيداً منه قد حيل بينه وبينه ، بل سريره إلى جانب سرير من يحبه ومقابله سرير من يحبه ، وذكر أزواجهم وألهم الحور العين ، وقد تكرر وصفهن في القرآن بهاتين الصفتين .

قال أبو عبيدة (٣): جعلناهم أزواجاً كما يزوج البعل بالبعل ، جعلناهم اثنين اثنين (٤).

وقال يونس (°): قرناهم بهن (۱)وليس من عقد التزويج . واحتج على ذلك (۷)بأن العــرب لا تقول : تزوجت بها ، وإنما [ تقول ] (۸)تزوجتها .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُهَا ﴾ (٩) وفي الحديث : " زوجتكها بما معك من القرآن "(١٠) .

وقال غيره : العرب تقول : ( تزوجت امرأة ) (١١)، وتزوجت بأمرأة .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة الطور الآية ( ۲۰ ) .

<sup>(2)</sup>سورة الواقعة الآية ( ١٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( ق ) : ( أبو عبيد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>بحاز القرآن ( ۲/ ۲۳۲) ..معناه .

<sup>(5)</sup> يونس : هو يونس بن حبيب بن عبدالقاهر الأصبهاني أبو بشر ، قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بأصبهان وهو ثقة كتب إليـــه المعتـــز كتاباً بالترر في أمر متظم تظلم إليه ومحله وإباؤه علــــى الحـــق ، وكـــان عظـــيم القــــدر خطـــيراً ، معروفـــاً بالســـتر والصــــلاح . توفي سنة ( ٢٦٧ هـــ ) انظر : الجرح والتعديل ( ٢٣٧/٩ ) ، غاية النهاية ( ٤٠٦/٢ )

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> انظر : الصحاح للجوهري ( ١/ ٣٢٠ ) مادة ( زوج ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( على هذا ) .

<sup>(8)</sup> سقط من الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سورة الأحزاب الآية ( ٣٧ ) .

<sup>(10)</sup> أخرجه البخاري في ( ٣٩ ) كتاب الكفالة ( ٩ ) باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ح ( ٢٣١٠ ) ، ومسلم في ( ١٦ ) كتساب النكاح ، ( ١٣ ) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل أو كثير . . . ح ( ١٤٢٥ ) مسن حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه .

<sup>(11)</sup> سقط من ( المطبوع ) .



وقال الأزهري: العرب تقول زوجته أمرأة وتزوجت أمرأة ، وليس في كلامهم تزوجـــت بأمرأة (١).

وقوله تعالى : ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ أي : قرناهم ، وعلى هذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع أي : شفعناهم .وقرناهم بهن .

وقالت طائفة : منهم محاهد : زوجناهم بهن أي : أنكحناهم إياهن (٢).

قلت : وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح وتعديته بالباء المتضمنة معيني الاقتران والضم، فالقولان واحد والله أعلم .

وأما الحور العين: فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء ثيابهن، وتروي (٢) الناظر وجهه في كبد أحداهن كالمرآة، من رقة الجلد وصفاء اللون (٤).

وقال قتادة : بحور : أي بيض (°)، وكذلك قال ابن عباس (٦).

وقال مقاتل : الحور : البيض الوجوه ، العين : الحسان الأعين (٧) .

وعين حوراء شديدة السواد ، نقية البياض طويلة الاهداب مع سوادها كاملة الحسن ، ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بيضاء لون الجسد (^^) فوصفهن بالبياض والحسن [ ١٩٨] والملاحة كما قال ( تعالى ) : ﴿ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ( ٧٠) ﴾ (٩) فالبياض في ألوالهن والحسن في وجهوههن والملاحة في عيولهن .

وقد وصف الله سبحانه نساء الجنة بأحسن الصفات ، ودل بما وصف على ما سكت عنه. فإن شئت التفصيل فالذي يحمد ويستحب من وجه المرأة وبدنها وأخلاقها :

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>تمذيب اللغة ( ۱۵۲/۱ ) مادة ( زواج ) .

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٣٦/٢٥ ) وذكره الواحدي في البسيط ( ٤٣٠/٢ ) ت/السحيباني .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( ويرى ) .

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٣٦/٢٥ ) .

<sup>(5)</sup>قول قتادة أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٣٦/٢٥ ) ورد ذكره أيضاً في البسيط ( ٤٣١/٢ ) ت. السحيباني .

<sup>(6)</sup>ذكر هذا القول عنه الواحدي في البسيط ( ٤٣١/٢ ) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١/١٦ ) ط.دار الكتب العلمية .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>تفسير مقاتل ( ۱۷۱/ب ) .

<sup>(8)</sup>في المطبوع : ( بياض لون الجسد ) ، وانظر البسيط ( ٢/٣٠٠–٤٣١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سورة الرحمن الآية ( ٧٠ ) .



قال ابن الأعرابي: العرب من النساء: المطيعة لزوحها ، المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة: هي الحسنة التبعل<sup>(ه)</sup>.

قال المبرد : هي العاشقة لزوجها ) (٦٠).

وقال البخاري في صحيحه : هي الغنجة ، ويقال الشكلة $(^{\vee})$ .

فهذا وصف أخلاقهن ، وذاك وصف خلقهن ، وأنت إذا تأملت الصفات التي وصفهن الله على الله المستعان .

## 

<sup>(1)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>انظر : روضة المحبين لابن القيم من ( ٢٨١–٢٨٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة الواقعة الآية ( ٣٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( المتحببة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>انظر : محاز القرآن ( ۲۰۱/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>انظر : تمذيب اللغة ( ٣٦٠/٢ ) مادة ( عرب ) .

وهذا الكلام نقله ابن القيم عن الواحدي في البسيط ( ٣٨٣/١ ) ت.فاضل المحوي .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>صحيح البخاري ( ٦٥ ) كتاب التفسير ( ٥٦ ) سورة الواقعة ( الترجمة ) قال البخاري : ( عرباً ) مثقلة واحدها عـــروب ، مثـــل صبور وصبر يسميها أهل مكة ( العربة ) ، وأهـــل المدينـــة : ( الغنجـــة ) ، وأهـــل العـــراق : ( الشـــكلة ) صـــحيح البخـــاري ( ٣٠٣/٣ ) .



#### الله فصل کا

ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة وإن لم يعملوا أعمالهم لتقر أعينهم بهم ، ويتم سرورهم وفرحهم .

وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الاباء من عملهم من شئ بهذا / الإلحاق فيترلهم من الدرجـــة [٩٨٠] العليا إلى السفلي ، بل ألحق الأبناء بالآباء ، ووفر على الآباء أجورهم ودرجاهم .

ثم أحبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل ، وأما أهل العدل فلا يفعل بمم ذلك ، بل كل أمرئ بما كسب رهين .

ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين في هذا الالحاق .وكما في قوله (تعالى): ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١) رفع لتوهم حط الآباء إلى درجة الأبناء ، وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فينقص (٢) أجر أعمالهم ، فرفع هذا التوهم بقوله ، : ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي : ما نقصناهم .

ثم ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشراب ، والهم يتعاطون كؤوس الشراب بينهم ، يشرب أحدهم ويناوله صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم . ثم نزه ذلك الشراب عن الآفسات من اللغو من أهله عليه ، ولحوق الإثم لهم فقال : ﴿ لَا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (٢٣) ﴾ (٣) فنفى باللغو السباب والتخاصم والهجر والفحش في المقال والعربدة ونفى بالتأثيم : جميع الصفات المذمومة التي أثمت شارب الخمر ، وقال سبحانه ﴿ وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ ، و لم يقل : ولا إثم ، أي : ليس فيها ما يحملهم على الإثم ، ولا يؤثم بعضهم بعضاً بشربها ، ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكة ، فلا يلغون ولا يأثمون .

قال ابن قتيبة: لا تذهب بعقولهم فيلغوا، ولم يقع منهم ما يؤثمهم (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة الطور الآية ( ۲۱ ) .

<sup>(2)</sup>في غير الأصل والمطبوع : ( فينتقص ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة الطور الآية ( ٢٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>تفسير غريب القرآن ص ( ٣٦٦ ) .



ثم وصف حدمهم الطائفين عليهم بألهم كاللؤلؤ في بياضهم ، والمكنون : المصون الذي لا تدنسه الأيدي ، فلم تذهب الحدمة تلك المحاسن وذلك اللون والصفاء والبهجة ، بل مع انتصابهم بخدمتهم كألهم لؤلؤ مكنون .

ووصفهم في موضع آخر بأن : ﴿ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَنتُورًا( 19) ﴾ (١) ففي ذكره المنثور إشارة إلى تفرقهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم وذهابهم ومجيئهم وسعة المكان بحيث لا يحتاجون (٢)أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه .

ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك / وألهم يقولون : ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا [ ١٩٩] مُشْفِقِينَ (٢٦) ﴾ (٣) أي : كنا حائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر ، فأوصلنا ذلك الحوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمننا مما نخاف ﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) ﴾ (٤) وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسرورا ، فهذا كان مسروراً مع إساءته ، وهـؤلاء كان مشفقين مع إحسالهم ، فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم الأمن ، وبدل أمـن أولئـك بـأعظم المحاوف . فبالله المستعان .

ثم أحبر (تعالى) عن حالهم في الدنيا ، وألهم كانوا يعبدون الله فيها ، فأوصلتهم عبادتــه وحده إلى قربه وجواره ومحل كرامته والذي جمع لهم ذلك كله بره ورحمته فإنه هو البر الرحيم ، فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورة والله أعلم .



<sup>(1)</sup> سورة الإنسان الآية ( ١٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) زيادة ( إلى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة الطور الآية ( ٢٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سورة الطور الآية ( ۲۷ ) .



#### ﴿ فصل ﴾ ﴿ القسم في سورة الذاريات ﴾

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالسنْدَّارِيَاتِ ذَرْوًا (١)فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا (٢)فَالْجَارِيَاتِ لَكُورًا (٢)فَالْمُقَسِّمَات أَمْرًا (٤) ﴾ (١) .

أقسم (سبحانه) بالذاريات وهي الرياح تذروا المطر وتذروا التراب ، وتذروا النبات إذا هشم كما قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ (٢) أي تفرقه وتنشره ، ثم بما فوقها هشم كما قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ (٢) أي تفرقه وتنشره ، ثم بما فوقها وهي السحاب الحاملات وقراً أي: ثقلاً من الماء وهي روايا الأرض يسوقها الله سبحانه على متون الرياح . كما في حامع الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة قال : " بينما نسبي الله الله الله الله الله الله وأصحابه (٣) ، إذ أتى عليهم سحاب . فقال نبي الله الله ورسوله أعلم . قال : (هذا العنان) (١) ، هذه روايا الأرض يسوقها (٥) تبارك وتعالى إلى قوم الايشكرونه ولا يدعونه "(١)

ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك وهي " الجاريات يسراً " وهي النجوم التي فوق الغمام ، ويسراً أي : مسخرة مذللة منقادة .وقال جماعة من المفسرين : إنما السفن تجري ميسرة في الماء جرياً سهلاً ، ومنهم من لم يذكر غيره .

واختار شيخنا رحمه الله القول الأول / وقال : هو أحسن في الترتيب ، والانتقال من [٩٩/ب] السافل إلى العالي ، فإنه بدأ بالرياح وفوقها السحاب وفوقه النجوم وفوقها الملائكة المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه .

<sup>(1)</sup> سورة الذاريات الآيات ( ١-٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>سورة الكهف الآية ( ٤٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( في أصحابه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>بياض هنا في ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( يسوقها الله ) .

<sup>(6)</sup> الحديث أخرجه الترمذي في سننه ( ٤٨ ) كتاب التفسير ، باب من سيورة الحديد ح ( ٣٢٩٨ ) ، وأحمد في مسينده ( ٢٧٠/٢ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( ٢٥٤/١ ) ح ( ٧٨ ) ، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة في ( ٩ ) ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه . . ح ( ٢٠٢-٢٠١ ) ، والبيهقي في الأسماء والصفات في باب ما جاء في العرش والكرسي ح ( ٨٤٩ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقال : ويروى عن أبيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيسد قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة . وقال البيهقي : وفي رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع ، ولا تثبت سماعه من أبي هريرة ، وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً .



والصحيح أن المقسمات أمراً لا تختص بأربعة . وقيل : هم حبريل يقسم الوحي ، والعذاب ، وأنواع العقوبة ، على من حالف الرسل ، وميكائيل على القطر . والبرد ، والـ ثلج والنبـات يقسمها بأمر الله ، وملك الموت : يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله تعـالى ، واسـرافيل : يقسم الأرواح على أبداها عند النفخ في الصور ، وهم المدبرات أمراً وليس في اللفظ مـا يـدل علـى الاحتصاص عمم والله أعلم .

وأقسم سبحانه بهذه (۱) الأربعة لمكان العبرة والاية والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيتـــه وعظم قدرته .

وهي مع غاية قوتما ألطف شئ ، وأقبل المحلوقات لكل كيفية ، سريعة التأثر والتـــأثير ، لطيفة المسارق بحر بين (<sup>1)</sup>السماء والأرض ، إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلــك [١٠٠٠] كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك ، يحبسها الله سبحانه / إذا شاء ويرسلها إذا شاء ، تحمل الأصوات إلى الابدان ، والرائحة إلى الأنف ، والسحاب إلى الأرض الجرز وهي من روح الله تأتي بالعذاب .

<sup>(1)</sup>في غير الأصل : زيادة ( الأمور ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( يحيى بما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( يقطها ) ، وفي المطبوع : ( يغطيها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>محتملة في الأصل و ( ب ) لكلمة ( تحرس ) ، وفي ( م ) و ( ق ) ( بحر بين ) ، وفي المطبوع : ( بين ) من غير ( بحر ) .



وهي أقوى خلق الله ، كما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن النبي قال : " لما خلق الله الأرض جعلت تميد ، فخلق الجبال ، فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال وقالوا : يارب هل من خلقك شئ أشد من الجبال ؟ قالوا نعم ، الحديد ، قالوا : يارب فهل من خلقك شئ أشد من الحديد ؟ ، قال : نعم ، النار ، قالوا : يارب فهل من خلقك : يارب فهل من خلقك شئ أشد من الديح ؟ ، قال : نعم الماء ؟ قال : نعم الماء ؟ ، قال : نعم الربح ، قالوا : يارب فهل من خلقك شئ أشد من الربح ؟ ، قال : نعم : ابن آدم ، تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله "(١) . ورواه الامام أحمد في مسنده (٢) . وفي الترمذي : في حديث قصة عاد أنه لم يرسل عليهم [ من الربح ] (١) إلا قدر حلقة الخاتم ، فلم تذر من شئ أتت عليه : إلا جعلته كالرميم (١) . وقد وصفها الله سبحانه بألها عاتية . قال البخاري في صحيحه : عتت على الخزنة فلم يستطيعوا أن يردوها (١) . والمقصود أن الرياح من أعظم أيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته .

## 

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في سننه في ( ٤٨ ) كتاب التفسير . باب ح ( ٣٣٦٩ ) وأبو الشيخ في العظمة في ( ٢٧ ) ذكر الرياح ح ( ٨٧٢ ) ، والبيهقي فيشعب الإيمان في ( ٢٢ ) باب في الزكاة ، فصل في الاختيار في صدقة القتطوع ، ح ( ٣٤٤١ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . قال الألباني معلقاً : يعني ضعيف وعلته أن فيه سلميان بن أبي سليمان قال الهذبي : لا يكاد يعرف . انظر : مشكان المصابيح ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>مسند الإمام أحمد ( ۱۲٤/۳ ).

<sup>(3)</sup>ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سنن الترمذي ( ٤٨ ) كتاب التفسير باب ومن سورة الذاريات ، ح ( ٣٢٧٣–٣٢٧٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>صحيح البخاري ( ٦٥ ) كتاب أحاديث الأنبياء ، ( ٦ ) باب قول الله تعالى : ﴿ وإلى عاد أخاهم هوداً ﴾ في الترجمة ، وأيضـــا في تفسيره سورة الفرقان استطراداً .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : (أما تفسير الصرصر بالشديدة فهو قول أبي عبيدة في المجاز ، وأما تفسير ابن عيينة فروينساه في تفسيره رواية سعيد بن عبدالرحمن المخزومي عنه عن غير واحد في قوله : (عاتية ) قال : (عتت على الخزان ، وما خرج منها إلا مقدار الخاتم ) ، وقد وقع متصلاً بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني .. وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر . . وجاء نحوها عن على موقوفاً أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه قال : (لم يترل الله شيئاً من الربح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لحا دون الخزان ، عتت على الخزان ) ومن طريق قبضة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح ) الفتح الحرد ( ٢٤/٦ )



#### مر فصل کم

ثم أقسم بالسحاب وهو من أعظم آياته ، بخار ينشئه الله في الجو في غاية الحفة ، ثم يحمل الماء والبرد فيصير أثقل شئ فيأمر الرياح فتحمله على متولها ، وتسير به حيث أمرت فهو مسحر بين السماء والأرض حامل لأرزاق العباد والحيوان ، فإذا أفرغه حيث أمر به ، أضمحل وتلاشي بقدرة الله فإنه لو بقي لأضر بالنبات والحيوان فأنشأه سبحانه في زمن يصلح انشاؤه فيه ، وحمله من الماء ما يحمله وساقه إلى بلد / شديد الحاجة إليه فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه ؟ ، ومن حمله على ظهور الرياح ؟

ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد ؟ ، ومن أغاث بقطره العباد ؟ ، وأحيا بسه البلاد ، وصرفه بين خلقه كما أراد ؟ ، وأخرج ذلك القطر بقدر معلوم ؟ ، وأنزله منه و أفناه بعد الاستغناء عنه ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاً ولو شاء لامسكه عنهم فلا يجدون إليه وصولاً ؟

فإن [ لم ](١) يجبك حواراً ، أجابك اعتباراً (١).

وسئل الرياح: من أنشأها بقدرته? ، وصرفها بحكمته? ، وسخرها بمشئته؟ وأرسلها بشراً بين يدي رحمته؟ ، وجعلها سبباً لتمام نعمته؟ ، وسلطها على من شاء بعقوبته؟ ، ومن حعلها رحاء وذارية ولا قحة ومثيرة ومؤلفة ومغذية لابدان الحيوان والشجر والنبات؟ وجعلها قاصفاً وعاصفاً ومهلكة وعاتية إلى غير ذلك من صفاتها؟ ، فهل ذلك لها من نفسها وذاتها؟ أم نتدبير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته؟ ، وأقرت المصنوعات بوحدانيته؟ بيده النفع والضرر ، وله الخلق والأمر . تبارك الله رب العالمين .

وسئل الجاريات يسراً من السفن ، من<sup>(٣)</sup>أمسكها على وجه الماء ، ومن سخر لها البحر ؟ ومن حفظها في ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها في <sup>(٤)</sup>الماء ، سوق السحاب على متون الرياح ؟ ومن حفظها في

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في المطبوع : ( فإن لم يحبك جواباً ، حباك اعتبار مرسل الرياح ) قال في الهامش : هكذا في الأصل وهو خطأ شنيع . . الخ .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سقط من ( م ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( إلى ) ، وفي المطبوع : ( على ) .



بحراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح ؟ فمن الذي جعل الريح لها بقدر لــو زاد عليهــا لأغرقها ، ولو نقص عنه لعاقها ؟ ومن الذي أحرى لها ريحاً واحدة تسير بها ، و لم يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومها . فتتموج ( في البحر ) (١) يميناً وشمالاً تتلاعب بها الرياح ؟

ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت [ العظيم الذي (<sup>17)</sup>، يمشي على الماء فيقطع المسافة البعيدة ويعود إلى بلده يشق / الماء ويمحره مقبلاً ومدبراً بريح واحدة تحسري في موج [١/١٠] كالجبال ؟ : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأعلام (٣٢) إِنْ يَشَأُ يُسْكِنْ السرِّيحَ فَسيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ أَن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣) أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثير (٣٤) أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثير (٣٤) ﴾ (٣٤) ﴾ (٣٤) أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثير (٣٤) ﴾ (٣٤) .

ومن الذي حمل في هذا البيت نبيه واولياءه حاصة ، وأغرق جميع أهل الأرض سواهم ؟ وسئل الجاريات يسرا من الكواكب والشمس والقمر من الذي حلقها ، وأحسن حلقها ، ورفع مكانها ، وزين بها قبة العالم ، وفاوت بين أشكالها ، ومقاديرها ، وألوالها ، وحركاتها ، وأماكنها من السماء ، فمنها الكبير ومنها الصغير والمتوسط والأبيض والأحمر والزحاجي اللون ، والدري اللون والمتوسط في قبة الفلك والمتطرف في جوانبها وبين ذلك ؟ .

ومنها ما يقطع الفلك في شهر ومنها ما يقطعه في عام ومنها مايقطعه في ثلاثين عاماً ، ومها ما يقطعه في أضعاف ذلك ،، ومنها ما لا يزال ظاهراً لا يغيب بحال ، فهو أبدي الظهور ومها أبدي الخفاء ، ومنها ما له حالتان : ظهور واختفاء ، ومنها ماله حركتان : حركة عرضية من المشرق إلى المغرب ، وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق . فحال ما يأخذ الكوكب في الغروب فإذا كوكب آخر في [ مقابلته ، وكوكب آخر قد طلع ، وهو آخذ في الارتفاع والتصاعد ، وكوكب آخر في وسط السماء وكوكب آخر قد ملك عن الوسط وكوكب آخر قد مال عن الوسط وكوكب أخر قد دنا من الغروب ، وكأن رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته .

<sup>(1)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>(2)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة الشورى الآيات ( ٣٢–٣٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من الأصل.



وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما تدل على المبدأ ، وتدل على وجود الخالق وصفات كماله وربوبيته وحكمته ، ووحدانيته أعظم دلالة : وكل مادل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق رسله ، فكما جعل الله (تعالى) (۱) النجوم هداية في طرق البر والبحر فهي هداية في طريق العالم بالخالق سبحانه وقدرته وعلمه وحكمته / [۱۰۱۰] والمبدأ والمعاد والنبوة ودلالتها على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر . بل دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية فهي هداية في هذا وهذا .



<sup>(1)</sup>سقط من غير الأصل و ( ب ) .



#### مل فصل که

وأما دلالة المقسمات أمرا وهم الملائكة ، فلأن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي ، وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة ، فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم ، وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم : فوكل بالشمس والقمر والأفلاك والنجوم طائفة منهم ، ووكل بالقطر والسحاب طائفة ، ووكل بالنبات طائفة ، ووكل بالأجنة والحيوان طائفة . ووكل بالموت طائفة ، وبالوحي طائفة ، وبالجبال طائفة ، وبالوحي طائفة ، وبالحماء أعمالهم وكتابتها طائفة ، وبالوحي طائفة ، وبالجبال طائفة ] (۱) وبكل شأن من شئون العالم طائفة ، هذا مع ما في حلق الملائكة من البهاء والحسن ، وما فيه من القوة والشدة ولطافة الجسم وحسن الخلقة وكمال الانقياد لأمره والقيام في حدمته وتنفيذ أوامره في أقطار العالم .

ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور على صدق وعده ووقوع جزائه بالثواب والعقاب فقال ( تعالى ) : ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (٥) ﴾ (٢) أي : ما توعدون من أمر الساعة والشواب والعقاب لحق كائن وهو وعد صدق لا كذب : ﴿ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ (٦) ﴾ (٣) أي أن الخبر الكائن لا محالة .

١ - ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف والمعنى : أن الذي يوعدونه لصادق أي
 كائن وثابت .

٢- وأن تكون مصدرية أي : أن وعدكم لحق وصدق (١٠).

ووصف الوعد بكونه صادقاً أبلغ من وصفه بكونه صدقاً ولا حاجة إلى متكلف (°) جعله عنى مصدوقاً فيه بل هو صادق (۱)، كما يوصف المتكلم بأنه صادق في كلامه بوصف (۷) كلامه

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سورة الذاريات الآية ( ٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة الذارايات الآية (٦).

<sup>(4)</sup> انظر : البحر المحيط ( ١٣٤/٨ ) ، والدر المصون ( ١٠/١٠ ٤١-١٤ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( تكلف ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في ( م ) و ( ق ) و ( ط ) زيادة : ( نفسه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) و ( ط ) : ( فوصف ) .



بأنه صدق ، وهذا مثل قولهم : سركاتم ، وليل قاتم ، ولهار صائم ، وماء دافق ، ومنه ﴿ عِيشَةٍ رَاضِيَةً (٧) ﴾ (١) وليس ذلك بمحاز ولا مخالف لمقتضى التركيب ، وإذا / تأملت هذا التناسب [١٠١٠] والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه وجدته دالاً عليه مرشداً إليه .

ثم أقسم سبحانه بالسماء ذات الحبك.

أصل الحبك في اللغة: إجادة النسج. يقال: حبك الثوب إذا أجاد نسجه، وحبل محبوك إذا كان شديد الفتل، وفرس محبوك الكفل أي: مدبحة. وقال شمر (٢): المحبوك في اللغة ما أجيد عمله وذاته محبوكة إذا كانت مدبحة الخلق. وقال أبو عبيدة والمبرد: الحبك: الطرائق (٣)، واحدها : حباك، وحباك الحمام: طرائق على جناحيه وحبك الماء طرائقه (١٠).

وقال الفراء: الحبك: تكسير كل شئ كالرمل إذا مرت به الريح والماء الدائم إذا مرت به الريح وتجعد الشعر حبك أيضا، واحدها حبيكة، مثل: طريقة وطرق<sup>(٥)</sup>، وحباك مثل: مثال ومثل<sup>(١)</sup>.

والمقصود بهذا كله ما أفصح به ابن عباس فقال: يريد الخلق الحسن (۱۰). وروى سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها واستواؤها (۸۰).

وقال قتادة : ذات الخلق الشديد (٩).

وقال مجاهد: متقنة البنيان(١١).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة القارعة آية ( ٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>شمر : هو شمر بن حمدويه الهروي ، أبو عمرو ، لقي ابن الأعرابي وأبا عبيدة والأصمعي والفراء وغيرهم . ألف كتاباً في اللغة كــــبيراً على حروف المعجم ولكن فقد بحوثه رحمه الله .

انظر : إنباه الرواة ( ٧٧/٢ ) . معجم الأدباء ( ٢٧٤/١١ ) . وورد في الأصول : ( شهر ) وهو تحريف ، والتصويب مــن المطبــوع وتمذيب اللغة للأزهري .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( الطريق ) .

<sup>(4)</sup> انظر : مجاز القرآن ( ۲۲۰/۲ ) ، تمذيب اللغة ( ۱۰۸/٤ ) مادة ( حبك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( طرق وطريقة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>انظر : معاني القرآن للفراء ( ۸۲/۲ ) بتصرف .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>أخرجه الطبري في تفسيره من عدة طرق عن ابن عباس ( ١٩٠٦/٢٦ ) وإسناده حسن كما قال صاحب تفسير الصحيح (٣٨٧/٤) وورد ذكره أيضا في البسيط ( ١١٤/١ ) .

<sup>(8)</sup> أحرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٨٩/٢٦ ) وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٤٦٦/٨ ) .

وورد ذكره أيضا في البسيط ( ١١٤/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ( ٢٤٢/٢ ) ، وكذلك الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٩٠/٢٦ ) وورد ذكره أيضا في البسيط ( ١١٤/١ )



وقال أيضا: ذات الطرائق ، ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونها كحبك الماء إذا ضربته الريح ، وكحبك الرمل ، وحبك (٢)الشعر (٣).

وقال عكرمة: بنيانها كالبرد المسلسل (١).

قلت : وفي الحديث في صفة الدحال . (رأسه حبك) (\*)أي جعد الشعر ومن أحسن ما قيل في تفسير الحبك ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث الحسن عن ابي هريرة (٢)أن رسول الله عن قال : " هل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف "(٧) وذكر الحديث .

## 

<sup>(1)</sup> انظر تفسير مجاهد ( ٦١٦/٣ ) ، وكذا أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده ( ١٩٠/٢٦ ) ، ونقلـــه عنـــه الواحـــدي في البســـيط ( ١/٥/١ ) ، والبغوي في معالم التتريل ( ٣٧١/٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( وكحبك ) .

<sup>(3)</sup>ذكره الواحدي في البسيط ( ١/٥/١ ) ونسبه إلى مجاهد من رواية الكليي و لم أحده عند غيره منسوباً لمجاهد ، وذكر الواحدي أيضا في تفسيره الوسيط ( ١٧٤/٤ ) أنه مروي عن مقاتل والكليي ، وكذلك البغوي في تفسيره ( ٣٧١/٧ ) ، وانظر تفسير مقاتـــل ( /أ )

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>ذكره الواحدي في البسيط ( ١١٥/١ ) .

وهذه الأقوال جميعاً نقلها ابن القيم عن الواحدي مع شيء من التصرف .

انظر: تفسير البسيط للواحدي ( ١١٢/١-١١٥ ) ت/فاضل المحوي .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>أبو هريرة : اختلف في اسمه على أقوال أرجحها كما يقول الذهبي : عبدالرحمن بن صخر ، أبو هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الحفاظ الأثبات ، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين توفي سنة ( ٥٧هــــ ) .

انظر : السير ( ١٨/٥-٦٣٢ ) ، شذرات الذهب ( ١٣/١-٦٤ ) .



### ﴿ فصل ﴾ { المقسم عليه فح سورة الذاريات }

ثم ذكر المقسم عليه فقال : ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِف (٨)يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ (٩) ﴾ (١) . فالقول المختلف : " أقوالهم في القرآن . وفي النبي ﴿ وهو خرص كله . فإهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وأراؤهم وطرائقهم وأقوالهم . فإن الحق شئ واحد وطريق مستقيم . فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب كما قال (تعالى) : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا / بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ [١٠٠٠] في أَمْرٍ مَرِيحٍ (٥) ﴾ (٢) أي : مختلط . ملتبس . وفي ضمن هذا الجواب : إنكم في أقوال باطلة متناقضة ، يكذب بعضها بعضها بسبب تكذيبهم بالحق .

ثُم أحبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المحتلف من صرف (فعن ) ههنا فيها طرف من معنى التسبيب كقوله ( تعالى ) : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ﴾ ( أي : بسبب قولك ) ( أن : ﴿ مَنْ أُفِكَ ( ٩ ) ﴾ ( أي : من سبق في علم الله أن يضل ويؤفك كقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ( ١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ( ١٦٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِي الْجَحِيم ﴾ ( 6 ) .

وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى القرآن ، وقيل : إلى الإيمان ، وقيل : <sup>(7)</sup>الرسول والمعنى : يصرف عنه من صرف حتى يكذب به <sup>(۸)</sup>.

و لما كان هذا القول المحتلف حرصاً وباطلاً قال : ﴿ قُتِــلَ الْخَرَّاصُــونَ(١٠) ﴾ (٩) ، أي الكـــذابون ، ﴿ الّـــذِينَ هُـــمُ فِــي غَمْــرَةٍ ﴾ (١٠) وحَهالـــة ثم غمـــر قلـــوبمم أي :

<sup>(1)</sup>سورة الذاريات الآيتان ( ۸–۹ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سورة ق الآية ( ٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة هود الآية ( ٥٣ ) .

<sup>(4)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سورة الذاريات الآية ( ٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سورة الصافات الآيات ( ١٦١–١٦٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : ( إلى الرسول ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>انظر : البسيط ( ١١٦/١ ) ت/المحوي .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سورة الذاريات الآية ( ١٠ ) .

<sup>(10)</sup> سورة الذاريات الآية ( ١١ ) . وفي المطبوع : إكمال الآية ( ساهون ) .



غطاها وغشاها(۱)كغمرة الماء ، وغمرة الموت ، فالغمرات ما غطاها من جهل أو هوى . أو سكر أو غفلة ، أو حب أو بعض أو خوف أو هم(۱)وغم، ونحو ذلك .

قال تعالى : ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةً مِنْ هَذَا ﴾ (٣) أي غفلة ، وقيل : جهالة ثم وصفهم بأنهم ساهون في غمرةم ، والسهو : الغفلة عن الشئ ، وذهاب القلب عنه (٤) ، والفرق بينه وبين النسيان : أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة ، والسهو لا يستلزم ذلك .

ثم قال : ﴿ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (١٢) ﴾ (5) استبعاداً لوقوعه و ححداً . فأخبر تعالى أن ذلك ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (٦) [ المشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنى : يحرقون ، ولكن لفظه ( على ) تعطي معنى زائداً على ما ذكره ، ولو كان المراد نفس الحريق لقيل : يوم هم في النار يفتنون ] (7) ، ولهذا لما علم هؤلاء ذلك قال كثير منهم ( على ) بمعنى ( في ) ، كما يكون ( في ) بمعنى ( على ) .

والظاهر: أن فتنتهم على النار قبل فتنتهم فيها ، فلهم عند عرضهم عليها ، ووقوفهم عليها فتنة ، وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشد منها ، ومن جعل الفتنة ههنا من الحريق أخذه من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾ واستشهد على ذلك أيصاً بهذه اللفظة التي في الداريات .

وحقيقة / الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه ، ولهذا سمى الله الكفر فتنة فهم لما اتوا [١٠٠٠] بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمي جزاءهم فتنة ، ولهذا قال : ﴿ فُوقُــوا فِتْنَــتَكُمْ ﴾ وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم ، وآخر هذه الفتنــة دحــول النــار والتعذيب بها .

<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( أي غطتها وغشتها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ( هم ) سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة المؤمنون الآية ( ٦٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>انظر تمذيب اللغة ( ٢٦٦/٦ ) مادة ( سهة ) ، والبسيط ( ١١٨/١ ت.المحوي .

<sup>(5)</sup>سورة الذاريات الآية ( ١٢ ) .

<sup>(6)</sup>سورة الذاريات الآية ( ١٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سقط من الأصل .



ففتنوا أولا بأسباب الدنيا وزينتها ، ثم فتنوا بإرسال الرسل إليهم ، ثم فتنوا بمحالفتهم وتكذيبهم ، ثم فتنوا بعذاب الدنيا ، ثم فتنوا بما بعد الموت ، ثم يفتنون في موقف القيامة ، ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها ، وذلك من أعظم فتنتهم ثم الفتنة الكبرى اليتي انستهم جميع الفتن قبلها .





#### مل فصل ک

ثَم ذكر سبحانه حزاء من حلص من هذه الفتن بالتقوى وهو الجنات والعيون ، وألهم : ﴿ آخذينَ مَا آتَاهُمْ ﴾(١) من الخير والكرامة ٢

وفي ذلك دليل على أمور: منها قبولهم له ، ومنها رضاهم به ، ومنها وصولهم إليه بــلا ممانع ولا معاوق (٣) ، ومنها أن جزاءهم من جنس أعمالهم فكما اخذوا ما أمرهم بــه في الــدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك . ثم ذكر الســبب الذي أوصلهم إلى ذلك وهو إحسالهم المتضمن لعبادته وحده لا شريك له ، والقيام بحقوقه ، وحقوق عباده .

ثم ذكر ليلهم وأنهم قليل هجوعهم منه وقد قيل إن (ما) نافية ، والمعنى : ما يهجعون قليلاً من الليل ، فكيف بالكثير ؟ وهذا ضعيف لوجوه :

أحدها : أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذي يستحفون هذا الجزاء .

ا لثاني : أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله .

الثالث : أنه لو كان المراد بذلك أحياء الليل جميعه لكان أولى الناس بهذا رسول الله وما قام ليلة حتى الصباح .

الرابع: أن لله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليل لا في الليل كله فقـــال [١٠٣]ب عالى : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ / به ﴾(١٠٣)

الخامس: أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل أنما أمره بقيام النصف (°) والنقصان منه أو الزيادة عليه ، فذكر له مراتب الثلاثة (٢) و لم يذكر قيامه كله .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة الذاريات الآية ( ١٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>كما هو قول ابن عباس رضي الل عنهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( بلا ممانع ولا عائق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سورة الإسراء الآية ( ٧٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( أو ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( هذه المراتب الثلاثة ) .



السادس: أنه على الملغه عن عثمان بن مظعون (١) أنه لاينام من الليل بعث إليه فجاءه فقال: يا عثمان أرغبت عن سنتي ؟ قال: لا والله يا رسول الله ، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلى ، وأصوم وأفطر ، وانكح النساء ، فاتق الله يا عثمان فإن لاهلك عليك حقاً ، وإن لضيفك عليك حقاً ، فصم وافطر ، وصل ونم "(١) ، ولما بلغه عن زينب بنت ححش (١) ألها تصلي الليل كله حتى جعلت حبلاً بين ساريتين إذا فترت تعلقت به . أنكر ذلك وأمر بحله (١) .

السابع: أن الله تعالى أثنى عليهم بألهم كانت: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ (٥) وهذه المضاجع إنما هي مضاجع النوم، فكانت جنوبهم تتجافى وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاة ، ولهذا جازاهم عن هذا التجافي الذي سببه قلق القلب واضطرابه حتى يقوموا (١) إلى الصلالة بقرة الأعين.

<sup>(1)</sup>هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب أبو السائب من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين ، توفي في السنة الثانيسة للسهجرة . انظر : حلية الأولياء ( ٢/١ - ١٠٢/ ) ، الإصابة ( ٤٥٧/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة ، ( ٣١٦ ) باب ما يؤمربه من العقصد في الصلاة ح ( ١٣٦٣ ) ، وأحمد في مســـنده ( ٢٦٨/٦ ) .

قاله الهيثمي في المجمع : روى أبو داود منه طرفاً رواه أحمد والبزار بمنحوه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ٢٥٦/١ ) .

<sup>(3)</sup> رينب بنت جحش هي : أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر ، وأمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجت زيد بن حارثة رضي الله عنه وهي التي نزل فيها قوله تعالى : ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ﴾ ، وكانت أول نسائه موتاً بعده .

انظر: التهذيب (٢١/٥٥٠).

<sup>(4)</sup>كما روى ذلك البخاري في صحيححه في ( ١٩ ) كتاب التهجد ، ( ١٨ ) باب ما يكره من التشــيد في العبــادة ح ( ١١٥٠ ) ، ومسلم في ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ( ٣١ ) باب أمر من تعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقـــد أو يقعهد حتى يذهب عنه ذلك ح ( ٧٨٤ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سورة السجدة الآية ( ١٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في ( ق ) والمطوبع : ( يقوم ) .



الثامن: أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً. فروى بحير بن سعد (١) عن سعيد (٢) عن قتادة عن أنس في قوله تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قال: كانوا يصلون فيما (٣) بين المغرب والعشاء (١).

التاسع: أن في هذا التقدير تفكيكاً للكلام ، وتقديماً لمعمول العامل المنفي عليه ، لأنك تحمل (قليلاً ) مفعول ( يهجعون ) وهو منفي ، والبصريون لايجيزون ذلك ، وإن أجازه الكوفيون وفصّل بعضهم: فاجازه في الظرف ، ولم يجزه في غيره (٥) .



(1)

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>سعید بن أبی عروبة . أبو النضر البصري ، قال ابن معین وأبو زرعة والنسائي : ثقة ، زاد أبو زرعة : مأمون ، قال ابن معین : اثبت الناس في قتادة سعید بن عروبة ، مات سنة ١٥٦ هــ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( ما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : زيادة : ( فصل ) .



#### مل فصل کم

\* وقيل : (ما )زائدة ، وخبر كان ( يهجعون ) ، و (قليلاً ) منصوب إما على المصدرية أي : هجوعاً قليلاً ، وإما على الظرف أي : زمناً قليلاً .

واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه ، ثم نوم سدسه ، أحـــب القيـــام / إلى الله [١٠٠٤] ( عز وحل ) فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام . فكيف يثنى عليهم بما الأفضل خلافه؟ .

وأحيب عن ذلك: بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعاً فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء ، ومن الفجر إلى طلوع الشمس ، فيبقى ما بين العشاء إلى طلوع الفجر . فيقومون نصف ذلك الوقت فيكون زمن الهجوع أقل من زمن الاستيقاظ .

\* وقيل : (ما ) مصدرية ، وهي [في ](١) موضع رفع بقليـــل ، أي : :كـــانوا قلــيلاً هجوعهم ، وهو قول حسن(٢) .

\* وقيل : إن ( ما ) موصولة . بمعنى الذي ، والعائد محذوف أي قليل من الليـــل الوقـــت الذي يهجعونه وفيه تكلف .

\* وقيل: (ما يهجعون) بدل اشتمال من اسم كان، والتقدير: كان هجوعهم من الليل قليلاً، ويرد عليه أن (من الليل) متعلق بيهجعون ومعمول المصدر لا يتقدم عليه، واجيب عنه: أنه منصوب على التفسير ومعناه: أن يقدر له فعل محذوف ينصبه، يفسره هذا المذكور.

\* وقيل: (قليلاً) خبر كان، وتم الكلام بذلك والمعنى: كانوا صنفاً أو جنساً قليلاً. ثم قال: ( من الليل ما يهجعون)، وأصحاب هذا القول يجعلون ( ما ) نافية. فيعود الكلام إلى نفي هجوعهم شيئاً من الليل. وقد تقدم ما فيه (٣٠).

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( وهو قول الحسن ) .

<sup>(3)</sup>انظر هذه الأقوال في :

معاني القرآن للفراء ( ٨٤/٣ ) ، جامع البيان ( ١٩٦/٢٦ ) ، معـــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج ( ٥٣/٥ ) ، الكشـــاف ( ٣٩٨/٤ ) ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٥/١١٧ ) ، البحر المحيط ( ١٣٥/٨ ) الدر المصون ( ٤٥/١٠ ) .

قال الطبري رحمه الله بعد سياق الأقوال: " وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله تعالى : ﴿ كَانُوا قليلاً مَن الليل ما يهجعون ﴾ قــول من قال : كانُوا قليلاً من الليل هجوعهم ، للأن الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك مدحاً لهم ، وأثنى علهيم به ، فوصفهم بكثرة العمــل ، وسهر الليل ، ومكابدته فيما يقربهم منه ، ويرضيه عنهم أولى وأشبه من وصفهم من قلة العمل وكثرة النوم ، مع أن الــذي اخترنــا في ذلك هو أغلب المعاني على ظاهر التتريل " . جامع البيان ( ٢٠/٧٦).



ثم أخبر عنهم بألهم مع صلاقهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحر ، فختموا صلاقهم بالاستغفار والتوبة فباتوا لرهم سجداً وقياما؟ ثم تابوا إليه واستغفروه ، عقيب ذلك . وكان النبي إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً (۱) . وأمرهالله سبحانه أن يختم عمره بالاستغفار ، وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار (۳) ، وشرع شي للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار (۱) ، وشرع شي المتوضئ أن يختم وضات بالتوبة والاستغفار .

ثم أحبر سبحانه عن إحسالهم إلى الخلق مع احلاصهم لربهم / ، فجمع لهم بين الإحلاص [١٠١٠ب والإحسان ضد حال ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُواَؤُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (٥) . وأكد إحلاصهم في هذا الإحسان بأن يصرفه إلى السائل والمحروم الذي لا يقصد بعطائه الجزاء منه ، ولا الشكور والمحروم المتعفف الذي لا يسأل .

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه ، وشرع لأصحاب الجدة إعطاءه ، وهو (سبحانه ) أغنى الأغنياء ، وأجود الأجودين ، فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر وبالشرع ، بل شرع عطاءه بأمره، وحرمه بقدره فلم يجمع عليه حرمانين .

### 

<sup>(1)</sup>كما أخرج ذلك مسلم في ( ٥ )كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٢٦ ) باب استحباب الذكر بعـــد الصـــلاة وبيــــان صـــفته ، ح ( ٩٩١ ) من حديث ثوبان رضي الله عنه .

<sup>(2)</sup>كما في سورة النصر في قوله تعالى : ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ .

<sup>(3)</sup>كما في سورة البقرة في قوله تعالى : ﴿ فإذا أفضتم من عرفات . . ﴾ الآية .

<sup>(4)</sup>كما أخرج ذلك الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : من توضـــأ فأحســـن الوضوء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدماً عبده ورسوله " اللهم احعلني من التوابين واجعلين مـــن المتطهرين ، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء " .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سورة الماعون الآيتان ( ٦-٪ ) .

سنن الترمذي (١) أبواب الطهارة (٤١) باب فيما يقال بعد الوضوء ح (٥٥)، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبيرى في كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء (٧٨/١) وغيرهما . والحديث قال عنه الترمذي : والحديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء . سنن الترمذي (٧٨/١) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر علمي الحديث . وقد صحح الألباني رحه اله تعلى هذا الحديث . انظر: صحيح سنن الترمذي (١٨/١)



#### ﴿ فَصِل ﴾ { آيات الله تمالح في الآفاق وفي الأنفس }

ثُم ذكرهم سبحانه بآياته الأفقية والنفسية فقال تعالى : ﴿ وَفِيلِي الْـــأَرْضِ آيـــاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠)وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) ﴾ (١) .

فآيات الأرض أنواع كثيرة .

منها: خلقها، وحدوثها بعد عدمها، وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها لا تجحد، فإنما شواهد قائمة بما.

ومنها : بروز هذا الجانب منها عن الماء مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغموراً به . ومنها : سعتها وكبر خلقها .

ومنها: تسطيحها كما قال تعالى: ﴿ وَالَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) ﴾ (٢) ولا ينافي ذلك كونها كرة ، فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه الحيوان .

ومنها: أنه جعلها فراشاً لتكون مقراً للحيوان ومساكنه ، وجعلها قراراً ، وجعلها مهاداً ، وجعلها دلولاً توطأ بالأقدام ، وتضرب بالمعاول والفؤوس ، وتحمل على ظهورها الأبنية الثقال فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها ، وجعلها بساطاً ، وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم علمي ظهرها ، وللأموات بضمهم في بطنها ، وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاها فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها ، وشق منها الأنهار ، وجعل فيها السبل والفجاج .

ونبه بجعلها مهاداً وفراشا على حكمة جعلها ساكنة ، وذلك آية أخرى إذ لا دعامة تحتها تمسكها ، ولا علاقة فوقها ، ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تتكفأ<sup>(٣)</sup>تكفاً / السفينة ، [٩٠٠٠] فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليا رواسي يثبتها بها لئلا تميد ، وليستقر عليها الأنام ، ودل جعلها ذلولا على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد فيمتنع حفرها وشقها والبناء فيها والغرس والزرع ، ويصعب النوم عليها والمشي فيها .

<sup>(1)</sup> سورة الذاريات الآيتان ( ۲۰–۲۱ ) .

<sup>(2)</sup> سورة الغاشية الآية ( ٢٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل و ( ب٩ : ( تكفأ ) .



ونبه بكونها قرا راً على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرحاوة والدماثة ، فلا تمسك بناء ولا يستقر عليها الحيوان ، ولا الأحسام الثقيلة بل جعلها بين الصلابة والدماثة .

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهب والفضة والياقوت والزمرد فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منها، وتعطلت المنافع المقصودة (۱)، وبهدا يعلم أن جوهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك، وإن كانت تلك أغلى وأعز، فعلاها وعزها لقلتها والا فالتراب أنفع منها وأبرك وأنفس: وكذلك لم يجعلها شفافة، فإن الجسم الشفاف لايستقر عليه النور، وما كان كذلك لم يقبل السخونة، فيبقى في غاية البرد فلا يستقر عليه الحيوان ولا يتأتى منه (۱) النبات وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس اشعة الشمس، كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف، فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء، فصلحت أن يكون مستقراً للحيوان والأنام والنبات.

ولما كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان المائي أبرز له جانبسها كما تقدم ، وجعله على أوفق الهيئات لمصالحه ، وأنشأه منها "وأنشأ منها طعامه وقوته ، وكذلك حلق منها النوع الإنساني وأعاده إليها ويخرجه منها .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( منها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( فيه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سقط من المطبوع .



#### مل فصل که

ومن آياته (''أن جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع مع ألها قطع متجاورات متلاصقة ، فهذه سهلة وهذه حزنه ، تجاورها وتلاصقها ، وهذه طيبة تنبت ويلاصقها أرض / لا تنبيت [٥٠١٠/ب وهذه تربة ويلاصقها رمال ، وهذه صلبة ويلاصقها ويليها رخوة ، وهذه سوداء ويليها أرض بيضاء ، وهذه حصاً كلها ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجر ، وهذه تصلح لنبات كذا وكذا ، وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره ، وهذه سبخة مالحة ، وهذه بضدها ، وهذه ليس فيها جبل ولا معلم . ، وهذه مسجرة بالجبال ، وهذه لا تصلح إلا على المطر ، وهذه لا ينفعها المطر بل لا تصلح إلا على المطر ، وهذه لا ينفعها المطر بل لا تصلح إلا على سقى الألهار فيمطر الله سبحانه الأرض البعيدة ويسوق الماء إليها على وجه الأرض ، فلو سألتها من نوعها هذا التنوع ؟ ومن فرق بين أجزائها هذا التفريق ؟ ومن خصص كل قطعة منها بما خصها به ؟ ، ومن ألقى عليها رواسيها وفتح فيها السيل وأخرج منها الماء والمرعي ؟ ، منها بما حوالها ونباقيا ؟ ، ومن بارك فيها ، وقدر فيها أقواقها ، وأنشأ منها حيوالها ونباقيا ؟ ،

ومن جعلها ذلولاً غير مستصعبة ولا ممتنعة ؟ ، ومن وطأ مناكبها ، وذلـــل مســـالكها ، ووسع فحاجها ، وسوى أنهارها ، وأنبت أشجارها ، وأخرج ثمارها ؟ ومن صدعها (٢)عن النبات وأودع فيها جميع الأقوات ، ومن بسطها وفرشها ومهدها وذللها وطحاها ودحاها ، وجعل مـــا عليها زينة لها ؟

ومن الذي يمسكها أن تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور ؟

ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبدع المخلوقات ، وأحسن المصنوعات ؟ ، بل أنشأ منها آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا الله الله والأرزاق والمعادن والحيوان ؟ وعباده الصالحين ؟ ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق والمعادن والحيوان ؟

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( ومن آياتما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في الأصل و ( ب ) : تحرفت إلى ( صعدها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( وعليهم أجمعين ) .



ومن جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة فلو زادت على ذلك لضعف تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر ، فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات بسبب ذلك ؟ / [١٠٠١] ولو زادت في القرب لا شتدت الحرارة والسخونة كما نشاهده في الصيف فاحترقت أبدان الحيوان والنبات ؟ وبالجملة فكانت تفوت هذه الحكمة التي بها انتظام العالم ؟ ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق والعيون ؟ ومن الذي جعل باطنها بيوتاً للاموات وظاهرها بيوتاً للأحياء ؟ ومن الذي يحييها بعد موتما فيترل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الرياح وتطلع عليها الشمس ، فأخذ في الحبل ، فإذ كان وقت الولادة تمخضت للوضع واهتزت وربت (١) وأنبتت من كل زوج بميج ؟ .

فسبحان من جعل السماء كالاب والأرض كالأم ، والقطر كالماء الذي ينعقد منه الولد فإذا حصل الحب في الأرض ووقع عليه (٢) الماء أثرت نداوة الطين فيه وأعانتها السخونة المختفية في باطن الأرض فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة ، فاتسعت الحبة وربت وانتفخت وانفلقت عن ساقين : (ساق) (٦) من نوقها وهو الشجرة ، وساق من تحتها وهو العرق ، ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة إليه ، ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة ، كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية ، وذلك من البركة التي وضعها الله سبحانه في هذه الأم فيالها من آية تكفي وحدها في الدلالة على وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله وعلى صدق رسله فيما أخبروا به عنه من إخراج من في القبور ليوم البعث والنشور .

فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجها ، وحاجة بعضها إلى بعض ، وانفعال بعضها عن بعض وتأثيره فيه ، وتأثره به ، بحيث لا يمكنه الامتناع من التأثر والانفعال ، ولا يستقل الآخر بالتأثير ولا يستغني عن صاحبه ، وفي ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة حادثة بعد عدمها فقيرة إلى موجد عني عنها ، مؤثر غير متأثر ، قديم غير حادث ، تنقاد المخلوقات كلها لقدرته / وتجيب داعي مشيئته ، وتلبي داعي وحدانيته وربوبيته ، وتشهد [١٠٦/ب

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( عليها ) .

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل.



بعلمه وحكمته ، وتدعو عباده إلى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته ، وتحذرهم من بأســـه ونقمته ، وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته .

فانظر الآن إلى الماء والأرض كيف لما أراد الرب تبارك وتعالى امتزاحهما وازدواجهما أنشأ الرياح فحركت الماء وساقتة إلى أن قذفته في عمق الأرض ، ثم أنشأ لها حرارة لطيفة سماوية حصل بها الإنبات ، ثم أنشأ لها حرارة أخرى أقوى منها حصل بها الإنضاج ، وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية ، فادخرت إلى وقت قوته وصلابته ، فحرارة الربيع للإحراج وحرارة الصيف للإنضاج .

هذا وإن الأم واحدة والأب واحد ، واللقاح واحد ، والأولاد في غاية التباين والتنوع كما قال تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْسِرُ صِنْوَانٌ يُسْقَى بِمَاء وَاحِد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكل أَن فِي ذَلِكَ لَآيَساتٍ لِقَسومٍ مِنْوَان يُسْقَى بِمَاء وَاحِد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكل أَن فِي ذَلِكَ لَآيَساتٍ لِقَسومٍ يَعْقَلُونَ (٤) ﴾ (١) . فهذا بعض آيات الأرض .

ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه التي أوقعها بالأمم المكذبين لرسله المخالفين لأمره، وأبقى آثارهم دالة عليهم كما قال تعالى : ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ﴾ (٢) وقال تعالى في قوم لوط ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقَلُونَ (١٣٨) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقَلُونَ (١٣٨) ﴾ (٣) : ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ الصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِسَنْ سِجِيلٍ (٧٤) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتُوسِّمِينَ (٥٧) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (٧٦) ﴾ (١٠) . أي : بطريق ثابت لا يزول عن حاله . ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) ﴾ (٥) .

وقال (تعالى ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصِحَابِ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ(٧٨)فَانْتَقَمْنَا مِــنْهُمْ وَإِنَّهُمَــا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ(٧٩) ﴾ (٦) أي ديار هاتين الأمتين لبطريق واضح يمر به السالكون .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة الرعد الآية ( ٤ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سورة العنكبوت الآية ( ٣٨ ) .

<sup>(3)</sup>سورة الصافات الآيتان ( ١٣٧–١٣٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سورة الحجر الآيات ( ٧٣-٧٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سورة الحجر الآية ( ۷۷ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سورة الحجر الآيتان ( ٧٩-٧٨ ) .



وقال تعالى : ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ(٤٥) ﴾(١) .

وقال عن قوم عاد : ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكُنُهُمْ ﴾ (٢) .

وقال (تعالى): ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ (٣) فأي دلالة أعظم / وأظهر من دلالة رجل يخرج وحده لا عدة له ولا عدد ولا [١٠٠٧] مال فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله (تعالى) والإيمان به وطاعته ويحذرهم من بأسه ونقمته ، فتتفق كلمتهم ، وأكثرهم (أعلى تكذيبه ومعاداته فتدركهم (أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر فيغرق المكذبين كلهم تارة ، ويخسف بغيرهم الأرض كلهم تارة ، ويهلك آخرين بالريح ، وآخرين بالصيحة وآخرين بالمسخ وآخرين بالحجارة ، وأخرين بظلة من النار من فوقهم ، وآخرين بالصواعق ، وآخرين بأنواع أخرى (١٥ من العقوبات ، وينحوا داعهم ومن معه ، والهالكون أضعافهم (١٥ عداً وقوة ومنعة وأموالاً

فيالك من آيات حق لو أهتدى بهن مريد الحق كن هواديا ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا

فهلا امتنعوا أن كانوا على الحق وهم أكثر عدداً واقوى شوكة بقوقهم وعددهم من بــاس الله(^)وسلطانه ، وهلا اعتصموا من عقوبته كما اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع الرسل ؟

ومن الآيات التي في الأرض ما يحدثه فيها كل وقت مما يصدق رسله فيما أخبرت (٩)بــه، فلا تزال آيات الرسل، وأعلام صدقهم وأدلة نبوتهم يحدثها الله سبحانه وتعالى في الأرض إقامة

<sup>(1)</sup> سورة إبراهيم الآية ( ٤٥ ) . ووقف في المطبوع على قوله : (كيف فعلنا بمم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سورة الأحقاف الآية ( ٢٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة السجدة الآية ( ٢٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( أو أكثرهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( فيذكرهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( ب ) و ( م ) و ( ق ) : ( أضعاف أضعافهم ) ، وفي المطبوع : ( أضعاف أضعاف أضعافهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في غير الأصل و ( ب ) : ( من بأسه وسلطانه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في الأصل : ( أخبر ) وفي غيره : ( أخبرت ) ولعله الصواب .



للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسول حتى كان أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الاولون أو لنظيره (١) كما قال: تعالى: ﴿ سَنُويِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي يَشَاهِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ (٢) وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن ، بل لا بد ما يرى الله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو ، وأن رسله صادقون ، وآيات الأرض أعظم مما ذكر وأكثر ، فذبه (٣) باليسير منها على الكثير .



<sup>(1)</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( نظره ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سورة فصلت الآية ( ٥٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( فتنبه ) .



# فصل ﴾ الكلام علم قوله تعالم : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ]

ثم قال (تعالى): ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) ﴾ (١) لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه ، دعاه حالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه . فإذا تفكر الإنسان / في نفسه استنارت له (٢٠ آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين ، واضـمحلت [١٠٠/ب عنه غمرات الشك والريب ، وانقشعت عنه ظلمات الجهل ، فإنه إذا نظر إلى (٣) نفسه وجد آثـار التدبير فيه قائمة (١٠) ، وأدلة التوحيد على ربه ناطقة (٥) ، شاهدة لمدبره ، داله عليه ، مرشدة إليه ، إذ تحده مكوناً من قطرة ماء ، لحوماً منضده ، وعظاماً مركبة ، وأوصالا متعددة مأسورة مشـدودة بحبال العروق والأعصاب قد قمطت وشدت وجمعت بجلد متين مشتمل على ثلاثمائه وسـتين مفصلاً . ما بين كبير وصغير ، وثخين ودقيق ، ومستطيل ومستدير ومستقيم ومنحن (١٠) وشـدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقا للاتصال والانفصال ، والقبض والبسط ، والمـد والضـم ، والصنائع والكتابة .

وجعل داخل بابي السمع مراً قاتلاً ، لئلا تلج فيها (^)دابة تخلص إلى الدماغ فتؤذيه ، وجعل داخل باب الطعام داخل بابي البصر مالحاً ، لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحم وجعل داخل باب الطعام والشراب حلواً ليسيغ به ما يأكله ويشربه فلا يتنغص به لو كان مراً أو مالحاً .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة الذاريات الآية ( ۲۱ ) .

<sup>(2&</sup>lt;sup>)</sup>سقط من ( م ) والمطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( ق ) والمطبوع : ( في ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( قائمات) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في المطبوع : ( ناطقات ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>إلى هنا تقف النسخة ( ب ) و لم تذكر الكلام الباقي على الآية بمقدار خمسين لوحة تقريباً .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( التنفس ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( لئلا يلج فيهما ) .



وجعل له مصباحين من نور كالسراجين المضيئين مركبين من أعلى مكان منه ، وفي أشرف عضو من أعضائه طليعة له ، وركب هذا النور في جزء صغير جداً يبصر به السماء والأرض وما بينهما ، وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات . بعضها فوق بعض كله حماية له وصيانة وحراسة وجعل على محله غلقاً بمصراعين أعلى وأسفل ، وركب في ذينك المصراعين أهداباً من الشعر وقاية للعينين وزينة وجمالاً ، وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان العين من العرق النازل من فوق ، ويلتقيان عنها ما ينصب من هناك .

وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلاً مخصوصاً / ولكل واحد من الرطوبات [١/١٠٨] مقداراً مخصوصاً لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة .

وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة ، ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء والأرض والشمس والقمر ، والنجوم والجبال ، والعالم العلوي والسفلي مع اتساع أطرافه ، وتباعد أقطاره واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضاً وسواداً ، وجعل القوة الباصرة في السواد ، وجعل البياض مستقراً لها ومسكناً ، وزين كلا منهما بالآخر ، وجعل الحدقة مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدم ، والحواج بالأهداب ، وجعلها سوداء إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر ، وخلق سبحانه الباصر فضعف الإدراك فإن السواد يجمع البصر ، ويمنع من تفرق النور الباصر ، وخلق سبحانه

ولما كانت العين كالمرآة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء ، حعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جداً بالطبع إلى الانطباق من غير تكلف لتبقى هذه المسرآة نقية صافية من جميع الكدرات (١)، ولهذا لما لم يخلق لعين الذباية أجفاناً لاتزال تراها تنظف عنها بيدها . من آثار الغبار والكدرات .

لتحريك الحدقة وتقليبها أربعا وعشرين عضلة لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين .

### 

<sup>(1)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: (الكدورات).



# ﴿ فصل ﴾ ﴿ المينان }

وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما تريانه ، فتوصلانه إليه كما رأتاه ، جعلهما مرآتين للقلب ، يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض ، والخير والشر ، والبلادة والفطنة ، والزيغ والاستقامة ، فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب ، وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة وهي : فراسة العين ، وفراسة الأذن ، وفراسة القلب ، فالعين مرآة للقلب وطليعة ورسول .

ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء وأبعدها تأثراً بالحر والبرد على أن الذهن على صلابتها وغلظتها ليتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتها ، وليس ذلك بسب الغطاء السذي / [١٠٨/بعلها من الأجفان فإنها ولو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء الكثيفة(١).



<sup>(1)</sup>في المطبوع: ( اللطيفة ) .



#### هر فصل ﴾ه { الأذنان }

ومن ذلك الأذنان شقهما تبارك وتعالى في جانبي الوجه وأودعهما من الرطوبة ما يكون معينا على إدراك السمع ، واودعها القوة السامعة ، ( وأحاط على هذه القوة صدفة مستديرة مجوفة تحتوش الصوت وتجمعه .وتؤديه إلى الصماغ ، فتؤديه إلى القوة السامعة ) (١).

وجعل سبحانه في هذه الصدفة انحرافات واعوجاجات لتطول المسافة قليلاً فــلا يصــل الهواء ( إلى داخل الأذن ) إلا بعد انكسار حدته فلا يصدمها وهلة واحدة فيؤذيها ، وأيضا فلــئلا يفجأها الداخل إليها من الدبيب والحشرات ، بل إذا دخل إلى عوجة من تلك الانعطافات وقــف هناك فسهل إخراجه ، ( وأيضا فيمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ فينحجب هناك عـن الوصول فيسهل إخراجه ) (۲).

وكانت العينان في وسط الوجه ، والأذنان في جانبيه ، لأن العينين محل الملاحسة والزينسة والجمال ، وهما بمترلة النور الذي يمشي به بين يدي الإنسان ، وأيضاً (٢) فكان جعلهما في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان وأمامه وعن يمينه وعن شماله سواء فتاتي المسموعات إليها نسبة واحدة .

وحلقت العينان بغطاء ، والأذنان بغير غطاء ، وهذا في غاية الحكمة .

<sup>(1)</sup>ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(2)</sup>ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( وأما الأذنان ) بدل ( وأيضاً ) .



إذ لو كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت ، فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء ، والصوت عرض لاثبات له ، فكان يزول قبل كشف الغطاء بخلاف ماتراه العيين فإنه أحسام واعراض ثابتة فلا(١) تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح العين .

وجعل سبحانه الأذن عضواً غضروفياً ليس بلحم مسترخ ولا عظم صلب بل هي بين الصلابة واللين ، فتقبل بلينها ، وتحفظ بصلابتها ، ولا تنصدع انصداع العظام ، ولا تتأثر بالحر والبرد والشمس والسموم تأثر اللحم ، إذا المصلحة في بروزها دائماً (٢) لتتلقى ما يرد عليها من الأصوات والأحبار .



<sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( لا ) .

<sup>(2)</sup> سقط من المطبوع.



[[/1.4]

#### مر فصل ﴾/ {الأنف، }

ومن ذلك الأنف: نصبه (الله) (۱)سبحانه في وسط الوجه قائماً معتدلاً في أحسن شكل ، وأوقفه للمنفعة ، وأودعه حاسة الشم التي يدرك بها الأرائح (۲) وأنواعها وكيفياتها ، ومنافعها ومضارها ، ويستدل بها على مضار الاغذية والادوية ومنافعها .

وأيضا فإنه يستنشق بالمنحرين الهواء البارد الرطب ، فيؤديه إلى القلب ، فيتروح بــه ، فيستغني بذلك عن فتح الفم أبداً ، وجعل تجويفه بقدر الحاجة فلم يوسعه عن ذلك ، فيدخله هواء كثير و لم يضيقه فلا يدخله من الهواء ما يكفيه (٣).

وجعل ذلك التجويف مستطيلاً لينحصر فيه الهواء ، وينكسر فيه برده وحدته قبل أن يصل إلى الدماغ ، فلولا ذلك لصدمه بحدته وقوته .

والهواء الذي يستنشقه الأنف ينقسم شطرين:

شطر يصعد إلى الدماغ ، وشطر يترل إلى الرئة ، (وهو أكثر )(<sup>١)</sup> من آلات النطق فإن له اعانة على تقطيع الحروف .

وكما أن تجويفه جعل لاستنشاق الهواء فإنه جعل مصبا لفضلات الدماغ ، ينحدر منه في تلك القصبة فيخرج فيستريح الدماغ ، ولذلك جعل (٥)ستراً و لم يجعلها بارزة فتستقبحها العيون .

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( الروائح ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( ق ) : ( ما لا يكفيه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(5)</sup> في غير الأصل : زيادة ( عليها ) بعد ( حعل ) .



وجعل فيه تجويفان ، فإنه قد ينسد أحدهما أو تعرض له آفة تمنعه من الإدراك والاستنشاق فيبقى التجويف الثاني نائباً عنه يعمل عمله ، كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في العينين والأذنين .

ثم تأمل الهواء الذي يستنشقه الأنف كيف يدخل أولا من المنخرين ، وينكسر برده هناك ، ثم يصل إلى الحلق ، فيعتدل مزاجه هناك ثم يصل إلى الرئة ألطف ما يكون ، ثم ينفذ من الرئة إلى القلب ، فيروح عن الحرارة الغريزية التي فيه ، ثم ينفذ من القلب إلى العروق المتحركة ، ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن ، ثم إذا سخن في الباطن ، وخرج عند حد الانتفاع به (۱)عاد (۱) من تلك الأقاصي إلى البدن ، ثم إلى الرئة ، ثم إلى الحلقوم ثم إلى المنخرين خارجاً فيخرج منهما ويعود عوضه / هواءاً بارداً نافعاً ، والنفس الواحد من أنفاس الغبد ، إنما يتم بمجموع هذه الأمور والقوى والأفعال ، وهو في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس ، لله في كل نفسس عدة نعم قد وقف (۱)على القليل منها ، فما ظنك بما وراء النفس (۱)من الأعضاء والقوى ومنافعها .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>( به ) سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( خرج ) بدل ( عاد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( وقفت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( التنفس ) .



### ﴿ فصل ﴾ ﴿ الفم }

وأما الفم فمحل العجائب ، وباب الطعام والشراب والنفس والكلام ، ومسكن اللسان الناطق الذي [ هو ](۱) آلة العلوم ، وترجمان القلب ورسوله المؤدي عنه .

ولما كان القلب ملك البدن ، ومعدناً للحرارة الغريزية ، فإذا دخل الهواء البارد ووصل والمراته ، فاعتدلت حرارته ، وبقي هناك ساعة فسخن واحترقت واحترقت القلب إلى دفعه وإخراجه ، فحعل أحكم الحاكمين إخراجه سببا لحدوث الصوت ، ( ثم فعل )  $(^{1})$ في الحنجرة والحنك واللسان ، والشفتين والأسنان مقاطيع  $(^{\circ})$ ومخارج مختلفة بسبب احتلافها تميزت الحروف بعضها عن بعض ، ثم ألهم العبد تركيب تلك الحروف ليؤدي هما عن القلب ما يأمر به .

فتأمل (هذه)  $^{(7)}$ الحكمة الباهرة . حيث لم يضع سبحانه ذلك النفس المستغنى المحتاج إلى دفعه وإخراجه ، بل جعل فيه إذا استغنى عنه منفعه ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح ، فإن المقصود الأصلي من النفس هو اتصال النسيم  $^{(7)}$ البارد إلى القلب ، فأما إخراج النفس فهو جـــار محرى دفع الفضلة ، الفاسدة ، فصرف ذلك سبحانه إلى رعاية تصلحة  $^{(A)}$ ومنفعة أحرى ، فجعله سبباً للأصوات والحروف والكلام .

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل: ( وصل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>هكذا في الأصل وفي غيره ( واحترق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل: ( مقاطع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( الشم ) ، وفي المطبوع : ( الريح ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : ( مصلحة ) .



ثم إنه سبحانه جعل الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة ، لتختلف الأصوات باختلافها فلا يتشابه صوتان كما لاتتشابه صورتان ، وهذا من أظهر الأدلة فإن هذا الاختلاف الذي بين الصور والأصوات على كثرتها وتعددها فقل (۱) يشتبه صوتان أو صورتان ليس في الطبيعة (ما) (۲) يقتضيه وإنما هو صنع الله الذي أتقن كل شئ ، وأحسن كل شئ خلقه المالين وأحسن الخالقين / فميز \_ سبحانه \_ بين الأشحاص بما يدركه السمع والبصر .

<sup>(1)</sup>في ( م ) والمطبوع : ( فقلما ) .

<sup>(2)</sup>ما بين المعقوفتين سقط من الأصل



### ﴿ فصل ﴾ ﴿ اللسان }

وأودع اللسان من المنافع منفعة الكلام وهي أعظمها ، ومنفعة الذوق والإدراك ، وجعلمه دليلاً على اعتدال مزاج القلب وانحرافه كما جعله دليلاً على استقامته واعوجاجه ، فترى الطبيب يستدل بما يبدو للبصر على اللسان من الخشونه والملاسة ، والبياض والحمرة ، والتشقق وغيره على حال القلب والمزاج .

وهو دليل قوي على أحوال المعدة والأمعاء ، كما يستدل السامع بما يبدو عليه من الكلام على ما في القلب فتبدوا عليه صحة [ القلب ](١) وفساده معنى وصورة .



<sup>(1)</sup>ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.



#### ﴿ فصل ﴾ { سر جمل اللسان عضوا لحميا }

وجعل سبحانه اللسان عضواً لحمياً لا عظم فيه ولا عصب لتسهل حركته ، ولهذا لا تجد في الأعضاء من لا يكترث بكثرة الحركة سواه ، فأي (١)عضو من الأعضاء حركته كما تحرك اللسان لم يطعك لذلك (١). ولم يلبث أن يكل ويخلد إلى السكون إلا اللسان .

وأيضا : فإنه من أعدل الأعضاء وألطفها ، وهو بمترلة رسول الملك ونائبه ، فمزاجه مسن أعدل أمزجة البدن ، ويحتاج إلى قبض وبسط ، وحركته (٢) في أقاصي الفم وجوانبه فلو كان فيسه عظم (١) لم يتهيأ منه ذلك ، و لم يتيها منه الكلام التام ولا الذوق التام ، فكونه لحماً اقتضاه السبب الفاعلي والغائي ، والله أعلم .



<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( فإنه أي ) ، وفي المطبوع : ( فإن أي ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في المطبوع : ( لم يطق ذلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( وحركه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( عظام ) .



# ﴿ فصل ﴾ ♦ فصل السان بين طبقين ﴾

وجعل سبحانه على اللسان غلقين:

أحدهما : الأسنان ، والثاني : الفم . وجعل حركته اختيارية وجعل على العين غطاء واحداً ، و لم يجعل على الأذن غطاء ، وذلك لخطر اللسان وشرفه ، وخطر حركاته ، وكونه في الفم بمترلة القلب في الصدر .

وفي ذلك من اللطائف : أن آفة الكلام أكثر من آفة النظر ، وآفة النظر أكثر من آفة السمع ، فجعل للأكثر آفات طبقتين ، وللمتوسط طبقاً ، وجعل الأقل آفة بلا طبق .





# ﴿ فصل ﴾ ﴿ سر جعل الفر أكثر الأعضاء رطوبة ﴾

وجعل سبحانه الفم أكثر الأعضاء رطوبة ، والريق (١) يتخلل إليه دائما لا يفارقه / وجعل (١١٠/ب حلواً لا مالحاً كما العين ولا مراً كالذي في الأذن ولا عفنا كالذي في الأنف بل هو أعذب مياه البدن وأحلاها .

حكمة بالغة . فإن الطعام والشراب يخالطه . بل هو الذي يحيل الطعام ويمتزج به امتزاج العجين بالماء ، فلولا أنه حلو لما التذ الإنسان بل ولا الحيوان بطعام ولا شراب ، ولا ساغه إلا على كره وتنغيص .

ولما كان كثير من الطعام لا يمكن جبله (٢) إلا بعد طحنه (٣)، جعل الرب تعالى لــه آلــة للتقطيع والتفصيل ، وآلة للطحن ، فجعل آلة القطع وهي الثنايا ، وما يليها حــادة الـرؤوس [يسهل بها القطع ، وجعل النواجذ وما يليها من الأضراس مسطحة الرؤوس [٤) عريضة ليتأتي بها الطحن ، ونظمها أحسن نظام (٥) كاللؤلؤ المنظوم في سلك ، وجعلها من الجانب الأعلى والأســفل ليتأتى بها القطع والطحن .

وجعلها من الجانب الأيمن والأيسر إذ ربما كلت إحدى الآلتين أو تعطلت أو عرض لهـا عارض فينتقل إلى الآلة الاخرى ، وأيضا لو كان العمل على جانب واحد دائماً لأوشك أن يتعطل أو (``)يضعف .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>في الأصل : ( الرقيق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( تحوله ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( طبخه ) .

<sup>(4)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( نظامه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( ويضعف ) .

وتأمل كيف أنبتها سبحانه من نفس اللحم ، وتخرج من خلاله نابته كما ينبت الزرع في الأرض ، و لم يكسها سبحانه لحما (كما كسى) (() سائر العظام سواها إذ لو كساها اللحم لتعطلت المنفعة المقصودة بها ، ولما كانت العظام محتاجة إلى لحم يكسوها ويحفظها ، ويلتقي (() عنها الحر والبرد ويحفظ عليها رطوبتها ، و لم (() تكمل مصلحة الحيوان إلا بهذه الكسوة ، ولما كانت عظام الأسنان (() محتاجة (() إلى ذلك من وجه مستغنية عنه من وجه جعل (() كسوها منفصلة عنه من وجعلت هي المكتسبة والعارية لتمام المنفعة بذلك .

ولما كانت آلة القطع والكسر والطحن [لم] (۱) تنشأ مع الطفل من أول نشأة (۱) كسائر عظامه لعدم حاجته (۱) إليها فهو معطل (۱) عنها وقت استغنائه عنها بالرضاع ، وأعطيها وقت الخاحة (۱) إليها ، وفيه حكمة أخرى وهي أنه لو نشأت معه من حين يولد لأضر ذلك (۱۱) بحلمة الثدي ، إذ لا عقل له يحجره (۱۲) عن عضها ، فكانت الأم تمتنع من رضاعه / .

ومن عجيب أمرها الاتفاق والموالاة التي بينها وبين المعدة ، فإنه يسلم لها الشئ اليابس والصلب فتطحنه ثم تسلمه إلى اللسان فيعجنه ، ثم يسلمه (١٤) إلى الحلق فيوصله إلى المعدة فتنضحه

<sup>(1)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( ويتلقى ) .

<sup>(3)</sup> في غير الأصل: ( لم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( الإنسان ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( جعلت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : ( نشأته ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في المطبوع : ( الحاجة ).

<sup>(10)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( فعطل ، وفي المطبوع : ( عطل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup>في ( ق ) و ( ط ) : ( حاجته ) .

<sup>(12)</sup>في غير الأصل : ( لأضرت بحلمة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(13)</sup>في غير الأصل : ( يحرزه ) .

<sup>(14)</sup>في المطبوع : زيادة ( اللسان ) .



وتطبخه ثم يرسل إليها منه معلومها المقدر لها فإذا عجزت عن قطع شئ ، وطحنه عجزت المعـــدة عن إنضاجه وطبخه وإذا كلت (١)كلت المعدة ، وإذا ضعفت ضعفت .

وهي تصحب الإنسان وتخدمه ما لم يرها ، فإذا وقعت عينه عليها فارقته فرقة الأبد ، وهي سلاح ومنشار وسكين ورحي<sup>(۲)</sup>وزينة وفيها منافع ومصالح غير هذه .



(1)في المطبوع : زيادة ( الأسنان ) .

<sup>(2)</sup> رسمت في الأصل ( رحا ) وفي ( م ) ( وروحاً ) وبياض في ( ق ) وفي المطبوع : ( وروح ) .



# ﴿ فصل ﴾ ﴿ أسرار خلق الشعر ﴾

ثم تأمل حال الشعر ومنبته وسببه وغايته .

فإن البدن لما كان حاراً رطباً ، والحرارة إذا عملت في الرطوبة فلا بد أن تثير بخاراً ، وتلك الأبخرة تتصاعد من عمق البدن إلى سطحه . فتزيد (١) الانفصال من هناك ، فلا بد أن تحدث مساماً ومنافذ في ظاهر الجلد .

وتلك الأبخرة إما أن تكون رطبة لطيفة فحينئذ تنفصل في المسام ، ولا تحدث شيئاً ، وإما أن تكون دخانية يابسة غليظة والجلد (٢) حينئذ إما أن يكون في نهاية النعومة والنضارة كحلد الصبيان ، أو في غاية اليبس والقشف أو يكون معتدلاً ، فإذ ذاك لا يتولد فيه الشعر ، لأن البخار إذا شق سطح الجلد وانفصل ، عاد الجلد في الحال إلى اتصاله الأول بسبب كثرة رطوبته ونعومته .

مثاله: السمك إذا رفع رأسه من الماء انشق له الماء ، فإذا عاد إلى الماء عاد الماء إلى اتصاله الأول وكذلك نشاهد الأشياء الرطبة كالنشاء مثلا إذا أغلي فحرج البحار من موضع الغليان عادت الرطوبة إلى الموضع الذي خرج منه ذلك البحار فسدته ، فإن كان الجلد في غاية اليبس لم يتولد الشعر ( منه ) (٦) لأن الجلد اليابس إذا تثقب (٤) بقيت تلك الثقب مفتوحة ليبس الجلد فتفرق أجزاء البحار ولا يجتمع بعضه إلى بعض ، وإن كان الجلد متوسطاً بين النعومة والكثافة ، فإنه تنفتح فيه المسام بسبب تلك الأبخرة ولا تعود تنسد بعد حروج / البحار ولكن لا تبقى المسام شديدة الانفتاح فحينئذ يبقى ذلك البحار الدحاني في تلك الثقوب (٥) ثم لايزال مدة ( إلى أن ينشأ ) شديدة الانفتاح فحينئذ يبقى ذلك البحار الدحاني في تلك الثقوب (٥) ثم لايزال مدة ( إلى أن ينشأ )

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( وتريد ) ، وفي ( م ) و ( ق ) ( ويتزيد ) .

<sup>(2)</sup> في غير الأصل: ( فالجلد ) .

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( انثقبت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل : ( الثقبة ) .



(') بخار آخر يدفعه أولا فأولاً إلى حارج ، من غير أن يتقلع (۲) أصله فيبقى بعضه مركوزاً في الجلـــد مترلته مترلة أصل النبات .

وبعضه يظهر إلى حارج مترلته مترلة ساق النبات ، وذلك هو الشعر .

فمادة الشعر هو البخار الدخاني الحار<sup>(٣)</sup>اليابس وسببه هو الحرارة الطبيعية المحرقة لـــذلك البخار ، والآلة التي تم بها يتم أمره هي المسام التي ارتكب<sup>(٤)</sup>فيها البخار فتلبد هناك فصار شــعراً بإذن الله تعالى والغاية التي لأجلها<sup>(٥)</sup>وجد لها<sup>(٢)</sup>شيئان :

أحدهما : عام وهو تنقية البدن من الفضول الدخانية الغليظة

والآخر : خاص وهو : إما للزينة وإما للوقاية ، وإذا بان أن الشعر إنما يتولد مع الحـــرارة واليبس المعتدل بقيت ثلاثة أقسام :

أحدها: حرارة عالية على اليبس كالصبيان.

والثاني : عكسه ، وهو يبس غلب على الحرارة كالمشائخ

الثالث : حرارة ضعيفة ويبس ضعيف كأبدان النساء

ففي هذه الاقسام يقل الشعر .

وأما الشباب فإن حرارة أبدالهم ويبسها معتدل فيقوى تولد الشعر فيها .

وفي شعر الرأس منافع ومصالح منها:

وقايته عن الحر والبرد والمرض

ومنها الزينة والحسن

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( ينقطع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( ارتكن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( من أحلها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ( لها ) سقطت من غير الأصل .



والسبب الذي صار به شعر الرأس أكثر من شعر البدن (۱)أن البخار شأنه أن يصعد من جميع البدن إلى الدماغ ، ومن الدماغ إلى فوق ، فلذلك (۲)كان هذا الشعر نامياً كثيراً (۲)على الدوام لأن البخار يتصاعد إلى الرأس أبداً وهو مادة للشعر فبنماء الشعر ينمو البخار وكان فيه تخليص للبدن من تلك المواد وتكثر لوقايته وغطائه .

### 

<sup>(1)</sup>في المطبوع : زيادة ( هو ) بعد ( البدن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( فكان ) .

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل.



# ♦ فصل ﴾ ♦ شعر الحاجبين ﴾

وأما شعر الحاجبين ففيه مع الحسن والزينة والجمال وقاية العينين (۱)، فما ينحدر من الرأس وجعل على هذا المقدار فلو نقص (۲) تقص عنه لزالت منفعة الجمال والوقاية ولو زاد عليه لغطي العين وأضر بما ، وحال بينها وبين ما تدركه .

وقد ذكرنا منفعة شعر البدن (٢) ولما كان الأصلح والأنفع (١)أن يكون شعر الهدب قائماً [١١١١] منتصباً وان يكون باقياً على حال واحد في مقدار واحد جعل (٥)منبت هذا الشعر في جرم صلب شببه بالغضروف يمتد في طول الجفن لئلا يطول وينمو ، وهذا كما يشاهد النبات الذي ينبت في الأرض الرخوة اللينة كيف يطول (١)ويزداد ، والذي ينبت في الأرض الصخرية الصلبة لا ينمو إلا نمواً يسيراً ، وكذلك (١)الشعر النابت في الأعضاء اللينة الرطبة فإنه سريع النمو كشعر الرأس والعانة .

### 

<sup>(1)</sup>في غير الأصل: ( العين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( لأنه لو نقص ) .

<sup>(3)</sup> في غير الأصل : ( الهدب ) ولعله هو الصحيح .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( ولما كان الأنفع والأصلح ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( ق ) : ( جعلت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في المطبوع : ( فإنه يطول . . ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( فكذلك ) .



# ♦﴿ فصل ﴾ ♦ شعر اللحية ﴾

وأما شعر اللحية ففيه منافع منها: الزينة والجمال<sup>(۱)</sup>والوقار والهيبة ، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء ( والسناط ) (<sup>۲)</sup>من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى ، ومنها: التمييز بين الرحال والنساء فإن قيل: لو كان شعر اللحية زينة لكان النساء أولى به من الرحال لحاجتهن إلى الزينة ، وكان التمييز يحصل بخلو الرحال منه ، ولكان أهل الجنة أولى به وقد ثبت ألهم جرد مرد .

قيل: الجواب أن النساء لما كن محل الاستمتاع والتقبيل كان الأحسن والاولى خلوهن عن اللحى ، فإن محل الاستمتاع إذا خلي عن الشعر كان أتم ، ولهذا المعنى والله أعلم كان أهل الجنة مردا ، ليكمل استمتاعهن (٣) بهم ، كما يكمل استمتاعهم بهن .

وأيضا فإنه أكشف لمحاسن الوجوه ، فإن الشعر يستر ما تحته ( من المحاسن ، فصان الله محاسن وجوههم عما يسترها .

وأيضا ليكمل استمتاعهم بنسائهم فإن الشعر يمنع ما تحته من ) (١) البشره أن يمس بشرة المرأة والله أعلم بحكمته في خلقه .

### 

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>هكذا في الأصل و ( ق ) ، وفي ( م ) ( الشناط ) وليس في المطبوع .

<sup>(3)</sup> في ( م ) : • استمتاعهم بنسائهم بمم ) ، وفي ( ق ) والمطبوع : ( استمتاع نسائهم بمم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سقط من المطبوع .



# ﴿ فصل ﴾ الدكمة من خلق شعر العانة والإبط والأنف }

وأما شعر العانة والإبط والأنف فمنفعته تنقية البدن عن (۱)الفضلة ، ولهذا إذا أزيل من هذه المواضع وجد البدن خفة ونشاطاً وإذا وفر وترك وجد البدن ثقلاً وكسلاً وغماً ولهذا جاءت الشريعة بحلق العانة ونتفت الإبط ،وكان حلق العانة أولى من نتفها لصلابة الشعر وتأذي صاحبه بنتفه ، وكان نتف الإبط أولى من حلقه لضعف الشعر هناك ، وشدته وتفحله (۱)بالحلق / فجاءت [۱۱۲/بالشريعة بالأنفع في هذا وهذا .



<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( من ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( وتعجله ) .



### ﴿ فصل ﴾ حكمة الله تعالم فح إذلاء الكفين والجبهة من الشعر }

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه أخلى الكفين والجبهة والأخمصين من الشعر .

فإن الكفين خلقا حاكمين على الملموسات ، فلو جعل (۱) الشعر فيهما لأحل ذلك (بالحكمة التي خلق لها ) (۲) وخلق للقبض والصاق اللحم على المقبوض أعون على جودته من التصاق الشعر به وأيضا فإلهما آلة الأخذ والعطاء والأكل ، فوجود الشعر فيهما يخل بتمام هذه المنفعة .

وأما الأخمصان فلو نبت فيهما الشعر لأضر ذلك (٢) بالماشي ولأعاقه في المشي كيثيراً مما كان يعلق بشعره (١) مما على الأرض ، ويتعلق شعره بما عليها أيضا هذا مع أن كشرة (١) الأوترا والأغشية في الكفين مانع من نفوذ الأبخرة فيها وأما الأخمصين فإن الأبخرة (تتصاعد إلى علو وكل تصاعدت الشعر) فيه أكثر (٢) وأيضا فإن (٧) في كثرة وطئ الأرض بالأخمصين تصليبهما ، ويجعل سطحهما أملس لا تنبت شيئاً ، كما أن الأرض التي توطأ كثيراً لا تنبت شيئاً .

وأما الجبهة فلو نبت الشعر عليها لستر محاسنها ، واظلم الوجه وتدلى إلى العينين فكان يحتاج إلى حلقه دائماً ، ومنع العينين من كمال الإدراك والسبب المؤدي لذلك أن الذي تحت عظم الجبهة هو مقدم الدماغ وهو بارد رطب والبخار لا يتحرك منحرفاً إلى الجبهة بل صاعداً إلى فوق.

<sup>(1)</sup>في غير الأصل: ( حصل) .

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>قوله ( ذلك ) سطق من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( أكثر ) :

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>هكذا في الأصل ، وفي ( م ) ، ( وكل ما يتصاعد كان الشعر أكثر ) ، وفي المطبوع : . وكلما تصاعد كان الشعر أكثر ) ، وما بين القوسين سقط من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) .



فإن قيل : فلم (')ينبت شعر الصبي على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه في الصغر دون سائر الشعور ؟ قيل : لشدة الحاجة إلى هذه الشعور الثلاثة ، أوجدها الله سبحانه معه وهو حسنين في بطن أمه فإن شعر الرأس كالغطاء الواقي له من الآفات ، والأهداب والأجفان وقاية للعين .

فإن قيل : فلم لم تنبت له اللحية إلا بعد بلوغه ؟

قيل: لأنه عند البلوغ تحتمع الحرارة في بدنه ، ويكون أقوى ما هي ولهذا يعرض لـــه في هذا الأعراب والدماميل (٦) أوكثرة الاحتلام وإذا قويت الحرارة كثرت الأبخرة بسبب التحلل [١١٦] وزادت على القدر المحتاج إليه في شعر الرأس فصرفها أحكم الحاكمين إلى نبات اللحية والعانة .

وأيضا: فإن بين أوعية المني وبين اللحية ارتباطاً إذ العروق والمجاري متصلة بينهما فهاذا تعطلت أوعية المني ويبست تعطلت (أشعر اللحية وإذا قلت الرطوبة والحرارة هناك قل شعر اللحية ، ولهذا الخصيان لا تنبت لها (١٠)اللحي .

فإن قيل فما العلة في الكوسج ؟ قيل برد مزاجه ، ونقصان حرارته

فإن قيل : فما السبب في الصلع ؟ قيل : عدم احتباس الأبخرة في موضع الصلع ، فإن قيل فلم كان في مقدم الرأس . دون جوانبه ومؤخره ؟ .

قيل: لأن الجزء المقدم من الرأس بسبب رطوبة الدماغ يكون أكثر لينا وتحله فتتحله الفضلات التي تكون منها الشعور (٢) فلا يبقى للشعر مادة هناك. فإن قيل: فلم لم يحدث في الاصداغ ؟ قيل لأن (١) الرطوبة في الأسافل أكثر منها في الأعلى وشهده في الأرض العالية والمنخفضة ، فإن قيل: فلم لم تصلع المرأة إلا نادراً ، وكان الصلع في الرجال أكثر ، قيل: لأن الأصلع يحدث (١) من يبس في الجلد بمترله احتراقه ، وذلك لقوة الحرارة ، والنساء فالرطوبة والبرودة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( لم نبت ) وفي ( م ) و ( ق ) : ( فلم نبت ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في المطبوع : زيادة ( مثل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في (م) و (ق) : ( الدمل) ، وفي المطبوع : ( الدمامل) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( تعطل ) .

<sup>(5)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: (لا ينبت لهم لحي).

<sup>(6)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( يكون منها الشعر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( أن ) .

<sup>(8)</sup>هكذا في المخطوطات ، وفي المطبوع : ( لأن الأصل أنه يحدث ) والذي يظهر أن الصواب : ( لأن الصلع يحدث ) فتحرف ت إلى ( الأصلع ) والله أعلم .



أغلب عليهن ولهذا حلودهن أرطب من جلود الرجال ، فلا تجف جلود روؤسهن فلا يعرض لهن الصلع ، ولهذا لا يعرض للصبيان ( ولا الخصيان ) (١)، وإن عرض للمرأة صلع فذلك في سن يبسها وبلوغها من الكبر عتياً .

فإن قيل: فما السبب في شدة سواد الشعر؟ قيل: شدة البخارات الخارجة مــن البــدن واعتدالها وصحة مادتها كخضرة الزرع [ فإن قيل: فما سبب الصهوبة؟ قيل: بــرد المــزاج، فتضعف الحرارة عن صبغ الشعر وتسويده ] (٢).

فإن قيل: فما سبب الشقرة والحمرة ؟ قيل: زيادة الحرارة فتصبغ الشعر ولهذا تجد الاشقر أشد حرارة وأكثر حركة وهمة ، فإن قيل: فما سبب البياض ( في الشعر ) (٢)؟ قيل: البياض نوعان:

أحدهما : طبيعي وهو الشيب / .

والثاني: خارج عن الطبيعة وهو ما يوجد في أواخر الأمــراض المحففــة بســب تحليــل (<sup>1)</sup>الرطوبات كما يعرض للنبات عند الجفاف .

فإن قيل : فما سبب الطبيعي ، قيل أختلف في ذلك .

فقالت طائفة : سببه الاستحالة إلى لون البلغم بسب ضعف الحرارة في أبدان الشيوخ .

وقالت طائفة : سببه أن الغذاء الصائر إلى الشعر يصير بارداً بسبب نقصان الحرارة ويكون بطئ الحركة مدة نفوذه في (٥) المسام ، وأصلحت (٦) طائفة بين القولين وقالوا : العلة في الأمرين واحد وسببها نقصان الحرارة .

فإن قيل : فلم اختص السبب بالإنسان من بين سائر الحيوان ؟

[۱۱۳/ب

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(2)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( تحلل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل : ( إلى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في المطبوع : ( وجمعت ) .



قيل لحم<sup>(۱)</sup>الإنسان وجلده رخو لين<sup>(۱)</sup>، وجلود الحيوانات ولحومها أقوى وأصلب ، فلما غلظت مادة الشعر فيها لم يعرض لها ما يعرض لشعر الإنسان ولهذا يكون شعرها كلها معها من ولادتها بخلاف الإنسان .

وأيضا فإن الإنسان يستعمل المطاعم المركبة المتنوعة ، وكذا المشارب ، ويتناول أكثر من حاجته فيجتمع فيه فضلات كثيرة فتدفعها الطبيعة إلى ظاهر البدن فما دامت الحرارة قوية فإلها تقوى على إحراق تلك الفضلات فيتولد من إحراقها الشعر الأسود ، فإذا بلغ الشيخوخة ضعفت الحرارة وعجزت عن إحراق تلك الفضلات فتعمل فيها عملا ضعيفا ، وأما سائر الحيوانات أفلا ] (ت) تتناول الاغذية المركبة وتتناول منها على قدر الحاجة فلا يشيب شعرها كما يشيب شعر الإنسان ، وأيضا فإن في زمن الشيخوخة يكون الإنسان (أأقل حرارة وأكثر رطوبة فيتولد الخلط (٥) ، والحيوانات فاليس غالب عليها .

فإن قيل: فلم كان شيب الأصداغ في الأكثر متقدما على غيره ؟

قيل: لقرب هذا الموضع من مقدم الدماغ ، والرطوبة في مقدم الدماغ كثيرة لأن الموضع مفصل يجتمع فيه الفضلة الكبيرة فيكثر البرد هناك فيسرع الشيب / .

فإن قيل : فلم أسرع الشيب في شعور الخصيان والنساء ؟

قيل : أما النساء فلبرد مزاجهن في الأصل واجتماع الفضلات الكبيرة فيهن ، واما الخصيان فلتوفر المني على أبدانهم يصبح معهم غليظاً بلغمياً ، ولهذا لا يحدث لهم الصلع .

فإن قيل: فلم كان شعر الإبط لا يبيض؟

قيل: لقوة حرارة هذا الموضع بسبب قربه من القلب ، ومسامه كثيرة ( فلا يبقي فيه كثرة ) (1) بلغمية لانحا لا تتحلل بالعرق الدائم .

<sup>(1)</sup>في المطبوع : زيادة ( لأن ) قبل ( لحم ).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>تحرفت في ( م ) و ( ق ) إلى ( رخص ) وفي المطبوع : ( رخوين ) .

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في المطبوع ( البلغم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>سقط من المطبوع .



فإن قيل : فلم أبطأ بياض شعر العانة ؟ .

قيل : لأن حركة الجماع تحلل البلغم الذي في مسامه .

فإن قيل : فلم كانت الحيوانات تتبدل شعورها كل سنة بخلاف الإنسان ؟ قيل لضعف شعرها عن الدوام والبقاء بخلاف شعر الآدمي ، فإن قيل : فما سبب الجعودة والسبوطة ؟

قيل أما الجعودة فمن شدة الحرارة أو من التواء المسام ، فالذي من شدة الحرارة فإنه تعرض منه الجعودة كما تعرض للشعر عند عرضه على النار ، وأما الذي لالتواء المسام ، فـــلأن البخـــار لضعفه لا يقدر أن ينفذ على الاستقامة فيلتوي في المنافذ فتحدث الجعودة .

فإن قيل : فما السبب في طول شعر الميت وأظفاره بعد موته إذا بقى مدة ؟

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنها لا تطول ، ولكن لما قبض (١)ما حولها يظن أنها (طالت ) (٢)وزادت .

فإن قيل : فلم كان المريض وحاصة المحموم ينقص لحمه ، ويزيد شعره وظفره ؟ .

قيل: إن (١) المرض تكثر الفضلات ، فتتكون (٥) الشعور والأظفار فيها ويقل (١) الغذاء فيذوب اللحم ، وأما في الصحة فتقل الفضلات فلا يحتاج الطبيعة إلى الغذاء وهضمها له ، وإذا قلت الفضلة نفذت مادة الشعر فتبطئ عن السرعة في النبات

فإن قيل : / فما العلة في انتصاب شعر الخائف والمقرور حتى يبقى كشعر القنفد ؟ ! قيـــل [١١٤]ب العلة فيه أن الجلد ينقبض وتجتمع المسام على الشعر وتتضايق عليه فينتصب ، فـــإن قيـــل : فلـــم انتصب شعر البدن واللحية ( دون شعر الرأس ؟ قيل : لأن جلدة الرأس كثيفة أكثف من جلـــدة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( ينقص ) .

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>(3)</sup> ...( من جنس ) في ( م ) و ( ق ) ، وفي المطبوع ( من الميت ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل: زيادة ( في ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في المطبوع : ( فتطول ) . (۵)

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير الأصل : ( فيثقل ) .



البدن فلا تنقبض انقباض جلدة البدن ، على أن شعر الرأس أيضا ينتصب كذلك ، وإن كان دون انتصاب شعر البدن واللحية ) (١).

فإن قيل : فلم كان كثرة الجماع يزيد في شعر اللحية والجسد وينقص من شــعر الــرأس والأحفان ؟ .

قيل: لأن الشعر فيه ما يكون طبيعيا من أول الخلقة كاللحية وسائر شعر البدن ، والأول يكون من قوة الحرارة الأصلية والثاني من قوة الحرارة الخارجية فلا جرم نقصت بسببه الشعور الأصلية وقويت الشعور (٢) العرضية .

فإن قيل : فلم كان الشعر في الإنسان في الجزء المقدم أكثر منه في الجزء (٢) المؤخر وباقي الحيوانات بالعكس ؟

قيل لأن الشعر إنما يكون حيث تكون الحرارة قوية ، ويكون تحلحل (١٠) الجلد أكثر ، وهذا في الإنسان في ناحية الصدر والبطن ، وأما حلدة الظهر فمتكاتفة وأما [ ذوات ] (٥) الأربع ففي الخلف شعورها أكثر لأن البحار فيها يرمي (١) إلى الخلف ، وأن تلك المواضع هي التي تلقي الحسر والبرد فتحتاج إلى وقاء أكثر .

فإن قيل : فلم كان الرأس بالشعر أحق الأعضاء ، ونباته عليه (٧) أكثر ؟

قيل: لأن البخار يتصاعد ويطلب جهة الفوق وهو الرأس ولا تستطل هذا الفصل فإن أمر الشعر من السميات (^) والفضلات وهذا شأنه ، فما الظن بغيره من الأجزاء الأصلية ؟ فإذا كانــت هذه قليلاً من كثير من حكمة الرب تعالى في الشعور ومواضعها ومنافعها ، فكيف بحكمتـه في الرأس والقلب والكبد والصدر وغيرها ؟

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سقط من : المطبوع .

<sup>(2)</sup>في المطبوع : ( وتوفرت العرضية ) .

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في المطبوع : ( تحلل ) .

<sup>(5)</sup> سقط من الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير الأصل : ( يرقى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في (م) و (ق) : (عليها) ، وسقط من المطبوع .

<sup>(8)</sup>في غير الأصل: ( السمات).



ولا تضحر من ذلك فإن الخلق فيه من الصفه والحكم نظير ما في الأمر ، فـالرب تعـالى حكيم في خلقه وأمره، ويحب من يفقه عند ذلك (۱ ويستدل به عليه وعلى كمال حكمته وعلمه والمان ولطفه وتدبيره فإذا كان (الرب / تعالى) (۲) لم يضع هذه الفضلات (۱ سدى ، فما الظن بغيرها فيهـا ونحن نذكر فصلاً مختصراً في حال الإنسان من مبدئه إلى نمايته لنجعله مرآة له ينظر فيهـا قول حالقه وبارئه ومصوره : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (۲۱) ﴾ .

(1)في المطبوع : ( من يفقه عنه ذلك ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>سقط من غير الأصل ، وفي المطبوع : ( فإذا كان الله ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : زيادة ( في الإنسان ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( فصل ) ، وفي الأصل حاءت كلمة ( فصل ) بعد ذكر الآية .



#### ﴿ فصل ﴾ { حال الإنسان من مبدئه حتم منتماه }

لما اقتضى كمال الرب جل جلاله (١) وقدرته التامة وعلمه المحيط ومشيئته النافذة وحكمت البالغة بتنوع (١) حلقه من المواد المتباينة وانشأهم (١) في الصور المختلفة ، والتباين العظيم بينهم في المواد والصور والصفات والهيئات والأشكال والطبائع والقوى اقتضت حكمته أن أخذ من الأرض قبضة من تراب ثم ألقى عليها الماء فصارت [ مثل ] (١) الحمأ المسنون ، ثم أرسل عليها الريح فجففه حي صارت صلصالاً كالفخار ، ثم قدر لها الأعضاء والمنافذ والأوصال فالرباطات (١) وصورها فأبدع في تصويرها وأظهرها في أحسن الأشكال ، وفصلها أحسن تفصيل مع اتصال أجزائها وهيأ كل جزء منها لما يراد منه ، وقدره لما خلق له على أبلغ الوجوه فصلها في توصلها (١) ، وأبدع في تصويرها وتشكيلها ، والملائكة تراها ولا تعرف ما يراد منها ، ، وإبليس يطيف بها ويقول : لأمر ما خلقت فلما تكامل تصويرها وتشكيلها وتقدير أعضائها وأوصالها ، وصار حسداً مصوراً مشكلاً كأنه ينطق إلا أنه لا روح فيه ولا حياة .

فأرسل (۱) إليه روحه فنفخ فيه نفخة فانقلب (۱) ذلك الطين اليابس (۱) لحماً وعظاماً وعروقاً ، وسمعاً وبصراً وشماً ولمساً وحركة وكلاماً فأول شئ بدأ به أن قال : الحمد لله رب العالمين ، فقال له خالقه وبارئه ومصوره : يرحمك ربك (۱۰) يا آدم ، فاستوى جالساً أجمل شئ

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( بتنويع ) .

<sup>(3)</sup>في غير الأصل: ( من ) بدل (في ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل : ( والرطوبات ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في المطبوع : ( توصيلها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( وأرسل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في غير الأصل : ( وانقلب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>سقط من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>(10)</sup>في ( ق ) ، والمطبوع : ( الله ) .



وأحسنه منظرا وأتمه خلقاً وأبدعه صورة ، فقال الرب تعالى لجميع ملائكته اسجدوا له فبداروا بالسجود طاعة لأمر الواحد المعبود وتعظيماً له (۱) ثم قيل لهم : لنا في هذه القبضة من التراب سر أبدع (۱) مما ترون وجمال باطن أحسن مما تبصرون / فلترينن (۱) باطنه بأحسن من زينة ظاهرة ، [۱۱۰/ب ولنجعله (۱) من أعظم آياتنا نعلمه أسماء كل شئ ما لم تحسنه الملائكة ، فكان التعلم زينة الباطن وجماله ، وذلك التصوير زينة الظاهر في أكمل شئ وأجمله صورة ومعنى ، وذلك كلمه صنعه (۵) تبارك وتعالى ، في قبضة من تراب .

ثم اشتق منه صورة هي مثله في الحسن والجمال والكمال ليسكن إليها وتقر نفسه بها ، وليخرج من بينهما من لا يحصى عدده من الرجال والنساء سواه .



<sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( تعطيماً للواحد المعبود ، وطاعة لأمره ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( شرع أبدع مما ترون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( فلترين ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( فلنجعله ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل :( وكل ذلك صنعته ) .



# ♦﴿ فصل ﴾ حرارة الجسد ، والسر فح ذلك ﴾

لما(')أراد الله سبحانه أن يذر نسلهما(')في الأرض ويكثره وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب ، وألهم كلا منهما اجتماعه بصاحبه ، فاجتمعا على أمر قد قدر ، فاسمع الآن عجائب ما هنالك ...

لما شاء الرب تعالى أن يخرج نسخة هذا الإنسان منه أودع حسده حرارة وسلط عليه هيجانها فصارت شهوة غالية ، فإذا هاجت حرارة الجسد تحللت الرطوبات من جميع أجزاء الجسد وابتدأت نازلة من حلف الدماغ في عروق حلف الأذنين إلى فقار الظهر ثم تخرج إلى الكليتين ثم تجمع في أوعية المني بعد أن طبختها نار الشهوة وعقدتها حتى صار لها قوام وغلظ وقصر بها حسى ابيضت ، وقدر لها مجاري وطرقاً تنفذ فيها .

ثم اقتضت حكمته سبحانه أن قدر بخروجها أقوى الأسباب المستفرغة لها من خارج ومن داخل فقيض لها صورة حسنها في عين الناظر وشوقه إليها وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة والمحبة ، فحن كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه واختلاطه به ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وجعل هذا محل الحرث ، وهذا محل البذر ، ( وقال القضاء (٢) والقدر ، ليشمل كل منكما على صاحبه ) (١) ليلتقي الماء على أمر قد قدر ، وقدر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة في تلك الرطوبة والفضلة عملها واستخراجها (٥) من تحت الشعر والبشر والظفر لتوافق النسخة (١) الأصلية ويكون الداعي إلى التناسل / في غاية القوة فلا ينقطع النسل .

ولمذا لا تجد في مني الاحتلام من القوة ما في مني الجماع ، وإنما هو من فضلة حرارة تذيب ولمذا لا تجد في مني الاحتلام من القوة ما في مني الجماع ، وإنما هو من فضلة حرارة تذيب الرطوبة ، فنفذت فيها (٧)الطبيعة إلى خارج وذلك نوع من تصور خيال بواسطة الشيطان كما

<sup>(1)</sup>في غير الأصل: (ثم لما) بداية الفصل.

<sup>(2)</sup> في الأصل: ( نسلها).

<sup>(3)</sup>في (م)و (ق): (أيضاً).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( واستخرجها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في المطبوع : ( نسخة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( فتقذفها ) .



ثبت (''في الصحيح عن النبي على أنه قال: " الرؤيا(''من الله والحلم من الشيطان "(''). فإن قيل : فهذا احتيار منكم لقول من قال: أن المني يخرج من جميع أجزاء البدن ، هذا('')وإن كان قد قاله كثير من الناس ، فقد حالفهم آخرون وزعموا أنه فضلة يتولد من الطعام والشراب ('')، وهي مسن أعدل الفضلات ولهذا صلحت أن تكون مبدأ الإنسان وهو حسم متشابه الأجزاء في نفسه . قيل : القول الأول هو الصواب ، ويدل عليه وجوه منها : عموم اللذة بجميع أجزاء البدن .

ومنها: مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين.

ومنها: المشاهة الكلية(١).

فدل على أن البدن كله أرسل المني ولولا ذلك لكانت المشابحة بحسب محل واحد ، فــدل على أن كل عضو قد أرسل قسطه ونصيبه ، فلما انعقد وصلب ظهرت .محاكاته ومشابحته له.

ومنها: أن الأمر لو كان كما زعمه أصحاب المقالة الثانية من أن المني حسم واحد متشابه في نفسه لم يتولد منه الأعضاء المختلفة المتشكلة بالأشكال المختلفة لأن القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحداً فدل على أن المادة في نفسها ليست متشابحة الأجزاء.

ومنها أن المني فضل الهضم الآخر وذلك إنما يكون عند نضج الدم في العروق وصيرورته مستعداً استعداداً تاماً لأن يصير من جوهر الأعضاء ولذلك يحصل عقيب استفراغه من الضعف أكثر مما يحصل من استفراغ أمثاله من الدم ولذلك يورث الضعف / في جوهر الأعضاء الأصلية ، [١١٦/ب فدل على أنه مركب من أجزاء كل منها قريب الاستعداد لأن يصير جزءاً من عضو مخصوص ، ولذلك سماه الله ( تعالى ) : ﴿ سُلالَة مِنْ مَاء ﴾ (٧) والسلالة فعالة من السل وهو ما يسل مسن البدن كالنخالة ، والبخارة (٨) ، كما سمى أصله سلالة من طين لأنه استلها من جميع الأرض ، كما الله والمدن كالنخالة ، والبخارة (٨) ، كما سمى أصله سلالة من طين لأنه استلها من جميع الأرض ، كما

<sup>(1)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(2)</sup>في غير الأصل: زيادة ( الصالحة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>أخرجه البخاري في ( ٥٩ )كتاب بدء الخلق ( ١١ ) باب صفة إبليس وجنوده ح ( ٣٢٩٢ ) ، ومسلم في ( ٤٢ )كتاب الرؤيا ح ( ٢٢٦١ ) من حديث أبي قتادة رضى الله عنه .

<sup>(&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( وهذا ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>سقط من غير الأصل.

<sup>(6)</sup>في المطبوع : ( أن المشابحة الكلية تدل . . ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( سلالة والسلالة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في (م) و (ق): (كالبخار والنجارة)، وفي المطبوع: (كالبخار).



قال أصحاب القول الآخر وهم جمهور الأطباء وغيرهم:

لو كان الأمر كما زعتم وان المني يسيل من جميع الأعضاء لكان إذا حصل مني الذكر ومني الأنثى في الرحم تشكل المولود بشكلهما معاً ولكان الرجل لا يلد إلا ذكوراً دائماً لأن المني قد استل عندكم من جميع أجزائه فإذا انعقد وجب أن يكون مثله ، وأيضا فإن المرأة تضع من وطيئ الرجل في البطن الواحد ذكراً وأنثى ، ولا يمكن أن يقال ذلك بسبب اختلاف (٢)أجزاء المني .

قالوا: ولا يسلم عموم اللذة لأنها إنما حصلت حال الاندفاق بسبب سيلان تلك المادة الحارة (٢) على تلك المجاري اللحمية التي لحمتها رخوة شبيهة باللحم القريب العهد بالاندمال إذا سال عليه وهو معتدل السخونة ، وكانت (١) اللذة إنما حصلت بسبب سيلان تلك المادة لحصلت قبل الاندمال (١).

قالوا: وأما احتجاجكم بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود فالمشاهمة قد تقع في (٢) الظفر والشعر وليس يخرج منها (٧) شئ وأيضا فالمولود قد يشبه جداً بعيداً من أجداده كما ثبت في الصحيح عن النبي ال

[[////]

<sup>(1)</sup> الحديث أخرجه الترمذي في سننه في ( ٤٨ ) كتاب التفسير ، ( ٣ ) باب ومن سورة البقرة ح ( ٢٩٥٥ ) ، وأبو داود في سننه في ( ٣٥ ) كتاب السنة ، ( ١٧ ) باب القدر ، ح ( ٤٦٦٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٠٠/٤) ، وابن حبان في صحيحه \_ كما في الإحسان \_ في ( ٦٠ ) كتاب التاريخ ( ١ ) باب بدء الخلق ، ح ( ١٦٠ ) ، وابن حزيمة في التوحيد في ( ١٦ ) باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام ح ( ٨٣ ) ، وأبسو الشسيخ في العظمة في ( ٤٥ ) خلق آدم وحسواء عليهما الصلاة والسلام ح ( ٨٠٠ ) وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . قال الترمذي : حسن صحيح . وأورده الألباني في الصحيحة ( ١٧٠٢ ) وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . قال الترمذي : حسن صحيح . وأورده الألباني في الصحيحة ( ١٧٢/٤ ) برقم ( ١٦٣٠ ) وقال إسناده صحيح .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في الأصل زيادة : ( المني ) قبل أحزاء .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع زيادة : ( حارية ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( ولو كانت ) .

<sup>(5)</sup>في الأصل : ( الاندمال ) وفي غير الأصل : ( الاندفاق ) وهو أصح والله أعلم .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سقط من غير الأصل والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>في غير الأصل: ( منهما ) .



من إبل ؟ قا ل: نعم ، قال : فما ألوالها ؟ قال : سود ، قال : هل فيها من أورق ؟ ، قال : نعم ، قال : فأنى له ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعة عرق ، قال : وهذا عسى أن يكون / نزعة عرق "(') .

قالوا: ولو كان في المني من كل عضو جزءاً فلا تخلو تلك الأجزاء إما أن تكون موضوعة في المني وضعها الواجب ، أو لا تكون كذلك ، فإن كانت موضوعة وضعها الواجب كان المين حيواناً صغيراً ، وإن لم يكن كذلك استحالت المشابحة .

قالوا: وأيضا فالمني إما أن يكون مركباً على تركيب هذا الأعضاء وترتيبها ، أو لا يكون كذلك ، فالأول باطل قطعاً لأن المني رطوبة سيالة فلا تخفض الوضع والترتيب وإن كان (٢) ثقيلة فتعين الثاني فلا بد قطعاً أن يحال ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على سبب آخر سوى القوة التي في المادة فإنما قوة بسيطة ، لا شعور لها ولا إدراك ولا يهتدي لهذه التفاصيل التي في الصورة الإنسانية بل هذا التصوير والتشكيل مرجعه (٢) إلى خالق عظيم عليم حكيم قد بهرت حكمته العقول ودلت آثار صنعته على كمال أسمائه وصفاته وتوحيده .

وقد اعترف<sup>(1)</sup>بذلك فاضلا الأطباء وهما بقراط وافلاطون فأقرا بأن ذلك مستنده أما حكمه الصانع وعنايته وانه لم يصدر إلا عن خالق حكيم عليم قدير ، ذكره جالينون<sup>(0)</sup>عنهما في كتاب رأى بقراط وأفلاطون<sup>(1)</sup>فأبي جهلة الأطباء ، وزنادقة المتفلسفة والطبائعيين إلا كفوراً وقد ثبت في الصحيح عن النبي النبي من حديث حذيفة بن اسيد أن الله وكل بالرحم ملكاً يقول : يارب

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في ( ٦٨ ) كتاب الطلاق ، ( ٢٦ ) باب إذا عرض بنفي الولد ح ( ٥٣٠٥ ) ، ومسلم في ( ١٩ ٩ كتاب اللعان ح ( ١٥٠٠ ) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل : (كانت ) .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  سقط من غير الأصل ، وفي المطبوع : ( مستند إلى . . ) .

<sup>(4) (</sup>اعترفت ) : في غير الأصل والمطبوع .

<sup>(5) (</sup> حالينوس ) : في غير الأصل .

<sup>(6)</sup> أفلاطون : فيلسوف يوناني تتلمذ على سقراط ، انفرد في فلسفته بنظرية المثل التي تفيد : أن المعاني الكلية ذات وحسود في الخسارج مستقل عن وجود الجزئيات ، التي تتمثل فيها تلك المعاني ، فلكل نوع من الجزئيات فكرة ، أو مثال جاءت الأفراد الجزئية على غراره " له مؤلفات كثيرة في السياسة والفلسفة وغيرهما . مسات سسنة ( ٣٤٧ ) قبسل المسيلاد . انظر : الموسسوعة العربيسة الميسسرة ( ١٨١/١ ) .



نطفة ، يارب علقة ، يارب مضغة ، فما الرزق ، فما الأجل ، فما العمل ؟ فيقضي الله ما شاء ويكتب الملك ، وفي لفظ : يقول الملك الذي يخلقها أي يصورها بإذن الله أي يصور خلقـــه في الأرحام كيف شاء الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم .

قال أصحاب القول الأول: نحن أحق بهذا التتريه والتوحيد ومعرفة حكمة الخـــلاق العظيم (١) وقدرته وعلمه، وأسعد / به منكم.

ومن أحال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخليق على القوة المصورة والأسباب الطبيعية و لم يسندها إلى فاعل مختار عالم بكل شئ ، قاد رعلى كل شئ ، لا يكون شئ إلا بإذنه ومشيئته ، والقوة (٢) الطبيعة خلق مسخر من خلقه وعبد من جملة عبيده وليس لها تصرف ولا حركة ولا فعل إلا بإذن بارئها وخالقها ، فذلك الذي جهل نفسه وربه ، وعادى الطبيعة والشريعة .

والرب تعالى يخلق ما يشاء ويختار ويصور حلقه في الأرحام كيف يشاء بأسباب قدرها وحكم دبرها وإذا شاء أن تسلب تلك الأسباب قواها سلبها وإذا شاء أن تقطع أسبابها أخر وأعلمها وتعارضها فعل فإنه الفعال لما يريد ، وليس في كون المنى وإذا شاء أن يهيأ لها أسبابا أخر في تقاومها وتعارضها فعل فإنه الفعال لما يريد ، وليس في كون المنى مستلا من جميع أجزاء البدن ما يخرجه عن الحوالة في قدرته ومشيئته وحكمته بل ذلك أبلغ في الحكمة والقدرة .

وأما قولكم: لو كان المني مستلاً من جميع الأعضاء لكان الولد يتشكل بشكلهما معاً . فقد أجاب النبي عمن سأله عن ذلك بما شفى وكفى ففي صحيح البخاري من حديث أنس [ رضي الله عنه ] (٢) قال : " بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله عنه أول أشراط الساعة أرض مخترف (٧) فأتاه وقال : " إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة

<sup>(1)</sup>في غير الأصل: ( العليم) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سقطت الواو من ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( سببها ) ، وفي المطبوع : ( مسبباتها عنها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( أخرى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في الأصل : ( ما يخرج الحوالة ) .

<sup>(6)</sup> سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( مخترف ) .



؟ ، وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شئ يترع الولد إلى أبيه ؟ ومن أي شئ يترع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله ﷺ : " آخبرين بهن آنفاً جبريل " قال عبد الله : ذاك عدو يهود (۱) من الملائكة ، أما أشراط الساعة فنار يحشر الناس من المشرق إلى المغرب ، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماءه . كان الشبه (له ، وإذا سبقت كان الشبه ) (۱) لها " فقال : أشهد أنك رسول الله أهذا حواب حبريل أمين رب العالمين لا حبريل الطبيب .

وفي صحيح مسلم / من حديث ثوبان عن النبي في : " إذا علا ما ءالرجل ماء المرأة [١١١٨] ذكراً بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنشى بإذن الله "(١) .

وقد يتفق (استواء) (مالمائين في الانزال والقدر ، وذلك من أندر الأشياء فيخلق للولد ذكر كذكر الرجل ، وفرج كفرج المرأة هذا<sup>(٢)</sup>وإن شاء الله أن تغلب سلالة ماء الرجل على ماء المرأة . أو سلالتها على أو سلالته (ماك [الأرحام] (مابتصويره كذلك فإن ذلك لايخل بحكمة ولا يخرق عادة ، ولو حرقها لم يخل بحكمة أحكم الحاكمين .

وأما منعكم عموم اللذة للبدن (٩) فتشبيهه بالمكابرة ، والمجامع يجد عند الإنزال شيئاً قد استل من جميع بدنه وسمعه وبصره وقواه وأفرغ في قالب الرحم فيحس كأنه قد خلع قميصاً كان مشتملاً به ، ولهذا اقتضت حكمة رب العالمين في شرعه وقدره أن أمره بالاغتسال عقيب ذلك ليخلف عليه الماء ما تحلل من بدنه المخلوق (١٠) من ماء ، وإذا اغتسل وحده (١) نشاطاً وقوة وكأنه لم

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : اليهود .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>(3)</sup>أخرجه البخاري في ( ٦٠ ) كتاب أحاديث الأنبيـــاء ، ( ١ ) بـــاب خلـــق آدم وذريتـــه ح ( ٣٣٢٩ ) مـــن حـــديث أنـــس رضي الله عنه .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>أخرجه مسلم في صحيحه في (٣) كتاب الحيض ، ( ٨ ) باب بيان صفة مني الرجل والمـــرأة وأن الولـــد مخلـــوق مـــن مائهمـــا ح ( ٣١٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(6)</sup> سقط من غير الأصل

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>في غير الأصل : ( أو سلالتها على سلالته ) .

<sup>(8)</sup> سقط من الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(10)</sup>سقط من المطبوع .



ينقص منه شئ ، فإن رطوبة الماء تخلف على البدن ما حللته تلك الحركة من رطوباته ، وتعمـــل فيها الجرارة الأصلية عملها فتمد بها القوى التي ضعفت بالإنزال .

وأما التشابه الواقع بين الظفر والشعر في الوالد والمولود ولم ينفصل بينهما شئ فما أبردها من شبهة ، فإن الظفر والشعر تابعين (٢)للأعضاء والمزاج الذي وقع فيه التشابه فاستتابع تشابه الأصل تشابه النبع ، وأما شبه المولود بالجد البعيد من أجداده فهو من أقوى الأدلة لنا في المسألة لأن ذلك الشبه البعيد لم يزل ينقل في الأصلاب حتى استقر في صورة الولد وبما حصل الشبه .

وأما قولكم: أن تلك الأجزاء لا تخلو إما أن تكون موضوعة في المني وضعها الواجب أولاً ، إلى آخره .. فجوابه أنكم أن عنيتم أنها موضوعة بالفعل / فليس كذلك وإن أردتم أنها موضوعة [١١٨ب بالقوة فنعم وما المانع منه ، ويكون المني حيواناً صغيراً بل كبيراً بالقوة ،وبهذا ظهر الجواب عن قولكم أن المني رطوبة سيالة ، لا تخفض (٢) الوضع (أوالترتيب ، فغاية ما يقدر أن ذلك جزء من أجزاء السبب الذي يخلق الله به الولد وجزء السبب لا يستقل بالحكم ، فالمستقل بالإيجاد مشيئة الله وحده ، والأسباب محال لظهور (٥) (أثر المشيئة )(٢).



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( وحد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( تابعان ) .

<sup>(3)</sup>في المطبوع : ( لا تخفظ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( الموضع ) .

<sup>(5)</sup> في (م) و (ق) : (والأسباب فحال لظهور أثر الشبه) . والمطبوع : (والأسباب محال الظهور) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سقط من المطبوع .



# ♦ فصل ﴾ ♦ صفة ماء المرأة ﴾

فإن قيل: هذا (١٠) تصريح منكم بأن المرأة لها مني وأن منها أحد الجزئين اللـــذين يخلـــق الله منهما الولد . وقد ظن طائفة من الأطباء أن المرأة لا مني لها .

قيل: هذا هو السؤال الذي أوردته أم المؤمنين عائشة وأم سلمة (٢). على السنبي وأجابمها عنه بإثبات مني المرأة ففي الصحيح أن أم سليم (٣)قالــــت: يـــا رســـول الله. أن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال: نعم. إذا رأت المــاء. فقالت أم سليم: أو تحتلم المرأة ؟ قال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها ؟ (٤) ".

وفيهما عن عائشة أن أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ، قالت : فقلت لها : أفترى المرأة ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وهل يكون الشبه إلا من ذلك إذا علا ماؤها مساء الرجل أشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ماؤها أشبه اعمامه " لفظ مسلم (°).

وقد أكثر جالينوس<sup>(1)</sup>التشنيع على أرسطا طاليس حيث قال : أن المرأة لا مني لها فلتحرر المسألة (<sup>(1)</sup> طبعاً كما حررت شرعاً فنقول : مني الذكر من جملة (الطباعات) (<sup>(1)</sup>الرطوبات والفضلات التي في البدن ، وهذا أمر مشترك بين الذكر والأنثى ، وبواسطته يخلق الولد ، وبواسطته

<sup>(1)</sup> في غير الأصل: ( فهذا ) .

<sup>(2)</sup> في غير الأصل: زيادة ( رضي الله عنها ) ، وأم سلمة هي:

<sup>(3)</sup>في غير الأصل تحرفت إلى أم سلمة ، وأم سليم هي :

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>أخرجه البخاري في ( ٣ ) كتاب العلم ، ( ٥٠ ) باب الحياء في العلم ح ( ١٣٠ ) ، ومسلم في ( ٣ ) كتاب الحيض ، ( ٧ ) بــــاب وجوب الغسل على المرآة بخروج المني منها ( ٣١٣ ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(5)</sup> عرجه مسلم في الموضع السابق ح ( ٣١٤ ) .

انظر : الموسوعة العربية الميسرة ( ٥٩٧/١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( فلنحرر هذه المسألة ) .

<sup>(8)</sup> هذه الكلمة في الأصل فقط.



يكون الشبه ، ولو لم يكن للمرأة مني لما اشبهها ولدها . ولا يقال : أن / الشبه بسبب (۱) دم [۱۱۹] الطمث ، فإنه لا ينعقد مع مني الرجل ولا يتحد به ، وقد أجرى الله (سبحانه ) العادة بأن (التولد و) (۱) التوالد لايكون إلا بين أصلين يتولد من بينهما ثالث .

ومني الرجل وحده لا يتولد منه الولد ما لم يمازجه مادة أخرى من الأنثى ، وقد اعتــرف أرباب القول الآخر بذلك وقالوا : لا بد من وجود مادة بيضاء لزجة للمرأة تصير مادة لبدن الجنين ، ولكن نازعوا : هل فيها قوة عاقدة كما في مني الرجل<sup>(٣)</sup>؟ .

وقد فصل (1) النبي هذه المسألة فيما رواه مسلم (0) في صحيحه من حديث ثوبان مولاه ، حيث سأله اليهودي (1) عن الولد فقال: " ماء الرجل ابيض ، وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله " .

نعم لمني الرجل حاصة الغلظ والبياض ، والخروج بدفق ودفع ، فإن أراد من نفى مني المرأة انتفاء ذلك عنها أصاب ، ولمني المرأة حاصة الرقة والصفرة والسيلان بغير دفع ، فإن نفى ذلك عنها أحطأ ، وفي كل من المائين قوة ، فإذا انضم أحدهما إلى الآخر اكتسبا قوة ثالثة هي من أسباب تكون الجنين .

واقتضت حكمة الخلاق العظيم (٧) سبحانه أن جعل داخل الرحم خشناً كالسفنج ، وجعل فيه طلباً للمني وقبولا له تحعله طالباً حافظاً مشتاقاً إليه بالطبع (٨)، فلذلك إذا ظفر به أمسكه ولم يضيعه (٩) يشتمل عليه أتم اشتمال ، ويضم عليه أعظم انضمام لئلا يفسد الهواء فتتولى القوة والحرارة التي هناك ، ويأذن الله لملك الرحم (عقده وطبخه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( سببه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>ما بين القوسين سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup>في المطبوع : زيادة ( أم لا ؟ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل: (أدخل).

<sup>(5)</sup>في (م) و (ق): (في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم)، وفي المطبوع: (في الحديث الذي رواه).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( اليهود ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>في غير الأصل: ( العليم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : ( بالعطش ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في الأصل كلمة صورتما ( ومرلفة ) وفي غير الأصل زيادة ( بل ) .



أربعين يوما كما يشاء ، وفي تلك الأربعين يجمع حلقه فإن الرحم ) (() إذا اشتمل على المدي و لم يقذفه (() إلى خارج استدار المني على نفسه وصار كالكرة ، وأخذ في الشدة إلى تمام ستة ايام فإذا اشتد / نقط فيه نقطة في الوسط وهو موضع القلب ، ونقطة في أعلاه وهي نقطة الدماغ ، (١١٩/ب ونقطة (() عن اليمين وهي نقطة الكبد ، ثم تتباعد تلك النقط ، ويظهر فيما بينهما(() خطوط خسسة خسسة () إلى تمام ثلاثة أيام آخر ، ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد ستة أيام آخر ، فيصير ذلك خمسة عشر يوماً (فتتميز الأعضاء الثلاثة وهي القلب والدماغ والكبد وتمتد رطوبة النخاع وذلك يستم باثني عشر يوماً ) (()، ويصير المجموع سبعة وعشرين يوماً .

ثم ينفصل الرأس عن المنكبين ، والأطراف عن الضلوع ، والبطن عن الجنبين ، وذلك في تسعة أيام أخر (٧)فتصير ستة وثلاثين يوماً .

ثم يتم هذا التميز بحيث يظهر للحس ظهوراً بينا في تمام أربعة أيام ، فيصير المحموغ أربعين يوماً فيها يجمع خلقه وهذا مطابق لقول النبي في الحديث المتفق على صحته ،: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ..... "(^) ولقد كفى في هذا الإجمال عـن التفصيل وهذا يقتضي أن احتماع خلقه وقع في الأربعين الأولى ، ولا ينافي هذا قوله . ( ثم يكون علقة مثل ذلك ) ، فإنه يكون علقة وهي القطعة من الدم قد جمع فيها خلقها جمعاً خفيفاً (^) وذلك الخلق في ظهور خفي على التدريج .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(2)</sup> زيادة ( به ) بعد ( يقذفه في المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( بينها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل : ( خمس ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>سقط من المطبوع . (7)

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup>أخرجه البخاري في ( ٥٩ ) كتاب بدء الخلق ( ٦ ) باب ذكر الملائكـــة ح ( ٣٢٠٨ ) ، ومســــلم في ( ٤٦ ) كتــــاب القــــدر ، ( ١ ) باب كيفية الخلق الآدمي . . . ح ( ٢٦٤٣ ) من حديث عدبالله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( حفياً ) .



ثم يكون مضغة أربعين يوماً أخرى ، وذلك التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس ظهوراً لا خفاء به كله . والروح لم تتعلق به بعد ، فإنها (التعلق به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشرين يوماً ، كما أخبر به الصادق (المصدوق) (المحدوق) وذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه فلذلك حار فضلاء الأطباء ، وأذكياء الفلاسفة ، في ذلك وقالوا : أن هذا مما لا سبيل إلى معرفته ، إلا بحسب الظن البعيد .

قال: من وقف على نهايات كلامهم في ذلك ، ودأب فيه حتى ( ملّ ) (٣) وكـــلّ وهــو صاحب الطب الكبير فذكر مناسبات خيالية ثم قال: وحقيقة العلم منه عند الله / تعالى ولا مطمع [٢١٢٠] لأحد من الخلق في الوقوف عليه .

قلت: قد أوقفنا عليه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى مما ثبت في الصحيحين: " إن خلق احدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ( نطفة ) ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر (١٠) بكتابة رزقه ، واجله ، وعمله ، وشقى أم سعيد " .



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : زيادة : ( إنما ) .

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( ويؤمر بأربع : بكتب . . . ) .



# ﴿ فصل ﴾ ♦ سبب تفاوت مدة الدمل ﴾

ورأيت لبعض الأطباء كلاماً ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة فأذكره وأذكر ما فيه . قال: إذا تم خلق الجنين مدة معينة فإنها إذا زادت (١)عليها مثلها تحرك الجنين ، فإذا انضاف إلى المجموع مثلاه انفصل الجنين .

قال: فإذا تم حلقه في ثلاثين يوماً فإنه إذا صار له ستون يوماً تحرك فإذا انضاف إلى الستين مثلاها صارت مائة وثمانين (٢) وهي ستة أشهر وهي ( أقل ) مدة ينفصل لها حمله (٣) وإذا تم حلقه في خمسة وثلاثين يوماً تحرك لسبعين ، وانفصل لسبعة أشهر ، وإذا تم خلقه لأربعين يوماً تحرك لثمانين يوما وانفصل لتسعة اشهر ، وعلى هذا يوما وانفصل لثمانية أشهر وإذا تم لخمسة وأربعين تحرك لتسعين وانفصل لتسعة اشهر ، وعلى هذا الحساب أبداً .

وهذا [الذي ذكره هذا القائل يقتضي حركة الجنين قبل الأربعين وهذا] (أن خطأ قطعاً) فإن الروح إنما تتعلق به بعد الأربعين الثالثة ، وحينئذ يتحرك فلا تثبت له حركة قبل مائة وعشرين يوماً ، وما يقدر من حركة له (أقبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية بال لعلها حركة عارضية (أبسبب الأغشية والرطوبات ، وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليل ولا تجربة مطردة ، فريما زاد على ذلك أو نقص منه ولكن الذي نقطع به أن الروح لا تتعلق به إلا بعد الأربعين الثالثة ، وما يقدر من حركة قبل ذلك أن صحت لم يكن بسبب الروح ، والله أعلم .

### 

<sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( زاد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل زيادة ( يوماً ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( الحمل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سقط من الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير الأصل: ( عارضة ) .



# ♦﴿ فصل ﴾ أقل مدة للحمل }

وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر / ، قال تعالى : [١٢٠/بـ ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾(١) .

وقال تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَــامِلَيْنِ لِمَــنْ أَرَادَ أَنْ يُــتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (٢) .

قال حالينوس: كنت شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحمل، فرأيت أمراة واحدة ولدت في مائة وأربعة [ و ] (٢) ثمانين ليلة.



<sup>(1)</sup> الأحقاف : ( ١٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>البقرة : ( ۲۳۳ ) .

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وفي المطبوع : ( وأربع وثمانين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سقط من المطبوع .



# ♦ فصل ﴾ ♦ سبب الإذكار والإيناث ﴾

فإن قيل: فما سبب الإذكار والإيناث ؟

قيل: الذي نختاره أنه إنما سببه مشيئة الرب الفاعل باختياره وليس له سبب (۱)طبيعي، وكل ما ذكره أصحاب الطبائع من الأسباب فمنقتض مثل حرارة الرجل ورطوبته.

قالوا: وفساد المزاج أيضا يوحب إيلاد الإناث ، واستقامته توجب الإذكار وكل هذا تخليط وهذيان ، فليس للإذكار والإيناث إلا قول الله لملك الأرحام وقد استأذنه: يارب ذكر يارب أنثى ، يارب شقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأحل ؟ ، فالإذكار (٢) والإيناث قرائن (٣) السعادة والشقاوة والرزق والأحل .

فإن قيل فتلك أيضاً بأسباب ، قلنا : نعم ، ولكن بأسباب بعد الولادة ، ولا سبب للإذكار والإيناث قبل الولادة .

فإن قيل : فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه : أن يهودياً سأل النبي عن الولد ؟ فقال : " ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله " فقسال اليهودي : صدقت وإنك لنبي " ؟

قيل: هذا الحديث تفرد به مسلم في صحيحه وقد تكلم فيه بعضهم وقال: الظاهر أن الحديث وهم فيه بعض الرواة ، وإنما كان السؤال عن الشبه / وهو الذي سأله (٤)عبد الله بن سلام (٥) في الحديث المتفق على صحته فأجابه بسبق الماء ، وإن الشبه يكون للسابق ، فلعل بعض الرواة

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>في المطبوع : وليس ( بسبب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( والإذكار ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( قرين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( سأل عنه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>عبدالله بن سلام : هو عبدالله بن سلام بن الحارثالإسرائيلي أبو يوسف حليف بني عوف بن الخزرج ، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ، وشهد له بالجنة .

مات بالمدينة سنة ( ٤٣هـ ) . انظر التهذيب ( ٢١٩/٥ ) .



انقلب عليه شبه الولد بالمرأة بكونه أنثى وشبهه [ بالولد ](١) لكونه ذكراً لا سيما والشبه التام إنما هو بذلك .

وفي حديث ثوبان قصة (١)ضبطت وحفظت :

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل هنا ، وفي ( م ) و ( ق ) : ( بالولد ) ، وفي المطبوع : ( بالوالد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(3)</sup> في غير الأصل: (قضيتان).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( قضية ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في المطبوع : ( رسول الله ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>في غير الأصل: زيادة ( هم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : ( حتى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في المطبوع : ( الحوت ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup>في (م) و ( َق ) والمطبوع : ( يأكل ) .



مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله ، وإذا علا منى المرأة مني الرجل آنثا بــإذن الله / قــال [١٢١/-اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب ، فقال رسول الله ﴿ الله عنه ومالي علم به حتى أنبأبي الله به " .

فتضمن الحديثان أمرين ترتب عليهما (أثران: سبق الماء ، وعلوه فتأثير السبق في الشبه ، وتأثر العلو في الإذكار والإيناث ، فإن اجتمع الأمران ترتب عليهما ) (1) الأثران معاً ، وأيهما انفرد ترتب عليه أثره فإذا سبق ماء الرجل وعلا أذكر وكان الشبه له ، وإن سبق ماء المرأة وعلا أنشت وكان الشبه لها ، وإن سبق ماء المرجل وعلا ماء الرجل أذكر وكان الشبه لها (وإن سبق ماء الرجل وعلا ماء المرأة آنثت وكان الشبه له ) (٧) ومع هذا كله فهذا جزء سبب ليس بموجب والسبب الموجب مشيئة الله قال : فقد يسبب سببه السبب ، وقد يترتب على ضد مقتضاه ولا يكون في ذلك مخالفة لحكمته ، كما لا تكون تعجيزاً لقدرته ، وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله : " أذكرا وأنثى بإذن الله " .

<sup>(1)</sup>في غير الأصل : زيادة ( رضي الله عنه ) .

<sup>(2)</sup>في غير الأصل: زيادة ( رضي الله عنه ).

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>.</sup> (<sup>4)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة : ( يأكله ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( الحوت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>استدراك في حاشية الأصل ، وساقط من غيره .



وقد قال تعالى : ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَسَنْ يَشَاءُ النَّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ فقط وقد عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٠٥) ﴾ (١) فأخبر سبحانه أن ذلك عائد إلى مشيئته وأنه قد يهب الذكور فقط وقد يهب الإناث فقط وقد يجمع للوالدين بين النوعين معاً ، وقد يخليهما عنهما معاً ، وأن ذلك كما يُهب الإناث فقط وقد يجمع للوالدين بين النوعين معاً ، وقد يخليهما عنهما معاً ، وأن ذلك كما أنه (١) راجع إلى مشيئته فهو متعلق بعلمه وقدرته / .

وقد وهب الله آدم الذكور والإناث ، واسرائيل الذكور دون الإناث ، ومحمداً الإناث دون الذكور سوى ولده إبراهيم ، وقال سليمان [ عليه السلام ] (<sup>7</sup>): " لأطوفن <sup>(1)</sup>على سبعين أمرأة ، الذكور سوى ولده إبراهيم ، وقال سليمان أ عليه السلام ] (<sup>6</sup>): " لأطوفن <sup>(1)</sup> على سبعين أمرأة ، فلم يقل ) تأتي كل امرأة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله ، ( فقال له صاحبه : قل أن شاء الله ، فلم يقل ) (<sup>(1)</sup> فطاف عليهن فلم تلد منهن امرأة واحدة ، إلا امرأة جاءت بشق ولد " .

قال النبي على : " والذي نفسي بيده لو قال أن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعين (٢) "(٧).

فدل على أن مجرد الوطء ليس بسبب تام ، وإن كان له مدخل في السبية ، وإنما السبب التام مشيئة الله وحده فهو رب الأسباب المتصرف فيها كيف شاء بإعطائها السبية إذا شاء ومنعها إياها إذا شاء وترتيب ضد مقتضياتها إذا شاء ، والأسباب هي مجاري الشرع والقدر فعليها يجري أمر الله الكوني والديني .

فإن قيل : فقد ظهر أن الولد مخلوق من المائين جميعاً ، فهل يخلق منهما على حد سواء أم يكون بعض الولد من ماء الأب وبعضه من ماء الأم ؟

<sup>(1)</sup> سورة الشورى الآيتان ( ٤٩-٥٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : (كما هو ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سقط من الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل : زيادة ( الليلة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير الأصل : ( أجمعون ) وهو أيضاً في الصحيحين هكذا .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>أخرجه البخاري في ( ٥٦ ) كتاب الجهاد والسير ، ( ٢٣ ) باب من طلب الولد للجهاد ح ( ٢٨١٩ ) ، ومسلم في ( ٢٧ ) كتاب الإيمان ، ( ٥ ) باب الاستثناء ح ( ١٦٥٤ - ٢٥ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .



قيل: قد بين النبي هذه المسألة بأوضح البيان ، فقال الامام أحمد في مسنده: ثنا حسين بن الحسين (۱) ثنا أبو كريب (۲) عن عطاء بن السائب (۳) عن القاسم بن عبد السرحمن عن أبيه (۵) عن عبد الله قال : مر يهودي برسول الله هذه وهو يحدث أصحابه ، فقالت قريش : يا يهودي أن هذا يزعم أنه نبي فقال : لأسألنه عن شئ لا يعلمه إلا نبي فجاء حتى جلس ثم قال : يا محمد مم يخلق الإنسان ؟ فقال : من كل يخلق ، من نطقة الرجل ومن نطفة المرأة ، فأما نطفة الرجل فنطفة خليظة منها العظم والعصب ، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم . فقام اليهودي : فقال : هكذا كان (۲) يقول من قبلك (۷).

### 

<sup>(1)</sup>حسين بن الحسين :

<sup>(2)</sup> أبو كريب: هو رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو كريب المدني رأى ابن عمر وروى عن أبيه وعلي بن عبدالله بسن عباس وعنه عيسى بن يونس والماربيوإبراهيمبن أبي يجيى وغيرهم ضعيف من السادسة التهذيب ( ٢٠٩ -٢٤٢ ) التقريب ص ( ٢٠٩ ) (3) عطاء بن السائب : هو عطاء بن السائب بن مالك ويقال : زيد ، ويقال : يزيد الثقفي أبو السائب وقيل : أبو محمد الكوفي ، روى عن أبيه وأنس وسعيد بن جبير وإبراهيم النجعي وغيرهم ، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد والتيمي والأعمش وغيرهم صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ( ١٣٦هـ ) .

التهذيب ( ۱۸۳/۷ - ۱۸۹ ) ، التقريب ص ( ۳۹۱ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>القاسم بن عبدالرحمن : هو القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود المسعودي : أبو عبدالرحمن الكوفي القاضي ،روى عن أبيسه وعن جده مرسلاً ، وعن ابن عمر وجابر ، ومسروق وغيرهم ، روى منه أخوه معن ، وأبو إسحاق السبيعي وعطاء بن السائب وغيرهم ، وهو ثقة . مات سنة ( ١٢٠هـــ ) في ولاية خالد على العراق .

انظر التهذيب ( ۲۸۸/۸ -۲۸۹ ).

<sup>(5)</sup>هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي الكوفي .

<sup>(6)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٥/١ ) وأبو الشيخ في العظمة في ( ٤٦ ) ذكر لطيف صنع الله وحكمته سبحانه وتعالى . . ح ( ١٠٧٢ ) .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٣٤١/٨ ) وقال : " رواه أحمد والطبراني والبزار بإسنادين ، وفي أحد إسناديه : عامر بسن مسدرك . وثقة ابن حبان وضعفه غيره ، وبقية رحاله ثقات . وفي إسناد الجماعة عطاء بن السائب وقد اختلط " .

وضعف الشيخ أحمد شاكر إسناد هذا الحديث في تعليقه على المسند ( ١٩٩/٦ ) لضعف شيخ الإمام أحمد : حسين بن الحسن الأشقر .



# ﴿ فصل ﴾ نفخ الروح فح الجنين }

فإن قيل قد ذكرتم أن تعلق الروح بالجنين ، إنما يكون بعد الأربعين الثالثـــة ، وأن حلـــق الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك / .

وبينتم أن كلام الأطباء لا يناقض ما صرح به الوحي من ذلك ، فما تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد (۱)الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي على (۲)النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول : أي رب أشقي أم سعيد ؟ فيكتبان ، فيقول : أي رب أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ، ويكتب عمله وأثسره وأجلسه ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص "(۲) .

قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق، وترك التحريف، ولا (ينافي) (أشيئاً مما ذكرناه. إذا غاية ما فيه أن (هذا) التقدير وقع بعد الأربعين الأولى وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد الأربعين الثالثة، وكلاهما حق فإن هذا تقدير بعد تقدير (أالأول عند انتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق [ التي هي أول مراتب الإنسان وما قبل ذلك مل يتعلق بها التخليق ] (أ)، وا لتقدير الشابي تقدير عند كمال خلقه ونفخ الروح، فذاك تقدير عند أول خلقه وتصويره وهذا تقدير عند تمام خلقه وتصويره.

وهذا أحسن من جواب من قال أن المراد بهذه الأربعين التي في حديث حذيفة الأربعين الثالثة وهذا بعيد جداً من لفظ الحديث ولفظه يأباه كل الإباء فتأمله .

<sup>(1)</sup>حذيفة بن أسيد هو :

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( في ) .

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في ( ٤٦ ) كتاب القدر ، ( ١ ) باب كيفية الخلق الآدمي . . ح ( ٢٦٤٤ ) من حديث حذيفة رضي الله عنه .

<sup>(4)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( وكلاهما حق فآلت هذا تقدير بعد تقدير ) ، وفي المطبوع : ( وكلاهما حق قاله الصادق صلى الله عليه وسلم ، وهذا تقدير بعد تقدير ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>ما بين المعقوفتين سقط من الأصل .



فإن قيل : فما تصنعون بالحديث (١)الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا عن عامر بن واثلة(٢)، أنه سمع عبد الله بن مشعود(٣)يقول: الشقى من شقى في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره ، فأتى رجل من أصحاب رسول الله (١) عقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال : وكيف يشقى (°)رجل بغير عمل ؟ ! فقال له الرجل : أتعجب مسن ذلك ؟! فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قيال: يارب أذكر أم أنشى ؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة / في يده [٢٦١/أ] فلا يزيد على ما أمر(٦)ولا ينقص "(٧).

وفي لفظ آخر في في الصحيح أيضا: سمعت رسول الله عليه الله عليه بإذبي هـاتين يقـول: إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ، ثم يتسور عليها الملك الذي يخلقها فيقول : يارب اذكر أم أنشى ؟ ثم يقول : يارب أسوي أم غير سوي ؟ فيجعله الله سوياً أو غير سوي ، ( ثم يقــول : يارب )  $^{(\wedge)}$ ما رزقه وما أجله وما خلقه ؟ ثم يجعله الله عز وجل شقياً أو سعيداً  $^{(\wedge)}$  .

وفي لفظ آخر في الصحيح أيضا أن ملكاً موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ..... " ثم ذكر نحوه (١٠٠).

قيل: نتلقاه (١١١) أيضا بالتصديق والقبول وترك التحريف وهذا يوافق ما أجمع عليه الأطباء أن مبدأ التخليق والتصوير ، بعد الأربعين .

فإن قيل : فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود وهو صــريح في أن النطفــة أربعين يوماً نطفة ثم أربعين ( يوماً ) (١٢)علقة ثم أربعين ( يوماً ) مضغة ، ومعلوم أن العلقة والمضغة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( بحديثه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>عامر بن واثلة : هو عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو الليثي الكناني القرشي أبو الطفيل : شاعر كنانة وأحد فرسانها<sub>ي</sub> ، ولد يوم وقعة أحد ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أحاديث توفي بمكة في عهد عمر بن عبدالعزيز ،وهو آخر الصحابة موتاً . انظر : الطبقات الكبرى ( ۳۳۸/۵ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( رضي الله عنه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في المطبوع : ( النبي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( فكيف شقي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في المطبوع : ( على أمره ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>أخرجه مسلم كما تقدم قبله ورقمه ( ٢٦٤٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>أخرجه مسلم برقم ( ۲٦٤٥ ) .

<sup>(10)</sup> أُحرجه مسلم بعده مباشرة .

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup>في المطبوع : ( نتلقاها ) .

<sup>(12)</sup> سقط من المطبوع .'



لنا صورة فيها ولا جلد ولا لحم ولا عظم ، وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه هذا ، وبين قول الأطباء ، فإن قول الرسول<sup>(١)</sup>معصوم ، وقولهم عرضة الخطأ ، ولكن الحاجة إلى التوفيق بين حديثه وحديث حذيفة المتقدم .

قيل: لا تنافي بين الحديثين بحمد الله وكلاهما خارج من مشكاه صادقة معصومة ، وقد طن طائفة أن التصوير في حديث حذيفة .إنما هو بعد الأربعين الثالثة . قالوا: وأكثر ما فيه التعقيب بالفاء ، وتعقيب كل شئ وبحسبه وقد قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَوَى أَنَّ اللَّهَ أَنسزَلَ مِسنْ السَّمَاء مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُحْضَرَّةً ﴾ (٢) بل قد قال تعالى : ﴿ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا النَّطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعُلْقَةَ مَضْعُةً فَخَلَقْنَا النَّطْفَة عَظَامًا ﴾ (٢) .

وهذا تعقيب بحسب مايصلح له المحل ، ولا يلزم أن يكون الثاني عقب (<sup>1)</sup>الأول تعقيب اتصال .

وظنت طائفة أحرى: أن التصوير / والتحليق الذي في حديث حذيفة هـو في التقـدير [١٢٣/بوالعلم، والذي في حديث ابن مسعود في الوجود الخارجي، والصواب ما دل عليه الحديث مـن أن ذلك في أول الأربعين الثانية، ولكن ههنا والتصويران أحدهما: تصوير خفي لا يظهر للبشر، وهو تصوير تقديري كما يصور من يفصل الثوب، أو ينجر الباب مواضع القطـع والتفصـيل، فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل، ولذلك كل من يضع صورة في مادة لا سيما مشـل هذه الصورة التي ينشأ فيها التصوير والتحليق على التدريج شيئاً بعد شئ لا وهلة واحـدة كمـا يشاهد بالعيان في تخليق الطائر في البيضة.

فهنا أربع مراتب:

أحدها : تصوير وتخليق علمي لم يخرج إلى الخارج .

الثانية : مبدأ تصوير خفى يعجز الحس عن إدراكه .

الثالثة : تصوير يناله الحس ولكنه لم يتم بعد .

<sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( النبي صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(2)</sup> سورة الحج الآية ( ٦٣ ) .

<sup>(3)</sup> سورة المؤمنون الآية ( ١٤) . وفي غير الأصل زيادة : ( فكسونا العظام لحماً ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( عقيب ) . <sup>(5)</sup>في ( م ) والمطبوع : ( هنا ) .



الرابعة : تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ الروح .

فالمرتبة الأولى: علمية والثلاث الأخرى خارجية عينية وهذا التصوير بعد التصوير نظير التقدير بعد التقدير ، فإن الرب تعالى قدر مقادير الخلائق تقديراً عاماً قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وهناك كتب السعادة أو الشقاوة والأعمال والأرزاق والآجال .

الثاني: تقدير بعد هذا وهو أخص منه وهو التقدير الواقع عند القبضتين حين قبض تبارك وتعالى أهل السعادة بيمنه وقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقبض أهل الشقاوة باليد الأخرى وقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون.

الثالث : تقدير بعد هذا وهو أخص منه عندما يمضي به ما في حديث حذيفة بـن أسـيد المذكور .

وهذا يدل على سعة علم الرب تعالى ، واحاطته بالكليات والجزئيات / وكذلك [١٦٢] التصوير الثاني مطابق للتالث ، والثالث مطابق للثاني ، والرابع مطابق للثالث ، وهذا مما يدل على كمال قدرة الرب (سبحانه) (اومطابقة مقدوره لمعلومه ، فتبارك الله رب العالمين ، وأحسن الحالقين . ونظير هذا التقدير الكتابة العامة قبل المخلوقات ، ثم كتابة ما يكون من العام إلى العام في ليلة القدر ، وكل مرتبة من هذه المراتب تفصيل لما قبلها وتنويع ، وكلام رسول الله يعدق بصدق بعضاً ، ويطابق الواقع في الوجود لا(١٤) يخالفه وإنما يخبر . مما لا يستقل الحس ولا الفعل بإدراكه ولا . مما يخالف الحس والعقل ، وأما ما يعرفه الناس ويستقلون بإدراكه ولا . مما حكم شرعي يتعلق به التكليف والله أعلم .

### 

<sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( ولا ) .



## ﴿ فصل ﴾ أول الأعضاء تخلقا }

فإن قيل: أي عضو يتحلق أولا. قبل سائر الأعضاء؟

قيل : قد اختلف في ذلك على أربعة أقوال :

أحدها: أنه القلب وهذا قول الأكثرين.

والثاني : أنه الدماغ والعينان . وهو قول ابقراط(١).

والثالث : أنه(٢)الكبد . وهو قول محمد بن زكريا(٢).

والرابع: أنه السرة . وهو قول جماعة من الأطباء .

قال أصحاب القلب: لا نشك (1)أن في المني قوة روحية ، وبسبب تلك القوة يستعد (0)أن يكون إنساناً ، وحاجته إلى الروح الذي هو مادة القوى أشد ، فلا بد أن يكون لذلك السروح بحمع حاص ، منه تنبعث إلى سائر الأعضاء ، فالجوهر الروحي أول شئ ينهر (1) من المني ويجتمع في موضع واحد ، ويحيط به ما يتصل إليه ذلك الجوهر الروحي من جميع الجوانب ، فيجب أن يكون بحمعها هو الوسط ، وسائر الأجزاء يحيط به ، وذلك الكبد (٧)هو القلب .

<sup>(1)</sup> بقراط: هوبقراط بن إيرقليس، طبيب ماهر ،من تلاميذ أسقلبيوس الثاني ، كان في أيام بممن بن أردشير . قال يحيى النحوي : بقـــراط وحيد دهره ، الذي يضرب به المثل ، الطبيب الفيلسوف ، وبلغ به الأمر إلى أن عبده الناس . توفي سنة ( ٣٥٧ ) ق.م ، وعمره ٩٥ سنة انظر : الفهرست لابن النديم ص : ( ٤٠٠ ) .

<sup>(2)</sup> أنه ): ساقطة من الأصل.

<sup>(3)</sup> محمد بن زكريا : هو محمد بن زكريا الرازي أبو بكر ، فيلسوف ، من الأثمة في صناعة الطب ، من أهل الري ، ولد تعلم بهما ، وسافر إلى بغداد وبعد سن الثلاثين ، عكف على الطب والفلسفة في كبره ، فنبغ واشتهر ، وتولى تدبير مارستان الري ، ثم رياسة أطباء البيمارستان المقتدري في بغداد . عمى في آخر عمره ومات ببغداد واختلف في سنه وفاته بني ٩٠٠ونيف و ٣٢٠هـ. .

انظر : الأعلام ( ١٣٠/٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( لا شك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( سعد ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير الأصل: ( ينبعث ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : ( الوسط ) فلعله تحريف في المخطوطات والله أعلم .



قالوا: ولأن تمام البدن موقوف على الحرارة الغريزية ، ( والعضو الذي هو منبع / الحرارة [١٢٤/ب الغريزية ) (١١٤) الذي هو منبع القوة الغادية اليتي الغريزية ) (١) الذي هو منبع القوة الغادية اليتي ها ينمو وهو الكبد(٢).

قالوا : ولأن أفعال القوى إنما تتم بالروح وهي لا بد لها من متعلق تتعلق بـــه ولا بـــد أن يتقدم متعلقها عليها وهو القلب .

قالوا: وهذا هو الأنسب والأليق بحكمة الرب تعالى فإن القلب ملك سائر الأعضاء وهي جنود (١) له وحدم ، فإذا صلح القلب صلحت جنوده ، وإذا فسد فسدت ، وقد أشار النبي في الحديث الصحيح إلى ما يرشد إلى ذلك فقال: " إن في الجسد مضغة إذا (صلحت) (٥) صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله (١). ألا وهي القلب . ألا وهي القلب (٧) فما أولى هذه المضغة أن تكون متقدمة في وجودها على سائر الأعضاء ، وسائرها تبع لها في الوجود كما هي تبع لها في الصلاح والفساد .

قالوا: وقد شاهد أصحاب التشريح في المني عند انعقاده نقطة سوداء في وسطه .

قال أصحاب الدماغ: شاهدنا الفراخ في البيض أول ما يتكون منها رؤسها، وسنة الله في ( تكون الأجنة في الأرحام كذلك .

قالوا : ولأن الدماغ مجمع الحواس ، ورئيس البدن واشرفه : قالوا : وهذه ســـنة الله في ) (^)بروز الجنين أول ما يبدو منه إلى الوجود رأسه .

قال أصحاب الكبد: لما كان المني محتاجاً إلى قوة غاذية (١) تزيد في جوهره حتى يصير بحيث يمكن أن تكون الأعضاء فيه ، كان أول الأعضاء وأسبقها إليه هو محل القوة الغاذية وهو الكبد .

<sup>(1)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في ( م ) و ( ق ) و ( ط ) : ( لا بد أن يتقدم على العضو ) .

<sup>(3)</sup>في المطبوع : ( الذي منه القوة الغريزية التي بما ينمو وهو القلب ) .

<sup>(4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( ملك وسائر الأعضاء جنود له ) ، وفي المطبوع : ( ملك والأعضاء جنود له ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في المطبوع : ( فسد لها سائر الجسد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : ( ألا وهي القلب ) : ذكرت مرة واحدة فقط .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>سقط من المطبوع .



قال أصحاب السرة : حاجة الجنين إلى جذب الغذاء أشد من حاجتـــه إلى آلات قـــواه ، وإدراكه ومن السرة يتج<sup>(٢)</sup>الغذاء .

وأولى هذه الاقوال : القول الأول ومرتبته القلب <sup>(٣)</sup>وشرفه ومترله ومحله الذي وضعه الله به يقتضي أن المبدؤ به قبل سائر الأعضاء المتقدم عليها بالوجود والله أعلم .



<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( مغذية ) .

<sup>(2)</sup>هكذا في الأصل ، وفي غيره : ( يجذب ) .

<sup>(3)</sup>في (م) و (ق) : (وهو بيت القلب) ، وفي المطبوع : ( القول الأول فإن القلب ومترلته ) .



[1/170]

#### ﴿ فصل ﴾/ { حال الجنين قبل نفخ الروح }

فإن قيل : الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا ؟

قيل : كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات ، و لم يكن له حركة (١)الحـــس والإرادة ، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسه (٢)وارادته إلى حركة نموه واغتذائه .

فإن قيل: قد ثبت أن الولد يتحلق من ماء الأبوين ، فهل يتمازحا ويختلطا<sup>(٣)</sup>حتى يصيرا ماء واحداً ، أو يكون أحدهما هو المادة والآحر بمترلة الأنفحة التي تعقده ؟

قيل : هو موضع احتلف فيه أرباب الطبيعة :

فقالت طائفة منهم : مني الاب لا يكون جزءاً من الجنين وإنما هو مادة الروح الساري في الأعضاء ، وأجزاء البدن كلها من مني الأم .

ومنهم من قال : بل هو ينعقد من مني الأم<sup>(۱)</sup>ثم يتحلل ويفسد قالوا : ولهذا كـان الولــد جزءًا من أمه ، ولهذا جاءت الشريعة بتبعيته لها في الحرية والرق .

قالوا: ولهذا كان<sup>(٥)</sup>لو نزى فحل رجل على حجرة<sup>(٢)</sup>آخر فأولدها فالولد لمالك الأم دون مالك الفحل لانه تكون من أجزائها واحشائها ولحمها ودمها، وماء الأب بمترلة الماء الذي يسقي الأرض.

ونازعهم الجمهور وقالوا : إنه يتكون من مني الذكر(٧)والأنثى .

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( حركة نحوه ( بياض ) والإرادة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( حسيته ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( يتمازحان ويختلطان ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( الأنثى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>سقط من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>هكذا ف المخطوطات ، وفي المطبوع : ( على جارية آخر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( الرجل ) .



ثم لهم قولان : أحدهما : أن يتكون عن (\)منى الذكر أعضاؤه واحزاؤه وعن مسني الأنشى صورته .

والثاني : الأعضاء والأجزاء والصورة تكون من مجموع المائين وأنهما امتزجا واختلطا وصارا ماءاً واحداً وهذا هو الصواب ، لأنا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب وتارة إلى الأم . والله أعلم .

وقد دل على هذا قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنشَـى ﴾ (٢) والأصل هو الذكر ، فمنه البذر ومنه السقي ، والأنثى وعاء ومستودع لوالده (٢) تربيه في بطنها كما تربيه في حجرها ولهذا كان الولد للأب حكماً ونسباً / وأما تبعيته للأم في الحرية والرق ، فلأنـه [١٢٥/بانما تكون وصار ولداً في بطنها وغذته لبنها مع الجزء الذي فيه منها ، وكان الاب أحــق بنسـبه وتعصيبه لانه أصله ومادته ونسخته ، وكان أشرفهما ديناً أولى به تغليباً لدين الله وشرعه .

فإن قيل: فهلا طردتم هذا وقلتم لو سقط بذر رجل في أرض رجل أن آخر يكون الزرع لصاحب الأرض دون مالك البذر ؟

قيل: الفرق بينهما أن البذر مال متقوم نبت (°)في أرض آخر فهو لمالكه وعليه أجره الأرض أو هو بينهما بخلاف المني فإنه ليس بمال ، ولهذا نهى الشارع عن المعاوضة عليه (١)، واتفق الفقهاء على أن الفحل لو نزا على رمكة لكان الولد لصاحب الرمكة .

### 

<sup>(1)</sup>في غير الأصل: ( يكون من ــ من ) .

<sup>(2)</sup>سورة الحجرات آية ( ١٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( لولده ) وهو الصواب .

<sup>(4)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(5)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(6)</sup> سقط من غير الأصل .



# ﴿ فصل ﴾ مل يتكون الجنين من مائين وواطئين }

فإن قيل : فهل يتكون الجنين من مائين وواطئين ؟

قيل : هذه المسألة شرعية كونية ، والشرع فيها تابع للتكوين وقد اختلف فيهـا شـرعاً وقدراً .

فمنعت طائفة ذلك وأبته كل الإباء وقالت : الماء إذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام بحيث لا يبقى فيه مقدار رسم رأس إبرة وإلا فسد فلا يمكن انفتاحه بعد ذلك لماء ثان لا من الواطئ ولا من غيره .

قالوا: وبهذا أجرى الله العادة أن الولد لا يكون إلا لأب واحد، كما لا يكون إلا لأم واحدة وهذا هو مذهب الشافعي.

وقالت طائفة : بل يتخلق من مائين فأكثر .

قالوا: وانضمام الرحم واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء الثاني فإن الرحم انشق (۱) شئ وأقبله للمني .

قالوا: وِمثال ذلك مثال (٢) المعدة فإن الطعام إذا استقر بما انضمت عليه غاية الانضمام فإذا ورد عليها طعام فوقه انفتحت له لشوقها إليه .

قالوا: وقد شهد بهذا القائف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولد ادعاه اثنان فنظر إليهما وإليه وقال: ما أراهما إلا اشتركا فيه ، فوافقه عمر أو الحقه بهما. ووافقه على ذلك أحمد ومالك (0).

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( أشفق ) ، وفي المطبوع : ( أشوق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل : (كمثال ) .

<sup>(3)</sup> عمر بن الخطاب : هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي ، أبو حفص ، أمير المؤمنين الفاروق ، ثاني الخلفاء الراشدين ، من أيد الله به الإسلام وفتح على يده الأمصار ، الصادق الملهم المحدث ، أحد العشرة المبشرين بالجنة . استشهد رضي الله عنه بيد أبي لؤلؤة المجوسي في صلاة الصبح سنة ( ٢٣هـــ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : زيادة ( رضي الله عنه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( رضي الله عنهما ).



قالوا: والحس يشهد بذلك كما ترى في حري الكلبة والسنور تأتي بما مختلفة الألــوان / [١٢٦] لتعدد آبائها ، وقد قال النبي عليه : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي مــاءه زرع غيره "(١) يريد وطئ الحامل من غير الموطئ .قال الإمام أحمد : الوطء يزيد في سمع الولد وبصــره هذا بعد انعقاده .

وعلى هذا مسألة فقهية وهي : لو أحبل أمة (٢) غيره بنكاح أو زنا ، ثم ملكها هل تصير أم ولد له ؟ فيها أربعة أقوال للفقهاء (٣). وهي روايات عن أحمد (١٤).

أحدها: لا تصير أم ولد لانها لم تعلق بالولد في ملكه.

والثاني : تصير ام ولد لانها وضعت في ملكه .

الثالث : أن وضعت في ملكه صارت أم ولد ، وإلا فلا لأن الوضع والاحبال كان في غير ملكه .

الرابع: أنه أن وطئها بعد أن ملكها صارت أم ولد وإلا فلا لأن الوطء ، يزيد في خلقـــة الولد كما قال الامام احمد ، الوطء يزيد في سمع الولد وبصره . وهذا أرجح الأقوال .

وقد ثبت عن النبي الله عن أنه مرّ بأمرأة مجح على باب فسطاط فقال : لعل سيدها يريد أن يلم بما ، لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه (٥) قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ، (كيف يستعبده وهو لا يحل له ؟ (٦) ) (٧) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في المطبوع : ( لو أحبل جارية ) .

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل : ( عن الإمام أحمد ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( معه في قبره ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>أخرجه مسلم في ( ١٦ ) كتاب النكاح ، ( ٢٣ ) باب تحريم وطء الحامـــل المســـبية ح ( ١٤٤١ ) مـــن حــــديث أبي الــــدرداء رضى الله عنه .



والمجح: الحامل المقرب وقوله: "كيف يورثه "أي يجعل الولد تركة موروثة عنه ، لأنه عبده ولا يحل عبده ولا يحل له ذلك ، لانه قد صار فيه جزء من أجزائه بوطئه ، وكيف يجعله عبده ،وهو لا يحل له ذلك ؟ .

فهذا دليل على أن وطء الحامل يزيد في الأجزاء ، وقد دلت المشاهدة على أن الحامـــل إذا وطئت كثيراً جاء الولد عبلاً ممتلئاً ، وإذا هجر وطؤها جاء الولد ضئيلاً ضعيفاً ، فهــــذه أســـرار شرعته موافقة للأسرار الطبيعية مبنية عليها . والله أعلم .

فإن قيل : فهل يمكن أن يخلق من الماء الواحد ولدان في بطن واحد ؟

قيل هذه مسألة التوأم. وهو ممكن بل قد وقع .وله أسباب :

أحدها: كثرة المني، فيفيض إلى بطن الرحم دفعات والرحم يعرض لــه عنـــد الحركــة الحادثة (١٦٦)للمني حركات / مختلفة فريما اتفق أن كان الحادث (٢)للدفعة الأولى من المني أحد جانبيه، [١٢٦/ب وللثانية الجانب الآخر.

ومنها: أن بيت الأولاد في الرحم فيه تجاويف فيكون المني كثيراً فيفضل عن أحدها فضلة يشتمل عليها التجويف الثاني وهكذا الثالث.

قال أرسطو<sup>(٣)</sup>: وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطن واحد ،وحكى عــن امــرأة ألهـــا وضعت في أربع بطون عشرين ولداً .

وقال صاحب القانون<sup>(۱)</sup>: سمعت بجرجان أن امرأة اسقطت كيساً فيه سبعون صورة (كل صورة )<sup>(۱)</sup>صغيرة جداً .

<sup>(1)</sup> في ( م ) و (ق ) : ( الجاذبة ) ، وفي المطبوع : ( الجارية ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( الجاذب ) .

<sup>(3)</sup>أرسطو: فيلسوف يوناني ، تتلمذ على أفلاطون ، وعلم الإسكندر الأكبر ، كان أول من أرسى قواعد المنطق ، والذي كتـب فيــه طائفة من العلوم تــوفي طائفة من العلوم تــوفي سنة ( ٣٢٢ قبل الميلاد ) .

انظر الموسوعة العربية الميسرة ( ١١٧/١ ) .

<sup>(4)</sup> ابن سينا : هو الحسين بن عبدالله بن سيناء ، أبو على ، الملقب بالرئيس ، الحكيم . قال عنه ابن حجر : " ما أعلمه روى شيئاً مـــن العلم ، ولو روى لما حلت الرواية عنه ، لأنه فلسفى النحلة ، ضال ، لا رضى الله عنه " .

كان يقول بقدم العالم ، ونفي المعاد الجسماني ، ونقل عنه أنه قال : " إن الله لا يعلم الجزيئات بعلم جزئي ، بل بعلم كلـــي " . مـــن مصنفاته : الشفا ، والإشارات والتنبيهات ، والقانون في الطب . مات سنة ( ٢٨٤هــــ ) .

انظر لسان الميزان لابن حجر ( ٢٩١/٣ ) ، الأعلام للزركلي ( ٢٤١/٣ ) .



قال أرسطو: وإذا اتأمت بذكر وأنشى فقل ما تسلم الوالدة والمولود، و إذا أتأمت (٢)بذكرين أو أنثيين فتسلم كثيراً.

قال : والمرأة قد تحبل على الحبل ، ولكن يهلك الأول في الأكثر ، فقد أسطقت امسرأة واحدة اثنا عشر جنيناً حملاً على حمل وأما إذا كان الحمل واحداً أوبعد وضع الأول فقد يعيشان . والله أعلم .



(1) هكذا في الأصل فقط .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( توأمت ) .



# () فصل ﴿ فصل ﴿ فصل ﴿ انقطاع الحيض أثناء الحمل وسببه ﴾

فإن قيل: فما السبب المانع للحامل من الحيض غالباً ؟.

قال الإمام أحمد وأبو حنيفة: إنما نراه من الدم يكون دم فساد لا حيض.

والشافعي وإن قال : إنه دم حيض ، وهو إحدى الروايتين عن عائشة فلا ريب أنه نـــادر بالإضافة إلى الأغلب .

قيل : دم الطمث ينقسم إلى ثلاثة أقسام .

قسم ينصرف إلى غذاء الجنين

وقسم يصعد إلى البدن.

وقسم يحتبس <sup>(۲)</sup>إلى وقت الوضع فيخرج مع الولد وهو دم النفاس ، وربما كانت مادة الدم قوية وهو كثير فيخرج بعضه لقوته وكثرته .

والراجح من الدليل: أنه حيض حكمه حكمه ، إذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع من كونه حيضاً ، واستيفاء الأدلة من الجانبين فقد ذكرنا ها في موضع آخر . والله أعلم .

فإن قيل : فما السبب في أن النساء الحبالي لا يشتقن في الشهر الثاني والثالث إلى تنـــاول الأشياء / الغريبة التي لم تعتد بما طباعهن ؟ .

قيل: لأن دم الطمث لما احتبس فيهن بحكمة قدرها الله سبحانه وهو صرفه عذاء للولد ومقدار ما يحتاج إليه يسير فتدفعه الطبيعة الصحيحة إلى فم المعدة فيحدث لهن شهوة تلك الأشياء الغريبة.

فإن قيل : فكيف وضع الجنين في بطن أمه ، أقائماً أم قاعداً أم مضطجعاً ؟

<sup>(1)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( يحبس ) .



قيل : هو معتمد بوجه على رجليه وبراجتيه على ركبتيه ورجلاه مضموتان إلى قمدماه ووجهه إلى ظهر أمه .

وهذا من العناية الإلهية أن أجلسه هذه الجلسة في هذا المكان الضيق فهو في الرحم على الشكل الطبيعي وأيضاً: فلو كان رأسه إلى أسفل لوقع ثقل الأعضاء الخسيسة على الأعضاء الشريفة وأدى ذلك إلى تلفه ، ولأنه عند محاولة الخروج إذا انقلب أعانه ثقله على الخروج .

فإنه إذا حرج أول ما يخرج منه رأسه لأن الرأس إذا حرجا<sup>(۱)</sup>أولا كان حروج سائر الأعضاء بعده سهلاً وإن حرج على غير هذا الوجه لكان فيه تعويق وعسر ، فإن الرجلين لو حرج أولا انعاق خروج الباقي فإنه أن حرجت الرجل الواحدة أولا انعاق عند الثانية وإن حرجا<sup>(۱)</sup>معاً انعاق عند اليدين وإن حرجت اليدان والرجلان انعاق عند الرأس فكأنه يلتوي إلى الخلف أو تلتوي السرة إلى العنق . فيأ لم الرحم ويصعب الخروج ويؤدي إلى مرضه أو تلفه .

فإن قيل: فما سبب الإجهاض الذي يسمونه الطرح قبل كمال الولد؟

قيل: الجنين في البطن بمترلة الثمرة في الشجرة وكل منهما له اتصال قوي بالأم وهذا يصعب (٢)قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة ويحتاج إلى قوة فإذا بلغت الثمرة نهايتها سهل قطعا وربما سقطت بنفسها وذلك لأن تلك الرباطات (٤)والعروق التي كانت (٥)تمدها من الشجرة كانت في غاية القوة ( فتوفر ) (١)لغذاء آخر رجع ذلك / الغذاء إلى الشجرة فضعفت تلك الرطوبات [١٢٧/بوالمجاري وساعدها ثقل الثمرة فسهل اخذها . وكذا الأمر في الجنين ، فإنه ما دام في البطن قبل كماله واستحكامه فإن رطوباته وأغشيته ورباطاته (٧)تكون [ مانعة ] (٨)له من السقوط فيإذا تم وكمل ضعفت تلك الرباطات وألهكت الأغشية واجتمعت تلك الرطوبات المزلقة فسقط الجنين .

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) ك ( لو خرجت ) ، وفي المطبوع : ( لو خرجتا ) .

<sup>(2)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( خرجتا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( يضعف ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في ( ق ) : ( الرطوبات ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في (م) و (ق): كلمة غير واضحة . وفي المطبوع : ( والغذاء فلما رجع) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(8)</sup> سقط من الأصل.



هذا الأمر الطبيعي الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها وأما السقوط قبل ذلك فلفساد في الجنين أو لفساد في طبيعة الأم أو لضعف (١) في الطبيعة كما تسقط الثمرة قبل ادراكها لفساد يعرض لها أو تضعف الأصل أو لفساد يعرض من حارج فإسقاط (١) الجنين لسبب من هذه الأسباب الثلاثة فالآفات التي تصيب الأجنة بمترلة الآفات التي تصيب الثمار .

فإن قيل : فكيف فم الرحم<sup>(٢)</sup>مع ضيقه ( يتسع بخروج ) <sup>(٤)</sup>ما هو أكبر منـــه بأضــعاف مضاعفة ؟

قيل: هذا من أعظم الأدلة على عناية الرب تعالى وقدرته ومشيئته فإن الرحم لا بـــد أن ينفتح الانفتاح العظيم جداً.

قال غير واحد من العقلاء: ولا بد من انفصال يعرض للمفاصل العظيمة ثم تلتئم مسرعة (٥) أسرع من لمح البصر وقد اعترف فضلاء الأطباء وحذاقهم بذلك وقالوا: لا يكؤن ذلك إلا بعناية إلهية وتدبير تعجز العقول عن ادراكه وتقر للخلاق العليم (٢) بكمال الربوبية والقدرة.

فإن قيل : فما السبب في بكاء الصبي حال(٧)خروجه إلى هذه الدار ؟

قيل : ها هنا سببان : سبب باطن أحبر به الصادق المصدوق لا يعرف الأطباء ، وسبب ظاهر .

فأما السبب الباطن: فإن الله سبحانه اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من أولاد آدم شيطاناً. فشيطان هذا المولود قد حبس (^) ينتظر خروجه ليقارنه / ويتوكل به ، فهإذا انفصل [١٦٨٨] استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته تحرقاً عليه وتغيظاً واستقبالا له بالعداوة التي كانت بين الأبوين قديماً فيبكي المولود من تلك الطعنة ، ولو آمن زنادقة الأطباء والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يرده .

<sup>(1) (</sup> ضعف ) في غير الأصل .

<sup>(2)</sup> في (م) و (ق): (فأسقط).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في( م ) و ( ق ) : ( فكيف الرحم ) ، وفي المطبوع : ( فكيف يخرج من الرحم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( يخرج ) وسقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع ( بسرعة ) .

<sup>(6)</sup> في غير الأصل: ( العظيم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( حالة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( حنس ) .



وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة (۱)قال : قال رسول الله علي : " صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان "(۲) .

وفي الصحيحين من حديثه أيضا قال: قال رسول الله على " ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارحاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه "(٢) وفي لفظ آحر: " يمسه حين يولد فيستهل صارحاً من مس الشيطان إياه "(٤) وفي لفظ آحر: " كل بسني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته امه إلا مريم وابنها "(٥) وفي لفظ للبخاري: " كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه باصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ثم (١) ذهب يطعن فطعن في الحجاب "(٧).

والسبب الظاهر: الذي لا تخبر الرسل بأمثاله برحصه (^) عن الناس ومعرفتهم له من غيرهم ، هو مفارقته للمألف (٩) والعادة التي كان فيها إلى أمر غريب فإنه ينتقل من حسم حار إلى هواء بارد ومكان لم يألفه فيستوحش من مفارقته وطنه ومألفه ، وعند أرباب الإشارات أن بكاءه ارهاصاً بين يدي ما يلاقيه من الشدائد والآلام والمحاوف .

وأنشدوا(١٠)في ذلك:

بكل الذي يلقاه فيها يهدد لأوسع مما كان فيه وأرغد

ويبكي بها المولود حتى كأنه وإلا فما يبكيه فيها وإنها

<sup>(1)</sup>في غير الأصل : زيادة ( رضي الله عنه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> أخرجه مسلم في (٤٣) كتاب الفضائل (٤٠) باب فضائل عيسى عليه السلام ح ( ٢٣٦٧ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (<sup>3)</sup> أخرجه البخاري في ( ٦٠ ) كتاب الأنبياء ( ٤٤ ) باب قوله تعالى : ( واذكر في الكتاب مسريم إذ انتبسذت مسن أهلسها مكانساً شرقياً ) ح ( ٣٤٣١ ) ، ومسلم في ( ٤٣ ) كتاب الفضائل ( ٤٠ ) باب فضائل عيسى عليه السلام ح ( ٢٣٦٦ ) مسن حسديث أبي هريرة رضى الله عنه . وهذا لفظ مسلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>أخرجه مسلم في نفس الكتاب السابق عقب الرواية السابقة .

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم عقب الحديث السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>أخرجه البخاري في ( ٥٩ ) كتاب بدء الخلق ، ( ١١ ) باب صفة إبلسيس وجنسوده ح ( ٣٢٨٦ ) مسن حسديث أبي هريسرة رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : ( لرخصه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>في غير الأصل: ( للمألوف).

<sup>(10)</sup>في ( م ) والمطبوع : ( وأنشد ) .



ولهم نظير هذه الإشارة في قبض كفه عند خروجه إلى الدنيا ، وفي فتحها عند خروجــه منها . وهو الإشارة إلى أنه خرج إليها (١) مركباً على الحرص والجمع وفارقها صفر اليـــدين منـــها وأنشدوا في ذلك :

دليل على الحرص الذي هو مالكه الى فرقة المال الذي هو تاركه وفي قبض كف الطفل(٢)عند ولاده وفي فتحها عند الممات إشارة

ولهم نظير هذه الإشارة في بكاء الطفل (عند حروجه) (<sup>۱)</sup>وضحك من حوله وأن الأمــر سيتبدل (<sup>۱)</sup>ويصير إلى ما يبكي من حوله عند موته كما ضحكوا عند ولادته وأنشدوا (<sup>(۱)</sup>في ذلك:

والناس حولك يضحكون سرورا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا

أنسسيت<sup>(٢)</sup>إذ ولدتك أمك باكيساً واعمل<sup>(٧)</sup>لعلك أن تكون إذا بكوا

ونظير هذه الإشارة أيضاً قولهم أن المولود حين ينفصل يمد يده إلى فيه إشارة إلى تعجيل نزله عن القدوم بأنه ضعيف (^) ومن تمام إكرامه تعجيل قراه ،فأشار بلسان الحال إلى ترك التاخير وربما مص إصبعه إشارة إلى نهاية فقره ، وأنه بلغ منه إلى مص الأصابع. ومنه قول الناس لمن بلغ به الفقر غايته هو (٩) ومص أصابعه :

يطالب بالتعجيل خوف التشاغل من القوت شئ غير مص أناملي

ويهوي إلى فيه يمض بنائه ويعلمهم أني فقير وليس لي

<sup>(1)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) ·

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( المرء ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup>سقط من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل : ( سيبدل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( وأنشد ) .

<sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( ولدتك إذ ولدتك ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>في غير الأصل: ( فاعمل).

<sup>(8)</sup> يُن غير الأصل و ( ق ) : ( ضيف ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في غير الأصل : ( فهو ) .



ونظير هذه الإشارة أنه يحدث (حال ولادته يقول بلسان الحال : لا تنكروا أحداث من استفتح بالحدث في دار الحدث ، كذلك كنتم من قبل ، وليس العجب ممن أحدث ، بل ) (۱)العجب ممن يطهر من الحدث .

إلى أنه من حادث ليس يعصم وما منكم إلا وذو العرش أرحم

ويحدث بين الحاضرين اشسارة يقول وعندي بعد (ذي) (١)أخواتها

ونظير هذه الإشارة أنه (٢) يضحك بعد الأربعين ، وذلك عندما يتعقــل نفســه الناطقــة ويدركها . وفي ذلك قصاص من البكاء الذي أصابه عند ولادته وتأخر بعده ، لئلا<sup>(١)</sup> يتأسى العبد إذا أصابته شدة ، فالفرج كامن بطنها ° في آثارها :

إلى فرج وافاه بعد الشدائد وتضحك آخرى فاصطبر للعوائد

ويضحك بعد الأربعين إشارة يقول هي الدنيا فتبكيك مرة

قالوا: ويرى المنامات (٢) بعد ستين يوماً من ولادته ، ولكن ينساها / لضعف القوة الحافظة [١٢٦٩] وكثرة الرطوبات ، وفي ذلك لطف به أيضا لضعف (٧) قلبه عن التفكير فيما يراه .

ستون يوماً رؤيسة الأحلام عن ضبطه في يقظة ومنام

ويرى بعين القلب إذ تأتي له لكنسه ينسساه بعسد لضيعفه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(2)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup>(أن) في (م) و (ق).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>( لكي ) في غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>هكذا في الأصل وفي غيره (كأم يطلبها في آثارها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في المطبوع : ( الأماني ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سقط من الأصل.



#### الم فصل ﴾

ولما تكامل للنطفة أربعون يوماً فاستحكم نضجها ، وعقدتما حرارة الرحم استعدت لحالة هي أكمل من الأولى وهي الدم الجامد الذي يشبه العلقة ويقبل الصــورة ويحفظهــا بانعقــاده(١) وتماسك أجزائها ، فإذا تم لها أربعون استعدت لحالة هي أكمل من الحالتين قبلها وهي صيرورتما لحماً أصلب من العلقة وأقوى وأحفظ والمخ المودع فيها واللحم الذي هو كسوتها والرطوبات(٢) التي تمسك أجزائه وتشد بعضها إلى بعض ، والكبد الذي يأخذ صفو الغذاء ويرســله إلى ســائر الأعضاء ، والى الشعر والظفر والأمعاء التي (٣) هي مجاري وصول الطعام والشـــراب إلى المعـــدة ، والعروق التي هي محاري تنفيذه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن ، والمعدة التي هي حزانـــة الطعــــام والشراب وحافظته لمستحقيه ، والقلب الذي هو منبع الحرارة ومعدن الحياة والمستولي على مملكة هوبريد القلب وترجمانه ورسوله والسمع الذي (°)صاحب أخباره ، والبصر الذي هو طليعته ورائده والكاشف له عما يريد كشفه والأعضاء الستي هسي خدمسه وخولسه ، والسرجلان تسمعي في مصالحه ، واليدان(١٠)تبطش في حوائجه ، والأسنان تفصل قوته وتقطعه والأضــراس تطحنــه والريق يعجنه ، والحرارة تنضحه والمعدة تجزئه ، والكبد يخدمه ، والعروق توصله إلى أربابه ، والذكر آلة نسله ، والأنثيان خزانة مادة النسل ، فالكبد للغذاء / وقسمته [١٢٩/ب وهي في الحيوان بمترلة شرش الشجر والنبات تجــذب الغــذاء وترســله إلى جميــع الأجــزاء وآلات الغذاء حدم لها والقلب للأرواح الستي بمساحياة الحيوان وآلات التنفس(٧)حدم له (^)والدماغ معدن الحس والتصور والحواس خدم [له] (٩) والأنثيان معدن التناسل والذكر خادم لهما وهذه الأعضاء هي رأس أعضاء البدن.

<sup>(1)</sup>في غير الأصل: ( بانعقادها ) .

<sup>(2)</sup> في غير الأصل : ( والرباطات ) .

<sup>(3)</sup> في (م) و (ق) : ( الذي ) . (4)في غير الأصل : ( عن ) .

<sup>(5)</sup> ريادة ( هو ) في غير الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير ُ الأصل ( واليد ) .

<sup>(7)</sup> في المطّبوع : ( النفس ) .

<sup>(8)</sup> في (م) و (ق) : ( لها ) .

<sup>(9)</sup> سقط من الأصل.



## ♦﴿ فصل ﴾ آلات الفذاء ﴾

وأما الآلات الغذاء فثلاثة أقسام وآلة تقبل الغذاء وتصلحه وتفرقه وترسله إلى جميع البدان وآلة تقبل فضلاته وآلة تعين في إخراج ثقله وما لا منفعة في بقائه فأما الآلات القابلة فهي الفــم والمرئ والبطن والكبد والعروق الموصلة إلى الكبد والعروق الموصلة منها(١) إلى البدن .

وأما آلات القابلة للفضلات فالمرارة تقبل ما لطف منه والطحال يقبل كثيفه والكلسي وهذه والمثانة يقبلان المتوسط والكبد موضوعه في الجانب الأيمن وتأخذ يسيراً إلى الجانب الأيسر وهذه الحكمة بديعة هي أن القلب إلى (أألجانب الأيسر أقرب وهو معدن الحار الغريزي فنحيت (أعنه الكبد قليلاً لئلا يتأذى بحرارتها وجعل في أوعية الغذاء قوى خادمة له فالفم مع كونه يقطع الغذاء ويطحنه يحيله ويغيره والمريء مع كونه منفذاً إلى المعدة يغيره تغييراً ثانياً والمعدة مع كونها خزانة حافظة له تنضجه وتطبخه فتغيره تغييراً ثالثاً وتهضمه وتنفي (أ)منه مالا يصلح منه (ف)فتخرجه وتدفعه إلى مخرج الثفل فإن الطعام إذا استقر في المعدة اشتملت عليه وانضمت غاية الانضمام ثم انضحته بحرارتها ، ثم تتولاه الكبد وتشتمل عليه تقلبه دماً خالصاً ثم تقسمه على جميع الأعضاء قسمة عدل لا جور فيها ولا حيف .

ولما كانت المعدة حوض البدن الذي يرده أجزاء البدن من كل ناحية اقتضت الحكمة الإلهية جعلها / في وسطه وخالص الغذاء يتأدى إلى الكبد من شعب كثيرة وتجتمع في موضع [١٩٣٠] واحد واسع يسمى باب الكبد وجميع العروق التي تتصل بالمعدة والأمعاء والطحال فتحتمع (١٥٠ وترقى إلى باب الكبد وفي المعدة (قوة بخار) (٧٠ تجذب الموافق ويبقى المخالف المنافي

<sup>(1)</sup> سقط من ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل: ( في ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup>في غير الأصل : ( فتحنب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في (م) و (ق) : (وتبقى) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( تستجمع وترتقي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .



الذي عجزت قوة المعدة (۱) عنه ثم إن الكبد تصفيه وتنقيه بعد اجتذابه مرة آخرى وتنقي عنه غير الموافق . وقد أعد الصانع الحكيم سبحانه لتنقية الدم من الكبد ثلاثة خدام فارهين قائمين بالمرصاد بلا كسل ولا فتور وقد وضع كل واحد منها في المكان الأليق (۱) به ونصبه [ نصبة ] (۱) بها يكون أمكن من عمله .ولما أستقر الغذاء في المعدة وطبخته وأنضجته صارت فضلاته ثلاثة : فضلة كالدردي الراسب ، وفضلة كالرغوة والزبد الطافي ، وفضلة مائية ، فجعل كل خادم من هذه الحدم (۱) الثلاثة على فضلة لا يتعداها إلى الآخرى ليجذبها من مجرى خادم الفضلة الخفيفة (۱) الطافية ومكافحا وهي الصفرة والمرارة (۱) ، ونصبها الرب تعالى فوق الكبد ، لأن المجتذب هو الفضلة الطافية ومكافحا فوق مكان الدردي الراسب . وخادم الفضلة الي هي كالدردي الراسب الطحال ، ونصبه الخلاق العليم أسفل من باب الكبد حيث كان ما يجتذبه من أسفل (2) و لم يكن في الجانب الأيمن لأن المعدة قد شغلت ذلك الجانب . وكان الجانب الأيسر خالياً فلم تعده .

فإذا نقي الدم من هاتين الفضلتين حدمه الخادم الثالث وهوالكبد وقد بقي أحمر نقي اللون مشرقاً نورانياً ، ويصل إليها من عرق عظيم يسمى الأجوف ثم يوزع من هناك على جهتي البدن العليا والسفلى في رواضع كثيرة العدد ما بين كبير وصغير ومتوسط كلها تتصل بالعرق الأجوف وتمتاز منه وما دام الدم في هذا العرق ففيه مائية غير محتاج إليها لأنها كانت مركب (١١٠/لغذاء فلما أوصلته إلى مستقره (٩) استغنى عنها فاحتاج ولا بد إلى إخراجها ودفعها ، ولو لم يبادر إلى ذلك [١٣٠/بأضرت به فخلق الله سبحانه الكليتين يمتصان هذه الفضلة بعنقين طويلين (١٠٠ك الأنبوبين (١١)، ويفرغانه (٢٠٠)في المثانة بعرقين آخرين ووضعهما سبحانه أسفل من الكبد قليلاً حيث يكون أمكن

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>( وقتها ) في غير الأصل .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل : ( اللائق ) .

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(4)</sup> في المطبوع : ( الخادم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في (ق): (الخفية).

<sup>(6)</sup>في (م) و (ق): (الصفرة المرارة)، وفي المطبوع: (اللصفرة المرارة).

<sup>(7)</sup> (8) من سفل) في (م) و (ق).

<sup>(8)</sup> في غير الأصل: ( متركب ) .

<sup>(9)</sup> افي (م) و (ق) : (مستقرها). (10)

<sup>(10)</sup> ي (م) و (ق): (طويل). (11)

<sup>(11)</sup>في المطبوع : (كالأنبوبتين) .

<sup>(12) (</sup> ويفرغانها ) : في غير الأصل .



لتخليص المائية كما ترون العصارات وأما المرارة فوضعها الله سبحانه فوق الكبد لأنها بمترلـــة السفنجة .أو القطنة التي يقطف بما الدهن عن وجه الرطوبات .

وأما الطحال فوضعها(١)أميل إلى أسفل لأنه بمترلة ما يجتذب الأشياء المصونة إذا رسبت .



<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( فوضعه ) .



### م فصل که

إذا انتفى الدم من هذه الفضول (۱۰ كلها وعملت فيه هذه الخدم بقواها التي أودعها فيها هذا العمل وأصلحته هذا الإصلاح عمل ملك الأعضاء والجوارح وهو القلب فيه عمل آخر فقصره (۲) بحرارة أخرى هي أقوى من حرارة الكبد .



<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( الفضلات ) .

(<sup>2)</sup> ( فقصده ) : في غير الأصل .



## ﴿ فصل ﴾ المعدة ومتعلقاتها }

وجعل سبحانه في المعدة أربع قوى :

قوة حاذبة للملائم ، وقوة منضجة له ، وقوة ممسكة له ، وقوة دافعة للفضلة المستغنى عنها منه . ورئيس هذه القوى هي القوة المنضجة وسائرها خدم لها .

وخصت المعدة عن سائر الأعضاء بأن أودع فيها قوة تحسس بالعوز والنقصان ، وخاصية (١) فمها ، يتنبه الحيوان على تناول الغذاء عند الحاجة . وأما سائر الأعضاء فإنها تتغذى بالنبات باجتذاب الملائم إليها .

ولما احتاجت المعدة إلى قوة حس<sup>(۲)</sup>بالعوز ، ولم يكن ذلك إلا من معدن الحــواس وهــو الدماغ أتاها روح العصب وهو عظيم<sup>(۳)</sup>فأنبت أكثره<sup>(٤)</sup>في فمها وما يليه ومن<sup>(٥)</sup>باقيه مستقيماً حتى بلغ قعرها .

فإن قيل: فما الحكمة في أن باعد سبحانه بين العدة وبين (١) الفم ، وجعل بينهما محرى طويلاً وهو المرئ ، وهلا اتصلت المعدة بالفم واستغنت عن المرئ ؟ .

قيل : هذا من تمام حكمة الخالق ، وفيه منافع كثيرة :

مها : أن يحصل للغذاء تغير ما في طول (٧) المجرى ، فيلطف قبل وصوله إليه .

ومنها : بعده عن آلة التنفس لئلا تعوقه / وتعوق الصوت والكلام .

[1/171]

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( خاصة فمنها ) ، وفي المطبوع : ( خاصتها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( وحس ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( روح العصب عظيم ) ، وفي المطبوع : ( روح لعصب عظيم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( أكثرها ) .

<sup>(5)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(6)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( طريق ) .



ومنها<sup>(۱)</sup>: أن لا تتقلب المعدة إلى خارج عند شدة الجوع كما يعرض ذلك للحيوان الشره إذا كان قصير العنق .

فإن قيل : فلم كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب الأيمن ؟ .

قيل: ليتسع المكان على الكبد ولا ينحصر.

فإن قيل : فهلا كانت مستقيمة في وضعها(٢)، بل مال أسفلها إلى الجانب الأيمن ؟

قيل: ليتسع المكان على الطحال حيث كان أحفظ موضعاً من الكبد.

فإن قيل : فلم جعلت مستطيلة مدورة ، وجعلت مما يلي الصلب مسطحه ؟

قيل: لما وضعها الله سبحانه (٣) بين الكبد والطحال جعلها مستطيلة وكانت مستديرة ليتسع الموضع للطعام والشراب وكان أسفلها أوسع من أعلاها لذلك ، وجعل لها مدخلاً وهـــو المــرئ ومخرجاً يسمى البواب .

وجعل البواب أضيق من المرئ لأن ما تبتلعه يكون أصلب وأخشن مما تخرجه ، فجعل مدخل الداخل أوسع من مخرج الخارج لانطباخه (٤) في المعدة ولينه ولحكم أخرى :

منها: أن لا يزل الطعام والشراب منه قبل نضجه. وانطباخه (°)، ولتقوي المعـــدة علـــى حبسه وليخرج أولاً فأولاً لا دفعة واحدة والمرئ يتسع بالتدريج حتى يبلغ المعدة ولذلك يظن أنه جزء منها.

وأما البواب فإن الجزء الضيق منه يتصل بأسفلها الذي هو اوسعها ثم تتسع على التدريج ليتسهل (٦) خروج الفضلة .

## \$\$\$

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في (م) و (ق): (وصفها).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( تعالى ) ، وسقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( لإنضاحه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( وإناه ) وسقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( ليسهل ) .



[۱۳۱/ب

### ﴿ فصل ﴾ { الكبد ووظائفه }

والكبد منطبقة على المعدة مكبوبة (١) عليها بزوائدها لتسخنها والطحال يسخنها من الجانب الأيسر والصلب يسخنها من الخلف والترائب من قدامها .

والترائب مؤلفة من طبقتين رقيقتين تنطبق إحداهما على الأخرى بشحم كثير وهو غشاء الأمعاء كلها ولباسها ، ثم غشي البطن كله بغشاء واحد يقي الأحشاء ويمنع من انفتاح المعدة والأمعاء بالرياح . ويربط جملة آلات الغذاء ولم يجعل في الكبد تجويف كتجويفي القلب لتحتوي على الدم احتواء ممكناً وتحيله إحالة بليغة / .

وللكبد ثلاث شبكات (٢) من العروق: شبكة بينها وبين المعـــدة والأمعـــاء، وشــبكة في مفرعها، وشبكة في مجذبها،

فالشبكة الأولى: تحذب (٣) الغذاء وتحيله (٤) بعد الإحالة (٥).

وفي الشبكة الثانية : يصير دماً ، وفي الشبكة الثالثة : يزداد صفاء وترويقاً ، وللكبد بالقلب والدماغ اتصال بشطبة (٢) من العصب خفية كنسج العنكبوت .

ولما كانت النفس المغذية بمترلة حيوان غاز (٢) وحشي ، وكل جسم يموت فلا بد أن يتصل به هذه النفس وتغزوه بخلاف النفس المفكرة التي مجلها الدماغ وبخلاف النفس الغضبية التي محلسها القلب ، فالنفس المفكرة تستيعين بالنفس الغضبية على تلك النفس الحيوانية العاصة (٨) الوحشية ،

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>في غير الأصل : ( محتوية ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل: ( شباك).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( تحتذب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( وتحليه ) .

<sup>(5)(</sup> بعد أن أحاله ) في المطبوع .

<sup>(6)</sup>هكذا في الأصل ، وفي ( م ) و ( ق ) : ( بشطنه ) ، وفي المطبوع : ( بشظة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : ( عاد ) .

<sup>(8)</sup>هكذا رسمت في الأُصل ، وفي ( م ) و ( ق ) : ( الغايبة ) ، وفي المطبوع : ( العادية ) .



اقتضت حكمة الخالق تعالى  $^{(1)}$ أن وصل بين محال $^{(1)}$ هذه الأنفس الثلاثة وسعها $^{(7)}$ ليــــدعن بعضــــها لبعض .

ولا تنكر تسمية هذه القوى نفوساً ، فليس الشأن في التسمية فأنت تجد فيك نفساً حيوانية تطلب الطعام والشراب ونفساً مفكرة سلطانها على التصور والعلم والشعور ، ونفساً غضبية سلطانها على الغضب والإرادة ، وتصرف كل واحد في منها فيما جعل إليه ، وبعضها عوناً لبعض فمحل النفس الحيوانية الكبد ، ومحل النفس المفكرة الدماغ ، ومحل الغضبية القلب .



<sup>(1)</sup> في غير الأصل: ( سبحانه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> محل ) في غير الأصل .

<sup>(3)</sup> سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل : ( وتغرب كل واحدة منها ) .



#### م فصل کم

وتأمل الحكمة في أن جعلت صفاقات عروق الكبد أرق من صفاقات سائر عروق البدن لينفذ إلى الكبد ( فيروق ) (١) جوهر الدم بسرعة .

وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية لأن الكبد تحوزها بلحمها ، وإنما وضعت مجاري المرة الصفراء بعد العروق التي تأخذ الدم لأن هذا الموضع هو بين موضع كمال الطبخ وبين انتقاله إلى العرق الأجوف .

وحينئذ يمكن انفصال المرارة عن الدم وجمعت العروق كلها إلى (٢)عرق واحد هو الباب ، ثم عادت فتقسمت في مقعر الكبد ، ثم / عادت فجمعت في مجذبها (٣)إلى عرق واحد . وهو [١/١٣٢] الأجوف لتجيد بقسمتها انضاج ما يحتوي عليه ، ولئلا ينفذ بسرعة . وكذلك كل موضع احتيج فيه إلى طول مكث المادة حين (٤) بقاؤها فيه بطول مسلكها وكثرة تعاويجه كما فعل في مجاري المني وشبكة الدماغ وهذا شأن العروق الجواذب .

وأما شأن العروق الضوارب : فبالعكس من ذلك فإنها جمعــت في مقعــر الكبــد دون بحذبها<sup>(٥)</sup>لأنه موضع الدم ، وحاجته إلى التغذية بالحرارة ماسة .

قال حالينوس<sup>(1)</sup>: ولا تقسم<sup>(۷)</sup>العروق الضوارب في مجذب يعلم الخالق سبحانه أن حذبه الكبد تتحرك دائماً بمجاورة [ الحجاب ] <sup>(۸)</sup>فيقوم لها مكان حركة العروق الضوارب وحعلت هذه العروق الضوارب دقاقا لانها إنما وضعت لترويح الكبد لا لتغذيتها ولا لإيصال روح إليها ، إذ ليس بالكبد حاجة إلى قبول روح حيواني كثير ولا يحتاج لحمها إلى غذاء لطيف بخاري .

## 

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( فوق ) ، وسقط من المطبوع .

<sup>(2)</sup> ق (ق): (إلا).

<sup>(3)</sup> ي (م) و (ق): (محدها).

<sup>(4)</sup> هَكُذَا فِي الْأُصَلِ ، وفي (م) و (ق) والمطبوع: (هيء).

<sup>(5)</sup> (6) ... (دون محده بما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : ( ولا تقع ) . (8)

<sup>(8)</sup> بياض بالأصل والاستدراك من البقية .



#### مر فصل ∢

وأحرزالصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها بأن ربطها بالمعدة والأمعاء كلها بالعروق ، وبالغشاء الممدود على البطن الذي يشد جميعها ، ووصل بما رباطات من جميع النواحي وغشاؤها الرابط لها يتصل بالحجاب برباط قوي ، ورباط الكبد بالحجاب حين (۱)صلب وثيــق لأن الكبــ معلقه به ، وهو أصلب من غشاء الكبد لشدة الحاجة إلى صلابته ، لأنه يحـرز الكبــد والعـرق الأجوف الذي (۲)متي نالته آفة مات الحيوان .

كما لهلك أغصان الشجرة إذا أصاب ساقها آفة .

وجعل أرق هذا الرباط<sup>(٣)</sup>من حلف لشده بالعظام وأغلظه من قدام حيث لا عظام هناك تقيه . وهذا من شدة الأسر الذي قال الله تعالى فيها : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ (٤) أي تقيه . وهذا من شدة الأسر الذي قال الله تعالى فيها : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ (١٣٢] أي أي أن الحجاب آلة [١٣٢] أي شد أوصالهم بالرباطات المحكمة ، وجمع حلقهم بعضه إلى / بعض ولما كان الحجاب آلة [١٣٢] شريفة للنفس بوعد عنه العضوان المحاوران (١٥) له وهما : المعدة والكبد بمقدار حاجته لسئلا يزحمها ويعوقانه (٧) عن فعله .

فبوعدت المعدة عنه بطول مزاجها(٨).



<sup>(1)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( هذه الرباطات ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سورة الإنسان الآية ( ٢٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(6)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( بوعد من العضوان الجحاوران ) وفي المطبوع : ( بوعد من العضوين المجاورين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( يعوقاه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في غير الأصل : ( محراها ) .



## ﴿ فصل ﴾ ﴿ الطحال ﴾

وأما الطحال: فبعضهم يقول: (١) لا نفع فيه وإنما شغل المكان به لئلا يبقى فارغاً فيميل أحد شقى البدن بثقل الكبد فجعل موازناً للكبد.

قلت : وهذا غلط من وجه ، وصواب من وجه .

فأما الصواب: فمن الحكم العجيبة جعل الطحال في الجانب الأيسر على موازنة الكبيد لللا يميل الشق الأيمن بها . ولا يمكن أن تقوم المعدة بموازنة الكبد لئلا تميل أوتخلو فتروت أخف من الكبد وقتاً ، والى شرححا أويميل إلى شق الكبد وقتاً ، والى شرعدة وقتاً آخر .

فجعل الخالق سبحانه الطحال يوازن الكبد وجعل المعدة بينهما في الوسط لمئلا يميل (٤) جانب ويشف (٥) آخر عند امتلائها وحلوها . فلما جعلت وسطاً لم يختلف وضع البدن باحتلافها .

وأما الغلط: فهو قوله: لا منفعة ، فيه ، وإنما يشغل المكان لئلا يبقى فارغاً فإنه لو لم يعلم فيه منفعة لم يكن له أن ينفيها فإن عدم العلم بالمنفعة لا يكون علماً بعدمها . كيف (٢) ولا شئ في البدن حال عن المنفعة البتة .

وفي الطحال من المنافع أنه يجذب الفضلة الغليظة الكريهة (١) السوداء من الكبد نوعــا مــن حنس العروق كالعنق له فإذا حصل تلك الفضلة عنده أنضجها وأحالها .

<sup>(1)</sup>في المطبوع زيادة : ( أنه ) بعد : ( يقول ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل : ( أما ) .

<sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( لأنها دائماً تمتلئ وتخلو ) .

<sup>(4)</sup> هكذا أمكن قراءتما من الأصل وفي (م) و (ق) والمطبوع: (ليثقل).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في الأصل و ( م ) و ( ق ) : ( يشف ) ، وفي المطبوع : ( يخف ) .

<sup>(6)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( العكرية ) ، وفي المطبوع : ( العكرة ) .



وهو ينضح غليظ الدم وعكره كما ينضح قولون غليظ الغذاء ويابسه ويستعمل في فعله العروق الضوارب الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه كله (١)فما نضج واستحال إلى طبيعته صار غذاء له وما لم يمكن أن ينقلب إلى الدم الموافق له قذفه إلى المعدة بعنق آخر من جنس العروق .

وإنما أمكنه حذب الفضل الأسود بقوة لحمه لأنه رخو متحلحل نحيف (٢)كالإسفنج وإنما / [١٣٣] اتصلت به العروق الضوارب الكثيرة ليستعين بها على (٣)انضاج الفضول السود ، وليبقى لحمه خفيفاً ، متحلحلاً لأن دم الشرايين رقيق لطيف قريب طبيعتة البخار فما اغتذى به كهان نحيفاً كالرئة ولكن الرئة تغتذي بما صفا ورق وأشرق وكان أحمر نارياً ولذلك كانت الرئة أخف وزناً منه واحف حرماً وممالة إلى البياض .

وأما الطحال فيغتذى بما لطف من الخلط الأسود وأنضج من الشرايين فيستريح منه البدن ويغتذى به الطحال ، فالطحال يتغذى بغذاء ألطف أن من غذاء الكبد لأنه يرشح إليه من الشرايين التي صفا فإيها يجيبه (٥) جداً ولأجل سواد تلك الفضلة وكونها عكرة في الأصل لم يكن لون الطحال أحمر ولا مشرقاً .

فأما الكبد فيغتذى بدم غليظ فاضل يرشح إليها من العروق غير الضوراب فلجودة غذائها كان لونها أحمر ولغلظه كانت كثيفة فالكبد يتغذى بدم أحمر غليظ والطحال بدم أسود لطيف والرئة بدم صاف مشرق في غاية النضج قريب من طبيعة الروح فجوهر كل عضو على ما هو عليه صير غذاؤه ملائما له فالغاذي شبيه بالمغتذي في طبعه وفعله .

وهذا كما أنه حكمة الله سبحانه في خلقه فيه جرت حكمته في شرعه وأمره حيث حرم الأغذية الخبيثة على عباده لأنهم إذا اغتذوا بما صارت جزءاً منهم فصارت أجراؤهم مشابهه لأغذيتهم إذ الغاذي شبيه بالمتغذي (٢) بل يستحيل إلى جوهره . ولهذا كان نوع الإنسان أعدل

<sup>(1)</sup>في غير الأصل : (كلها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( خفيف ) .

<sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( استغنى بما عن إنضاج ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( لطيف ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>هكذا أمكن قراءتها ، وفي المطبوع : ( يحبه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( بالمغتذي ) .



أنواع الحيوان مزاجاً لاعتدال غذائه وكان الاغتذاء بالدم ولحوم السباع يورث المغتذي هما قوة شيطانية سبعية عادية على الناس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباهها إلا إذا عارضها مصلحة أرجح منها كحال / الضرورة ولهذا أكلت النصارى لحوم الخنازير فأورثها نوعاً من [١٣٣/بالغلظة والقسوة .

وكذلك من أكل لحوم السباع والكلاب صار فيهم منها () ولما كانت القوة الشيطانية عارضة السبعية (٢) ثابتة لازمة لذوات الأنياب من السباع حرمها الشارع ولما كانت القوة الشيطانية عارضة في الابل أمر بكسرها بالوضوء لمن أكل منها (٣) ولما كانت الطبيعة الحمارية لازمة للحمار حرم رسول الله الله الله المر الأهلية (١) ولما كان الدم مركب الشيطان وبحراه حرمه الله تعالى تحريماً لازماً .

فمن تأمل حكمة الله سبحانه في حلقه وأمره وطابق (٥) بين هذا وهذا فتحاً له باباً عظيما في معرفة الرب سبحانه (٢) واسماءه وصفاته ، وهذا هو الذي حركنا لبسط النفس (٧) في هذا المقام الذي لا يكاد أن ترى فيه إلا أحد طريقين :

طريقة طبيب (')معرض عن الوحي (۲)مقلد لبقراط وطائفة قد عبرت ( وتحورت وعميت عمشت ) (")عيناه عن الرسل وما جاءوا به وهو ممن قال تعالى فيه : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ وَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (۸۳) ﴾ ('') .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( صار فيه قوتما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سقط من غير الأصل ، وهناك كلمة بدلها وهي : ( عارضة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>ورد النهي عن الوضوء من لحوم الإبل عند أكلها في أحاديث كثيرة .

منها ما أخرجه الترمذي في ( ) أبواب الطهارة ، ( ) باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ح ( ٨١ ) من حديث الـــبراء بـــن عازب قال : " توضؤا منها . . . " الحديث ، وفي الباب عـــن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير وغيرهما .

<sup>(4)</sup> ورد النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية في أحاديث عدة أحدها : ما أخرجه البخاري في ( ) المغازي . ( ) باب غزوة خيبر ح ( ٤٢١٦) ، ومسلم في ( ) النكاح . ( ) بابنكاح المتعة ح ( ٢٩-١٤٠٧ ) ، من حديث علي رضي الله عنـــه أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم : " نحى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل : ( وطبق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير الأصل: ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : ( القول ) .



وطريقة (°)من يجحد ذلك كله ويكذب قائله ويظن منافاته للشريعة ، فيجحد حكمة الله في خلقه وإبداعه في صنعه جهلاً منه .

وكلا الطريقين مذموم ، وسالكه من الوصول إلى الغاية محروم فلا نكذب بشــرع الله ولا نجحد حكمة الله .

وأكثر ما أفسد الناس ألهم لم يروا إلا طبائعيا زنديقاً منحلاً عن الشرائع أو متسننا (١٠ قادحاً فيما حرت به حكمة الله تعالى ومشيئته في خلقه منكراً للقوى والطبائع والأسباب والحكم والتعليل ، فإذا أراد الأول أن يدخل في الإسلام ( جبذه إلى زندقته ) (١٠ جهل هؤلاء ومكابر هم للمعقول والحس ، وإذا أراد هذا (١٠٥ أن يدخل في معرفة الحكم / والغايات وما أودع الله في مخلوقاته من [١٣٤١ المنافع والحكم (أوالقوى والأسباب ، ( جبذه إلى جهله ) (١٠ زندقة هؤلاء وكفرهم وإعراضهم عما جاءت به الرسل وفرحهم (١١٠) عندهم من العلم فيختار دينه على عقله ويختار ذلك عقله وما استقر عنده مما لا يكابر فيه حسه ولا عقله على الدين .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( طريق ) .

<sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( معترض للوحي ) .

<sup>(3)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سورة غافر الآية : ( ۸۳ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( طريق ) .

<sup>(6)</sup>في غير الأصل: (ضده).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup>في غير الأصل : ( ضده ) .

<sup>(11)</sup>في غير الأصل : ( وقدحهم ) .

<sup>(12)</sup>في غير الأصل : ( وهذا قد بلي حلق الأطباء والطبائعيين فهو عنده أحد أنواع . . . ) .

<sup>(13)</sup> سقط من غير الأصل.



وما أحبرت به الرسل لا يناقض ما حرت به عادة الله تعالى وحكمته في حلقه من نصب الأسباب وترتيب مسبباتها عليها بعلمه وحكمه (١) فمصدر حلقه وأمره علمه تعالى وحكمته وأدلة (٢) الرب تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها بعضاً . والله أعلم .



<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( وحكمته ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( والآء ) .



### مر فصل کم

والكبد والطحال متقابلان والمعدة بينهما والعروق الضوارب تتصل بهما<sup>(۱)</sup>المعدة ، والقلب عمر له التنور أو بمترلة اتون الحمام يسخن ماؤه وله إلى كل بيت منفذ ينفذ فيه<sup>(۲)</sup>وهج النسار إليسه وكذلك الحار الغريزي الذي منبعه من القلب ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء فيسحنها.



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( بما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوغ : ( منه ) .



## ◊﴿ فصل ﴾ ﴿ الأمعاء ﴾

وجعلت الأمعااء مسلكا مؤديا والمعدة هي الآلة لهضم (۱)الغذاء واستمرائه والأمعاء تــؤدي ذلك إلى الكبد .

ولما كانت الأمعاء آلة الاداء والإيصال كثرت لفائفها وطولها وكانت العروق التي تأتيها من الكبد لا تحصى كثرة لينفذ فيها الغذاء أول فأول ويستقضيه (٢) يسيراً .

فلولا تطويل لفائف الأمعاء لكان الغذاء يخرج قبل أخذها خاصيته وكانت تعرض لهم شهوة (٢) الأكل دائماً . وكان الإنسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر اعماله وكان دائما مكباً على الغذاء ولهذا صار الحيوان الذي ليس (٤) لأمعائه استدارات بل له معاء واحد مستقيم مكباً على الغذاء عديم الصبر عنه / كالمسكر (٥).

وأما ما لأمعائه استدارات فإنه إذا فاته الغذاء أو بعضه في الاستدارة الأولى صادفه في الثانية . فإن (٢) فاته في الثانية ، صادفه في الثالثة والرابعة والخامسة كذلك . فيمكن صبره على الغذاء حكمة بالغة .

وينفذ<sup>(٧)</sup>إلى الأمعاء شعب<sup>(٨)</sup>من العروق الضاربة تأخذ<sup>(٩)</sup>من العذاء جزءاً يسيراً لطيفاً وأمــــا العروق غير الضاربة هي (١٠)مجاري الغذاء بالحقيقة فأخذت أكثره .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( تهضم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( وتفيضه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( وكان يعرض إليهم بشهوة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>(5)</sup>هكذا في الأصل ، وفي غيره : (كالفيل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>زيادة : ( هو ) في غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : ( وما ينفذ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في غير الأصل : ( يبعث ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في المطبوع : ( ويأحذ ) .

<sup>(10)</sup>في المطبوع : ( فهي ).



وأما العروق الضاربة فجعلت مسلكاً للأرواح المنبعثة من القلب فاستغنت بقليل الغذاء وحعل للقلب وصلة بالأمعاء ليسخنها (١) أولا ويمدها بقوة الحياة (٢) بإذن خالقه ثم يأخذ منها الجزء الملائم من الغذاء المستغني عن فعل الكبد للطافة جوهره فإن هذا الجزء لو حصل في الكبد لم يؤمن إصرافه (٣) وفساده فلا ينتفع به القلب ثم يأخذ منها عند شدة الحاجة وصدق المجاعة فيتعجل ذلك من أدني المواضع .

ولذلك نشاهد من أكل من (٤) مسغبة (٥) شديدة يحس بزيادة ونماء في كل أعضاءه حيى ما (٢) يمر الطعام بالمعدة ( إلا وقد اخذت الأعضاء حاجتها منه ) (٧) قبل استقراره فيها ، فسبحان من اتقن ما صنع .

ولما كانت المعدة آلة هضم الغذاء والأمعاء آلة دفعه جعل للأمعاءطبقتان ليقوى دفعها بهما جميعاً وليكون ذلك<sup>(^)</sup> حرزاً لها وحفظاً ولذلك من تعرض له قرحة في<sup>(^)</sup>الأمعاء بانحدار في أحـــد الصفاقين يبقى الآخر سليماً وجعلت الأمعاء الغلاظ لقذف الثقل والدقاق<sup>(٠١)</sup>لتأدية الغذاء والسبب في أن صار الإنسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائما كثرة لفائف أمعائه والسبب المانع من قـــذف الفضول دائماً سعة الأمعاء الغلاظ التي تقوم له مقام وعاء آخر شبيه بالمعدة في السعة كمــا أن / [١٣٥] المثانة وعاء للبول كذلك .

## 

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( ليحسنها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( الحار ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( إحراقه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( مسنبة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>سقط من غير الأصل.

<sup>(8)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup>في المطبوع : ( الرقاق ) .



#### مل فصل کم

ونحن نذكر فصلاً مختصراً في هذا الباب يجمع لك شتاته (١) بأيضاح وإيجاز أن شاء الله تعالى وبه الحول والقوة فنقول:

المرئ موضوع خلف الحلقوم مما<sup>(۲)</sup>يلي فقار الظهر ، وينتهي في ذهابه إلى الحجاب ، وهو مشدود برباطات فإذا بعد الحجاب<sup>(۳)</sup>مال إلى الجانب الأيسر واتسع ، وذلك المتسع هو المعدة ، وأسفلها يعود مائلاً إلى اليمين ، والمعدة مفرطحة<sup>(٤)</sup>، وفمها هو المستدق<sup>(٥)</sup>منها ويسمونه الفؤاد وهذا من غلطهم إلا أن يكون ذلك اصطلاحاً خاصاً منهم فإن الفؤاد عند أهل اللغة هو القلب .

قال الجوهري: الفؤاد القلب (٢)، وقال الأصمعي: وفي الجوف الفؤاد هو القلب (٧).

وقد فرق بعض أهل اللغة بين القلب والفؤاد ، فقال الليث : القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط (^)، وقالت طائفة : مستدق (٩) القلب ، وقال النبي الله : " أتاكم أهل اليمن أرق قلوباً ، وألين أفئدة "(١٠) ففرق بينهما ووصف القلب بالرقة ، والأفئدة باللين ، وأما كون فم المعدة هو القلب فهذا لا نعلم أحداً من أهل اللغة قاله .

وتأمل وصف النبي عليه القلب بالرقة ، التي هي ضد القساوة والغلظة ، والفــؤاد بــاللين الذي هو ضد اليبس والقسوة فإذا اجتمع لين الفؤاد إلى رقة القلب حصل من ذلك الرحمة والشفقة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( شتات ذلك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( ومما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( فإذا أبعد مال . . ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( مقر طبخه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل: ( المسدف ) .

<sup>(8)</sup> انظر : قمذيب اللغة للأزهري ( / ).

<sup>(9)</sup>في غير الأصل: ( مسدف ) .

<sup>(10)</sup> أخرجه البخاري في ( ٤٦ ) كتاب المغازي ، ( ٧٤ ) باب قدوم الأشسعريين وأهسل السيمن ح ( ٤٣٨٨ ) ، ومسلم في ( ١ ) (كت)اب الإيمان ، ( ٢١ ) باب تفاضل أهل الإيمان فيه . ورجحان أهل اليمن فيه ح ( ٥٢ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه



والإحسان ومعرفة الحق وقبوله ، فإن اللين أقبل (١) للقبول والفهم (٢) والرقة تقتضي [ الرحمة ] (٣) والشفقة ، وهذا هو حال كمال العلم والرحمة ، وهما كمال الإنسان ، وربنا وسع كـــل شـــئ رحمة وعلماً .

فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول:

المعدة مع المرئ ذات طبقتين لطيفتين ، واللحم في الطبقة الداخلة أقل ، ولهذا يغلب عليها البياض وهي عصبية حساسة ، وهو<sup>(٤)</sup>في الطبقة الخارجة أكثر ولهذا تغلب عليها الحمرة وهي مربوطة على<sup>(٥)</sup>الفقار / برباطات وثيقة ، وتنتهي من جهة مقرها إلى منفذ هو باب المعدة ، [١٣٥/بوبالها على الغذاء مدة هضمه ، ويقال لباطن رحم المعدة حمل المعدة (٧).

والأمعاء المصارين وهو جمع مصران بضم الميم ، وهو جمع مصير وسمي مصيراً لمصير الغذاء الميه ، والسفلى يقال لها : الأقتاب ، ومنه قوله على : " فتندلق اقتاب بطنه "(^^) ، والعليا أدق (^) من السفلى لما تقدم من الحكمة ، فأعلى الدقاق يسمى الأثنى عشر لأن مساحته السنى عشر إصبعاً .

ويليه المسمى بالصائم لقلة لبث الغذاء فيه ، لا أنه (۱۰) يوحد أبداً حاليا كما ظنه بعضهم فإن هذا باطل حساً وشرعاً كما سنذكره والثالث المسمى بالدقيق (۱۱) واللفائف وهو أطول الأمعاء

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( موجب ) .

<sup>(2)</sup> بياض بالأصل بين : ( الفهم ــ الرقة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>بياض بالأصل وفي غيره : ( الرحمة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>( وهي ) : في غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل : ( مع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( وبوابما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( ويقال لباطن حرم المعدة ، خمل المعدة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup>أخرجه البخاري في ( ٥٩ ) كتاب بدء الخلق ، ( ١٠ ) باب صفة النار وأنها مخلوقة ، ح ( ٣٢٦٧ ) ، ومسلم في ( ٥٣ ) كتساب الزهد والرقائق ( ٧ ) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ، وينهى عن المنكر ويفعله ح ( ٢٩٨٩ ) من حديث أسامة بـــن زيـــد رضي الله عنهما .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في غير الأصل : ( أرق ) .

<sup>(10)</sup>في غير الأصل: ( لا لأنه ) .

<sup>(11)</sup>في المطبوع : ( بالرقيق ).



وأكثرها تلافيف ، ولبث الغذاء فيه أطول ، والعروق التي تأتيه من الكبد أقل وأما اللـــذان قبلـــه فمنتصبان في طول البدن قصيران<sup>(۱)</sup>، ويقل لبث الغذاء فيهما ، وهو في الصائم أقل لبثاً ، وهـــذه الثلاثة تسمى الأمعاء العليا ، والأمعاء (۱)الدقاق وهي كلها في سعة البواب .

وأما الرابع<sup>(٣)</sup>: وهو الأول من الثلاثة السفلى الغلاظ فيسمى الأعور لأنه لا منفذ له ، بـــل هو كالكيس يخرج منه ما دخل من حيث دخل ، وحكمته أن<sup>(٤)</sup>يتم فيه ما يعسر هضـــمه مـــن الأشياء الصلبة ، كما يتم ذلك في قوانص الطيور ، ووضعه في الجانب الأيمن .

والخامس: المسمى بقولون (٥): يبتدئ من الجانب الأيمن.

ويأخذ عرضاً إلى الأيسر ، ويحتبس فيه الثقل ريثما(١٠)يستقضي ما فيه .

والسادس: هو الآخر وهو المعي المستقيم لأنه مستقيم الوضع في طول البدن وهو واسع حداً يجتمع فيه الثقل كما يجتمع البول في المثانة ، وعليه الفضلة المانعة لخروج الثقل بدون الإرادة وقد صح عن النبي في أنه قال: " المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة امعاء (<sup>(۷)</sup> فأطلق على المعدة اسم المعي تغليباً ولمشابهتها بالأمعاء لكون كل واحد من الأمعاء والمعدة محلاً للغذاء ، وهذا لغة العرب كما يقولون: القمران والعمران والركنان اليمانيين والشاميين والعراقيين (<sup>(۱)</sup>) ونظائر ذلك ولا سيما<sup>(۹)</sup>فإن تركيب الأمعاء كتركيب المعدة إذ هي مركبة من [(۱۲۰)]

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( يصيران ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>( الرقاق ) : في المطبوع .

<sup>(3) (</sup> الدامع ) : في غير الأصل .

<sup>(4) (</sup>أنه ) : في غير الأصل ، وفي المطبوع : ( وحكمته سبحانه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( ق ) : ( والخامس يقولون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( ربما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup>أخرجه البخاري في ( ۷۰ )كتاب الأطعمة ( ۱۲ ) باب المؤمن يأكل في معي واحد ح ( ۵۳۹۳ ) ، ومسلم في ( ۳٦ )كتـــاب الأشربة ، ( ۳٤ ) باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ح ( ۲۰۱٦ ) من حديث عبدالله بن عمر رضـــي الله عنهما ، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup>في غير الأصل : ( اليمانيان والشاميان والعراقيان ) . وهو الأصح .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في الأصل هنا بياض وفي غير الأصل الكلام متصل .



طبقتين لحمية خارجية ، وعصبية داخلة ، والطبقة الداخلة منها لزوجات متصلة بها لتقيها من حلام البراز ، ولرداءته تخفيه ، ولزيفه فلا تمسكه (١) ولا يتعلق بها شئ منه .

و لما كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به ، انصرفت قواه و له مته كلها إلى الغذاء الحيواني البهيمي لما فقد الغذاء الروحي القلبي . ما ستفرغت فتوفرت أمعاؤه وقواه على هذا الغذاء أمعاؤه على (٢)هذا الغذاء وامتلأت به بحسب استعداداً منها وقبولها كما امستلأت بسه العروق والمعدة .

وأما المؤمن فإنه إنما يأكل العلقة (٢) ليتقوى بها على ما أمر به فهمته وقووه مصروفة إلى أمر (٤) وراء الأكل فإذا أكل (٥) ما يغذيه ويقيم صلبه استغنى قلبه ونفسه وروحه بالغذاء الإيماني عن الاستكثار من الغذاء الحيواني فاستغل معاءها الواحد وهو قولون (٢): بالغذاء فأمسكه حتى أخذت منه الأعضاء والقوى مقدار الحاجة فلم يحتج إلى امتلاء (٧) أمعاءه كلها من الطعام وهذا أمر معلوم بالتجربة وإذا قويت مواد الإيمان ومعرفة الله وأسماءه وصفاته ومحبته ورجائه والشوق إلى لقائمه في القلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء ووجد لها قوة تزيد على قوة الغذاء الحيواني فإن كثفت طباعك عن هذا وكنت عنه بمعزل لانشغالك بالغذاء الحيواني وامتلائك به (٨).

فتأمل حال الفرح المسرور<sup>(۹)</sup>بتحدد نعمة عظيمة واستغناؤه مدة عن الطعام والشراب مـع وفور قوته وظهور الدموية على بشرته وتغذيه بالسرور والفرح ولا نسبة لذلك إلى فرح القلـب ونعيمه وابتهاج الروح بقرب الرب تعالى ومحبته ومعرفته كما قيل:

عن الشراب وتلهيها عن الزاد/

س/۱۳٦]

لها أحاديث عن(١)ذكراك تشغلها

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>هكذا في الأصل و ( م ) ، وفي ( ق ) : ( حاكم البزار ، ورداة كثيفة ولزيفه فلا تمسكه ) وفي المطبوع : . من حـــر ألم الــــبراز ، ورداءته ، كثيفه فلا تمسكه ) .

<sup>(2)</sup>سقط من غير الأصل ولعله أصح

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( العلفة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( أمور ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>هكذا في المطبوع ، وفي الأصل : ( أحل ) وفي ( م ) و ( ق ) : ( حل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في المطبوع : ( قولان ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل: ( أن يملأ ) .

<sup>(8)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في المطبوع : ( والسرور ) .



وقد قال وقد قال المنتفق على صحته: "إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني "(٢) وصدق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فإن المقصود من الطعام والشراب التغذية الممسكة فإذا حصل له أعلا الغذائين وأشرفهما وأنفعهما فيكف لا يغنيه ذلك عن الغذاء المشترك وإذا كنا نشاهد أن الغذاء الحيواني يغلب على الغذاء القلبي والروحي حيى يصير الحكم له ويضمحل غذاء القلب ويضمحل غذاء البدن عن استيلاء غذاء القلب والروح ويصير الحكم له . وقد كان على يمكث الأيام لا يطعم شيئاً وله قوة ثلاثين رجلاً ويطوف مع ذلك على نسائه كلهن في ليلة واحدة وهن تسع نسوة وهذا المسيح بن مريم ميى لم يمست وغذاؤه من حنس غذاء الملائكة وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة لا يأكل ولا يشرب لاشتغال نفسه بمحاربة المرض ومدافعته واكتفاء الطبيعة ببقية الغذاء الذي في الأمعاء والمعدة مع والحرب فإذا وضعت الحرب أوزارها رأيت شدة طلبه للغذاء فالخيائف والمحيب والفرح والحزين والمستولي عليه الفكر لا تطالبه نفسه من الغذاء (كما يطالب) (٥) به الخالي من ذلك .

## 

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( من ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>أخرجه البخاري في (٣٠) كتاب الصوم ، (٤٩) باب التنكيل لمن أكثر الوصال ح (١٩٦٥) ومسلم في (١٣) كتاب الصيام ، (١١) باب النهي عن الوصال في الصوم ح (١١٠٣) من حديث أبي هريرة وفيه : ( إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ) ، وعنسد مسلم أيضاً من حديث أنس : ( إني أظل ) وفي الباب عن عائشة وعبدالله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>(3)</sup>في غير الأصل: (هذا الغذاء).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> (مدة ) : في غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سقط من غير الأصل .



[1/177]

#### مر فصل کم

والكبد عضو لحمي تتخلله عروق رقاق وغلاظ وعلى الكبد غشاء عصبي حساس يحيط بها ينتهي إلى غلافه والكبد هي الأصل في الغذاء وآلات الغذاء حدم لها ومعينات فإن الإنسان لما كان كالشجرة المنتقلة (۱) جعل له ما يقوم مقام النهر الجاري في أصول الشجر يسقيها وهو الأمعاء والمعدة يمترلة العين وتجري منها السواقي وعروق الكبد المتصلة بالأمعاء بمترلة عروق الشحرة (۲) المتصلة بأرض الساقية تمتص الماء (۳) وتؤديه إلى الشجرة وأغصالها / وورقها وثمارها .

وهذه العروق تمتص الماء من الطين والثرى .

وكذلك عروق الكبد تمتص صفو الماء وخالصه من [كلوتيه]<sup>(١)</sup> وتحيله إلى طبيعة الأعضاء كما تفعل عروق الشجرة .

وشكل الكبد شكل هلالي محدب من ظاهره مقعر من باطنه وهي تحت الأضلاع الخمس ولها خمس شعب يقال لها الزوائد تحتوي على المعدة كما تحتوي الكف بأصابعها على النشئ المقبوض ويقال للشعبة الصغيرة منها خاصة زائدة الكبد وفي الصحيح عن النبي الله المغنية الصغيرة منها خاصة زائدة الكبد وفي الصحيح عن النبي المقبوض ويقال للشعبة الصغيرة من زيادة كبد الحوت الذي هو أول طعامهم وهذا يدل على عظم قدر هذه الزيادة فما الظن بالكبد التي هي زيادته (٥) فكيف الحوت الذي حواها ؟ ومقعرها يسمى المورد لأنه يورد الغذاء من المعدة والأمعاء ويسمى باب الكبد ثم تتشعب هذه العروق من جانبيه فشعب تتصل بالأمعاء وتسمى الجداول لشبهها بالسواقي الصغار تؤدي إلى مقرة (٢) عظيمة ولهذه الجداول أغشية من فوقها ومن تحتها فتستدير مع الأمعاء ومع (١) العروق المتصلة بما وتسمى هذه الأغشية وما تحتويه المرابط .

## 

<sup>(1)</sup>في غير الأصل: ( المستقلة ) .

<sup>(2)</sup> (3) في (م) و (ق : (الشحر).

<sup>(3) (</sup>منها ): في غير الأصل .

<sup>(4)</sup> (5) كلمة غير واضحة في الأصل ، وفي ( م ) و ( ق ) : ( كلوتيه ) ، وفي المطبوع : ( كلولتيه ) . (5)

<sup>(5)</sup> (6) ( م ) و المطبوع : ( زائدته ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في المطبوع : ( نقره ) . <sup>(7)</sup>في • ق ) والمطبوع : ( مع الأمعاء العروق ) .



#### مر فصل که

والعرق الثاني ينقسم في مجاذها (۱) إلى عروق صغار وأصغر منها حتى تبلغ غاية الدقة ثم تعود تجمع أولاً فأولاً (۲) على قياس ما تفرقت (۳) فتأخذ (۱) من كثرة إلى وحدة ومن رقة إلى غليظ حيى يجتمع منها العرق الخارج من الكبد المسمى بالأجوف ومنه يتأدى الدم إلى البدن كله وحين يخرج ينقسم قسمين فيأخذ أحدهما نافذاً في الحجاب نحو القلب ويسمى الوتين . قال أهل اللغة الوتين عرق يسقى القلب .

قال في الصحاح : الوتين عرق في القلب إذا انقطع / مات صاحبه ووتينه أصيبوتينه فهــو [١٣٧/بـ موتون<sup>(٥)</sup> .

وقال الواحدي: الوتين نياط القلب وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب إذا انقطع بطلت القوى ومات إذا صاحبه وهو قول جميع أهل اللغة وأنشدوا للشماخ<sup>(٦)</sup>:

إذا بلغتني وحملت رجلي عرابة فاشرقي بدم الوتين(٧)

وقال ابن عباس ، وجمهور المفسرين : هو حبل القلب ونياطه . وأما الأبحر الذي قال فيه النبي الله " هذا أوان انقطاع الجري " فقال الجوهري : الأبحر عرق إذا انقطع مات صاحبه وهما أبحران يخرجان من القلب ثم تتشعب منهما سائر الشرايين وأنشدوا للأصمعي : في المعرف في المعرف المفاولة وجيب تحت (٩) ابهره

(1)في ( م ) و ( ق ) : ( بحذاتها ) وفي المطبوع : ( بحذبها ).

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( ثم تعود وتجمع ) ، وفي المطبوع : ( ثم تعود تجتمع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( ما تفرق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل : ( وأحذ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>انظر الصحاح: ( ٢٢١١/٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>الشماخ : هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني ، شاعر مخضرم ، أدرك الجاهلية والغسلام . قيل : اسمه : معقل بن حراز والشماخ لقبه ، وقد كان أوجز الناس على البديهة ، توفي في غزوة موتان . انظر : الأعلام ( ١٧٥/٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>البيت من الوافر ، وهو للشماخ في ديوانه ص ( ٣٢٣ ) وقد ورد ذكره أيضاً في مقاييس اللغة ( ٢٣٦/٢ ) وغيره . وانظر : البسيط ( ١١٣/١–١١٤ ) ت.الورثان

<sup>(8)</sup>الصحاح للجوهري ( ٩٨/٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في المطبوع : ( عند ) .



## \$ \$ \$



# ﴿ فصل ﴾ ﴿ المرارة }

والمرارة موضوعة على الكبد ولها مجريان أحدهما متصل بتقعير الكبد يجتذب المرة الصفراء والآخر متصل بالأمعاء العليا يصب المرة ليغسلها ويجلوها ويتصل منه السير(١)بأسفل المعدة ليمتزج بالغذاء فيكون فيه معونة على هضمه .

## 

(1)في غير الأصل: ( السر).



[[/\٣]

### 

والقوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن من أعظم آياته الدالة عليه فإنها تفعل في الطعام والشراب الواردين عليه أفعالاً متنوعة من تقطيع وتفصيل وتمريخ وتحليل وتركيب فمبدأ ذاك في الفم وهو تقطيعه بالأسنان ومضغه واختلاطه بالرطوبات التي فيه والهضامه فيه الهضاماً تاماً ثم بعد ذلك عند وروده إلى المعدة (فإن المعدة )(1) تقضمه هضماً آخر ويسمى الهضم الأول ويعينها على هضمه ما يجاورها من الأعضاء فالكبد عن يمينها والطحال عن يسارها والقلب من فوقها والشري(٢) أمامها والأمعاء السبل الموصلة إليها والعروق الطرق المؤدية منها والحرارة والنار الطابخة للطعام فيها والقوى الهاضمة والجاذبة والغاذية والدافعة / خدم لها فإذا الهضم الطعام فيها صدار كيلوساً شبيهاً بماء الكشك الثخين .

ثم تنهر صفوه (" ولطيفه فتقذف ( ) في العروق الرقاق الشعرية التي هي برقة الشعر وينحذب إلى الكبد فإذا ورد هذا اللطيف إلى الكبد اشتملت عليه بجملته فطبخته وهضمته وأحالت إلى الكبد فإذا وصيرته دماً ويسمى هذا الهضم الثاني ولما كان هذا الإنضاج والطبخ يشبه طبخ القدر علاه شئ كالرغوة والزبد وهو الصفراء ورسب منه شئ مثل العكر وهو السوداء و يتخلف على عام النضج شئ بقي على مجوحته وهو البلغم والشئ الذي يصفى ويبقى من ذلك كله هو الدم فاندفع من الكبد في العرق الأعظم المعروف بالأجوف بعد أن تصفت عند المائية إلى آلة البول

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>هكذا في الأصل : وفي البقية : ( المرئ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : ( صوبه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( فتقذفه العروق ) .



فيسلك هذا الدم في الأوردة المتشعبة من الأجوف ثم في حداول منسقبة (١) من الأوردة ثم في سواقي متشعبة في الجداول ثم في رواضع مشتقة من السواقي ثم في عروق رقاق شعرية ثم يرشع من أفواهها في الأعضاء لتغتذي به فتحيله (٢) الأعضاء وتسير به لجواهرها فيصير في اللحم لحماً وفي العظم عظماً وفي العصب عصباً وفي الظفر ظفراً وفي الشعر شعراً وفي السمع والبصر وآلة الحسس كذلك فتبارك من هذا صنعه في قطرة من ماء مهين .



(<sup>1)</sup>في غير الأصل : ( منثقبة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( فتحله ) وفي المطبوع : ( فتحله ) .



### مر فصل که

والدم هوالخلط الأصلي والغذاء الحقيقي للبدن والمخلف عليه بدل ما ينقص ويتحلل منه والأخلاط الأخر كالأبازير والتوابل وهو صنفان لطيف وهو دم القلب وغليظ وههو دم الكبد ومثله مثل السلطان إذا كان وقوراً حليماً ساكناً عاشت به رعيته وإذا غضب واحتد قتل.





## ﴿ فصل ﴾ ﴿ البلغم }

وأما البلغم فخلط فج مستعد لين يستكمل نضجه عند عوازل الغذاء إذا ما تولته الحرارة الغريزية فهضمته وصيرته دماً / فيكون في المعدة والأمعاء وفي الكبد عند قصور الهضم وفيه من [١٣٨/ب المنفعة أنه يرطب البدن ويبل المفاصل ليسلس<sup>(۱)</sup>حركاتها ويخالط الدم في تغذية الأعضاء البلغمية المزاج كالدماغ.

( فإن قيل : ما الحكمة أنه لم يجعل للبلغم عضواً مخصوصاً ينصب إليه كالمريء ؟ ) (٢) قيل : لما كانت الأعضاء محتاجة أن يكون قريباً لترطيبها لم يجعل له عضواً (٣) يختص به لا سيما والأعضاء تتغذى به إذا أعوزها الغذاء .



<sup>(1)</sup>في غير الأصل: ( لسلس).

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( عوضاً ) .



# ﴿ فصل ﴾ ﴿ الصفراء ﴾

وأما الصفراء فخلط<sup>(۱)</sup>لطيف حار وحاجة البدن اليها في أن تخالط الدم وترقه بلطفها وتنفذه في المسالك الضيقة ولتعينه في تغذية الأعضاء الحارة اليابسة وما ينفصل عنها مما يستغنى عنه يتصفى إلى المرارة لتأخذ نصيبها منه وما تستغنى عنه المرارة تصبه إلى الأمعاء لتغسلها عن لطخة الأثفال<sup>(۲)</sup>ولزوجتها ولتدع عضل المقعدة فيحس بالحاجة إلى التبرز .

### 

<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( فحليط ) .

<sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( أتفال ) ، وفي المطبوع ( الأثفال ) .



# أخصل المرارة السوداء }

وأما المرة (۱) السوداء فخلط (۱) بارد يابس وفيه من المنافع أنه ينفذ مع الدم في العروق ليشده ويقويه ويكفيه ويمسكه ويمنعه من سهولة الحرمة عند الحاجة إلى ذلك ويعينه في (۱) تغذية الأعضاء المحتاجة أن يكون في غذائها شئ من السواد كالعظام ، وما انفصل منه واستغني عنه يصفى إلى الطحال فيصفيه الطحال جداً ويتغذى به ثم يجلب ما يستغنى عنه الطحال إلى فم المعدة فيدغده بالحموضة التي فيه فتتحرك الشهوة ويحس بالجوع فتطلب الأعضاء القصوى معلومها وراتبها مسن الأعضاء التي تليها وتطلبه الأعضاء التي تليها وتطلبه الأعضاء التي تليها من التي تجاورها وهكذا حتى ينتهي الطلب إلى المعدة فالجوع طلب الأعضاء القصوى معلومها من الأعمال (١٤) الدنيا .



<sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( المرارة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( فخليط ) .

<sup>(3)</sup>في غير الأصل: ( على ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( الأعضاء ) .



## ﴿ فصل ﴾﴿ الأعضاء الرئسية ﴾

ولما اقتضت حكمة الرب حل حلاله وتقدست اسماؤه ولا إله غيره حيث كان بدن الإنسان مشبها / في أحواله بالمدينة أن يوجد فيها أعضاء رئيسية تقوم بمصالحه (۱) كما يقوم رؤساء [١٣٩] المدينة بمصالحها يكون لها بمترلة الولاة والأمراء وأعضاء تكون خادمة لهذه الأعضاء الرئيسية فإن الرئيس لا يكون رئيساً إلا بمرؤس وهي بمترلة (۱) الشرط والجلاوزة والنقباء وان يوجد فيه (۱) أعضاء كالرعية وهي قسمان : ماله اتصال بالرؤساء وإن لم يكن أيضاً (١) له اتصال خدمة وما لا اتصال له بمم بل هو مستقل بنفسه فالأعضاء إذاً بهذا التقسيم أربعة :

أحدها: الأعضاء الرئيسية المخدومة.

الثاني : الأعضاء المرؤسة الخادمة .

الثالث : الأعضاء المرؤسة بلا حدمة .

الرابع: الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرؤسة.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( بمصالحها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( مترلة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( فيها ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من غير الأصل .



[1/189]

#### مر فصل 🕻

والأعضاء الرئيسية إنما استحقت الرئاسة لشرفها إذا كانت هي الأصول والمعادن والمبادئ للقوى الأولية في البدن المضطر إليها في بقاء الشخص والنوع وهي بحسب بقاء الشخص ثلاثـــة: القلب، والكبد، والدماغ. وبحسب بقاء النوع أربعة الثلاثة المذكورة والأنثيان.

فأما (۱) القلب فهو العضو الذي جعله الخلاق العليم قائماً بأمر البدن كقيام الملك أمر الرعية (۲) وهو أول عضو يتحرك في البدن وآخر عضو يسكن منه وهو مبدأ جميع القوى (۳) وما يلحقه من صلاح أو فساد يتأدى منه إلى غيره من الأعضاء وأما الكبد فهو العضو الذي يقوم بحفظ (۱) الحياة إذا كانت هي التي تملأ الأعضاء بالغذاء ليبقى البدن محفوظاً ما أمكن بقاؤه ، وأما الدماغ فهو العضو القائم بأمر الحس والإدراك وتكميل الحياة إذ فيه آلات الإحساس التي بحا يعرف النافع من الضار والملائم من المنافر وبواسطته (۵) صارت الحياة نافعة صالحة متحاوزة لزينة حياة النبات وأما الأنثيان فهما اللذان يقومان بحفظ / بقاء النوع .

<sup>(1) (</sup> وأما ) : في غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>( بالرعية ) : في المطبوع .

<sup>(3)</sup>في غير الأصل: ( الخلق).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل: ( لحفظ).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل : ( وبه ) .



## ♦ فصل ﴾ الأعضاء الخادمة }

وأما الأعضاء الخادمة فالرئة والشرايين الحاملة المؤدية من القلب الحرارة الغريزية والقوى والأرواح الحيوانية التي بها قوام البدن فهذان خادمان للقلب والمعدة ، والأوردة خادمان للكبد والاوردة تنفذ الدم الغاذي والأرواح والقوى الذي(١)جميع البدن والكبد خادمة للدماغ وكذلك الأعصاب التي بها يحصل الحس والحركة ، والأنثيان يخدمهما الأعضاء المولدة(٢)للميني والجاري المؤدية عنهما إلى موضع التوالد .



<sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( إلى ) وهو الأصح .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( المؤدية ).



# الأعضاء المرؤسة ﴾

وأما الأعضاء المرؤسة بلا خدمة فهي أعضاء مختصة [ بقوى لها طبيعة بهائم تدبيرها وليستقيم أمرها ولا يدفع ذلك من أن ] (١)يقبض (٢)عليها من الأعضاء الرئيسية قوى تمدها بإذن الله كالأذن والعين والأنف فإن كل واحد منها يقوم بأمر نفسه بما فيها من القوى الطبيعية التي اعطاها إياها الخالق سبحانه ولا يتم ذلك لها إلا بإن تأتيها قوة حساسة تترل عليها من السدماغ بإذن الرب (٣)تعالى .



(1) زيادة من غير الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في ( ق ) : ( ينقبض ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( الله ) .



### ﴿ فصل ﴾ { أعضاء ليست رئيسة ولا مرؤسة }

وأما الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة فهي التي اختصت بقوى غريزية فيها من أصل الخلقة في أول التكوين ليتم بها قوام أمرها وتدبيرها في اجتلاب (١) المنافع ودفع المضار كالعظام والغضاريف وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء مثل الرباطات والأعصاب والأوتار والشرايين والأوردة والأغشية واللحم والعظام كالأساس والأسطوانات لبناء كل (٢) البدن فإن قيل هل في العظام قوة الإحساس وحياته أم [ لا؟ ] (٣) قيل هذا موضع اختلف فيه أرباب الشريعة فيما بينهم .

فقالت طائفة : لاحياة في العظام وإن كان فيها قوة النمو والاغتذاء قالوا : أن الحياة إنما هي الروح الحيواني ولا حظ للعظام فيه .

قالوا: ولأن مركب الحياة فيه (<sup>٤)</sup>إنما هو الدم المنبث في العروق والأعصاب واللحم ولهذا لم يكن للشعر ولا للظفر نصيب من ذلك ولهذا لم يألم الحيوان بأخذه قالوا: فحياة العظام والشعر / [١٤٠]] حياة نمو واغتذاء وحياة أعضاء البدن حياة نمو واحساس.

قالوا : ولهذا قلنا أن العظام لا تنجس بالموت لأنها لم تكن فيها حياة تزول بالموت .

قالوا : وزوال النمو لا يوجب نحاسة ما فارقه بدليل يبس الزرع والشجر .

قال آخرون : الدليل على أن العظام تحل فيها الحياة قوله تعالى : ﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ (٧٨)قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (٥) والحس يدل على ذلك أيضا فإن العظم يألم ويضرب ويسكن وذلك نفس إحساسه .

قالوا : ولا يمكن إنكار كون العظام فيها قوة حساسة تحس بالبارد والحار .

قال آخرون(١): الإحساس والألم ليس للعظم في نفسه وإنما هو لما جاوره من اللحم .

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) : ( إحلاب ) ، وفي المطبوع : ( حلب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في غير الأصل : ( هيكل ).

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(5)</sup>سورة يس الآيتان : ( ٧٨-٧٩ ) .



قال المنازعون لهم: هذا مكابرة ظاهرة فإن العظم نفسه يألم ولا سيما إذا تصدع ثم أن الأسنان والأضراس تحس بالألم والحار والبارد بأنفسها لا لجحاورها من اللحم.

ولهذا توسطت طائفة ثالثة وقالت عظام الأسنان خاصة لها الإحساس بخلاف سائر العظام . وهؤلاء قد سلموا المسألة من مكان قريب فإن الذي دل على إحساس الأسنان وحياتها هو الدال على حياة سائر العظام والشبهة التي ذكروها لو صحت لمنعت من إحساس الأسنان .

وأما حديث الطهارة والنجاسة فذاك لأمر آخر وراء الحياة ومن نجسها بالموت سوى بينها وبين اللحم ومن لم ينحسها وهو الراجح في الدليل فذاك لعدم علة التنجيس فيها فإن الموت ليس بعلة النجاسة وإنما هو دليل العلة وسببها والعلة هي احتقان الفضلات في اللحم والعظم برئ من ذلك والدليل على هذا أن الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان التام الذي لا نفس له سائلة لعدم احتقان الفضلات فيه فلئلا يحكم بنجاسة العظم أولى وأحرى فإن الرطوبات الستي في السذباب والعقرب / والخقاء أكثر من الرطوبات (التي في العظام (٢)فهي أولى بعدم التنجيس من تلك [١٤٠/بالحيوان . والله أعلم ) (٢).



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>فى غير الأصل : ( الآخرون ) .

<sup>(2)</sup>في المطبوع : ( العُظم ) ثمّ سقط منه ما بعده .

<sup>(3)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) .



## ◊﴿ فصل ﴾ العظام والمفاصل }

والذي أحصاه المشرحون من العظام في البدن مائتان وثمانية وأربعون عظماً سوى الصغار السمسميات التي أحكم بها مفاصل الأصابع والتي في الحنجرة وقد أخبر النبي في أن الإنسان خلق من ثلاثمائة وستين مفصلا أن فإن كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن في البدن عظاماً صغاراً لم تدخل تحت ضبطهم واحصائهم وإن كان المراد بالمفاصل المواضع التي تنفصل بها الأعضاء بعضها من بعض كما قال الجوهري وغيره المفصل واحد مفاصل الأعضاء فتلك أعم من العظام فتأمله وإن السلاميات المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر: " يصبح على كل سلامي من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميده وكل تحميده وكل تحليد صدقة وكل تحميده أبي ذر: " يصبح على كل سلامي العليدة صدقة وكل تعليدة صدقة وكل تحميده وكل تحليد الله صدقة وكل تحليد الله عليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة "(۲). الحديث

فالسلامي (٢) العضو وجمعه سلاميات فهنا ثلاثة أمور أعضاء وعظام ومفاصل وجعل الله سبحانه العظام أصلب شئ في البدن لتكون أساساً وعمدة في البدن إذا كانت الأعضاء كلها موضوعة على العظام حتى القلب .

كما سيأتي في بيانه إن شاء الله تعالى ، وهي حاملة للأعضاء والحامل أقوى من المحمــول وليكون وقاية وجنة أيضا كالقحف فإنه وقاية الدماغ ، وعظام الصدر وقاية له وجعل (٤)العظــام كثيرة الفوائد ومنافع عديدة .

<sup>(1)</sup>كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه في ( ) كتاب الزكاة ، ( ) باب بين أن الصدقة يقع على كـــل نـــوع مـــن المعـــروف ، ح ( ٥٤ ) من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ( حلق كلإنسان من بني آدم على ستين وثلاثنمائة مفصل . . ) الحديث .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>أخرجه مسلم في (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، (١٣) باب استحباب صلاة الضحى . . والحث على المحافظة عليهـــا ح ( ٧٢٠) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه .

<sup>(3)</sup>السلامي : قال النووي : أصله عظام الأصابع وسائر الكف ، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( وجعلت ) .



منها : الحركة فإن الإنسان قد يحتاج إلى حركة بعض أجزائه دون بعض وقد يحتـــاج إلى حركة جزء من عضو .

ومنها : أنه لوكان على عظم واحد لكان إذا أراد أن يتحرك تحرك بجملته .

ومنها أنه كان يتعذر عليه الصنايع والحل والربط.

ومنها : أنه كان (١) إذا أصابته (٢) آفة عمت جميع البدن / فجعلت العظام كثيرة ليكون متى [١٤١] نال (٣) بعضها آفة لم تسر إلى غيره وقام غيره من العظام مقامه في تحصيل تلك المنفعة .

ومنها : تعذر المنافع ، التي تحصل بسبب تعدد العظام ولولا كثرتما وتعددها لفاتت تلك المنافع .

ومنها: أن من العظام ما<sup>(۱)</sup> يحتاج البدن إلى كبيره ومنها ما يحتاج إلى صغيره ومنها ما يحتاج إلى ) يحتاج إلى مستطيله ومنها ما يحتاج إلى ( مستديرة ومنها ما يحتاج إلى مستقيمة ولا مستقيمة ولا مسمته ومنها ما يحتاج إلى بحوفه ومنها ما يحتاج إلى منحنية ومنها ما يحتاج إلى مستقيمة ولا يحصل ذلك إلا بتعدد العظام .

ومنها بديع الصنعة (٢٠)وحسن التأليف والتركيب وغير ذلك من الفوائد .

ثم شد الخالق سبحانه بعضها إلى بعض بالرباطات والأسر المحكم ثم كساها لحماً حفظاً لها ووقاية ثم كسى اللحم حلداً صونا<sup>(۷)</sup>له ولما كانت الفضلات تنقسم إلى لطيفة وغليظة جعل سبحانه (۸)للغليظة منها مجاري تنجذب فيها إلى أسفل ويخرج منها خروجاً ظاهراً للحسس وأما اللطيفة فهي الفضلات البخارية فإن من شألها أن تصعد إلى فوق وتخرج من (۹)البدن بالتحليل

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>(2)</sup> في غير الأصل: (أصابه).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( نالت ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( من ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(6)</sup>في المطبوع : ( الصنع ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في الأصل : ( صواناً ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup>في غير الأصل : ( جعل الله سبحانه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في غير الأصل : ( عن ) .



بأن ('' جعل في العظام العليا منها مافذ يتحلل منها البخار المتصاعد و لم ('' تكن تلك المنافذ محسوسة لللا يضعف صوان الدماغ ، وهو القحف بوصول الأجسام المؤذية إليه فجعل الدماغ مركباً ('')عن عظام كثيرة ووصل بعضها ببعض بوصل يقال لها الشؤون ومنه قولهم : فلان لم تجمع شؤون رأسه ويشتمل الرأس بجملة اجزائه على تسعة و همسين عظما وجعل القحف مستديراً تاماً (')في مقدمه ومؤخره وجانبيه بمترلة غطاء القدر وعظامه ستة وهي عظم النافوخ وعظم الجبهة وعظم / مؤخر الرأس والعظمان اللذان فيهما ثقبا ('')السمع وفي كل واحد من الصدغين عظمان مصمتان وعظام اللحى الأعلى أربعة عشر عظماً ستة منها في محاجر العينين واثنان للأنف واثنان تحت الأنف وهما المنقوبات المنقوبات إلى الفم واثنان في الوجنتين واثنان تحت الشفة العليا وأما العظم الشبيهة بالوتد فهو واحد المثقوبات إلى الفم واثنان في الوجنتين واثنان وهما متصلان في وسط الذقن ويليهما الأضراس : همسة من ههنا ( أربع ) (الأنفراس أللحي الأعلى اتصلالاً مفصلياً (') والأسنان اثنان وثلاثون ، في كل لحي ستة عشر : ( أربع ) (۱۰) عشات وتليها الرباعيات ، ويليلها النابان ('')] (۱۰) وهما ناجذان في كل ناحية ناجذ وربما نقصت النواجذ في بعض الافراد وكان في كل جانب أربعة اضراس وقد سلم الله ( سسبحانه ) غذاء الإنسان إلى يده فتأحذه فيسلمه إلى شفتيه فتسلمه الشفتان (۱۰) إلى الأنياب والثنايا فتفصله ثم تسلمه إلى المحات المالية اللها الخلقات والمسرئ الى المحات المنات والفم فيعجنه ثم يسلمه إلى الحلقوم والمسرئ إلى الأنواب والثنايا فتفصله ثم تسلمه المؤلوب المحات المحات المحات المنات والمحات المنات الله المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات المحات السمم الله المحات المحات

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في غير الأصل : ( فلم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup>( مركبة ) : في المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في الأصل : ( نايناً ) هكذا رسمت .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في (م) و ق): (نقباً)، وفي المطبوع: (ثقباً).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في المطبوع : ( هنا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( ق ) : ( منفصلاً ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> أربع): سقط من (م) و (ق).

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في ( ق ) : ( النابات ) .

<sup>(10)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(11)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( منها متسلمة إلى أنياب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup>في (م) و (ق) والمطبع: ( فتسلمه وتطحنه ) .



فيتسلمه (ا) ويوصله إلى المعدة فتطبخه وتنضجه وتصلحه كما ينبغي ثم تسلمه إلى الكبد فيتسلمه منها ثم يرسل به (۲) منه إلى كل (۳) عضو راتبه ومعلومه ثم يصب قربه الصفراء في المرارة والسوداء في الطحال والثفل (٤) يخرجه عنها كما تقدم بيانه .



<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( فيسلمه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( منه ) .

<sup>(3)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( الثفل ) بدون واو .



## ﴿ فصل ﴾ ﴿ الرأس وأجزاؤه ﴾

والرأس يقال بالعموم على ما يقله العنق بجملته ويقال بالخصوص على الفروة وهي جلدة الرأس حيث منبت الشعر ، والجمجمة : العظم الذي يجوي الدماغ وهي مؤلفة من سبع قطع متقابلة تسمى القبائل وتسمى مواضع التآليف شؤونا ووسط الجمجمة يسمى الهامة وحد الهامـة من المقدم اليافوخ ومن المؤخر ( القمحدودة ) (١٥ وهي ما تصيب الأرض من رأس المستلقي على ظهره ولها ثلاث حدود نقرة ( القفا ) والقذالان فنقـرة / [١١٤١] ( القفا ) حدها من آخر الوسط والقذالان جانبا النقرة وقد تقـدم تفصـيل القبائـل السبع ويستظهر (١٠٤ المحممة ( غشاء ) (٥ يحـيط بحـا ( تسمى ) (١٠ السـمحاق ( ويستسطها ) (١٠ غشاوة (١٠) الحمحمة وهو أتخنهما وأصلبهما والآخر يكتنف (١٠ الدماغ ويحيط به ويخالطه ويقال لكل منهما أم الدماغ ويسميان الأمان ومنه الأمة والمأمومة التي فيها ثلث الديـة وهـي الجراحة التي تبلغ أم الدماغ ويقال لها تجويف في (١٠ الدماغ بطن وهي ثلاث بطون وبـين بطـي الدماغ الذين في مؤخره ووسطه بحرى وفيه قطعة ( قطعة ) (١٠ من الـدماغ مسـتطيلة شـبيهة الدماغ المذين في مؤخره ووسطه بحرى وفيه قطعة ( قطعة ) (١٠ مبسوطة مؤلفة مـن عـروق

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( قرن ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في الأصل: ( المقمحمدودة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( القفار ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( وستظهر ).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل ( عما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> هكذا رسمت في الأصل و (م)، وفي (ق): (وسضطها) وفي المطبوع: (وسطها) ولعلها ـــ والله أعلم ــ (ويسوسطها)

<sup>(8)</sup>في المطبوع : ( غشاوتان ) ولعله هو الصحيح .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في غير الأصل والمطبوع : ( يكشف ) .

<sup>(10)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(11)</sup>تكررت لفظة ( قطعة ) في الأصل فقط .

<sup>(12)</sup>في الأصل: ( ينسل) .

<sup>(13)</sup> في غير الأصل: ( سبلة ) .



ضوارب يتولد فيها (')روح نفساني ومنها('')ينفذ إلى البطنين اللذين في مقدم الدماغ وفي السدماغ البركة والحوص والقمع والدودة والبطون والأغشية ومبادئ الأعصاب .

ويحتوي الدماغ على ثلاث حزائن نافذ بعضها إلى بعض وتسمى بطونا فالأولى : في مقدمه وينقسم إلى بطنين والثانية في [ وسطه ، والثالثة في ] (٢) مؤخره وجوهر الدماغ في متزرد الشكل كأنه زرد مجموع والروح النفساني مثبت في خلل السزرد والسدماغ مقسوم في طولسه بنصفين (ئمتضامين والتنصيف في مقدمة (٥) أظهر والغشاءان يدخلان في فصول الدماغ وتزريده والصلب منهما يدخل بطوناً بين جزئي البطن المقدم فيحجز بينهما وتحته عصا كالبركة تسمى العصرة تصب في العروق من الدم المنطبخ وتنبعث في جداول تسقي البطن المقدم وتجتمع إلى عرقين كبيرين يحملان الدم إلى السبطن الأوسسط والمسؤخر والسبطن الأوسسط / كدهليز [١٤٢] ومنفذين (٢) المقدم والمؤخر وسقفه معقود كالأزج والدماغ موضوع طولا على زائد بين الفخدذين ومنفذين (٢) المقدم والمؤخر والجزء المؤخر أخفى تدويراً (١٠) من المقدم وأصغر زرداً وهسو كري إلى (١٠) المقسم والمؤخر والجزء المؤخر أخفى تدويراً (١٠) من المقدم وأصغر زرداً وهسو كري إلى (١٠) المستطالة ويستدق على التدريج حتى يسيل منه النخاع كالجدول (٢٠) من العين وفي الدماغ حدولان (١٠) عميان أحدهما في آخر المقدم والآخر (١٠) في الأوسط لدفع فضوله ويجتمعان عند منفذ واحد عميسق

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( منها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سقط من الأصل.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل: ( لنصفين).

<sup>(5)</sup> في غير الأصل : ( مقدم ) وفي المطبوع : زيادة ( الدماغ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في غير الأصل : ( ومنفذ بين ) .

<sup>(7)</sup>في المطبوع : ( على زائدتين متقاربتين فيتماسان ) .

<sup>(8)</sup> هكذا أمكن قراءتما في الأصل ، وفي غيره : ( فيتماسان ويتباعدان ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في المطبوع : ( فيفتح ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup>في الأصل : ( البطنا ) .

<sup>(11)</sup>في غير المطبوع : ( تزويداً ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>12)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(13)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( كالجودل ) .

<sup>(14)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup>في غير الأصل : ( والمؤخر ) .



أوله (۱) في الغشاء الرقيق والآخر في الغشاء الصلب ويأخذ إلى مضيق (۲) كالقمع ولما كان السدماغ مبدأ حركات البدن إلى ارادته لم (۱) يكن به حاجة إلى الحركة القوية فحوط (۱) عليه بسور من عظام بخلاف المعدة والكبد والرحم وسائر الات الغذاء فإنها لما احتاجت أن تتسمع وتمتلئ بالغذاء والحمل (۱) مرة بعد أخرى وأن تعصر (۱) الفضول فتخرجها والعظم يمنع من ذلك ويكفي فيسه الفصل (۲) وحده فأحيط عليه بسور من عضل (۱) وأما الصدر فإنه لما احتاج إلى الوقاية (۱) بالعظام والى الحركة بالعظل الصدر منهما وكان البطن أوسع من الصدر لما يحويه (۱۱) من آلات الغذاء والتنفس والطحال والمريء وغيرها .

### \$\$\$

<sup>(1)</sup>في المطبوع : ( أولهما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( ضيق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في المطبوع : ( و لم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( محوط ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في المطبوع : ( فتحمل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( تقصر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في (م) و (ق) : ( العضل) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في (م)و(ق): (عقل)، وفي المطبوع: (عظم).

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( الوثاقة ) .

<sup>(10)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( بالفصل ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( يحق به ) وفي المطبوع ( يحل بما ) .



### مر فصل **>>** [ ]

فاستقبل الآن النظر في نفسك ( من رأس ) ( ) وانظر إلى المبدأ الأول وهو النطفة التي هي قطرة مهينة ضعيفة لو تركت ساعة لبطلت وفسدت كيف أخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب وكيف اوقع المحبة والألف بين الذكر والأنثى ( ) ثم قادهما بسلسلة المحبسة والشهوة إلى الاجتماع ثم استخرج ( ) النطفة من الذكر بحركة الوقاع من أعماق العروق وجمعها في السرحم في قرار / مكين لا تناله يد ولا تطلع عليه شمس ولا يصيبه [ هواء ] ( ) ثم صرف تلك النطفة طسوراً [ ١٤٠١] بعد طور ، طبقاً ( ) بعد طبق وغذاها بماء الحيض وكيف جعل سبحانه النطفة وهي بيضاء مشرقة علمة حمراء ثم جعلها مضغة ثم قسم أجزاء المضغة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم في داخل الرحم في الظلمات الثلاث ولو كشف الغطاء ( ) لرأيت التخطيط والتصوير يظهر في داخل الرحم في الظلمات الثلاث ولو كشف الغطاء ( ) لم قلمه فهل رأيت مصوراً لا في ( ) النطفة شيئاً بعد شيئ من غير أن ترى المصور ولا آلته ولا قلمه فهل رأيت على المنكبين وما تحر عيها من العجائب وما ركب فيها من الخزائن وما أودع في تلك الجزائن من المنسافع وما المنتقفة الأشكال والصفات والمنسافع ومن ( ) الرطوبات والأعصاب والطرق والمجاري والدماغ والمنافذ والقوى الباطنة من الذكر والفكر والتحيل وقوة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في المطبوع : ( والألفة بين الذكور والإناث ) .

<sup>(3)</sup>في (ق): (أحرج).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>فَي الأصل : ( هولاً ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( وطبقاً ) . (6)

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في ( م ) والمطبوع : ( ولو كشف لك الغطاء ) ، وفي ( ق ) ( ذلك الغطاء ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : زيادة ( تلك ) .

<sup>(8)</sup>في المطبوع : ( لاتحس ) .

<sup>(9)</sup> سقط من (م) و (ق) والمطبوع.

<sup>(10)</sup>في ( ق ) : ( من ) .



الحفظ ففيه القوة المفكرة (١)والمذكرة (٢)والمخيلة والمحافظة (٣)وهذه القوى مودعة في حرزائن هذه القبة (٤)مسخرة لمصالحها (٩)يستعملها ويستخدمها كيف أراد .

فتأمل كيف دور سبحانه الرأس وشق سمعه وبصره وأنفه وفمه وكيف ركب كريسة (٢٠٠٠) يبطن الأم من ثلاثة وعشرين عظماً وحلق تلك العظام على كيفيات مختلفة وتأمل كيف انقلبست تلك النطفة اللينة الضعيفة إلى العظام الصلبة الشديدة ثم تأمل كيف قدر سبحانه كل واحد مسن تلك النطفة اللينة الضعيفة إلى العظام الصلبة الشديدة ثم تأمل كيف قدر سبحانه كل واحد مسن تلك العظام بشكل مخصوص لو وضع بخلاف ذلك لبطلت المنفعة وفات الغرض (٢٠٠٠) ثم ركب بعضها من بعض بحيث حصل من مجموعها كرة الرأس على هذه الخلقة المخصوصة ولما كسان السرأس أشرف الأعضاء / الإنسانية وأجمعها للقوى والمنافع والآلات والخزائن أقتضت العنايسة الإلهيسة [٣٤١/بأن أعضاء من الصيانات (٩٠ أوذلك أن الدماغ يحيط به غشاء رقيق وفوق ذلك الغشاء غشاء آخر يقال له السمحاق ثم فوق ذلك الغشاء طبقة لحمية وفوق تلك الطبقة اللحمية الجلد ثم فوق الحلا الشعر فخلق سبحانه فوق دماغك سبع طبقات كما خلق فوق الأرض سبع سماوات طباقسا والمقصود من تخليقها الإحفاض (١٠٠) في صون الدماغ من الآفات والدماغ من الرأس بمترلة القلب من البدن وهو سبحانه قسمه في طوله ثلاثة أقسام وجعل القسم المقدم محل الحفظ والتخيل والسبطن الأوسط محل التأمل والتفكر والبطن الأخير محل التذكر والاسترجاع لما كان قد نسيه ولكل واحد من هذه الأمور الثلاثة أمر مهم للإنسان لابد له منه وأنه محتاج إلى التفهم والتفهيم ولو لم يكسن حافظاً المعاني المتصورات (١٠٠ وصورها بعد غيبتها لكان إذا سمع كلمة وفهمها شدت عنه عند بحيئ

<sup>(1)</sup> في ( ق ) : ( والمفكرة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( والحافظة ) .

<sup>(3)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: (والذاكرة).

<sup>(4)</sup> (4) في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( في حزانتها مسحرة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في (م) و (ق): (لمصالحه).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في المطبوع : (كرته ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( بشكل مخصوص بحيث حصل من مجموعها لبطلت المنفعة ) وفي المطبوع : ( بحيث حصل من مجموعها ما لـــو كان خلافه لبلطت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : ( بأن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( المصانات ) .

<sup>(10)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( الإحافظ ) ، وفي المطبوع : ( الاحتياط ) .

<sup>(11)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( حافظاً لمعاني التصورات ) .



الأحرى فلم يحصل المقصود من التفهم(١)والإفهام وجعل له ربه سبحانه(٢)خزانة تحفظ له صور المعلومات حتى يجتمع له وتسمى القوة التي فيها القوة الحافظة ولا تتم مصلحة الإنسان إلا بهااً فإنه إذا رأى شيئاً ثم غاب عنه ثم رآه مرة أخرى عرف أن هذا الذي رآه الآن هو الذي رآه قبـــل ذلك لأنه في المرة الأولى ثبتت صورته في الحفظ ثم توارى عنه بالحجاب فلما رآه مرة ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة ثانياً مطابقة للصورة المعنوية التي في الذهن فحصل الجزم بأن هذا ذاك ولولا القوة الحافظة لما حصل ذلك ولما عرف أحد أحداً بعد غيبته عنه ولذلك إذا طالت الغيبـــة حــــداً وانمحت تلك الصورة الأولى من الذهن بالكلية لم يحصل / له العلم بأن هذا هو الذي رآه أولا إلا بعد تفكر وتأمل وقد قال قوم أن محل هذه الصور النفس وقال قوم محلها القلب وقال قوم محلها العقل ولكل فريق منهم حجج وأدلة وكل منهم أدرك شيئاً وغابت عنه أشياء (١)إذ الإدراك المذكور مفتقر إلى مجموع ذلك لا يتم إلا به والتحقيق أن منشأ ذلك ومبدأه من القلب ونهايته ومستقره في الرأس وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء هل العقل في القلب أو الدماغ على قـولين حكيـا روايتين عن الإمام أحمد والتحقيق أن أصله ومادته من القلب وينتهي إلى الدماغ قــال تعــالي : ﴿ أَفَلَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ (٥) فجعل العقل بالقلب(٢)كما جعل السمع بالأذن والبصر بالعين وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) ﴾(٧) قال غير واحد من السلف : لمن كان له عقل ، واحتج الآخرون(^)بأن الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله ولولا أن العقل في الرأس لما زال فـــإن السمع والبصر لا يزولان بضرب اليد ولا الرجل(٩)ولا غيرهما مـن الأعضـاء لعــدم تعلقهمـــا

<sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( من الفهم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( وفاطره ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في (م)و (ق): (بمما).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وغاب عنه شيء ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سورة الحج الآية ( ٤٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( في القلب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>ما بين القوسين سقط من غير الأصل . سورة ق الآية ( ٣٧ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : آخرون .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في المطبوع : ( أو الرجل ) .



هما<sup>(۱)</sup>وأجاب أرباب القلب عن هذا [ بأنه ]<sup>(۲)</sup> لا يمتنع زواله بفساد الدماغ وإن كان في القلب لما بين القلب والرأس من الارتباط وهذا كما يمتنع شعر اللحية بقطع الأنثيين ففساد القسوة بفساد العضو قد يكون لأنه محلها وارتباطه هما<sup>(۳)</sup>والله أعلم .

وعلى كل تقدير فذلك من أعظم آيات الله وأدلته وقدرته وحكمته كيف قد رسم (أصورة [31/برالسماوات والأرض والبحار والشمس والقمر والأقاليم والممالك والأمم في هذا المحلل الصغير والإنسان / يحفظ كتباً كثيرة جداً وعلوماً شتى متعددة وصنايع مختلفة فترتسم كلها في هذا الجزء الصغير من غير أن تختلط بعض هذه الصورة (أبيعض بل كل صورة منهن بنفسها محصلة في هذا المحل وأنت لو ذهبت تنقش صوراً وأشكالاً كثيرة في محل صغير الاختلط (البيعض وطمس بعضها بعضاً وهذا الجزء الصغير تنتقش فيه الصور الكثيرة المختلفة والمتطاردة (الإولام بنطل منها صورة (صورة ) (ما ومن أعجب الأشياء أن هذه القوة العاقلة تقبل ما تؤديه إليها الحواس فتحتمع فيها ثم تفيد (أكل حاسة فيها فائدة الحاسة الأخرى مثاله أنك ترى الشخص فتعلم أنه فلان وتسمع صوته هو الذي رأيته فيغنيك سماع صوته على رؤيته ويقوم لك كل مقام مشاهدته ولهذا جوز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشرائه وأجمعوا على جواز وطئه امرأته وهو لما يراها قط اعتماداً منه على الصوت بل لو كانت خرساء أيضاً وهو أطرش جاز له الوطء وقد جعل الله سسبحانه بسين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطاً ونفوذاً يقوم به بعضها مقام بعض ولهذا يقرن سبحانه بينهما السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطاً ونفوذاً يقوم به بعضها مقام بعض ولهذا يقرن سبحانه بينهما السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطاً ونفوذاً يقوم به بعضها مقام بعض ولهذا يقرن سبحانه بينهما السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطاً ونفوذاً يقوم به بعضها مقام بعض ولهذا يقرن سبحانه بينهما

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في المطبوع : ( بمما ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>زيادة من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( به ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: (ترتسم).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( الصور ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( لاختلط بعضها ببعض ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في (م) و (ق): (المضادة)، وفي المطبوع: (المتضادة).

<sup>(8)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>هكذا في الأصل و ( ق ) وفي ( م ) والمطبوع : ( تعيد ).



كثيراً في كتابه كقوله : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَاذَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا (٣٦) ﴾ (١) وقوله : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ (٢) وهذا من عناية الخالق سبحانه وَلَهُمْ أَغْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ (١) وهذا من عناية الخالق سبحانه بكمال هذه الصورة البشرية ليقوم كل حاسة منها مقام الحاسة الأخرى وتفيد فائدتما في الجملة لا في كل شئ ثم أودع سبحانه قوة التفكر (فيه) (١) وأمره باستعمالها / فيما يجدي عليه النفع في الدنيا والآخرة فركب القوة المفكرة (١) شيئين من الأشياء الحاضرة عند القوة الحافظة تركيباً خاصاً فيتولد من بين ذينك (١) الشيئين شيئ ثالث جديد لم يكن للعقل شعور به وكانت مواده عنده لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث ومن ههنا حصل استخراج الصنائع والحرف والعلوم وبناء المدن والمساكن وأمور الزراعة (الفلاحة وغير ذلك فلما استخرجت القوة المفكرة (الموافقة الإرادية العلمية فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان الأعيان فكان أمراً واستحسنته سلمته إلى القوة الإرادية العلمية فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان الأعيان فكان أمراً ذهار وجوداً (١) خارجياً .

ولولا الفكر<sup>(۹)</sup>لما اهتدى الإنسان إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد وذلك من أعظم النعم ، وتمام العناية الإلهية ولهذا لما فقد البهائم والجحانين ونحوهم هذه القوة لم يتمكنوا مما تمكن منه أرباب الفكر ولما كان استخراج المطلوب بهذه الطريق يتضمن تفكراً وتقديراً (۱۱ فيفكر في استخراج المادة أولاً ثم يقدرها ويفصلها ثانياً كما يصنع الخياط يحصل على الثوب ثم يقدره ويفصله ثانيا : قال تعالى عن الوحيد : (۱۱) ﴿ إِنَّهُ فَكُّرَ وَقَدَّرَ (۱۸) فَقُتلَ كَيْفَ قَدَّرَ (۱۹) ﴾ (۱) فكرر سبحانه التقدير [۱/۱٤]

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سورة الإسراء الآية ( ٣٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سورة الأحقاف الآية ( ٢٦ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سورة الأعراف الآية ( ۱۷۹ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) والمطبوع .

<sup>(5)</sup>في المطبوع : زيادة ( من ) قبل ( شيئين ).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في المطبوع : ( هذين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( المزارعة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وجودياً ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( الفكرة ) .

<sup>(10)</sup>في المطبوع : ( فكراً وتقديراً ) .

<sup>(11)</sup>بياض بالأصل وفي ( م ) و ( ق ) : ( إنه فكر ) مباشرة ، وفي المطبوع ذكر الآيات من قوله : ( ذرين ومن خلفت وحيداً ).



دون التفكير وذمه عليه دونه وهذا مترل على مقتضى الحال<sup>(۲)</sup>سواء فإنه بالفكر طالب لاستحراج المجهول وذلك غير مذموم فلما استحرجه قدر له تقديرين تقديراً كلياً (وتقديراً) (أأجزئياً فالتقدير الكلي أن الساحر هو الذي يفرق بين المرء وزوجه والتقدير الجزئي (أن هذا الساحر هو) (أالذي يفرق بين المرء وزوجه أفهنا تقدير بعد تقدير فلهذا كرره سبحانه وذمه عليه بخلاف التفكير (أفإن الفكر طالب لمعرفة الشئ فلا يذم بخلاف من قدر بعد تفكيره ما يوصله إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق فتأمله.

### 

(1) سورة المدثر الآيتان ( ١٨–١٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( حال ) .

<sup>(3)</sup> سقط من ( م ) و ( ق ) .

<sup>(4)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : زيادة ( مذموم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وأما التفكير فإن الفكر ).



#### مر فصل 💸

ثم انزل إلى / العينين (1) وتأمل عجائبها وشكلها وحلقها وإيداع النور الباصر فيها [180/ب وتركيبها من عشر طبقات وثلاث رطوبات ولكل واحد من هذه الطبقات والرطوبات شكل مخصوص ومقدار (٢) مخصوص لو لم يكن عليه لا اختلت المصلحة المقصودة وجعل سبحانه موضع الإبصار في قدر العدسة ثم أظهر في تلك العدسة قدر السماء والأرض والجبال والبحار والشمس والقمر فكيف (٤) اتسعت .

تلك العدسة أن يرسم (م) فيها ما لا نسبة لها إليه البتة وجعل تلك القوة الباصرة في جزء أسود فتأمل كيف قام هذا النور الباهر هذا الجزء الأسود وجعل سبحانه الحدقة مصونة بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذار عنها وجعل شعر الأجفان أسود ليكون سواده سبباً لاحتماع النور الذي به الإبصار ويكون مانعاً من تفرقه ويكون أبلغ في الحسن والجمال وحلق سبحانه لتحريك (٢) الحدقة أربعة وعشرين عضلة لو نقصت واحدة منهن لأخل (٧) أمر العين ولما كانت العين شبها (٨) بالمرآة التي إنما ينتفع هما إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء وجعل سبحانه الأجفان متحركة إلى الانطباق والانفتاح (٩) أبداً باختيار الإنسان وغير اختيار (١٠) لتبقى الحدقة نقيسة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( العين ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في الأصل : ( ومقدر ) .

<sup>(3)</sup> في الأصل : ( لأخل المصلح المقصود ) ، وفي ( م ) ( لأخل المصلحة المقصودة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في المطبوع : ( فانظر كيف ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في المطبوع : ( يرتسم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطوبع : ( لتحرك ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في المطبوع : ( لاختل ) .

<sup>(8)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( شبيهاً ) وفي المطبوع : ( شبيهه ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( متحركة إلى الأطباق أبداً ) وفي المطبوع : ( متحركة إلى الانتفاح والانطباق ) .

<sup>(10)</sup>في غير الأصل: ( احتياره ) .



صافية عن جميع الكدورات وجعل العينين بمترلة المرآتين الصقيلتين اللتين تنطبع فيها (١)صور الأشياء الخارجية فيتأثر القلب بذلك .

ثم يظهر ما فيه عليهما فيتأثران به فهما مرآه لما في القلب يظهر فيهما ومرآة لما في الخارج تنطبع صورته فيهما فالعينان على القلب كالزجاجتين الموضوعتين في المرآة ولذلك يستدل بأحوال العين على أحوال القلب من رضاه وغضبه وحبه وبغضه ونفرته وقرته  $^{(7)}$ ومن أعجب الأشياء أن ماء  $^{(7)}$ العين من ألطف أعضاء البدن وهي لا تتأثر بالحر والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة ولو كان الأمر عائداً إلى مجرد الطبيعة لكان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأن الألطف أسرع تأثيراً فعلم أن حصول هذه المصالح ليس هو بمجرد الطبع .

### 

<sup>(1)</sup>في غير الأصل: ( فيهما ) .

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>سقط من المطبوع .



#### مل فصل کم

ثم اعدل إلى الأذنين وتأمل شقهما وخلقهما وإيداع الرطوبة فيها ليكون ذلك عوناً على إدراك السمع وجعل ماءهما مرا() لتمتنع الهوام عن الدخول في الأذن وحفظهما سبحانه بصدفتين يجمعان الصوت ويؤديانه إلى الصماخ وجعل في الصدفتين تعوجات لتطول المسافة فتنكسر حدة الصوت ولا تلج الهوام دفعة بل تكثر حركاتها فينتبه لها فيخرجها وجعل العينين مقدمتين والأذنين مؤخرتين لأن العينين بمترلة الطليعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم يكشف لهم وبمترلة السراج الذي يضئ للسائق ما أمامه وأما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من أمامه وخلفه وعن جانبه فكان جعلهما في الجانبين أعدل الأمور فسبحان من بمرت بحكمته العقول وجعل للعينين غطاءً (ولم يجعل للأذنين غطاءً) ("كلأن مدرك الأذن الأصوات ولا بقاء لها فلو جعل عليها غطاء لزال الصوت فزالت المنفعة المقصوده وأمامدرك العين فأمر ثابت والعين محتاجة إلى غطاء يقيها وحصول الغطاء لا يوثر في بعض أهل العلم : عينا الإنسان هاديان وأذناه رسولان إلى قلبه ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه بريدان فالقلب ملك فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث خبثت جنوده .



<sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وجعلها مرة ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(3)</sup>سقط من المطبوع .



#### مر فصل >

ثم انزل إلى الأنف وتأمل شكله وخلقه () وكيف وضعه (٢) سبحانه في وسط الوجه (٣) بأحسن شكل وفتح فيه بابين وأودع فيهما حاسة الشم وجعله آلة لاستنشاق / الهواء وإدراك الروائح على [١/٤٦] اختلافها ، فيستنشق بهما الهواء البارد الطيب . يستغنى بالمنخرين عن فتح الفهم أبداً ولولاهما لاحتاج إلى فتح فمه دائماً ، وجعل سبحانه تجويفه واسعاً لينحصر فيه الهواء وينكسر برده قبل الوصول إلى الدماغ فإن الهواء المستنشق ينقسم قسمين :

شطراً منه وهو أكثره ينفذ إلى الرئة .

وشطراً ينفذ إلى الدماغ ولذلك يضر المزكوم استنشاق الهواء البارد .

وجعل في الأنف أيضا إعانه على تقطيع الحروف وجعل بين المنخرين حاجزاً وذلك أبلغ لحصول المنفعة المقصودة حتى كأنهما اثنان<sup>(٤)</sup>بمترلة العينين والأذنين واليدين والرجلين .

وقد يصيب أحد المنحرين آفة فيبقى الآحر سالماً وجعل تجويفه نازلاً إلى أسفل ليكون مصباً للفضلات النازلة من الدماغ وستره بساتر (°) لئلا تبدو تلك الفضلات في عين الرائي .

وتأمل منفعة النفس الذي لو قطع عن ألإنسان لهلك وهو أربعة وعشرون ألف نفسس في اليوم والليلة ، قسط كل ساعة ألف نفس وتأمل كيف يدخل الهواء في المنخرين فيكسر برده هناك . ثم يصل إلى الحلقوم فيعتدل مزاجه (هناك) (١) ثم يصل إلى الرئة فيتصفى فيهما الله العروق المتحركة والكدرة ثم يصل إلى القلب أصفى ما كان وأعدل (١) فيروح عنه ثم ينفذ منه إلى العروق المتحركة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( وحلقته ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( رفعه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( الوجنة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في غير الأصل (أنفان).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( أبدي ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في غير الأصل: ( فيها ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في المطبوع : ( وأعدله ) .



ويتقدم إلى أقاصي أطراف البدن ثم إذا سخن جداً وخرج عن حد الانتفاع (¹)عـــاد عـــن تلــك الأقاصي إلى البدن ثم إلى الرئة ثم إلى الحلقوم ثم إلى المنخرين ثم يخرج ويعود مثله هكذا(٢)أبداً .

فمجموع ذلك هو النفس الواحد وقد أحصى الرب عدد هذه الأنفاس وجعل مقابل كل نفس منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحيم أو النعيم فما أسفه من أضاع ما هذا قيمته في غير شئ .



<sup>(1)</sup>في المطبوع : زيادة ( به ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( وهكذا ) .



#### ال فصل الم

وهو سبحانه جعل القلب أمير البدن ومعدنا للحرارة الغريزية فإذا استنشق الهـواء البـارد وصل إلى القلب واعتدلت حرارته فيبقى هناك مدة فسخن واحتد<sup>(١)</sup>، واحتاج إلى إخراجه ودفعه معه (٢). فلم يضيع أحكم الحاكمين ذلك النفس ويخرجه بغير فائدة بـــل جعـــل إخراجـــه ســـببأ لحدوث الصوت.

ثم جعل سبحانه (٣) الحنجرة واللسان والحنك ( آلات وأسباباً مختلفة الأشكال ) (٤) فباحتلافهما يكون الصوت (°)فيحدث الحرف ثم ألهم الإنسان أن ركب (٢)ذلك الحرف إلى مثله ونظيره فتحدث الكلمة ثم ألهمه تركيب تلك الكلمة إلى مثلها فيحدث الكلام.

فتأمل هذه الحكمة (٧) الباهرة في إيصال النفس إلى القلب لحفظ حياته ثم عند الحاجـة إلى إخراجه والاستغناء عنه جعله سببا لهذه المنفعة العظيمة فتبارك الله أحسن الخالقين.

وخلق سبحانه هذه المقاطع والحناجر مختلفة الأشكال ، ( والضيق (^) والسعة والخشونة والملاسة لتختلف الأصوات باختلافها ) (٩)فكما لا تتشابه صورتان من كل وجــه فــلا يتشــابه صوتان بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الباصرة فكذلك يحصل بالقوة السامعة فيحصل الامتياز للأعمى والبصير.

### 

<sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( فسخن وأحرق ) ، وفي المطبوع : ( فلما سخن واحترق ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( ودفعه منه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( في ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(5)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( بإخلافها الصوت ) وفي المطبوع : ( بإختلافها الصوت ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>في المطبوع : ( يركب ) . <sup>(7)</sup>في غير الأصل : ( الحكم ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>في (م) و (ق) : (في) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup>سقط من المطبوع .



## ﴿ فصل ﴾ الصدر وما يحويه }

ثم انزل إلى الصدر: ترى معدن العلم والحلم والوقار والسكينة والبر وأضدادها فتجد صدور العلماء (١) تغلي (٢) بالبر والحير والعلم والإحسان وصدور السفلة تغلمي بالفجور والشر (٣) والاساءة والحسد والمكر.

ثم انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب: تجد ملكاً عظيماً جالساً على سرير مملكت يأمر وينهى ويولي ويعزل وقد حف بالأمراء والوزراء والجند وكلهم وكلهم خدمته أن استقام استقاموا وإن زاغ زاغوا فإن صح صحوا وإن فسد فسدوا فعليه المعول وهو محل نظر الرب تعالى ومحل معرفته ومحبته وخشيته والتوكل عليه والانابة إليه والرضا به . وعنه والعبودية عليه أولا وعلى رعيته وجنده تبعاً .

فأشرف ما في الإنسان قلبه فهو العالم بالله العامل له الساعي إليه المحب له فهو محل ا لايمان والعرفان وهو المخاطب المبعوث إليه المرسل المخصوص بأشرف العطايا وهو الإيمان والعقل.

وإنما الجوارح أتباع وتبع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية والــــذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره فإن أظلم أظلمت وإن استنار اســـتنارت ومع هذا فهو بين اصبعين من أصابع الرحمن عز وجل .

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذي يحول بين المرء وقلبـــه ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه (٥) مصرف القلوب كيف أراد وحيث اراد أوحى إلى قلوب

<sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( العلية ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( تعلو ) .

<sup>(3)</sup>في المطبوع : ( والشرور والإساءة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: (كلهم).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في ( م ) والمطبوع ( ودينه ) .



أولياءه أن أقبلي إلي فبادرت وباتت<sup>(١)</sup>وقالت<sup>(٢)</sup>بين يدي رب العالمين . وكره انبعـاث آخــرين فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين .

كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: " Y ومقلب القلوب "(Y) وكان مسن دعائه : " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك "(Y) قال بعض السلف: ( للقلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياها وقال آخر ) (Y) للقلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فسلاة في يوم ريح عاصف.

ويطلق القلب على معنيين أحدهما أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر وفي باطنه تجويف وفي التجويف دم أسود وهو منبع الروح والثاني أمر معنوي وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لها بهذا العضو تعلق احتصاص وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية .

وللقلب حندان ، حند يرى بالأبصار وحند يرى بالبصائر فأما جنده المشاهدة فالأعضاء الظاهرة والباطنة خلقت خامة له لا تستيطع له خلافا فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم وإذا أمر اليد بالبطش<sup>(٢)</sup> بطشت وإذا أمر الرجل بالسعي سعت وكذا جميع الأعضاء ذللت له تذليلاً .

ولما خلق القلب للسفر إلى الله والدار الآخرة وجعل في هذا العالم ليتزود منه افتقر إلى المركب والزاد لسفره الذي خلق لأجله فأعين بالأعضاء والقوى وسخرت له وأقيمت في خدمته ليجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع ويدفع عنه ما يضره ويهلكه فافتقر إلى جندين :

<sup>(1)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( إلى قلوب الأولياء بأن أقبلي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>في المطبوع : ( وقامت ) .

<sup>(3)</sup>تقدم تخريجه

<sup>(4)</sup> ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك " . كما أخرج ذلك أحمـــد في مســـنده ( ١٨٢/٤ ) ، والأجري في الشريعة . وابن ماحة في ( ١ ) المقدمة ، ( ) باب فيما أنكرت الجهمية ح ( ١٩٩ ) ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ( ٩ ) ) باب الأدعية ح ( ٩٤٣ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ح ( ٢١٩) وغيرهم .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>سقط من الأصل . <sup>(6)</sup>سقط من ( م ) و ( ق ) .



باطل: وهو الإرادة للشهوة (١)، والقوى وظاهر وهو الأعضاء فحلق في القلب من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه وحلقت له الأعضاء التي هي آلة الإرادة واحتاج لدفع المضار إلى حند باطن وهو الغضب الذي يدفع المهلكات وينتقم (١) من الأعداء وظاهر وهو الأعضاء التي ينفذ بما غضبه كالأسلحة للمقاتل (١) ولا يتم له (١) ذلك إلا بمعرفة ما يجلب وما يدفع فأعين بجند من العلم (٥) يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضره . ولما سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند من الملائكة وجعل له محلاً من الحلال ينفذ فيه شهواته وجعلت بإزائه أعداء له ينفذ فيهن غضبه . فما ابتلي بصفة من الصفات إلا وجعل له نصر ومحل ينفذها فيه فجعل لقوة الحسد فيه مصرف المنافسة في فعل الخير والغبطة عليه والمسابقة إليه ولقوة الكبر التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب: " إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن "(١) .

وقد أمر الله بالغلظة على اعدائه .

وجعل لقوة الحرص مصرفاً وهو الحرص على ما ينفع كما قال رسول الله (١٠) صلى الله عليه وسلم: " احرص على ما ينفعك "(^) ولقوة الشهوة مصرفاً وهو الزواج بأربع والتسري بما شاء .

<sup>(1)</sup>في غير الأصل : ( والشهوة ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في المطبوع : ( وينتقم به ) .

<sup>(3)</sup>يف ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( للقتال ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سقط من المطبوع .

<sup>(5)</sup>في المطبوع : ( من العلم بما يكشف ) .

<sup>(6)</sup> أخرجه ابن هشام في السيرة بسنده عن ابن إسحاق ( ١٣/٤) ، وفيه راو لم يسم ، وكذا الطبراني في المعجم الكبير ( ١٢٣/٧) ح ( ٢٥٠٨) ، وقال الهيثمي في المجمع ( ٢٠٠٨) : وفيه من لم أعرفهم ، وأصل القصة أخرجها أحمد في مسنده ( ١٢٣/٣) ، ومسلم في صحيحه في ( ) فضائل الصحابة ، ( ) باب من فضائل أبي دجانة ح (٢٤٧٠) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخذ سيفاً يوم أحد فقال : من يأخذ مني هذا ؟ ، فبسطوا أيديهم . كل إنسان منهم يقول : أنا ، وأن رسول الله عليه وعلم : فأحجم القوم : فقال سماك بن خرشة ، أبو دجانة : أنا آخذه بحقه . قال : فأخذه ففلق به ها المشركين

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( النبي ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup>أخرجه مسلم في ( ٤٦ ) كتاب القدر ، ( ٨ ) باب ف الأمر بالقوة وترك العجز ، والاســـتعانة بـــالله ، وتفـــويض المقـــادير لله ، ح ( ٢٦٦٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .



ولقوة حب المال مصرفاً وهو إنفاقه في مرضاته والتزود منه لمعاده فمحبة المال . على هذا الوحه لا تذم ولمحبة الحاه مصرفاً وهو استعماله في تنفيذ أوامره وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغائــة الملهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله . فمحبة الرئاسة والحاه على هذا الوجه عبادة .

وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفاً وهو لهوه مع امرأته أو بقوسه وسهمه ، أو تاديبه فرسه وكل ما اعان على الحق فهو من الحق ، وكل ما اعان على الباطل فهو من الباطل والضلال .

وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفاً ، وهو لهوه مع امرأته أو بقوسه وسهمه ، أو تأديبه فرسه وكل ما أعان على الجق ( فهو من الجق ، وكل ما أعان على الباطل فهو من الباطل والضلال ) (١).

وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفاً ، وهو التحيل على عدوه وعدو الله بأنواع التحيــــل حتى يراغمه ويره خاسئاً ، ويستعمل معه من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه .

وهكذا جميع القوى التي ركبت فيه ( فإنها لا تزول ولا يطلب ) (٢) إعدامها وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته ، فلا يطلب تعطيلها ، وإنما تصرف مجاريها من محل إلى محل ، ومن موضع إلى موضع ، ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه وعظم الانتفاع به .



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سقط من غير الأصل .

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل.



## ﴿ فصل ﴾ ﴿ جنود القلب وأبوابه }

وجماع الطرق والأبواب التي يصاب<sup>(۱)</sup>منها القلب وجنوده أربعة فمن ضـــبطها وعـــدلها وأصلح مجاريها ، وصرفها في محالها اللائقة بما ضبطت وحفظت جوارحه<sup>(۱)</sup>و لم يشمت به عـــدوه وهي : الحرص والشهوة والغضب والحسد .

فهذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشر والخير ، وكما هي طرق إلى العذاب السرمدي فهي طرق إلى النعيم الأبدي .

فآدم أبو البشر<sup>(٣)</sup>أخرج من الجنة بالحرص ، ثم أدخل إليها بالحرص ولكن فرق بين حرصه الأول وحرصه الثاني .

وأبو الجن أخرج منها بالحسد ثم لم يوفق لمنافسة وحسد يعيده إليها . وقد قال النبي الله " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، ورجـــل آتـــاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار "(٤) .

وأما الغضب فهو غول العقل يغتاله كما يغتال الذئب الشاة وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته .

فإذا<sup>(ه)</sup>كان حرصه على ماينفعه، وحسده منافسة في الخير، وغضبه لـــه وعلـــى اعدائـــه ، وشهوته مستعملة فيما أبيح له، كان ذلك عوناً له على ما أمر به، ولم تضره هذه الأربعة بل ينتفع ها أعظم الانتفاع .

### 

<sup>(1)</sup> في غير الأصل: ( يصان ) .

<sup>(2)</sup> في غير الأصل : ( استفاد منها قلبه وجوارحه ) .

<sup>(3)</sup> يُ غير الأصل : زيادة ( صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أخرجه البخاري في ( ٦٦ ) كتاب فضائل القرآ، ، ( ٢٠ ) باب اغتباط صاحب القرآن ح ( ٥٠٢٥ ) من حديث سألم بن عبدالله عن أبيه ولفظه : ( لا حسد إلا على اثنتين : رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الله ، ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار ) ، وبمثله أخرجه مسلم في ( ٦ ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( ٤٧ ) باب فضل من يقوم بسالقرآن ويعلمه . . ح ( ٨١٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في غير الأصل ( وإذا ) .



## ♦﴿ فصل ﴾ حال القلب مع الملك والشيطان }

وإذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان . رأيت أعجب العجائب ، فهذا يلم به مرة ، وهذا يلم به مرة فإذا ألم به الملك حدث من لمته الانفساح والانشراح والنور والرحمة والإحلاص والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل والتجافي عن دار البلاء والامتحان والغرور . فلو دامت له تلك الحالة لكان أعيش وألذه وأطيبه . ولكن تأتيه لمة الشيطان فتحدث له مسن الضيق والظلمة والهم والخم والخوف والسخط على المقدور والشك في الحق والحرص على السدنيا وعأجلها والغفلة عن الله ما هو من اعظم عذاب القلب

ثم للناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله ( عز وجل ) :

فمنهم من تكون لمة الملك اغلب عليه من لمة الشيطان واقوى فإذا ألم به الشيطان وحد من الألم والضيق والحصر وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة القلب ، فيبادر إلى ( محو ) (١) تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركها فهو دائم بين اللمتين يدال له مرة ، ويدال عليه مرة والعاقبة للتقوى .

ومنهم من تكون لمة الشيطان اغلب عليه ( من لمة الملك ) (٢) واقوى فلا تزال تغلب لمه الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لها فيموت القلب فلا يحس بما ناله الشيطان مع أنه في غايه العذاب والألم والضيق والحصر ، ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك المؤلم ، فإذا كشف عنه بعض غطائه أدرك سوء حاله ، وعلم ما هو فيه ، فإن استمر له كشف الغطاء (٣)

<sup>(1)</sup> سقط من غير الأصل .

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>(3)</sup> في (م) و (ق): (فإذا كشف أمكنه)، وفي المطبوع: (فإذا كشف أمكنه تداركه بالدواء).



أمكنه تدارك هذا الداء وحسمه ، وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما كان حتى يكشف (')عنه وقست المفارقة فتظهر حينئذ تلك الآلام والهموم والعموم والأحزان ، وهي لم تتجدد له وإنما كانت كامنة ( فيه ) ('')تواريها الشواغل فلما زالت الشواغل ظهر ما كان كامنا وتحدد له أضعافه .



(1)في المطبوع : ( ينكشف ) .

<sup>(2)</sup> سقط من غير الأصل.



## ﴿ فصل ﴾ ﴿ لمة الشيطان }

والشيطان يلم بالقلب لما له هناك من جواذب تجذبه وهي نوعان : صفات وإرادات ، فإذا كانت الجواذب صفات قوى سلطانه هناك واستفحل أمرهووجد موطناً ومقراً فتبقى (۱)الأذكار والدعوات والتعوذات (التي يأتي بها الإنسان) (۲)حديث نفس فلا مركبه صفة لازمة فإذا قلع العبد تلك الصفات (من قلبه) (٤)وعمل على التطهير منها والاغتسال بقي للشيطان بالقلب خطرات ووساوس ولمات من غير استقرار وذلك يضعفه ويقوي لمة الملك فتأتي الأذكار والدعوات والتعوذات فتد فعه باسهل شئ .

وإذا أردت لذلك مثالاً مطابقاً: فمثله مثل كلب حائع شديد الجوع وبينك وبينه لحم أو حبر وهو يتأملك فيراك لا تقاومه وهو قد اقترب (٥) منك ، فأنت تزجره وتصبح عليه وهو يأبي إلا الهجوم عليك ، والغارة على ما بين يديك . فالأذكار بمترلة الصباح عليه والزجر له ، ولكن معلومه ومراده عندك وقد قويته (٢) عليك فإذا لم يكن بين يديك شئ يصلح له وقد تأملك فرآك أقوى منه ، فإنك تزجره فيترجر وتصبح عليه فيذهب وكذلك القلب الخالي عن قرة الشيطان يترجر بمجرد الذكر .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>في الأصل : ( فتأتي ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>ما بين القوسين سقط من غير الأصل .

<sup>(3)</sup> في غير الأصل: ( لا تدفع).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>ما بين القوسين سقط من غير الأصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>في (م) و ق) والمطبوع: (وهو أقرب منك).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup>في غير الأصل : ( وقد قربته عليك ) .



وأما القلب التي (١) فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطنه فيقــع الــذكر في حواشــيها وجوانبها (٢) ولا يقوى على إخراج العدو ، ومصداق ذلك تجده في الصلاة فتأمل الحال وانظر هل تخرج الصلاة وأذكارها وقرآنها الشيطان من قلبك ، وتفرغه كله لله وتقيمه بين يديه مقبلاً بكليته عليه . يصلي لله (٣) كأنه يراه . قد اجتمع همه كله على الله وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس (١٤٦ الله في محل الخواطر والوساوس (٤) أم لا ؟ فالله المستعان .

وها هنا نكتة ينبغي التفطن لها وهي أن القلوب ممتلئة (°) بالأخلاط الردية ،والعبادات والأذكار والتعوذات ادوية لتلك الأخلاط كما يثير الدواء أخلاط البدن ، فإن كان قبل الدواء وبعده حمية نفع ذلك الدواء وبلغ الداء أو أكثر ، وإن لم يكن قبله ولا بعده حمية لم يزد الدواء على إثارته وإن أزال منه شيئاً ما فدار الأمر على شيئين الحمية واستعمال الأدوية .



<sup>(1)</sup> في غير الأصل: ( الذي ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup>في ( م ) و ( ق ) : ( حراسها وجوابنها ) ، وفي المطبوع : ( حواشيه وجوانبه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>في غير الأصل : زيادة ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>في غير الأصل : ( والوسواس ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup>في (م) و (ق) والمطبوع: (الممتلئة).



# ﴿ فصل ﴾ ﴿ الخطرات ودفعها }

وأول ما يطرق القلب الخطرة ، فإن دفعها استراح مما بعدها ، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة ، فكان دفعها أصعب ، فإن بادر و دفعها وإلا قويت فصارت شهوة فإن عالجها وإلا صارت إرادة ، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة ، ومتى وصلت إلى هذا (۱) الحال لم يمكنه (۲) دفعها واقترن بما الفعل ولابد وما يقدر عليه من مقدماته وحينئذ ينتقل العلاج من مقدماته إلى أقوى الأدوية . وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح ، ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء أولا أسهل بكثير من طلب الدواء وإذا وازن العبد بين دفع هذا الداء من أوله وبين استفراغه بعد حصوله وساعد القدر وأعان التوفيق رأى أن الدفع أولى به .

وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأحس المنقطع النكد المنشوب بالآلام والهموم وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه البتسة لافي قدره ولا في دوامه وبقائه ، وليوازن بين ألم فوته ، وبين ألم فوت المحبوب الأحس / وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله (٢) والتنعم بحبه وذكره وطاعته ولذة الإقبال على الرذائل والأنتسان والقبائح ، وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الطفر بالعدو وبين لذة الذنب ولذة العفة ، ولسذة الذنب ولذة القوة وقهر الهوى ، وبين لذة الذنب ولذة إرغام عدوه ورده حاسئاً ذليلاً ، وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه ( وبين مراده وبين فوته مراده وفوت ثناء الله وملائكته عليسه ) الذنب وفوت حسن جزاية وجزيل ثوابه ، وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله (٥)عاجلاً ، وفرحة ما يثيبه عليه في دنياه وأحرته . والله المستعان .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في غير الأصل: ( هذه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( يمكن ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> في غير الأصل: زيادة ( تعالى ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> اضطراب هنا في النص في النسخ المخطوطة ، ولذلك أثبت ما في المطبوع .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> في غير الأصل: زيادة ( تعالى ) .



وهذا فصل حره الكلام في قوله تعالى ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢٦) ﴾ (١) أشرنا إليه (٢٠) لو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار ، ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه وبالله التوفيق .



<sup>(1)</sup> سورة الذاريات الآية ( ۲۱ ) .

<sup>(2)</sup> في غير الأصل: (أشرنا إليه إشارة، ولو استقصيناه . . ) .



#### الله فصل کم

ولنرجع إلى المقصود ، ثم قال تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) ﴾ (١٠ . أما الرزق ففسر بالمطر وفسر بالجنة ، ففسر برزق الدنيا والآخرة (٢٠ ولا ريب أن المطر من الرحمة ، وأن الجنة ، مستقر الرحمة ، فرزق الدارين في السماء التي هي العلو .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ :

قال عطاء (٣): من الثواب والعقاب (٤).

قال الكلبي: من الخير والشر (٥)،

وقال مجاهد : <sup>(١)</sup>الجنة والنار<sup>(٧)</sup>،

وقال ابن سيرين: من أمر الساعة (^).

قلت: كون الجنة والخير في السماء فلا أشكال فيه ، وكون النار في السماء وما يوعدون به أهلها يحتاج (إلى) (٩) تبيين ، فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشر وأسباب دخول الجنة والنار ، وافتراق (١٠) الناس وانقسامهم إلى شقي وسعيد ، وحدت ذلك كله بقضاء الله وقدره النازل مسن السماء ، وذلك كله مثبت في السماء في صحف / الملائكة ، وفي اللوح المحفوظ قبل العمل وبعده فالأمر كله من السماء ، وقول من قال : أمر الساعة يكشف عن هذا المعنى فإن أمر الساعة يسأتي من السماء . وهو الموعود بها ، والجنة والنار الغاية التي لأجلها قامت الساعة فصح كل ما قسال السلف في ذلك والله أعلم .

# 

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة الذاريات الآية ( ۲۲ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> انظّر هذه الأقوال في : جامع البيان ( ٢٠٥/٢٦ ) ، معاني الزجاج ( ٥٤/٥ ) ، البسيط ( ١٢٨/١ ) ت/محوي ، معــالم التتريـــل (٣٤/٨ ) ، زاد المسير ( ٣٤/٨ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل : زيادة ( رضي الله عنه ) .

<sup>(4)</sup> أنظر : البسيط ( ١٢٨/١ ) ، معالم التتريل ( ٧/ ٣٧٥) .

<sup>(5)</sup> انظر البسيط ( ١٢٨/١ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> في المطبوع : ( من الجنة والنار ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> انظر : تفسير مجاهد ( ٦١٨/٢ ) ، وقد أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٠٦/٢٦ ) وإسناده صحيح كما قسال صاحب التفسير الصحيح ( ٣٨٩/٤ ) ، وذكره البغوي في تفسيره ( ٣٧٥/٧ ) .

<sup>(8)</sup> انظر: البسيط ( ۱۲۸/۱ ) ت/محوي ، فتح القدير ( ۹۹/۰ ) .

<sup>(9)</sup> سقط من الأصل .

<sup>(10&</sup>lt;sub>)</sub> في الأصل : ( واقتران ) .



#### ﴿ فصل ﴾ { أعظم قسم فح القرآن }

ثم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به على أجل مقسم عليه وأكد الأخبار به بهـــذا القسم ثم أكده سبحانه بشبهه (١) بالأمر المحقق الذي لا يشك فيه ذو حاسة سليمة ،قال (تعالى): ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مثلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطقُونَ (٢٣) ﴾(٢).

قال ابن عباس<sup>(۳)</sup>: يريد أنه لحق واقع كما أنكم تنطقون<sup>(۱)</sup>.

قال الفراء: إنه لحق كما أن الآدمي ناطق(٥).

قال الزجاج: هذا كما تقول في الكلام أن هذا لحق كما أنك ههنا(١).

قلت : وفي الحديث : ﴿ إنه لحق كما أنك ههنا ﴾(٧) .

فشبه (^) سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده ، والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة ولا يحتاج نطقه إلى استدلال على وجوده ولا يخالجه شك في أنه ناطق فكذلك ما أخبر الله سبحانه عنه من أمر التوحيد والنبوة والمعاد وأسمائه وصفاته حق ثابت في نفس الأمر يشبه ثبوت (٩) نطقكم ووجوده . وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم يقول أحدهم :هذا حق مثل الشمس ، وأفصح الشاعر عن هذا بقوله :

إذا احتاج النهار إلى دليل

وليس يصح في الأذهان شئ

<sup>(1)</sup> في (م) و (ق): (بشبيهه)، وفي المطبوع: (تشبيهه).

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة الذاريات الآية ( ٢٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : زيادة : ( رضي الله عنه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> انظر : البسيط ( ١٣٣/١ ) ت/ المحوي .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> معاني القرآن للفراء ( ۸٥/۳ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> معاني القرآن وإعرابه ( ٥٤/٥ ) وفيه : ( كما أنك متكلم ) بدل ( ههنا ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> تقدم تخریجه .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> في المطبوع : ( فتشبهه ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( يشبه ثبوت ) .



وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو: أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به وهو اصدق الصادقين ، وأقسم عليه وهو أبر المقسمين . وأكده بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه ،و أقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معايناً مشاهداً بالبصائر وإن لم يعاين بالأبصار . ومع ذلك فإن أكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبته والمستعد له الأخذ له اهبته لآ يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد .

فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور، ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها ولا إلى أين يرحلون وأين يستقرون، قد ملكهم الحس، وقل نصيبهم من العقل، وشملتهم الغفلة، وغرقهم الأماني التي هي كالسراب وخدعهم طول الأمل. فكأن المقيم لا يرحل، وكأن أحدهم لايبعث ولا يسأل. وكأن مع كل مقيم توقيع من الله لفلان بن فلان بالأمان من عذابه والفوز بجزيل ثوابه.

فأما همهم (')ففي اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت حصلوها ، ومن أي وجه لاحت أخذوها ، غافلين عن المطالبة آمنين من العاقبة ، يسعون لما لايدركون ويتركون ما هم به يطالبون ، ويعمرون ما هم عنه منتقلون ، ويخربون ما همم إليه صائرون ، : ﴿ ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (۲)وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (٧) ﴾ (٣) ألسنتهم (١) ﴿ لا تنطق إلا ) \* بشهوات نفوسهم فلا ينظرون في مصالحها ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها : ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَوْلَئكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (١٩) ﴾ (٢)

والعجب كل العجب من غفلة من تعد<sup>(۷)</sup>لحظاته وتحصى عليه أنفاسه ومطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل ولا إلى أي مترل ينقل ؟

ولم تدر في أي المحلين تنزل

وكيف تنام العين وهي قريرة

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سقط من غير الأصل و  $(\ 
m u\ )$  .

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ما بين القوسين سقط من الأصل و  $(\ +\ )$  .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الروم الآية ( ٧ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع: ( آلهتهم ) .

<sup>(5)</sup> سقط من غير الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الحشر الآية ( ١٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> في المطبوع : ( تعد عليه ) .



فإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته ، وذهاب لذاته . لالما سبق من جناياتـــه ، ولا لسوء منقلبه بعد مماته ، فإن خطرت على قلب أحدهم خطرة من ذلك اعتمد على العفو والرحمة كأنه يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد .

فلو أن العأقل أحضر ذهنه ، وأستحضر عقله وسار بفكره وأمعن (١٠/ النظر وتأمل الآيات [١٤٦]ب لفهم المراد من إيجاده ولنظرت عين الراحل إلى الطريق ، ولأخذ المسافر في الترود والمريض في التداوي . والحازم يعد ما يجوز أن يأتي ، فما الظن بأمر متيقن ، كما أنه لصدق إيمالهم ، وقوق إيقالهم ، وكألهم معاينون الأمر ، فأضحت ربوع الإيمان من أهلها خالية ، ومعالمه على عروشها خاوية .

قال ابن وهب: أخبرين مسلم ابن على عن الأوزاعي قال: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير، مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حبيباً لأحدهم غاب عنه حيناً ثم قدم لما ألتفت إليه، فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس. ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتخلفون فأول ما يفيضون (٢)فيسه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يأخذون (٣)في الفقه.



<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> في غير الأصل : ( وأنعم ) .

<sup>(2)</sup> هذه الكلمة تحتمل (يقتصون ــ يقتضون ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل : ( ثم يأحذونه ) .



#### ﴿ فصل ﴾ { القسم في سورة ق }

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ قَ وَالْقُوْآنِ الْمَجِيدِ(١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجيبٌ (٢) ﴾ (١)

الصحيح أن "ق ، ، ، ص "بمترلة "حم ، الم ، طس " تلك حروف مفردة وهذه متعددة . وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ما قيل فيها . وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه ، وهو القرأن فأقسم بالقرأن على ثبوته وصدقه ، وأنه حق من عنده وكذلك حذف الجواب و لم يصرح به لما في القسم من الدلالة عليه ، ولأن المقصود نفس المقسم به كما تقدم بيانه .

ثم أحذ سبحانه في بيان عجب الكفار من غير عجب (٢) أكان لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ كَمَا قال سبحانه : ﴿ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرْ النَّاسَ وَبَشِرٌ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (٦) فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون أن هذا لسحر مبين ، وكيف تتعجب من رحمة الخالق عباده وهدايته وإنعامه عليه م بتعريفهم على لسان رسوله بطريق الخير والشر وما هم صائرون إليه بعد الموت ، وأمسرهم وهيهم ؟ حتى يقابل ذلك بالتعجب ونسبه ما(١) جاء به إلى السحر ، ولولا غاية الجهل والظلم ، بل العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾ (٥) .

# 

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة ق الآيتان ( ۲-۱ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( عجيب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة يونس الآيتان ( ٢-١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في (م): (من) بدل: (ما).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة الرعد الآية ( ٥ ) .



#### ﴿ فصل ﴾ { القسم بالقرآن العظيم }

ومن ذلك ( قوله تعالى ) : ﴿ حم( ١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ( ٢) ﴾ (١) وقوله : ﴿ ص وَالْقُوْآنِ فَي الذِّكْرِ ( ١ ) ﴾ (٢) وقوله : ﴿ يس ( ١ ) وَالْقُوْآنِ الْحُكِيمِ ( ٢ ) إِنَّكَ لَمِنْ الْمُوْسَلِينَ (٣ ) ﴾ (٣ ) . والصحيح أن يس بمترلة "حم ، ألم " ليست من أسماء النبي ﴿ ﴾ .

وأقسم سبحانه بكتابة على صدق رسوله وصحة نبوته ورسالته ، فتأمل قدر ( المقسم ) . ( المقسم عليه . ( المقسم عليه . ( المقسم عليه ) . ( المقسم

وقوله(٥): ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ٤) ﴾(٦) جوز فيه ثلاثة أوجه :

أن يكون خبراً بعد خبر ، فأخبر عنه بأنه رسول الله ، وأنه على صراط مستقيم .

وأن يكون متعلقاً بالخبر نفسه ، تعلق المعمول به بعامله . أي : ارسلت على صراط وهذا يحتاج إلى بيان وتقديره : المحعولين على صراط مستقيم ، وكونه من المرسلين مستلزم لذلك فاستغنى عن ذكره .

# \$\$\$\$

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سورة الزخرف الآيتان ( ۲–۲ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة ( ص ) الآية ( ١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة يس الآيات ( ١–٣ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : زيادة ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة يس الآية ( ٤ ) .



#### ﴿ فصل ﴾ ﴿ القسم في سورة الصافات ﴾

ومن ذلك قوله (عز وجل ) (١): ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) ﴾ (٢).

أقسم سبحانه بملائكته الصافات للعبودية بين يديه ،كما قال البني السبي المسلم الم

وكما قالوا عن نفوسهم : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ (١٦٥) ﴾ (٤) والملائكة الصافات الجنحتها في الهواء .

والزاجرات: الملائكة الذي (٥) تزجر السحاب وغيره بأمر الله،

فالتاليات: الذي (٢) تتلوا كلام الله .

وقيل: الصافات: الطير كما قال تعالى ﴿ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبُطْنَ ﴾ (٧) وقال تعالى: ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ﴾ (٨).

والزاجرات : الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصـــي الله ، والتاليــــات / الجامعـــات كتاب (٩)الله .

وقيل: الصافات للقتال في سبيل الله ، فالزاجرات الخيل للحمل على أعدائه ،فالتاليات الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( تعالى ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة الصافات الآية ( ١ ) . وفي ( م ) : ( والصافات ) فقط .

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في ( ٤ ) كتاب الصلاة ( ٢٧ ) باب الأمر بالسكوت في الصلاة ، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام ، وإتمام الصفوف الأول ، والتراص فيها والأمر بالاجتماع ح ( ٤٣٠ ) من حديث حابر بن سمرة رضي الله عنه .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة الصافات الآية ( ١٦٥ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( التي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( التي ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الملك الآية ( ١٩ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> سورة النور الآية ( ٤١ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> في ( ب ) : ( الجامعات التاليات كتاب الله ) وفي ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( الجامعات لكتب الله تعالى ) .



وقيل: الجامعات الصافات أبدانها في الصلاة ،الزاجرات أنفسها عن معاصي الله ، فالتاليات أيات الله .

واللفظ يحتمل ذلك كله ، وإن كان أحق من دخل فيه ، وأولى الملائكة ، فـــإن الإقســـام كالدليل ، والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد وما ذكر غير الملائكة فهو من آثار الملائكة و بواستطها كان .

وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربو بيته وإلاهيته وقرر بتوحيد إلاهيته بتوحيد ربوبيت فقال : ﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤)رَبُّ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِق(٥) ﴾(١)

من أعظم الأدلة على أنه إله واحد ولو كان معه آله اخر لكان ذلك الإله مشاركاً لـــه في ربو بيته كما شاركة في إلهيته ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وهذه قاعدة القرآن : يقرر توحيد إلهيته بتوحيد الربوبية فتقرر كونه معبوداً وحده بكونه خالقاً رازقاً وحده .

وخص المشارق ههنا بالذكر إما لدلالتها على المغارب إذ الأمران المتضايقان كل منهما يستلزم الآخر ، إما لكون المشارق مطالع الكواكب ، ومظهاهر الأنوار . وإما توطئه لما ذكره (٢) بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب ، وجعلها حفظاً من كل شيطان (مارد) (٣) فذكر المشارق أنسب في هذا المعنى وأليق . والله أعلم .

 <sup>(1)</sup> سورة الصافات الآيتان ( ٤-٥ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في ( ب ) والمطبوع : ( لما ذكر ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .



#### ﴿ فصل ﴾ { القسم بحياة النبج ﷺ }

ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط<sup>(۱)</sup>ومراجعة (٢٥)قومه له : ﴿ قَالُوا أَوَلَــمْ نَنْهَــكَ عَــنْ الْعَالَمينَ (٧٠)قَالَ هَوُلَاء بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعلينَ (٧١)لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ ﴾ "

أكثر المفسرين من السلف والخلف بل لا يعرف في السلف فيه نزاع أن هذا قسم من الله بحياة رسوله بيني . وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب بحياته . وهذه مزية لا تعرف لغيره .

و لم يوفق الزمخشري / لذلك . فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط عليه السلام ، وأنه من قول الملائكة له فقال : هو على (إرادة) (أالقول . أي : قالت الملائكة للوط : لعمرك إلهم لفي سكرهم ، وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين ، بل ظاهر اللفظ وسياقه ، إنما يدل على ما فهمه السلف الطيب لا أهل التعطيل والإعتزال (6).

قال ابن عباس (٢): لعمرك . أي وحياتك . قال : وما أقسم الله بحياة نبي غيره ، والعمر والعمر واحد إلا ألهم حصوا القسم بالمفتوح لإثيات الأحف لكثرة الدور (١) الحلف على السنتهم وأيضا فإن العمر حياته حصوصه (١) فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم . ولا ريب أن عمره الله على عمر كل من سواه ، والآيات التي كانت

<sup>(1)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( عليه السلام ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> في المطبوع : ( ومراجعته ) .

<sup>(3)</sup> سورة الحجر الآيات ( ٧٠-٧٢ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>سقط من ( ب ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> كلام الزمخشري في الكشاف ( ٣١٧/٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : زيادة ( رضي الله عنهما ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> في (م) و (ق) : ( دور الحلف) وفي المطبوع : ( دوران الحلف) . (<sup>8)</sup> في (م) و (ق) والمطبوع : ( حياة مخصوصة ) .



في عمره وحياته من أعظم الآيات ، بل عمره وحياته من أعظم النعم والآيات فهو أهل أن يقسم به والقسم به أولى من القسم بغيره من المخلوقات .

وقوله: " يعمهون " أي : يتحيرون (١٠). وإنما وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة لأن العشق له سكرة مثل سكرة الخمر وأشد كما قال القائل:

ومتى إفاقة من به سكران ؟

سكران: سكر هوى ، وسكر مدامة



<sup>(</sup>l) في (م) و (ق) : (يحيرون) .



# ﴿ فصل ﴾ إقسام الرب سبحانه بنفسه ﴾

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَــا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٣٥) ﴾ (١) .

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموك فيما شجر (٢) بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد ومسائل الصفات وغيرها .

و لم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر ، فتنشرح صدورهم بحكمه كل الانشراح ، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول .

و لم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعـــدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض .

فهاهنا ثلاثة أمور: التحكيم، وانتفاء الحرج، والتسليم، فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحرج إذ قد يحكم الرجل غيره، وعنده حرج من حكمه ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم والإنقياد إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه ولكن لا ينقاد لقلبه ولا يرضى كل الرضى بحكمه فالتسليم أخص من انتفاء الحرج فالحرج مانع، والتسليم أمر وجودي لا يلزم (٤) من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه، إذ قد ينتفي الحرج، ويبقى القلب فارغاً منه، ومن الرضا (٥) والتسليم. فتأمله.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سورة النساء الآية ( ٦٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في ( م ) و ( ق ) والمطبوع : ( حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في غير الأصل و ( ب ) : ( والتسليم ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في (م) و (ق) و (ط): (ولا يلزم).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> في المطبوع : ( الرضا به ) .



وعند هذا تعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق ، وعند الامتحان يعلم مثل هذه الأمور الثلاثة هل هي موجودة في قلب أكثر من يدعى الإسلام أم لا ؟

والله ( سبحانه ) (۱) المستعان وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظميم وحسبنا الله ونعم الوكيل .

آخره والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً إلى يوم الدين \*.

# 

غت محمد انكه ، والله أسأله كما أنعمر أن يزيد ولم الشك والحمد تبارك وتقدس

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سقط من غير الأصل و ( ب ) .

<sup>\*</sup> علقه لنفسه الفقير المسكين المعترف بالتقصير أحمد بن عيسى القاسميي المقدسي المحل الشهير بالدمشقي غفر الله ذنوبه وسستر عيوبسه ونفع بالعلم ووفق للعمل إنه سميع قريب .

# الفهارس

- فهرسالآیات.
- فهرس أطراف الحديث.
  - فهرسالآثار .
  - فهرس الأعلام.
  - فهرس القوافي والشعر .
- فهرس الفرق والأمم والكتب والأماكن.
  - فهرس المصادر والمراجع.
    - فهرسالموضوعات.



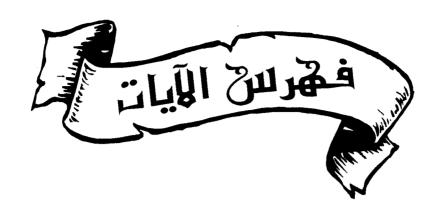

## سورة البقرة

| الصفحة | رقم الآية    | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791    | 7-1          | الم(١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1    | 0-1-4        | الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ (٣)وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْسِزِلَ مِسِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْسِزِلَ مِسِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْسِزِلَ مِسِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْسِزِلَ مِسِنْ وَبُلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون |
| 115    | ٧            | خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44 5   | 4.5          | اسْجُدُوا لِلْآدَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441    | ۳۸           | فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَـــا<br>هُمْ يَحْزَنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771    | ٦٣           | خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(٦٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *17    | <b>٧٣-٧٢</b> | وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّـهُ مُخْـرِجٌ مَـا كُنــتُمْ تَكْتُمُونَ(٧٢)فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(٧٣)                                                                                                                                                                  |
| 727    | ٧٤           | ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٢     | 170          | وَلُوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                    |           | وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ(١٦٥)                                                                            |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> V        | ١٨٩       | يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ                                          |
| <b>7.3.7-2.4.7</b> | 197       | وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأتقون يألُلي الألباب(١٩٧)                                                            |
| * *                | ۲.0       | وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا                                                             |
| الصفحة             | رقم الآية | الآية                                                                                                              |
| 411                | 777       | إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(٢٢٢)                                              |
| £40                | 777       | وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ                       |
|                    |           | الرَّضَاعَةَ                                                                                                       |
| 7 £ 7              | 7 20      | مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا                                                                  |
| 7 £ 7              | 700       | مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ                                                               |
| 777                | 707       | وَإِنَّكَ لَمِنْ الْمُوْسَلِينَ(٢٥٢)                                                                               |
| 1 V £              | *         | الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون                         |
| ***                | 707       | وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا                                                                               |
|                    |           | سورة آل عمران                                                                                                      |
| 791                | ٣-١       | المر(١)اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ(٢)نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ                           |
| 1.4                | 14.       | وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا                                                                                      |
| 14.                | 170       | بَلَى إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا                                                                                  |
| 1 £ 9              | 14.       | وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)                                                                   |
|                    |           | فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَسانِكُمْ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 44.                | 1.4-1.4   | الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُ رُونَ (١٠٦)وَأَمَّا الَّـٰذِينَ ابْيَضَّتْ                                        |
|                    |           | وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(١٠٧)                                                     |
| 144                | 178       | لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ                           |
|                    |           |                                                                                                                    |



| 440            | 107           | لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا                                                                                     |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444            | ١٦٨           | لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا                                                                                                         |
| 71             | 112           | فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُوِ<br>وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ(١٨٤)             |
| 99             | 19.           | إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْسِلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ(١٩٠) الآية            |
| الصفحة         | رقم الآية     | الآية                                                                                                                                 |
| 707            | 191           | رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ                                                             |
|                |               | سورة النساء                                                                                                                           |
| 1.1            | 44            | وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ                                                                                                          |
| 1 V £          | *4            | وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً                                                        |
| ٨٨             | <b>*V-*</b> 7 | إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦)الَّذِينَ يَبْخَلُــونَ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ |
| 1 V £          | 47            | وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 175            | 44            | وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ                        |
| 770            | ٩٧            | إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ                                                                                           |
| 7 £ 0          | 117           | وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ                                                                                   |
| <b>767-76.</b> | 117           | وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ                                                                                   |
| ۱۸٦            | ١٣٣           | إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ                                                                |
| 7A0-7A7        | 188           | إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّــهُ عَلَـــى ذَلِكَ قَدِيرًا (١٣٣)                       |



| ***          | ١٣٣       | إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ                                                                                                              |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 7 9        | ٦٥        | فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ                                                                                                                                               |
|              |           | سورة المائدة                                                                                                                                                                |
| ٨٨           | ٣٣        | إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْـــأَرْضِ فَسَادًا                                                                          |
| 97           | 0 £       | يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاثِمٍ                                                                                                          |
| الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                       |
| ١٨٣          | ٥٩        | قُلْ يَاأَهْلَ الْكَتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنـــزِلَ<br>إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ(٩٥) |
| <b>4</b> £ A | ٦٧        | يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَــا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ                                                         |
| 449          | 114       | هَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا هَا أَمَوْتَنِي بِهِ                                                                                                                               |
|              |           | سورة الاتعام                                                                                                                                                                |
| ***          | **        | قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذَّبُونَكَ                                                                                         |
| 179          | 70        | قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ                                                                                                |
| <b>Y0.</b>   | 70        | قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِــنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ إ                                                              |
| 1 2 4        | **        | قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ                                                                                                                       |
| 700          | 1.4       | لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ                                                                                                                                                 |
| ٣٤٨          | 1.4       | لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ                                                                                       |
| ٨٢           | ٣.        | وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِم                                                                                                                                   |



| 777              | 97        | فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا    |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 107              | 1 £ A     | سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْــرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَــا  |
| , , ,            | ,         | وَلا حَرَّمْنَا                                                                       |
| 777              | 117       | وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ                                                    |
| 118              | 177       | إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَجْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(١٦٢)       |
| 770              | 71        | تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا                                                                 |
|                  |           | سورة الاعراف                                                                          |
| الصفحة           | رقم الآية | الآية                                                                                 |
| 107              | 77        | يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا      |
| الصفحة           | رقم الآية | الآية                                                                                 |
|                  |           | يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَــوْآتِكُمْ وَرِيشًـــا |
| <b>7.37-9.77</b> | **        | وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ                                                    |
| 709              | ٥٤        | أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ(٤٥)            |
| <b>71</b> £      | 0 £       | وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ                                                  |
|                  |           | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلُّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْــعَهَا |
| 710              | ٤٢        | أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فَيِهَا خَالِدُونَ(٢٤)                           |
| 747              | ٥٧        | وَهُوَ الَّذِي يُوْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ                   |
|                  |           | لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ |
| ٥٠٣              | 1 4       | آذَانٌ                                                                                |
|                  |           | لًا يَسْمَعُونَ بِهَا                                                                 |
| ۲.,              | ١٨٣       | وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ(١٨٣)                                           |
| 112              | ٨٢        | أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ(٨٢)                  |
|                  |           |                                                                                       |



| 1.1                                       | 114             | هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791                                       | <b>Y-1</b>      | المص . كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>40</b> V                               | 19189           | هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ النَّهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت وَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت وَمَا اللَّهَ وَبَهُمَا لَسُئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا وَآتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩٩)                                        |
| 777                                       | 19.             | فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           |                 | سورة الانفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 451                                       | ۳,              | يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 £ 9                                     | ۲۹              | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَائَــا وَيُكَفِّـــرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الصفحة                                    | رقم الآية       | ١٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الصفحة                                    | رقم الآية<br>١١ | الآية<br>وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُسِذْهِبَ عَسنكُمْ<br>رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ(١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | ·               | وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُسنَدْهِبَ عَسنكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **^                                       | 11              | وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُسنَّهِبَ عَسنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ(١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 V A                                     | 11              | وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُسِذْهِبَ عَسنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) لِجُزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 V V P O V P O V P V V P V P V P V P V P | 11<br>£Y        | وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُسِذْهِبَ عَسنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) لِجُوزَ الشَّيْطَانِ وَلِيرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَوْ يَتُوفًى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ                                                                                                                                                                                          |
| 7 V V P O V P O V P V V P V P V P V P V P | 11<br>£Y        | وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُسِذْهِبَ عَسنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) لِجُزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) لِيهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَوْتُهَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) |



|                 |            | وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُــونَ إِلَّــا وَهُـــمْ      |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 775             | 0 £        | كَارِهُونَ(٤٥)                                                                               |
| 1 7 9           | 1.0        | وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ                   |
|                 |            | سورة يونس                                                                                    |
|                 |            | الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (١)أَكَانَ لِلنَّساسِ عَجَبِّا أَنْ                  |
| 07 £            | <b>Y-1</b> | أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذَرْ النَّاسَ وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُــوا أَنَّ |
|                 |            | لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ                                                        |
|                 |            | هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَـــدَّرَهُ مَنَـــازِلَ         |
| Y0Y             | •          | لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِسَالْحَقِّ    |
|                 |            | يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(٥)                                                  |
| <b>~</b>        | **         | وَتَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ            |
| 444             | <b>, v</b> | وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنْ اللَّيْلِ مُظْلِمًا                                                 |
|                 |            | فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا    |
| **•             | **         | تُصْرَ فُونَ (٣٢)                                                                            |
| الصفحة          | رقم الآية  | الآية                                                                                        |
|                 | . , .      | و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                        |
| <b>۲۷۷-۲۷</b> ٦ | 17         | قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوثُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِشْتُ      |
|                 |            | فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ                                                                |
| 1.7             | £ Y        | وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ                                                       |
| 174             | ٤٦         | ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦)                                             |
| 90              | ٥٣         | وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ                           |
|                 |            | وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّــهُ لَحَــقٌّ وَمَــا أَنْــتُمْ    |
| ۸٦              | ٥٣         | بِمُعْجِزِينَ                                                                                |



| 270           | ٧٦                     | إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ(٧٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401           | 97                     | وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ<br>النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                        | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.           | 11                     | إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.           | ٥٣                     | هَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 440           | ٥٣                     | وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 744           | ٧٣                     | رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ(٧٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140           | ٩.                     | إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ(٩٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147           | 1.4                    | ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ(١٠٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 198           | 111                    | وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 £ 9         | ٥٢                     | وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُوسِلُ السَّمَاءَ عَلَــيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                        | سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 £ A         | <b>*</b> Y- <b>*</b> 1 | اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبُونَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ (٣٦)قَالَــتْ فَــذَلِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ الْآيِهِ الْآيِهُ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةُ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةُ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةُ الْآيَةِ الْآيَةُ الْكُونَانِ الْآيَةُ الْآيَةِ الْآيَةُ الْقَالَالَةُ الْآيَةُ الْعُلَامِ الْآيَةُ الْمُثَانِي الْقَالِقُولَةُ الْآيَةُ الْمُنْتَانِي الْقَالِقُولَةُ الْآيَةُ الْآيَةُ الْآيَةُ الْعَلَامُ الْآيَةُ الْآيَةُ الْعَلَامُ الْآيَةُ الْعَلَامُ الْآيَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْآيَةُ الْعَلَامُ الْآيَةُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَام |
| الصفحة        | رقم الآية              | الایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>797</b> £A | **                     | قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُّــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ فَاسْتَعْصَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                        | سورة الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 791           | ١                      | المو تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| <b>*</b> 97 | · <b>£</b>    | وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 £        | •             | وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ                                                                                                                                                                                            |
| 777         | ٣١            | أَفَلَمْ يَيْءَسْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا                                                                                                                                        |
|             |               | سورة ابراهيم                                                                                                                                                                                                                   |
| 779         | ٣١            | قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ                                                                                                                                                                         |
| 444         | ٤٥            | وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ                                                                                                                            |
|             |               | سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 . £       | . <b>4</b>    | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(٩)                                                                                                                                                               |
| ٥٢٧         | <b>٧٢-٧</b> . | قَالُوا أَولَمْ نَنْهَكَ عَنْ الْعَالَمِينَ (٧٠)قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١)لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٧)                                                                 |
| *47         | <b>٧٦-٧٣</b>  | فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣)فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِسْنْ سَسِجِّيلٍ (٧٤)إِنَّ فِسَي ذَلِسَكَ لَآيَساتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥)وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (٧٦) |
| *47         | <b>٧٩-٧</b> ٨ | وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٧٨)فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا<br>لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (٧٩)                                                                                                           |
| ٩٧          | 9.4           | فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(٩٢)                                                                                                                                                                                  |
| ۸١          | 94            | فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(٩٢)عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ(٩٣)                                                                                                                                                    |
| 17.         | ٤١            | هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤٦)                                                                                                                                                                                         |
| 444         | ٧٧            | إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ(٧٧)                                                                                                                                                                                   |
| الصفحة      | رقم الآية     | الآية                                                                                                                                                                                                                          |
|             |               | سورة النحل                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٦          | ٩             | وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ                                                                                                                                                                                              |



| 1.1             | 1 🗸   | أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ(١٧)                                       |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771             | 17    | وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ                                         |
| 770             | ١٨    | وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا                                                     |
|                 |       | وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء                |
| 104             | 40    | نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَـــذَٰلِكَ فَعَـــلَّ             |
|                 |       | الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ (٣٥)                   |
| 710             | ٥٧    | وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ(٧٥)                            |
| 444             | ٦٣    | تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ                                              |
| ٧٦              | ۸١    | سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَوَّ                                                                        |
|                 |       | وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْـــتَ |
| 414             | 1.1   | مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ(١٠١)                                                      |
| <b>***</b> -*** | 1.7   | قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ                                                          |
| 44.             | 1.7   | قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ                                                          |
|                 |       | الإسراء                                                                                              |
| 704             | 11    | وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا                                                                         |
| ٨٨              | 19    | وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا                                                    |
| 0.4             | 44    | إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٣٦)                 |
|                 |       | قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا(٥٥)أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُـــرُ فِـــي                       |
| 444             | 01-0. | صُدُورِكُمْ                                                                                          |
| 1.9             | ٥٩    | وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً                                                             |
|                 |       | وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْل وَجَعَلْنَـــا آيَـــةَ      |
| <b>70</b> V     | 17    | النَّهَارِ مُبْصِرَةً                                                                                |
| 444             | ٥٣    | وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ                                                    |
| 184             | ٧٨    | وَقُوْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُوْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا(٧٨)                                     |
| *^              | ٧٩    | وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ                                                                    |
|                 |       |                                                                                                      |



| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***         | ٨٦        | وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا<br>وَكِيلًا |
|             |           | سورة الكهف                                                                                                     |
| 770         | ١٤        | وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ                              |
| , , ,       | 1 &       | وَالْأَرْضِ                                                                                                    |
| ***         | ٤٥        | فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ                                                                       |
|             |           | سورة طه                                                                                                        |
| 144         | **        | وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى(٣٧)                                                                 |
|             |           | فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى (٩٤)قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُــلَّ شــيْءٍ                                 |
| 401         | 04-59     | خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى( • ٥)قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْـــأُولَى( ١ ٥)قَـــالَ                              |
|             |           | عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى(٢٥)                                        |
|             |           | وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيـــدِ لَعَلَّهُـــمْ               |
| 707         | 118-118   | يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (١١٣)فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَــقُ                            |
|             |           | وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُـــلْ رَبِّ                         |
|             |           | زِدْنِي عِلْمًا                                                                                                |
| ***         | ١.٨       | يَوْمُئِذَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ<br>أَنْ مَنَّ مَا أَهُ                                       |
| 194         | 1 • ٨     | لَا عِوْجَ لَهُ                                                                                                |
|             |           | الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنسزَلَ                              |
| <b>7</b> 0V | 00-04     | مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتِ شَتَّى(٣٥)كُلُوا                              |
|             |           | وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِأُولِي النَّهَي(٢٥)مِنْهَا                                |
|             |           | خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى(٥٥)                                  |
| <b>7</b>    | 114       | إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى(١١٨)<br>وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى(١١٩)        |
| 7 £ Å       | 119       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                          |
|             |           | سورة الاتبياء                                                                                                  |
| 19          | ٥٧        | وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ                                                                         |
|             |           |                                                                                                                |



| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 704           | **        | خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِي(٣٧)                                                                             |
| 199           | ٤٣        | لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ(٤٣)                                                                                   |
|               |           | سورة الحج                                                                                                                                                 |
| 147           | •         | وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُو                                                                                |
| ٥٠٢           | ٤٦        | أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُــونَ بِهَــا أَوْ<br>آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا                                          |
| ٤٤٣           | . 78      | أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً                                                                                                  |
|               |           | سورة المؤمنون                                                                                                                                             |
| 1.1           | ۲ - ۱     | قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(١)الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(٢)                                                                               |
| <b>7</b> 0V   | 18-18     | وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢)ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَــةً<br>فِي قَرَارٍ مَكِينٍ                                          |
| ٤٤٣           | 1 £       | ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْفَةَ عِلَقَا الْمُضْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا |
| 70.           | ١٨        | وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى<br>ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ                                      |
| ۳۸٦           | 74        | بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا                                                                                                                  |
| **4           | ٦٩        | أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ                                                                                                                          |
| <b>70</b> £   | 110       | أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ(١١٥)                                                                  |
| <b>YVYo</b> £ | 117       | فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ                                                                   |



#### سورة النور

|                |                | 17-14-                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 7 9          | ٣.             | قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ                                                                                                                               |
| 770            | ٤١             | وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ                                                                                                                                                           |
| 1.1            | ٥١             | إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِـيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (٥٦)   |
| الصفحة         | رقم الآية      | الآية                                                                                                                                                                           |
| 1.1            | ٦١             | فَسَلَّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ                                                                                                                                                   |
| 1.1            | 14             | ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا                                                                                                                     |
|                |                | سورة الفرقان                                                                                                                                                                    |
| <b>*</b> 7 7 7 | ۳              | وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُسونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا(٣) |
|                |                | سورة النمل                                                                                                                                                                      |
| ٣٤٨            | 70             | قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ سَعُورة الشَّعْراء                                                                                |
| <b>٣19-719</b> | <b>۲11-71.</b> | وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠)وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ                                                                                           |
| 444            | **             | وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ(٢٣)                                                                                                                                                   |
| 7.7            | 47             | رَبُّ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ (٢٨)                                                                                                  |



| •             |           | سورة القصص                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144           | ٥         | وَنُوِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ                                                                                                                |
| ***           | ١.        | وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِــهِ لَوْلَــا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا                                                                   |
| **•           | <b>.</b>  | فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ الْعَنْكَبُوتُ الْعَنْكِبُوتُ                                                                        |
|               | 19        | أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ<br>يَسِيرٌ                                                                           |
| 447           | ٣٨        | وَعَادًا وَتُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ                                                                                                                     |
| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                             |
|               |           | سورة الروم                                                                                                                                                                        |
| <b>0</b>      | ٧         | يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا                                                                                                                                   |
| 14.           | ٦.        | فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٦٠) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٦٠) |
| *17           | ١٤        | وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ                                          |
| 41 8          | 19        | إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)                                                                                                                               |
|               |           | سورة السجدة                                                                                                                                                                       |
| 770           | 11        | قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ                                                                                                                       |
| <b>701-77</b> | 14        | وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي                                                                                                   |



| <b>**</b> ****** | 14           | وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي                                                                                                   |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> ^^      | 17           | تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(١٩)    |
| 444              | *1           | أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِـــي<br>مَسَاكنهم                             |
| 1 V 9            | ۲ ٤          | وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَـــانُوا بِآيَاتِنَـــا<br>يُوقَنُونَ                    |
|                  |              | سورة الاحزاب                                                                                                                      |
|                  |              | وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكِ                                         |
| 707              | **           | زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَــــى<br>النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ |
| <b>* * *</b>     | **           | فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا                                                                             |
|                  |              | سورة سبا                                                                                                                          |
| الصفحة           | رقم<br>الآية | الآية                                                                                                                             |
| ***              | ٩            | إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنْ السَّمَاءِ                                            |
| 1 /              | ٥١           | وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا                                                                                                        |
| ٨٢               | ٥١           | وَلَوْ تَوَى إِذْ فَزِعُوا                                                                                                        |
| 70-17            | ٣            | وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ                                        |
| سورة پس          |              |                                                                                                                                   |
| 84-525           | ٣-1          | يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (٣)                                                              |
| 070              | ź            | عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤)                                                                                                     |
| 779              | ٤.           | وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ(٠٤)                                                                                                |
| ۲.               |              | يس(١)وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ(٢)إِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ(٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(٤)                                      |



|              |              | وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذينَ كَفَرُوا للَّذينَ آمَنُوا                                                                                                     |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104          | ٤٧           | وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا<br>أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٧) |
| Y £ V        | ٧٨           | قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)                                                                                                                                                      |
|              | - <b>V</b> A | قَالَ مِنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَـــأَهَا أَوَّلَ                                                                                                         |
| £97          | ٧٩           | مَرَّة                                                                                                                                                                                                |
|              |              | سورة الصافات                                                                                                                                                                                          |
|              |              | ~~                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٤           | ٤-١          | وَالصَّافَّاتِ صَفَّا(١)فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا(٢)فَالتَّالِيَساتِ ذِكْسرًا(٣)إِنَّ<br>إِلَهَكُمْ لَوَاحدٌ(٤)                                                                                         |
| 7 £ Å        | ٦            | إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِ (٦)                                                                                                                                       |
|              | \<br>\       | َ بِهُ رَبِيْدُ عَلَيْمُ مِنْ عُلِّ شَيْطَانِ مَارَد(٧)<br>وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارَد(٧)                                                                                                   |
| 7 £ Å        | Y            |                                                                                                                                                                                                       |
| 077          | 0-1          | إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ(٤)رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِق(٥)                                            |
| <b>0</b> Y Z |              | وَالصَّافَّاتَ صَفَّا(١)                                                                                                                                                                              |
| 011          | ١            | وَ اللهُ اليَّالِيَاتِ ذَكْرًا (٣)<br>فَالتَّالِيَاتِ ذَكْرًا (٣)                                                                                                                                     |
|              | 7            |                                                                                                                                                                                                       |
| 444          | V-7          | إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكُوَاكِبِ(٦)وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ مَارد(٧)                                                                                             |
|              |              | عَارِدٍ()<br>كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ(٤٩)                                                                                                                                                        |
| ٣٢.          | ٤٩           |                                                                                                                                                                                                       |
| 189          |              | وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤)وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِـنْ الْكَرْبِ الْعَظيم                                                                                               |
|              | 110          |                                                                                                                                                                                                       |
| 441          | -144         | وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ(١٣٧)وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ(١٣٨)                                                                                                            |
|              | 147          | مَا مُن اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ عَ                                                                                        |
| 454          | 1 £ V        | وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةَ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧)                                                                                                                                            |
| 077          | 170          | وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ(١٦٥)                                                                                                                                                                   |
| 440          | -171         | فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ(١٦١)مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ(١٦٢)إِلَّا مَنْ هُوَ                                                                                                             |
|              | ١٦٣          | صَالِي الْجَحِيم                                                                                                                                                                                      |
|              |              | سورة ص                                                                                                                                                                                                |
| ٨٤           | •            | ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ(١)                                                                                                                                                                       |
|              |              |                                                                                                                                                                                                       |



| الصفحة      | رقم<br>الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **          | *            | بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.7         | *            | بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ(٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩.          | 1            | ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْوِ(١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40          | 1            | ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْوِ(١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 91          | *            | بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ(٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1         | ٣            | كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40          | 1 £          | إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.1         | ٥٤           | إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91          | ٦٤           | إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَحَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ(٢٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1         | ٧٢           | فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91          | 1 £          | إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١.         | 40           | وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ(٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              | سورة الزمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77.         | •            | تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |              | سورة غافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 / 9       | ٦ ٤          | وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧٠         | ۸۳           | فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |              | بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون(٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 • A-1 • 9 | -10<br>1V    | فَكُولُ فَصُلَتُ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوقً فَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوقً وَكَسانُوا بِآيَاتِنَا أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَسانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٥٠) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيْسامٍ نَحسَاتِ لِنَدْيقَهُمْ عَذَابَ الْحَزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْسَآخِرَةِ أَخْرَى لَي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْسَآخِرَةِ أَخْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْسَآخِرَةِ أَخْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْسَآخِرُةِ الْعَمَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (١٦) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى |



| الصفحة      | رقم<br>الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4-1.4     | 1 V          | وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***         | 17-9         | قُلْ أَنِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُـونَ لَــهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ(٩)وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَــارَكَ فَيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ(١٠)ثُمَّ اسْتَوَى فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ(١٠)ثُمَّ اسْتَوَى إِلَي السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ |
| 177         | 17           | فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ<br>وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 326-397     | ٥٣           | سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **          | ٥٣           | أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |              | سورة الشورى عَلَى اللَّه كَذَبًا فَإِنْ يَشَأُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***         | ۲ ٤          | وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِّمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YV£         | 7 £          | أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 449         | **           | وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ(٣٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>T.VV</b> | 44           | إِنْ يَشَأْ يُسْكِنْ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨٠         | -44<br>45    | وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ(٣٢)إِنْ يَشَأْ يُسْكُنْ السرِّيحَ<br>فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَساتِ لِكُسلِّ صَــبَّارٍ<br>شَكُورٍ (٣٣)أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (٣٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٨         | -£9          | للَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَنْ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُورَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7</b> £A | ٥١           | وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُوْسِلَ<br>رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٍّ حَكِيمٌ(١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177         | ٣٢           | وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِيَ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ(٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## سورة الزخرف

|             |              | — <i>[</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | رقم<br>الآية | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 070         | <b>Y-1</b>   | حم(١)وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ(٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |              | حم(١)وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ(٢)إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٤          | ٣            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107         | ۲.           | وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا<br>يَخْرُصُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>40</b> V | 9            | وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيـــزُ الْعَلِيمُ(٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7</b> 0V | -1.<br>1#    | الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ وَيَهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَا تَهْتَدُونَ (١٠)وَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ السَّمَاء مَاءً بِقَدَر فَأَنشَرْنَا بِه بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١١)وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١١)وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢)لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ |
| 179         | ۸۰           | أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَسَى وَرُسُسِلُنَا لَــدَيْهِمْ<br>يَكْتُبُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲.          | ٣-١          | سورة الدخان<br>حم(١)وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ(٢)إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَة<br>سورة الجاثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲.         | ٦            | فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ(٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770         | **           | أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ<br>وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |              | سورة الاحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777         | ٨            | أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنْ اللَّهِ شَيْئًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***         | 70           | فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| الصفحة          | رقم<br>الآية | الآية                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٣             | 47           | وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً                                                                                                                     |
| 240             | 10           | وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا                                                                                                                                |
|                 |              | سورة محمد                                                                                                                                                                |
| ***             | **           | فَهَلْ عَسَــيْتُمْ إِنْ تَــوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِــدُوا فِــي الْــأَرْضِ وَتُقَطَّعُــوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)                                                          |
| 40-4VE          | 47           | وَإِنْ تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ                                                                                                                      |
| 198             | 47           | وَإِنْ تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ(٣٨)                                                                                |
|                 |              | سورة الحجرات                                                                                                                                                             |
| ٤٤٨             | ۱۳           | يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنثَى                                                                                                           |
| 144             | 1 🗸          | يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلْ اللَّــهُ يَمُــنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ(١٧) |
|                 |              | سورة ق                                                                                                                                                                   |
| 07 £            | <b>Y-1</b>   | ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ(١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْدِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ(٢)                                                |
| 7 £ 7           | ٣            | ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣)                                                                                                                                                |
| 97              | 7-1          | ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ(١)بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ                                                                                               |
| **              | •            | ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ(١)بَلْ عَجِبُوا                                                                                                                                |
|                 | ٣            | أَيْذًا مِتْنَا                                                                                                                                                          |
| 9 £             | ٤            | قَدْ عَلِمْنَا                                                                                                                                                           |
| <b>4</b> 40-44. | ٥            | بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيْج                                                                                                     |
| 1 2 4           | ٥            | بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ                                                                                                             |
| 440             | 10           | بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥)                                                                                                                            |



| الصفحة         | رقم<br>الآية | الآية                                                                                          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>.</u>       | •            | أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ(٥١)                 |
| <b>۲</b> ۸ ٦   | 10           | ِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى<br>إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى                                   |
| 0.7            | ٣٧           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          |
|                |              | سورة الذاريات                                                                                  |
| - 7 / • - / 0  | ٤-١          | وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (١)فَالْحَامِلَاتِ وِقْـرًا (٢)فَالْجَارِيَــاتِ يُسْــرًا             |
| ***            | <b>6</b> -1  | (٣)فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا(٤)                                                                |
|                |              | وَالْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      |
| ۲.             | 7-1          | يُسْرًا (٣) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (٤) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (٥) وَإِنَّ السِدِّينَ |
|                |              | لَوَاقِعٌ(٣)                                                                                   |
| 474            | ٥            | إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (٥)                                                              |
| ٣٨٢            | ٦            | وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقعٌ (٦)                                                                  |
| 470            | ۹-۸          | إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلَ مُخْتَلِف(٨)يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفكَ(٩)                               |
| ٨٣٥            | ٩            | مَنْ أُفْكَ (٩)                                                                                |
| <b>4</b> 40    | ١.           | قُتلَ الْخَرَّاصُونَ(١٠)                                                                       |
|                | 11           | الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَة سَاهُونَ(١١)                                                         |
| <b>4</b> 77    | 17           | يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الَّدِّينِ (٢٠)                                                    |
| , , , ,        | 14           | يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ(١٣)                                                     |
| <b>79.</b>     | 1 £          | ذُوقُوا فَتْنَتَكُمْ                                                                           |
| <b>*</b> ^V    | 17           | مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ<br>مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ                                               |
| *              |              | كَانُوا قَليلًا منْ اللَّيْل مَا يَهْجَعُونَ(١٧)                                               |
|                | 1 7          | عنوا قَلِيْكُ مِنْ اللَّيْكُ مَا يَهْجَعُونَ(١٧)<br>مَنْ اللَّيْكُ مَا يَهْجَعُونَ(١٧)         |
| Y 9 £          | <b>\ \</b>   |                                                                                                |
| <b>۲</b> ٦٦-٨٥ | 74           | فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ(٢٣)           |
| ٥٢.            | 77           | وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ(٢٢)                                               |
| -£749A         | ۲1           | وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ(٢١)                                                      |
| 019            |              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                          |
| 071            | . 77         | فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ(٢٣)           |



| ر <b>ق</b> م | الآية                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الايه        |                                                                                     |
| *1           | وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ(٢١)                                           |
| ۲1           | فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ                                    |
| **           | أَلَا تَأْكُلُونَ(٢٧)                                                               |
| ٥٨           | ذُو العَرْشِ                                                                        |
| - ۲1         | وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ(٢٠)وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ(٢١)  |
| 77           |                                                                                     |
|              | سورة الطور                                                                          |
|              | وَالطُّورِ(١)وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ(٢)فِي رَقٌّ مَنْشُورٍ(٣)وَالْبَيْتِ الْمَعْمُــورِ |
| ۸-۱          | (٤)وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ(٥)وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ(٦)إِنَّ عَــذَابَ رَبِّــكَ  |
|              | لَوَاقِعٌ(٧)مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ(٨)                                                |
| ۸-٧          | إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ(٧)مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ(٨)                          |
| 19           | يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٩)وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (١٠)              |
|              | وَالطَّورِ(١)وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ(٢)فِي رَقٌ مَنْشُورٍ(٣)وَالْبَيْتِ الْمَعْمُــور   |
| <b>\-\</b>   | (٤)وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ(٥)وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ(٦)إِنَّ عَــذَابَ رَبِّــكَ  |
|              | لَوَاقِعٌ(٧)مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ(٨)                                                |
| 1 £          | هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ (١٤)                             |
| 10           | أَفَسِحْرٌ هَذَا                                                                    |
| 17           | أَوْ لَا تَصْبِرُوا                                                                 |
| 1 /          | فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ                                                 |
| 19           | هَنِينًا                                                                            |
| ۲.           | مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ                                               |
| 71           | كُلُّ اَمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)                                            |
| *1           | وَمَا أَلْتُنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ                                     |
| ۲.           | وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٢٠)                                                 |
| 44           | لَا لَغُورٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ(٣٣)                                              |
|              | Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y                                             |



| الصفحة       | رقم<br>الآية | الآية                                                                                                                                  |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>* / 0</b> | 77           | إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦)                                                                                    |
| 440          | **           | وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ(٣٧٠)                                                                                                     |
| 149          | * V          | فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ(٢٧)                                                                            |
| 415          | ٤٩           | وَإِدْبَارَ النُّجُومِ(٤٩)                                                                                                             |
|              |              | سورة النجم                                                                                                                             |
| ٨٥           | ٣-١          | وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى(١)مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى(٢)وَمَا يَنْطِقُ عَــنْ<br>الْهَوَى(٣)                                     |
| 777-71 2     | 1            | وَالنَّجْم إِذَا هَوَى(١)                                                                                                              |
| 440          | ٣-١          | وَالنَّجْمِ ۚ إِذَا هَوَى(١)مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى(٢)وَمَا يَنْطِقُ عَــنْ الْهَوَى(٣)                                      |
| 441          | 4            | مَا ضَلَّ صَاحبُكُمْ                                                                                                                   |
| <b>4</b> £ • | ٤-٣          | وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى(٣)إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى(٤)                                                                       |
| 410          | ٥            | عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوَى(٥)                                                                                                           |
|              | ٩            | ذُو مرَّة                                                                                                                              |
| 454          | ٥            | عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى(٥)                                                                                                          |
| <b>4</b> £ A | ۹-۸          | ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى(٨)فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى(٩)                                                                      |
| <b>*</b> £ V | ٩            | فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى(٩)                                                                                               |
|              | 11           | مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى(١١)                                                                                                    |
| <b>7</b> £ V | 14           | وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى(١٣)                                                                                                    |
| 771          | ١٣           | مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى(١٧)                                                                                                    |
| 7AY-7A7      | 17           | وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْشَى(٤٥)مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى(٤٦)وَأَنَّ<br>عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى(٤٧) |



سورة الرحمن

| الصفحة        | رقم<br>الآية | الآية                                                                                             |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797           | ٤-١          | الرَّحْمَانُ(١)عَلَّمَ الْقُرْآنَ(٢)خَلَقَ الْإِنسَانَ(٣)عَلَّمَهُ الْبَيَانَ(٤)                  |
| ١٨٦           | **           | ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ(٢٧)                                                                 |
| ***           | ٧.           | خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (٧٠)                                                                            |
| 777-707       | 17           | رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧)                                                |
| 140           | ٤١           | يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ                                                              |
|               |              | سورة الواقعة                                                                                      |
| **** <b>*</b> | ١٦           | مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ(١٦)                                                         |
| ***           | **           | عُولُبًا أَثْرَابًا(٣٧)                                                                           |
|               | -4.          | وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ(٣٠)عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ                                 |
| 197           | ٦1           |                                                                                                   |
| <b>W</b> 1.7  | -4.          | نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ(٦٠)عَلَى أَنْ نُبَـــدِّلَ     |
| 474           | 71           | أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئِكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٦)                                         |
| M 1 =         | - <b>o</b> A | أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ(٥٨)أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ(٩٥)نَحْـنُ     |
| 7 / 7         | ٦.           | قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ                                                                   |
| ۲۸۳           | -4.          | الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ(٢٠)عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِــــــــَكُمْ |
| 1 /11         | ٦1           | فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٦)                                                                      |
| 440           | 77           | وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ(٦٢)                               |
|               | 77           | وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْأُولَى                                                         |
| *1*           | -٧0          | فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ(٧٥)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ(٧٦)إِنَّهُ   |
|               | ۸۰           | لَقُوْآنَ كُرِيمٌ(٧٧)فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨)لَا يَمَسُّهُ إِلَّــا الْمُطَهَّــرُونَ           |
|               | 14.          | (٧٩)تَرِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠)                                                         |
| 414-410       | ٧٧           | إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ(٧٧)                                                                     |



| الصفحة     | رقم<br>الآية | الآية                                                                           |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>710</b> | V3           | وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)                                |
|            | ٧٧           | إنَّهُ لَقُرْآنٌ كُريمٌ(٧٧)                                                     |
|            | ٧٨           | فِي كِتَابِ مَكْنُون(٧٨)                                                        |
| -770-777   |              |                                                                                 |
| -44419     | ٧٩           | لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(٩٩)                                        |
| 441        |              | ŕ                                                                               |
| 44419      | ٧٨           | فِي كِتَابِ مَكْنُونِ(٧٨)                                                       |
|            | -٧٧          | إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ(٧٧)فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ(٧٨)                          |
|            | ٧٨           |                                                                                 |
| 777        | ٧٩           | لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(٧٩)                                        |
| 444        | ٧٩           | لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(٧٩)                                        |
| 477        | ٨٠           | تَرِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ(٨٠)                                            |
| ***        | ٨٢           | وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتَكُمْ تُكَذَّبُونَ(٨٢)                              |
| ۳۳.        | ۸۳           | فَلُوْلًا إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ(٨٣)                                       |
| 777        | ۸۳           | فَلُوْلًا إِذَا بَلَغَتْ                                                        |
| 441        | ۲۸           | فَلُوْلًا إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ(٨٦)                                    |
|            | ۸٧           | تَوْجِعُونَهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ(٨٧)                                      |
|            | -9.          | وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠)فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ |
| 444        | 91           | الْيَمِينِ (٩١)                                                                 |
| 44 8       | 90           | إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ(٩٥)                                         |
| 177        | ۸٠           | مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ(٨٠)                                                    |
| **         | ٦٥           | فَظَلَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ(٥٦)                                                 |
| 14.        | ٧١           | أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ(٧١)                                    |



| الصفحة | رقم<br>الآية               | الآية                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٤     | - <b>Y o</b><br><b>Y Y</b> | فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ(٧٥)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ(٧٦)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ                                              |
|        |                            | سورة الحديد                                                                                                                                                    |
| 1 £ 9  | ۲۸                         | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُــؤْتِكُمْ كِفْلَــيْنِ مِــنْ رَحْمَتِهِ وَيَعْفِرْ لَكُمْ                             |
| 1 V £  | -74<br>7£                  | وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٣٣)الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ<br>بِالْبُخْلِ                                                  |
| 1 2 4  | ١٩                         | وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا<br>سورة الحشر                                                                                                                          |
| 977    | 19                         | نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ سُورة الجمعة                                                                           |
| ۸٧     | ٩                          | فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ<br>سورة التغابن                                                                                                                |
| 90-87  | ٧                          | زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ                                                                               |
| *^     | ٧                          | زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَـــا<br>عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ(٧) |
|        |                            | سورة الطلاق                                                                                                                                                    |
| 1 £ Å  | 4-4                        | وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)وَيَوْزُوْفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ                                                                    |
| 1 £ A  | ٤                          | وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(٤)                                                                                                  |



| الصفحة   | رقم<br>الآية | الآية                                                                                                |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ٥            | وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا(٥) سيورة التحريم         |
|          |              | ) <del>W</del>                                                                                       |
| 710      | £            | وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيسُلُ وَصَــالِحُ الْمُــوْمِنِينَ |
|          |              | وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٤)                                                           |
| 140      | ١٢           | وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ                                                          |
|          |              | سورة الملك                                                                                           |
| 047      | 19           | أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ                                   |
|          |              | سورة القيامة                                                                                         |
| 90       | Y-1          | لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ(١)وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ(٢)                     |
| 7 £ •    | £- <b>*</b>  | لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقَيَامَةِ (١)وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢)                   |
|          | • '          | الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ(٣)بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (٤)         |
| -757-197 | ٤-٣          | الإنسان الل فاجلع عظامه (١) بلي فادِرِين على أن نسوي بناله (٤)                                       |
| 40.      |              |                                                                                                      |
| 7 2 7    | ٦            | يَسْئَالُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦)                                                           |
|          | ٦            | يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦)                                                            |
|          |              | فَإِذَا بَسرِقَ الْبَصَــرُ(٧)وَخَسَـفَ الْقَمَــرُ(٨)وَجُمِـعَ الشَّــمْسُ                          |
| 7 £ £    | <b>\.</b> -V | وَالْقَمَرُ(٩)يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ(١٠)                                   |
| 7 20     | **           | مَنْ رَاق(۲۷)                                                                                        |
| 177      | **           | أَلَمْ يَكُ ُّ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى(٣٧)                                                     |
| 177      | 44           | الذَّكَرَ وَالْأَنشَى(٣٩)                                                                            |
|          | - <b>Y</b> £ | وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ(٢٤)تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقرَةٌ(٢٥)                           |
| 197      | 70           |                                                                                                      |
|          | , 0          | سورة القلم                                                                                           |
|          |              | سورة القلم                                                                                           |
|          | 1            | وَمَا يَسْطُرُونَ (١)                                                                                |
| 140      | 17           | سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ                                                                        |
|          |              |                                                                                                      |



| الصفحة  | رقم<br>الآية | الآية                                                                                            |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * • ^   | ۲            | هَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ <sub>(</sub> ٢)                                        |
| ٣1.     | ٣            | وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣)                                                      |
| ٣1.     | ٤            | وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)                                                             |
|         | ٦            | بِأَيِّيكُمْ الْمَفْتُونُ(٦)                                                                     |
| 3 1-1 2 | <b>Y-1</b>   | ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ(١)مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ(٢)                   |
|         | ٣1           | فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ(٣٠)قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ |
|         |              | سورة الحاقة                                                                                      |
| 14.     | ٣            | وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ(٣)                                                               |
| 779     | 11           | حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ(١١)                                                               |
|         | - £ £        | وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥٤) ثُـمَّ |
| 444     | ٤٧           | لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ(٤٦)فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ(٤٧)                |
|         | <b>-</b> ٣٨  | فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩)إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُــولٍ        |
| ٨٥      | ٤١           | كَرِيمٍ (٠٤)وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (٤١)                             |
|         | -47          | فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ(٣٨)وَمَا لَا تُبْصِرُونَ(٣٩)                                    |
|         | 44           | •                                                                                                |
| 711     | -47          | فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩)                                  |
| , , , , | ٣٩           |                                                                                                  |
| Y1 £    | - £ 1        | وَمَا هُوَ بِقُولٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (٤١)وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَـــا   |
| 1 1 4   | ٤٢           | تَذَكَّرُونَ (٤٢)                                                                                |
| 444     | <b>-</b> ٣٨  | فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨)وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩)إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُــولٍ        |
| , , ,   | ٤٠           | كُرِيمٍ (٠٤)                                                                                     |
| **      | ٤٠           | إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٠٤)                                                            |
| 441     | 04           | فَسَبِّعْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٥٢)                                                        |
| ***     | - £ £        | وَلُوْ تَقُوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ(٤٤)لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ(٥٤)           |
|         | ٤٥           |                                                                                                  |



| الصفحة                     | رقم<br>الآية | الآية                                                                                              |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |              | ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ(٤٦)                                                            |
| M. V. Z                    | ٤٧           | َ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدَ عَنْهُ حَاجزينَ(٤٧)<br>فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدَ عَنْهُ حَاجزينَ(٤٧) |
| <b>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</b> |              | وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمٌ مُكَذِّبِينَ(٩٤)                                                |
| 4 4 9                      | ٤٩           | رَبِ تَعَلَّمُ أَنْ مِنْكُمُ مُنْكَدِينِ (٢٦)<br>وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (١٥)                 |
| ۲۸.                        | ٥١           |                                                                                                    |
|                            | ۲۱           | في عيشة رَاضيَة (٢١)                                                                               |
| 444                        | ££           | وَلُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ(٤٤)                                                |
|                            |              | سورة المعارج                                                                                       |
|                            | - ٤ •        | فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ(٤٠)عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ     |
| 444                        | ٤١           | خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ(١٤)                                                   |
|                            | - ٤ •        | إِنَّا لَقَادِرُونَ (٠ ٤ )عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ        |
|                            | ٤١           |                                                                                                    |
|                            | ٤١           | وَهَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ(٤٦)                                                                    |
| 444                        | ٤٢           | فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذي يُوعَدُونَ(٤٢)                |
| 444                        | ٤٣           | يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ(٤٣)              |
| P A Y                      | ٤٤           | خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ                                                       |
| 712                        | ٤٠           | فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ                                                 |
|                            |              | سورة المدثر                                                                                        |
| A 14                       | -0 £         | إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٤٥)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥)وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ     |
| 1.4                        | ٥٦           |                                                                                                    |
|                            | -~~          | وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣)وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤)                                      |
| 1 £ 7                      | ٣ ٤          |                                                                                                    |
|                            | **           | وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣)                                                                     |
|                            |              | كَلَّا وَالْقَمَرِ (٣٣)وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣)وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤)إِنَّهَـــا    |
| 707                        | -44          | لَإِحْدَى الْكُبَرِ (٣٥)نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٦)لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ        |
|                            | **           | يَتَأَخُّورُ (٣٧)                                                                                  |



| الصفحة         | رقم<br>الآية | الآية                                                                                                                                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445            | ٥٦           | وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ                                                                                           |
| Y • £          | -44<br>4 £   | وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣)وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤)                                                                           |
| 477            | 70           | إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبُشَرِ (٢٥)                                                                                                 |
| 0.5            | -7A          | إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ(١٨)فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ(١٩)                                                                                |
|                | 11           | سورة الانسان                                                                                                                            |
| <b>137-PA7</b> | 11           | وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا(١١)                                                                                                    |
| 440            | 19           | إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنتُورًا(١٩)                                                                                 |
|                | 11           | وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا(١١)                                                                                                    |
|                | ۲۸           | وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالُهُمْ تَبْدِيلًا(٢٨)                                                                                 |
|                | *^           | وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا(٢٨)                                                                                 |
| £7V-174        | 47           | نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْديلًا(٢٨)                                      |
| 3 1 7 - 7 1 7  | 47           | نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَِّئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدَيلًا(٢٨)                                   |
| 714            | *1           | عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَـــاوِرَ مِــَـنْ فِضَـــة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١) |
|                |              | سورة المرسلات                                                                                                                           |
|                |              | وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْـفًا (٢) وَالنَّاشِـرَاتِ نَشْـرًا                                                     |
| 740-10         | <b>v-1</b>   | (٣)فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا(٤)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا(٥)عُنْرًا أَوْ نُنْرًا(٦)إِنَّمَــا                                               |
|                |              | تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ(٧)                                                                                                                 |
|                | <b>V-1</b>   | وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١)فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢)وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣)                                                      |
|                | V-£          | فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَارِ ٤)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (٥)عُـــنْرًا أَوْ نُـــنْرًا (٦)إِنَّمَــا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (٧)               |
| 749            | ۲.           | أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ                                                                                                  |

|     | See year |   |
|-----|----------|---|
|     | 44.      |   |
| *** |          |   |
|     | 1        |   |
|     | `TC&LF'  |   |
|     | - Tage   | _ |

| الصفحة     | ر <b>ق</b> م<br>الآية |            | الآية                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **•        | ٥.                    |            | فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)                                                                                                                                                                             |
|            |                       | عم         | جزء                                                                                                                                                                                                                     |
| رقم الصفحة | رقم الآية             | اسم السورة | الآية                                                                                                                                                                                                                   |
| 117        | ٨                     | النبأ      | وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا(٨)                                                                                                                                                                                           |
| 719        | 17-17                 | عبس        | فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤)بِأَيْدِي<br>سَفَرَة (١٥)كرَام بَرَرَة (١٦)                                                                                                                      |
|            | <b>77</b> .           | النازعات   | إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً<br>إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَةً                                                                                                                                                                 |
|            |                       |            | إَنَّ فَي ذَلَكَ لَذكْرَى                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱.        | ٣١                    | النبأ      | إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاَّزاً                                                                                                                                                                                         |
| 770        | 0-1                   | النازعات   | وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا( 1 )وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا( ٢)وَالسَّابِحَاتِ<br>سَبْحًا( ٣)فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ( ٤ )فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ( ٥ )                                                                       |
| ۸۸         | YW-1A                 | النازعات   | هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى(١٨)وَأَهْديَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (١٩)وَأَهْديَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (١٩)فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى(٢٠)فَكَذَّبَ وَعَصَى(٢١)ثُمَّ أَدْبَرَ يَسِْعَى(٢٢)فَحَشَرَ فَنَادَى(٢٣) |
| 744        | ١٦                    | النازعات   | اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ                                                                                                                                                                                                   |
| 744        | 19-11                 | النازعات   | ُهَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى(١٨)وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى                                                                                                                                                  |
|            | 1 1                   | النازعات   | إِلَى أَنْ تَزَكَّى(١٨)                                                                                                                                                                                                 |
|            | ٤                     | النازعات   | فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا(٤)                                                                                                                                                                                              |
| ٨٥         | ۲۰-۱۵                 | التكوير    | فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ(٥١)الْجَوَارِي الْكُنَّسِ(١٦)وَاللَّيْلِ<br>إِذَا عَسْعَسَ(١٧)وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ(١٨)إِنَّهُ لَقَوْلُ<br>رَسُولِ كَرِيمِ(١٩)ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكين(٢٠)              |
| 777-1·V    | <b>***</b>            | التكوير    | لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمً (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ                                                                                                                                                |



| رقم الصفحة | رقم الآية   | اسم السورة | الآية                                                                                                                                        |
|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | ,          | يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)                                                                                                     |
| 779        | 17          | التكوير    | الْجَوَارِي الْكُنَّسِ(٦٦)                                                                                                                   |
| 772        | * *         | النازعات   | ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى(٢٢)                                                                                                                   |
| 44.        | 14-14       | عبس        | فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤)بِأَيْدي<br>سَفَرَةٍ (١٥)كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) |
| **         | **          | النبأ      | جَزَاءً وِفَاقًا(٢٦)                                                                                                                         |
| 7 7 £      | 44          | التكوير    | رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)                                                                                                                     |
| 719        | 47          | التكوير    | فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ(٢٦)                                                                                                                     |
|            | ۲ ٤         | التكويو    | عَلَى الْغَيْبِ                                                                                                                              |
| 717        | ۲ ٤         | التكوير    | وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤)وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥)                                                          |
| 417        | * *         | التكوير    | وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ (٢٢)                                                                                                           |
| 417        | * 1         | التكوير    | مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ (٢٦)                                                                                                                   |
| 417        | ۲.          | التكويو    | ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠)                                                                                                |
| 717        | 1 1         | التكوير    | وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)                                                                                                             |
| Y • A-A0   | 11-10       | التكوير    | فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ(٥٥)الْجَوَارِي الْكُنَّسِ(١٦)وَاللَّيْلِ<br>إِذَا عَسْعَسَ(١٧)وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ(١٨)                    |
| 717        | 14-14       | التكوير    | وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ(١٧)وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ(١٨)                                                                                |
| ۲ • ٤      | 11-14       | التكوير    | وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ(١٧)وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ(١٨)                                                                                |
| 418        | 17-10       | التكوير    | فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ(١٥)الْجَوَارِي الْكُنَّسِ(١٦)                                                                                    |
| 444        | **          | التكويو    | وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ (٢٢)                                                                                                           |
| 454        | ۲.          | التكوير    | ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠)                                                                                                |
|            | 44          | التكوير    | وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (٢٣)                                                                                                   |
| *77        | ٣           | التكوير    | وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ(٣)                                                                                                              |
| 410        | ٦           | التكوير    | وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦)                                                                                                             |
| 1 • 1      | <b>V-</b> ٦ | الانفطار   | يَاأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ(٦)الَّذِي خَلَقَكَ                                                                  |



| رقم الصفحة  | رقم الآية | اسم السورة      | الآية                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                 | فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ                                                                                                                                                  |
| 14.         | 1 V       | الانفطار        | وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ(١٧)                                                                                                                                |
|             | • • • •   | الانشقاق        | بِالشَّفَقِ(١٦)وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ(١٧)وَالْقَمَرِ إِذَا                                                                                                           |
| 7 • 7       | 11-17     | الا نسفاق       | اتَّسَقَ(۱۸)                                                                                                                                                           |
| 7.0         | 19        | الانشقاق        | لَتُوْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ                                                                                                                                      |
| 7.7-7.7     | ۲.        | الانشقاق        | فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٠٧)                                                                                                                                      |
| ١٣٨         | 70-75     | الانشقاق        | فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا                                                                                               |
|             |           |                 | الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ (٢٥)                                                                                                                      |
|             | *         | الانشقاق        | فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠)                                                                                                                                      |
|             | * *       | الانشقاق        | بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ(٢٢)                                                                                                                               |
|             | 77        | الانشقاق        | وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣)                                                                                                                                 |
| 111         | •         | البروج          | وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ(١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ(٢)                                                                                                           |
| 111-114     | ٣         | البروج          | وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣)                                                                                                                                              |
| ١٨٣         | ٤         | البروج          | قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُحْدُودِ(٤)                                                                                                                                       |
| <b>ም</b> ለጓ | ١.        | البروج          | إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ                                                                                                               |
|             | 10        | البروج          | ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ(١٥)                                                                                                                                           |
| 1 1 1       | 17        | البروج          | فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦)                                                                                                                                            |
| ١٩.         | Y • - 1 9 | البروج          | بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩)وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ<br>مُ مِدَّدٍ ﴿ ﴾ وَمَا لِهِمْ الْمَارِينِ كَافُرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩)وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ |
|             |           |                 | مُحِيطٌ (٢٠)                                                                                                                                                           |
| 191         | **        | ا <b>ل</b> بروج | فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ (٢٢)                                                                                                                                               |
| 44.         | 77-71     | البروج          | بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ(٢٦)فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ(٢٢)                                                                                                                  |
|             | 1         | الطارق          | وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ(١)                                                                                                                                           |
|             | ٣         | الطارق          | النَّجْمُ النَّاقِبُ (٣)                                                                                                                                               |
| 196         | ٥         | الطارق          | فَلْيَنظُرْ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ(٥)                                                                                                                                |
| 197         | ٤         | الطارق          | إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)                                                                                                                         |
| 194-190     | ٨         | الطارق          | إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨)                                                                                                                                   |



| رقم الصفحة | رقم الآية    | اسم السورة | الآية                                                                             |
|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 194-197    | ٩            | الطارق     | يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ(٩)                                                    |
| 769-197    | ١.           | الطارق     | فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠)                                        |
| 199        | 17-11        | الطارق     | وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ(١٩)وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ(١٩)                   |
| 199        | 1 2-14       | الطارق     | إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ(١٣)وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ(١٤)                             |
| ۲.,        | 1 V          | الطارق     | فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا(١٧)                                |
| 707        | <b>V-</b> 7  | الأعلى     | سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى(٦)إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ                              |
| 1.1        | 1 £          | الأعلى     | قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى(١٤)                                                   |
| 444        | ۲.           | الغاشية    | وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠)                                            |
|            |              | الف        | وَالْفَجْرِ(١)وَلَيَالٍ عَشْرٍ(٢)وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ(٣)وَاللَّيْلِ إِذَا      |
| 111        | 0-1          | الفجو      | يَسْرِ (٤)هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥)                                 |
| 114-117    | ٤            | الفجر      | وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ(٤)                                                       |
| 114        | ٥            | الفجر      | هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥)                                           |
| 17.        | •            | البلد      | لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1)                                                |
| 177        | ٥            | البلد      | أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ(٥)                                  |
| 177-177    | ٧            | البلد      | أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧)                                            |
|            | ٦            | البلد      | يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (٦)                                             |
| 174-41     | ٧            | البلد      | أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ(٧)                                             |
|            | ٦            | البلد      | أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا(٦)                                                      |
| 17 £       | ۲            | البلد      | وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ(٢)                                               |
| ١٢٨        | Y 1 9        | البلد      | أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩)عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةٌ (٢٠)                       |
| 14149      | 17-11        | البلد      | فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ(١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ(١٢)               |
| 14.        | ١٣           | البلد      | فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)                                                               |
|            |              |            | فَكُ رَقَبَةٍ (٣٧) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا     |
| 14.        | <b>TV-1T</b> | البلد      | مَقْرَبَةٍ (٥ أ ) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةً (٦ ٦) ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ |
|            |              |            | آمَنُوا                                                                           |



| رقم الصفحة | رقم الآية | اسم السورة | الآية                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.        | ٤         | البلد      | لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ (٤)                                                                                                                                                  |
|            | ١٣        | البلد      | فَكُ رَقَبَةٍ (١٣)                                                                                                                                                                           |
|            | 18        | البلد      | فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)                                                                                                                                                                          |
|            | 1 2-14    | البلد      | فَكُ رَقَبَةٍ (١٣)أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ                                                                                                                                   |
|            | 11        | البلد      | اقْتَحَمَ                                                                                                                                                                                    |
|            | 11        | البلد      | الْعَقَبَةَ                                                                                                                                                                                  |
|            | . 11      | البلد      | ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا                                                                                                                                                           |
| 167-114    | 1 V       | الليل      | وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى(١)وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى(٢)                                                                                                                                   |
|            | ٣-1       | الليل      | وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى( 1 )وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى( ٢ )وَمَا خَلَقَ<br>الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى( ٣ )                                                                                    |
| 114-47     | ٤-١       | الليل      | وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى(١)وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى(٢)وَمَا خَلَقَ<br>الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى(٣)إِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَتَّى(٤)                                                              |
|            | ٤         | الليل      | إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿ ٤ )                                                                                                                                                              |
|            | £         | الليل      | إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى(٤)                                                                                                                                                                 |
|            | ٤-١       | الليل      | وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى(١)وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى(٢)وَمَا خَلَقَ<br>الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى(٣)إِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَتَّى(٤)                                                              |
| 107        | ٥         | الليل      | فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(٥)                                                                                                                                                           |
| 770        | ٥         | الليل      | فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(٥)                                                                                                                                                           |
| 104-77     | ٦-٥       | الليل      | فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(٥)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى(٦)فَسَنُيَسِّرُهُ<br>للْيُسْرَى(٧)                                                                                                  |
| 107        | ٧         | الليل      | فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى(٧)                                                                                                                                                               |
| 101        | 10        | الليل      | فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(٥)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى(٦)فَسَنُيَسِّرُهُ<br>لِلْيُسْرَى(٧)وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى(٨)وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى<br>(٩)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى(١٠) |
|            | ٨         | الليل      | وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى(٨)                                                                                                                                                         |



| رقم الصفحة    | رقم الآية  | اسم السورة | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 4          | الليل      | وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى(٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ١.         | الليل      | فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى(١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109           | 17-17      | الليل      | إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى(٢٢)وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى(١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171           | 11-14      | الليل      | وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَى(١٧)الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى(١٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171           | 19         | الليل      | تُجْزَى(١٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171           | ۲.         | الليل      | إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى(٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -99-97<br>11V | ۹-۱        | الشمس      | وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (٢)وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٣)وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٣)وَالنَّهَاءِ وَمَا جَلَّاهَا (٣)وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥)وَاللَّمْ وَمَا بَنَاهَا (٥)وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦)وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧)فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا (٩) |
| 157           | ٤-٣        | الشمس      | وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا(٣)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا(٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 124           | <b>Y-1</b> | الضحى      | وَالضُّحَى(١)وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى(٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174           | <b>Y-1</b> | الضحى      | وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ(١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170           | ١.         | الضحى      | وَأُمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>^9</b>     | o-1        | المتين     | وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ(١)وَطُورِ سينِينَ(٢)وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ<br>(٣)لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمٍ(٤)ثُمَّ رَدَدْنَاهُ<br>أَسْفَلَ سَافِلِينَ(٥)                                                                                                                                                                      |
| 144           | ٣-١        | التين      | وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ(١)وَطُورِ سِينِينَ(٢)وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمْيِنِ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 145           | ٤          | التين      | لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ } )                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 £ 1         | ٧          | التين      | فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 154           | ٧          | التين      | فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | ٧          | التين      | فَمَا يُكَذِّبُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| رقم الصفحة     | رقم الآية | اسم السورة     | الآية                                                                       |
|----------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 20           | ٨         | المتين         | أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ(٨)                                |
| -144-49        |           | 1.             | تُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ(٥)إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا |
| 7.4-149        | ٦-٥       | التين          | الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ (٦)                          |
|                |           |                | أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩)عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)أَرَأَيْتَ إِنْ      |
| 179            | 1 2-9     | العلق          | كَانَ عَلَى الْهُدَى(١١)أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى(١٢)أَرَأَيْتَ إِنْ         |
|                |           |                | كَذَّبَ وَتَوَلَّى(١٣)أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى(١٤)             |
| <b>717-179</b> | 1 £       | العلق          | أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى(٤٤)                                   |
|                |           |                | وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١)فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٢)فَالْمُغِيرَاتِ       |
| 174-49         | 7-1       | العاديات       | صُبْحًا (٣)فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (٤)فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥)إِنَّ      |
|                |           | •              | الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ(٦)                                          |
| 171-177        | *         | العاديات       | فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا(٢)                                                  |
|                |           |                | وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا( ١ )فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا( ٢ )فَالْمُغِيرَاتِ     |
|                | ٣-١       | العاديات       | صُبْحًا (٣)                                                                 |
| 409            | ۲         | التين          | وَطُورِ سِينِينَ(٢)                                                         |
| 9 V            | ٦         | العاديات       | إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ(٦)                                    |
|                | ٧         | العاديات       | وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧)                                        |
| 174            | ٧         | العاديات       | وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ(٧)                                         |
| 174            | ٧         | العاديات       | وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ(٧)                                        |
|                | ٨         | العاديات       | وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيدٌ(٨)                                    |
| ٨٢             | ٥         | التكاثر        | كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ(٥)                                |
|                |           | 1 <sub>1</sub> | كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ(٥)لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ(٦)ثُمَّ   |
| <b>***</b>     | V-0       | التكاثر        | لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ(٧)                                          |
| ۲۸.            | ٧         | التكاثر        | ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ(٧)                                    |
|                |           |                | وَالْعَصْوِ(١)إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْوِ(٢)إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا     |
|                | ٣-١       | العصو          | وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحُقِّ وَتَوَاصَوْا              |
|                |           |                | بِالصَّبْرِ ٣)                                                              |
|                |           |                |                                                                             |



| رقم الصفحة | رقم الآية  | اسم السورة | الآية                                                                                                                            |
|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174-174    | ٣          | العصو      | إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ<br>وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(٣)                         |
| 144        | 4          | العصر      | إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)                                                                                               |
|            | ٣          | العصو      | إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ<br>وَتَوَاصَوْا بالصَّبْر(٣)                           |
|            | <b>Y-1</b> | الهمزة     | وَيْلٌ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ(١)الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ(٢)                                                          |
| 775        | ٧-٦        | الماعون    | الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ(٦)وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(٧)                                                                         |
| 175        | V-£        | الماعون    | فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ(٤)الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ<br>سَاهُونَ(٥)الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ(٦)وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(٧) |
| 115        | *          | الكوثو     | فَصَلٌ لِرَبِّكَ وَانْحَوْ(٣)                                                                                                    |
| <b>T</b>   | <b>V</b>   | القارعة    | عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ(٧)                                                                                                             |
| 441        | ٧-٦        | الماعون    | الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ(٣)وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(٧)                                                                         |



# فهرلات أطراف الدّحيث

#### رقم الصفحة

#### 9 ٧

014

£ 47 1 - £ 4 7

۸۷

115

EYV

24.

£ £ Y

449

107-101

40.

114

105

490

۸٩

454

270

1.0

#### طرف الحديث

#### الاكف

أتلومني على أمر قدَّره الله عليَّ أحرص على ما ينفعك أخبريي بهن آنفا جبريل إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة إذا علا ماء الرجل ما المرأة إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه أخواله إذا مر بالنطفة ثنيتان وأربعون ليلة أربع في أمتي من أمر الجاهلية .. مطرنا أعملوا فكل ميسر لما خلق له أعوذ بوجهك أفضل الأيام عند الله يوم النحر أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ أكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا ألا إبى أوتيت الكتاب ومثله ألا تصفون كما تصف الملائكة اللهم آت نفسي تقواها



| رقم الصفحة    | طرف الحديث                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 191           | اللهم اجعل سريرتي خيراً من علانيتي                               |
| 471           | اللهم اجعلني من التوّابين                                        |
| ۲.۳           | اللهم هذا إقبال ليلك و إدبار لهارك                               |
| 017           | اللهم يا مقلَّب القلوب                                           |
| ٤٧.           | ألم أجدكم ضلالاً فهداكم بي؟                                      |
| 149           | أمر من أكل من لحم الإبل بالوضوء                                  |
| £ 7 V         | أما أول أشواط الساعة فنار                                        |
| 45.           | إن أبني هذا كان عسيفا فزبى بامرأته                               |
| ٤٣٧           | إن أسمي محمدا الذي سمايي به أهلي                                 |
| 451           | أنزع عنك الجبة وأغسل أثر الطيب                                   |
| 118           | أن لا يحج بعد العام مشرك                                         |
| 114           | أن لا يطوف بالبيت عريان                                          |
| £ 4 4 - 5 4 4 | إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً                       |
| 190           | إن أول ما خلق الله القلم                                         |
| 474           | إن بعد ما بينهما ــ حديث الأوعال                                 |
| 144           | إن بين أيديكم عقبة كؤودا                                         |
|               | إن بين كل سمائين مسيرة خمس مئة عام                               |
| 1.0           | أنت وليها ومولاها                                                |
| 432-433       | إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه                                     |
| 240           | إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي              |
| ٤٨٠           | إن سبعين ألفا من أهل الجنة يأكلون زيادة كبد الحوت                |
| 451           | إن عنده كتاباً نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم |
| 227           | إن في الجسد مضغة إذا صلحت                                        |
| 114           | إن الله بريء من المشركين ورسوله                                  |
| £ 7 £         | إن الله خلق آدم من قبضة                                          |
| 454           | إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام                             |



| رقم الصفحة   | طرف الحديث                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 777          | أن لا يمس القرآن إلا طاهر                                     |
| £ £ Y        | إن ملكا موكلا بالرحم                                          |
| ٤٥.          | إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مجح                  |
| <b>45</b>    | إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال                       |
| £ £ Y        | إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة                            |
| 457          | إنما ہو جبریل لم أرہ على صورته غير                            |
| 70.          | إنه لا بد أن يقع في أمته خسف                                  |
| 401          | إنه لم يو ربه                                                 |
| 018          | إنها لمشية يبغضها الله                                        |
| ٤٧٨          | إن أبيت يطعمني ربي ويسقين                                     |
| ٤٧٨          | إيي أظل عند ربي يطعمني                                        |
| 427          | إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي                           |
| 404          | أوحي الله عز وجل إلى الجبال                                   |
| 461          | أين السائل آنفاً؟                                             |
| £ <b>*</b> V | أينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال: أسمع بأذين                         |
| £ <b>*</b> V | أين يكون الناس يوم تبدل الأرضِ غير الأرض                      |
|              | الباء                                                         |
| £47-541      | بلغ عبدالله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة |
| <b>4</b> 44  | بلغه عن زينب                                                  |
| ***          | بينما نبي الله جالس في أصحابه أتى سحاب                        |
| ٤٣٠          | تربت يداك فبم يشبهها ولدها                                    |
| <b>* V A</b> | تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله                             |
|              | الثاء                                                         |
| 451          | ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية             |
|              | الجيم                                                         |



| رقم الصفحة     | طرف الحديث                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥            | جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا                                        |
| <b>40.</b>     | جنتان من ذهب                                                        |
|                | الحاء                                                               |
| <b>474-474</b> | حديث الأوعال                                                        |
| 47.5           | حديث في صفة الدجال                                                  |
| ٤٧.            | حرم الله لحوم الحمر الأهلية                                         |
| 1 £ 1          | حق الله على عباده إذا وحدوه أن لا يعذبهم                            |
| ۲٦.            | الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا                                 |
| · <u>-</u>     |                                                                     |
|                | الخاء                                                               |
| £٣A            | خبريي آنفا جبريل                                                    |
| 4.1            | خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع                            |
|                | الراء                                                               |
| 447            | رأى جبريل عليه السلام                                               |
| <b>7 £ V</b>   | رأي جبريل في صورته                                                  |
| <b>*</b> £V    | رأي رفرفا أخضر يسد الأفق                                            |
| <b>40.</b>     | رأس محمد ربه بفؤاده مرتين                                           |
| <b>40.</b>     | رأيت ربي                                                            |
| 104-401-401    | رأيت ربي البارحة في أحسن صورة                                       |
| 105            | رب أعط نفسي تقواها                                                  |
| 110            | ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد                                    |
| <b>79</b>      | رفع صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام |
| ٤٣٣            | الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان                            |



# رقم الصفحة

## طرف الحديث

|                                               | الزاي                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>**</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | زوجتكها بما معك من القرآن                             |
|                                               | السين                                                 |
| ٤٣                                            | سألت أم سليم رسول الله عن المرأة ترى في منامها        |
| ٤٣٨                                           | سبحان الله لقد قف شعري / عائشة                        |
| **                                            | سبحان ربي الأعلى                                      |
| ٣٤٢                                           | سعر لنا قال: لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم             |
| 797                                           | اع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام ليلة الإسراء |
| Y0.                                           | سيكون في أمتي خسف                                     |
|                                               | الصاد                                                 |
| 118                                           | صلاة الليل مثنى مثنى                                  |
| 401                                           | صليت ما شاء الله من الليل                             |
| £0£                                           | صياح المولود حين يقع نزغه من الشيطان                  |
|                                               |                                                       |
|                                               | العين                                                 |
|                                               | عجبت لها فتحت لها أبواب السماء                        |
|                                               | عرشه على الماء                                        |
| 444                                           | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء                              |
|                                               | الفاء                                                 |
| ***                                           | فأتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا                 |
| ٤٤.                                           | فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة                           |
| Y • V                                         | فأنخنست / أبو هريرة                                   |
| ٤٣٨                                           | فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه                  |



| رقم الصفحة   | طرف الحديث                                       |
|--------------|--------------------------------------------------|
| ***          | فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك                     |
| 444          | فإنها الرقيع سقف محفوظ                           |
| 240          | فإبى له ذلك ؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق          |
| <b>4</b> 44  | فإين أنام وأصلي وأصوم وأفطر                      |
| ٤٧٦          | فتندلق أقتاب بطنه                                |
| 9 V          | فحج آدم موسى                                     |
| Y•1          | فخرج رويدا وأجاف الباب رويدا                     |
| 409          | فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور                  |
| **           | فصم وأفطر وصل ونم                                |
| 244          | فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة          |
| ٤٩٤          | فكل تسبيحة صدقة ولك تحميدة صدقة                  |
| AY           | فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا                |
| 425          | فما ألوالها ؟ قال: سود                           |
| £ <b>T</b> V | فما تحفتهم حتى يدخلوا الجنة قال: زيادة كبد الحوت |
| £ 4 7        | فما الرزق؟ فما الأجل؟ فما العمل؟                 |
| 270          | فمن أجرب الأول؟                                  |
|              | فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين        |
| 244          | فو الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا     |
| 277          | فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك                   |
| 459          | فيكشف الحجاب فينظرون إليه                        |
|              | القاف                                            |
| 544          | قال سليمان عليه السلام لأطوفن                    |
| 144          | قد أردت منك أهون من هذا                          |
| 790          | قدر الله مقادير الخلائق                          |
| 9 V          | قصة احتجاج آدم وموسى                             |



# رقم الصفحة

## طرف الحديث

# الكاف

| Y0.          | كائن في أمته قذف                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٧٧          | الكافر يأكل في سبعة أمعاء                                   |
| ٣١.          | كان خلقه القرآن                                             |
| ۹.           | كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب |
| 757          | كان رسول الله ﷺ أشجع الناس                                  |
| 200          | كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد                    |
| ٤٥.          | كيف يورثه وهو لا يحل له                                     |
|              | اللام                                                       |
| £ <b>4</b> 9 | لأطوفن الليلة على سبعين امرأة                               |
| <b>7 £ 7</b> | لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم                                |
| ***          | لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر                                 |
| 010          | لا حسد إلا في اثنتين                                        |
| 017-7.       | لا ومقلب القلوب                                             |
| 115          | لا يحج بعد العام مشرك                                       |
| 114          | لا يطوف بالبيت عريان                                        |
| ٤٥.          | لعل سيدها يريد أن يلم ها                                    |
| ٤٣٧          | لقد سألني هذا الذي سألني عنه                                |
| ٤٥٠          | لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره                     |
| ***          | لما خلق الله الأرض جعلت تميد                                |
| 40 £         | لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي                              |
|              | لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر حلقة                         |
| 401          | لن تروا ربكم حتى تموتوا                                     |
| 1 £ .        | لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله                                |



# رقم الصفحة

## طرف الحديث

## الميم

| 427         | ما أول أشراط الساعة                         |
|-------------|---------------------------------------------|
| £47-541-541 | هاء الرجل أبيض وماء المرأة أصفو             |
| 476         | ما تسمون هذه ؟ قالوا: السحاب                |
| 117         | ما رويء الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر       |
| <b>YV</b> £ | ما زالت أكلة خيبر تعاودين فهذا              |
| 117         | ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام العشر |
| 117         | ما من أيام العمل الصالح أحب                 |
| 101         | ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده            |
| £0£         | ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان           |
| 410         | ما من يوم إلا والبحر يستأذن                 |
| 1 V 9       | مرها فلتصبر ولتحتسب                         |
| 111         | المغرب وتو النهار                           |
| ***         | مطرنا بنوء كذا                              |
| 140         | ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا               |
| £ 7 V       | من أي شئ يترع الولد إلى أبيه وأخواله        |
| 7 2 7       | من زعم أن محمداً رأى ربه                    |
| 7 5 7       | من القائل كلمة كذا                          |
| ٨٩          | من كان حالفا فليحلف بالله                   |
| £ £ 9       | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي     |
| £ £ •       | من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة    |
| 477         | المؤمن يأكل في معي واحد                     |
|             | النون                                       |
| ۲۸.         | نحن أحق بالشك من إبراهيم                    |



| رقم الصفحة                                     | طرف الحديث                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٣.                                            | نعم، إذا رأت الماء                             |
|                                                | هَى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الوصال      |
| 459                                            | نور أبى أراه                                   |
|                                                | <b>elal</b>                                    |
|                                                | هذا أهون أو هذا أيسر                           |
| £ 1 - 7 V £                                    | هذا أو ان انقطاع ابمري                         |
| <b>*</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | هذا العنان، هذه روايا الأرض                    |
| 474                                            | هذه روايا الأرض                                |
| 474                                            | هل تدرون ما بين السماء والأرض                  |
| 474                                            | هل تدرون ما فوقكم فإنها الرقيع                 |
| 457                                            | هل رأى محمد ربه                                |
|                                                | هل على المرأة من غسل إذا احتلمت                |
| 240                                            | هل فيها من أورق                                |
| 270                                            | هل لك من إبل                                   |
| 378                                            | هل من خلقك شئ أشد من الجبال قال: الحديد        |
| £ 47                                           | هم في الظلمة دون الجسر                         |
|                                                | هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون             |
|                                                | هؤلاء للنار وبعمل أهل الناس يعملون             |
|                                                | الواو                                          |
| ٤٢٨                                            | وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث              |
| ٤٧٧                                            | وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت |
| £YV                                            | وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة   |
| <b>7</b> £ •                                   | والذي نفسي بيده لأقضين بينكما                  |
| 474                                            | ورأسه حبك                                      |
| 1.0                                            | وزكها أنت خير من زكاها                         |



| رقم الصفحة   | طرف الحديث                                      |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 1 : .        | ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته              |
| 117          | ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله |
| £ 7 0        | وهذا عسى أن يكون نزعة عرق                       |
| ٤٣.          | وهل يكون الشبه إلا من ذلك                       |
|              | الياء                                           |
|              | يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله                   |
| 444          | يا رب فهل من خلقك أشد من الريح                  |
| 444          | يا رب فهل من خلقك أشد من النار؟                 |
|              | يا رب ما رزقه، وما أجله                         |
|              | يا رب نطفة ، يا رب علقة                         |
| 388          | يا عثمان أرغبت عن سنتي؟                         |
| ٤٤١          | يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم      |
| £ 9 £        | يصبح على كل سلامي من أحدكم                      |
| £00          | يمسه حين يولد فيستهل صارخا                      |
| £ <b>*</b> V | ينحر لهم ثور الجنة لاذي يأكل من أطرافها         |



# فهرس الآثار

| الصفحة       | قانله        | الأثر                                    |
|--------------|--------------|------------------------------------------|
|              |              | j                                        |
| 144          | بعض الصحابة  | ألا أبكي وبين يدي عتبة                   |
| 170          | یحیی بن آدم  | إذا جاء طالب العلم فلاتنهره              |
| 179          | ابن عباس     | أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي            |
| 17 £         | الليث        | الأنسر : قوة المفاصل                     |
| 177          | مقاتل        | اشكر هذه النعمة                          |
| 170          | الكلبي       | أظهرها ، والقرآن أعظم نعمة               |
| 1 ٧ •        | مجاهد        | أفكار الرجال تورينار المكر               |
| 717          | مجاهد والحسن | اقبل بظلامه                              |
| 444          | قتادة        | أقسم بالأشياء كلها                       |
| 440          | الكلبي       | أقسم بالقرآن إذ نزل منجماً على رسول الله |
|              |              | أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك           |
| 170          | الحسن        | ولكن طالب العلم                          |
| 190          | مقاتل        | إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب         |
| <b>7 V £</b> | مجاهد        | إن يشأ الله يربط على قلبك                |
| <b>7 V £</b> | قتادة        | إن يشأ ينسيك القرآن                      |
| 110          | الحسن        | انظروا إلى هذا الكرم والجود              |
|              | ابن عباس     | إنه أرذل العمر                           |
| 171          | مقاتل        | إلها عقبة جهنم                           |
| ١٢٣          | ابن عباس     | أي: خلقهم                                |
| 414          | مقاتل وقتادة | آيات القرآن ومواقع نزولها                |

| الصفحة | قائله               | الأثر                                |
|--------|---------------------|--------------------------------------|
|        | <i>Ö</i>            | - <i>Ų</i>                           |
| 444    | قتادة               | بحور : أي بيض                        |
| 474    | عكرمة               | بنيانها كالبرد المسلسل               |
| ***    | مقاتل               | بماتبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه |
| 199    | ابن عباس            | تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام     |
| 477    | الكلبي              | تبصرون من شيء وما لا تبصرون من شيء   |
| 197    | مقاتل               | تظهر وتبدد                           |
|        | <u>.</u> ځ          | <b>४.४</b>                           |
| 74.    | عبدالرحمن بن سابط   | جبريل موكل بالرياح والجنود           |
| 444    | سعید بن جبیر        | الحبك : حسنها واستواؤها              |
| 444    | مقاتل               | الحور : البيض الوجوه                 |
| 110    | ابتزيد              | الخلق كله من شفع ووتر                |
| 117    | أبو صالح            | خلق الله من كل شيء زوجين اثنين       |
|        |                     | د.                                   |
| ٣٨٣    | قتادة               | ذات الخلق الشديد                     |
| 199    | أبو إسحاق           | الرجع : المطر                        |
| ŵ - w  |                     |                                      |
| 451    | مسروق               | سألت عائشة: هل رأى محمد ربه ؟        |
| 410    | الليث               | السجر : إيقادك في التنور             |
| 1 • £  | سعيد بن جبير ومقاتل | سعدت نفس وأفلحت                      |
| 7.0    | مروق والشعبي        | السماء طبق                           |
| 111    | ابن عياس            | السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم  |
| 104    | عطاء                | سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان بي    |
| Y • V  | عطاء                | شدة بعد شدة                          |
| 175    | الحسن               | شددنا أوصالهم                        |
| 114    | مقاتل               | الشفع الأيام والليالي                |
| 110    | عطية العوفي         | الشفع الخلق والوتر هو الله           |
| ۲۰۳    | الكلبي              | الشفق الحمرة التيتكون في المغرب      |



| الصفحة     | قائله                |     | الأثر                              |
|------------|----------------------|-----|------------------------------------|
|            |                      | ક   |                                    |
| * 1 *      | علي بن أبي طالب      |     | عسعس : ولى وذهب وأدبر              |
| **         | ابن الأعرابي         |     | العروب من النساء : المطيعة لزوجها  |
| 171        | الحسن                |     | عقبة وإلله شديدة                   |
| 141        | الحسن                |     | العقبة مثل ضربه الله لمجاهدة النفس |
| 190        | مجاهد                |     | على رد الماء في الإحليل لقادر      |
| 190        | عكرمة والضحاك        |     | على رد الماء في الصلب              |
| 109        | قتادة                |     | على الله البيان                    |
|            |                      | ف ق |                                    |
| 419        | أبو إسحاق            |     | فأي طريق تسلكون أبين منهذه الطريقة |
| 779        | مسروق ومقاتل والكلبي |     | ( فالسابقات سبقاً ) هي الملائكة    |
| 740        | الحسن                |     | فسرت بالسحاب                       |
| 171        | قتادة                |     | فإنها عقبة شديدة                   |
| 1.7        | الحسن                |     | قد أفلح من زكى نفسه                |
| 1 . £      | ابن عباس             |     | قد أفلحت نفس من زكاها الله وأصلحها |
|            | الليث                |     | القب مضغة من الفؤاد                |
| 19.        | ابن عباس             |     | ( قرآن مجيد ) أي : كريم            |
| <b>TV1</b> | يونس                 |     | قرناهم بهن                         |
|            |                      | હ   |                                    |
| 074        | الأوزاعي             |     | كان السلف إذا طلع الفجر            |
| 171        | أبو طالب             |     | الكبد: الاستواء والقامة            |
| 117        | الحكم                |     | كل شيء شفع والله وتو               |
| 90         | ابن عباس             |     | كل نفس تلوم نفسها                  |
| ۲.۸        | مقاتل                |     | الكواكب تخنس بالنهار               |
|            | •                    | J   |                                    |
| 176        | مجاهد                |     | لا تحقر اليتمي فقد كنت يتيماً      |
| 44 5       | البخاري              |     | لا يجد طعمه إلا من آمن به          |
| ٣٢.        | مجاهد                |     | لا يصيبه تراب ولا غبار             |
| * 1 V      | مجاهد                |     | لا يضن عليهم بما يعلم              |



| الصفحة       | قانله                     | الأثر                                 |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 7.7          | ابن عباس                  | لتصيرن الأمور حالاً بعد حال           |
| 7.0          | ابن عباس                  | لتركبن سماء بعد سماء                  |
| Y • V        | سعید بن جبیر وابن زید     | لتكونن في الآخرة بعد الأولى           |
| 047          | ابن عباس                  | لعمرك أي : وحياتك                     |
| 017          | بعض السلف                 | للقلب أشد تقلباً من القدر             |
| <b>* 1 V</b> | ابن عباس                  | ليس بخيلاً بما أنزل الله              |
|              | ۴                         |                                       |
| 401          | ابن عباس                  | مَا زاغ البصر يميناً ولا شمالاً       |
| 474          | مجاهد                     | متقنة البنيان                         |
| 77 5         | على بن أبي طالب           | مسجور : موقد                          |
| 770          | ابن عباس                  | المسجور : المحبوس                     |
| 470          | أبو زيد                   | المسجور : المملوء                     |
| 44.          | أبو إسحاق                 | مصون في السماء                        |
| **.          | الكلبي                    | مكنون من الشياطين                     |
| 1 2 4        | قتادة                     | من يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين   |
| 14.          | أبو صالح والضحاك وإبراهيم | منتصباً على قدميه                     |
| 414          | الحسن                     | مواقعها انتشارها وانكدارها            |
| ١٧.          | قتادة                     | الموريات هي الخيل                     |
|              | હ                         |                                       |
| 447          | ابن عباس                  | النازعات الملائكة تترع الكفار بشدة    |
| **           | الحسن                     | النازعات هي النجوم                    |
| 441          | أبو حمزة اليمايي          | النجوم إذا انتشرت يوم القيامة         |
| · Y • A      | علي بن أبي طالب           | النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل      |
| 441          | الحسن وعكرمة              | النجوم التي ترمى بما الشياطين         |
| 104          | عكرمة                     | نيسره للشر                            |
| <b>\$</b>    |                           |                                       |
| 141          | مقاتل                     | هذا مثل ضربه الله يريد أن المعتق رقبة |
| 179          | محمد بن كعب القرطبي       | هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم           |
| 14.          | سعید بن جبیر              | هم الذين يغيرون فيورون نيرانهم        |



| الصفحة | قائله                   | الأثر                                        |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 177    | ابن عباس وأصحابه        | هو البخيل الذي يمنع رفده                     |
| 7.4    | عكرمة                   | هو بقية النهار                               |
|        | ابن عباس                | هو حبل القلب ونياطه                          |
| 177    | ابن عباس                | هو الكفور                                    |
| 170    | أكثر المفسرين           | هو سائل المعروف والصدقة                      |
| 177    | الحسن                   | هو اللوام لربه يعد المصائب وينسى النعم       |
| 771    | ابن عباس                | هم الملائكة وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بما |
| ۲.۳    | مقاتل                   | هو الذي يكون بعد غروب الشمس                  |
| 14.    | عكرمة                   | هي الألسنة توري نار العداوة                  |
| 747    | أبو صالح                | هي الأمطار تنشر الأرض أي تحييها              |
| ***    | السدي وعطاء             | هي أنفس الكفار                               |
| 177    | ابن عباس والحسن         | هي خيل الغزاة                                |
| 227    | ابن مسعود والحسن ومجاهد | هي الرياح تأتي بالمطر                        |
| **     | مجاهد                   | هي شدائد الموت وأهواله                       |
| 141    | عطاء                    | هي عقبة جهنم                                 |
| 474    | البخاري                 | هي الخنجة ، ويقال : الشكلة                   |
| **     | عطاء                    | هي القيس                                     |
| 747    | مقاتل                   | هي الملائكة تنشر كتب بني آدم                 |
| 140    | مجاهد                   | هي النار بعضها أسفل من بعض                   |
| 97     | الحسن                   | هي النفس المؤمنة                             |
| ٠      |                         | Ş                                            |
| 197    | عبدالله بن عمو          | يبدي الله يوم القيامة كل سد                  |
| 40.    | ابن عباس                | يريد أن يستغيض فيذهب                         |
| 071    | ابن عباس                | يريد إنه لحق واقع كما تنطقون                 |
| YA£    | مجاهد                   | يستبدل هم من شاء من عباده                    |
|        | مقاتل                   | يعسر عليه أن يعطي خيراً                      |
| ***    | ابن عباس ومجاهد         | يعني : الثريا إذا سقطت وغابت                 |
| 177    | ابن عباس                | يعني حمله وولادته ورضاعه                     |





#### الالف

| إبراهيم بن زيد         | 141-14.               |
|------------------------|-----------------------|
| أبو بكر الصديق         |                       |
| أبو بكر بن محمد بن حزم | ***-***               |
| الأثرم                 | <b>702-707-707</b>    |
| الإمام أحمد بن حنبل    | 0.7-207-707-777       |
| الأحنف بن قيس          | 411                   |
| أبو الأحوص             | 441                   |
| الأخفش                 | <b>777-777-777-97</b> |
| آدم ( أبو البشر )      | 010                   |
| أر <b>سط</b> و         | 201                   |
| الأزهري                | *11                   |
| إسحاق                  | ***                   |
| أبو إسحاق              | P01-P91-P17-737-77    |
| الأشعري                | ۲۸                    |
| الأصمعي                | £11-£40               |
| ابن الأعرابي           | 444-1.4               |
| الأعشى                 | <b>777-777</b>        |
| الأعمش                 | <b>70</b> 7           |

# اللبيناة في الْعُانُ الْفِرُلْق

| 2 | *      |  |
|---|--------|--|
|   | مويها  |  |
|   | 788    |  |
|   | الرثيب |  |

 أفلاطون
 ٢١٦

 أنس بن مالك
 ٢٢١–٣٥٣–٣٧٦

 الأوزاعي
 ٢٤١–٣٢٥

## الباء

البخاري ۱۸۵ ۳۷۳-۳۲۳-۳۲۳ ۱۸۵ أبو بشر ۱۹۹ بقراط ۲۲۱-۲۶۵-۶۷۹

## التاء والثاء

الترمذي ٣٥٣ أبو تمام ابن تولب ٣٦٤ ابن تيمية ٢٩–١٠٨

ثوبان ، ۲۷-۲۷-۲۳۱ فوبان

## الجيم

جالينوس 273-27-277 الجرجاني ( الحسن بن يحيي ) 771-771-98 197 جويو ابن جريو 94 ابن جريج 71-171-177 الجعدي 717 جعفر بن سليمان 409 جمیل بن معمر 717 جهم بن صفوان ٨٦ ابن الجوزي 712 الجوهري £ 1 - £ 10

زر بن حبیش

الزمخشري



# الحاء والخاء

الحاكم 444 أبو حاتم 94 حذيفة بن أسيد £££-££Y-££1-£Y7 حرب الكرمايي 444 حسابن بن عطية 451 الحسن البصري -171-178-171-117-1:7-97 -177-177-170-777-776-175 **\*\*\*\*** حسين الأشيب 40 £ حسين بن الحسين 249 حماد 404 أبو حمزة اليمايي 441 أبو حنيفة 204 الخليل 194-114 الدال والذال أبوداود السجستابي 771 أبو ذر 191-719 ذو الرمة **475-197** الراء والزاء أبو روق 449 ابن الزبير 110 الزجاج -Y. 9-Y. Y-19Y-17V-177-99

071-711-77.

017-7.9-770

4 £ V



|                                                                                                   | 1 f                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 770                                                                                               | زهير بن أبي سلمي   |  |
| <b>70</b> £                                                                                       | زياد بن الحصيني    |  |
| 770-77                                                                                            | أبو زيد            |  |
| 7                                                                                                 | ابن زید            |  |
| السين                                                                                             |                    |  |
| - 4 7 4 - 4 7 4 - 4 7 7 - 7 7 7 - 7 7 7 - 7 7 7 - 7 7 7 - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | سعید بن جبیر       |  |
| 171                                                                                               | سعيد بن أبي الحسن  |  |
| 441                                                                                               | سعید بن منصور      |  |
| ٣٤.                                                                                               | أم سلمة            |  |
| ٤٣٠                                                                                               | أم سليم            |  |
| ***                                                                                               | سليمان بن عبدالملك |  |
| ٣٦١                                                                                               | <u> عالم</u>       |  |
| 194                                                                                               | سيبويه             |  |
| ٥٢.                                                                                               | ابن سيرين          |  |
| الشين                                                                                             |                    |  |
| 761-76·-607-1VV                                                                                   | الشافعي            |  |
| 170                                                                                               | شرحبيل بن سعد      |  |
| 7.0                                                                                               | الشعبي             |  |
| 110                                                                                               | شعيب الطييخ        |  |
| ٤٨١                                                                                               | الشماخ             |  |
| ٣٨٣                                                                                               | شمر بن حمدویه      |  |
| الصاد والضاد                                                                                      |                    |  |
| 777-17V-17 117                                                                                    | أبو صالح           |  |
| <b>71-171-077-170-171-17</b>                                                                      | الضحاك             |  |
| الطاء                                                                                             |                    |  |
| <b>70</b> £                                                                                       | الطفيل             |  |
|                                                                                                   |                    |  |



| 4.1                                         | طاووس بن کیسان        |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 171                                         | أبو طالب              |
| ***                                         | أبو طلحة              |
| قين                                         |                       |
| £4400-401-401-4.                            | عائشة ( أم المؤمنين ) |
| 771                                         | عاصم الأحول           |
| 470-401-141                                 | أبو العالية           |
| £ £ 1                                       | عامر بن وائلة ِ       |
| 790                                         | عبادة بن الصامت       |
| 777                                         | العباس بن عبدالمطلب   |
| 1.8                                         | أبو العباس            |
| ۲۳.                                         | عبدالرحمن بن سابط     |
| £ £ •                                       | عبدالرحمن بن عبدالله  |
| <b>700-701-707</b>                          | عبدالرحمن بن عایش     |
| 404                                         | عبدالرحمن بن يزيد     |
| 709                                         | عبدالله بن أحمد       |
| ٤٣.                                         | عبدالله بن سلام       |
| 14.                                         | عبدالله بن شداد       |
| -171-17115-117-1.4-90                       | عبدالله بن عباس       |
| -7.0-191-100-107-107-10.                    |                       |
| -771-777-777-177-                           |                       |
|                                             |                       |
| - £ 1 - 4 1 - 4 1 0 - 4 1 5 - 4 0 1 - 4 0 5 |                       |
| 971                                         |                       |
| Y • Y - 1 9 A - 1 9 V - 1 V A               | عبدالله بن عمر        |
| 797-797                                     | عبدالله بن عمر        |
| ***                                         | عبدالله بن عميرة      |
|                                             |                       |



|                                         | عبدالله بن مسعود               |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| £ £ 7 - £ £ 1                           |                                |
| <b>7.67-767-7.7</b>                     | أبو عبيد ( القاسم بن سلام )    |
|                                         | أبو عبيدة ( معمر بن المثنى )   |
| ***-***                                 |                                |
| 70717                                   | عثمان بن سعيد الدارمي          |
| -109-104-141-141-141-161-               | عطاء بن أبي رباح               |
| -414-444-440-444-4.4-4.4                |                                |
| 07440                                   |                                |
| £٣٩                                     | عطاء بن السائب                 |
| 777-777-110                             | عطية العوفي                    |
| 110                                     | عمران بن الحصين                |
| 709                                     | أبو عمران الجويي               |
| ***                                     | أبو عمر بن عبد أكبر            |
| ٣.٩                                     | أبو عمرو بن الحاجب             |
| £ £ 9                                   | عمر بن الخطاب                  |
| -14104-144-141-141.5                    | عكرمة ( مولى ابن عباس )        |
| -777-737-737-777-777-777-777-777-777-77 |                                |
|                                         |                                |
| ٥٧٠-٣٨٤                                 |                                |
| 709                                     | أبو العلاء الهمذابي            |
| 191                                     | علي بن الحيسن ( زين العابدين ) |
|                                         | علي بن أبي طالب                |
| 770-775                                 |                                |
|                                         | عليبن أبي طلحة                 |
| **************************************  | أبو علي الفارسي                |



# الفاء والقاف

£ £ .

الفواء

-104-104-156-154-154-41-45

-7.7-199-197-177-170-109

071-777-775-777-770

القاسم بن عبدالرحمن

القاسم بن مخيمرة

أبو القاسم الزجاجي

قتادة بن دعامة السدوسي

-171-177-110-1.7-97-97-91

-14.-109-155-154-154-174

-YV£-Y77-Y£Y-YWV-YW0-Y.A

ابن قتيبة ٢٠١ - ٢٧٣ - ٢٤٢ - ٣٧٤ - ٣٧٤

الكاف

أبو كريب ٤٣٩

کعب الحميري کعب الحميري

الكلبي ١٠٤-١٥٦-١٠٦-١٠٦

779

اللام

لبيد ۲۳ ۲ – ۲۳ ۳ البيد

الليث ١٢٤ - ٣٦٤ - ٣٦٤ الليث

المعم

المبرد ١٩٢-٣١٦-٤٣٣-٤٦٣-١٩٧٣

عاهد ۱۲۲-۱۲۲-۱۱۲-۱۱۶-۱۰۶

-170-171-109-117-171

أبو موسى الأشعري



| محمد بن زكويا       |
|---------------------|
| محمد بن عبيد        |
| محمد بن كعب القرظي  |
| محمد بن مسلم الزهري |
| محمود الوراق        |
| المروذي             |
| المويس              |
| مسروق               |
|                     |
| مسلم                |
| معاذ بن جبل         |
| معبد                |
| معمر بن شداد        |
| مقاتل               |
|                     |
|                     |
|                     |
| مقسم                |
| ابن أبي مليكة       |
| المنذري             |
| منصور السلمي        |
| المهدوي             |
|                     |

459



#### النون

**71-71.** 

نافع بن عمر 1. £ النحاس 94 نصيب 717 ابن نضلة 727 نوف البكالي 409 الهاء أبو هريرة £02-475-45V الواو -777-71.-7.7-109-10T-9T الواصي £11-47£ 074 ابن وهب الياء یحیی بن کثیر 404 یحیی بن آدم 170 يونس 771-707 أبو يعلى ( القاضي ) 700-TOT

يعلى بن أبي أمية



# فهرلال القوافي والشعر

| الصفحة | القائل                  | القافية  |
|--------|-------------------------|----------|
| 457    |                         | يمو بكا  |
| ***    |                         | الهوى    |
| 414    | لبيد                    | قلامها   |
| 717    | إبراهيم بن هرمة         | يرزؤها   |
| 197    | ذو الرمة                | بالمغارب |
| 797    |                         | ولا عصب  |
| 717    | _                       | والغضب   |
| 197    |                         | مطلب     |
| 41 8   | النمر بن تولب           | مسجورة   |
| ١٦٨    | _                       | الضبح    |
| 1.4    | _                       | والمسرح  |
| 103    | _                       | الشدائد  |
| ٤٧٨    | _                       | الزاد    |
| 174    | لبيد بن ربيعة           | في كبد   |
| 200    | _                       | يهدد     |
| 191    | الأحوص بن محمد الأنصاري | السرائر  |
| ٤٨١    | ابن مقبل                | بالحجر   |
| 744    | الأعشى                  | والحاسد  |
| *17    | _                       | تنظر     |
| 207    | _                       | سرورأ    |
| 717    | نصيب                    | أطير     |
|        |                         |          |



| 1 £ 1      | _                                     | ضائع      |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| 409        |                                       | رسائل     |
| 710        | -                                     | المطالا   |
| 707        | الحطيئة                               | أبوالا    |
| 760        | الأخطل النصرابي                       | خيالا     |
| *17        | الأعشى                                | ولا عجل   |
| 077        |                                       | تتزل      |
| *. V       | أبو تمام                              | والمفاصل  |
| *17        | ابن بو                                | الباطل    |
| 207        | _                                     | التشاغل   |
| 071        | المتنبي                               | إلى دليل  |
| 440        | زهير بن أبي سلمى                      | محجم      |
| 207        | ·                                     | يعصم      |
| 444        | المتنبي                               | والظلم    |
| 174        | محمود الوراق                          | منظلم     |
| £oV        |                                       | الأحلام   |
| 197        | جويو                                  | بسلام     |
| 1 / /      | حميدبن ثور الهلالي                    | ماتيمما   |
| 071        |                                       | سكران     |
| <b>T1V</b> | عوف بن ملحم الخزاعي                   | إلىترجمان |
| ٤٨١        | الشماخ بن ضوار الذبيابي               | الوتين    |
| 104        |                                       | وللدين    |
| * 1 A      | عبدالرحمن بن حسان                     | ظنين      |
| 200        |                                       | مالكه     |
| 414        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فتكارمه   |
| 414        | النابغة الذبيايي                      | فايي      |
| 441        | _                                     | هواديا    |
|            |                                       |           |



# فهرس الفرق والأمع والمحتب والأماكي

| 44 5                        | الأرائيين        |
|-----------------------------|------------------|
| 077                         | الاعتزال         |
| 114                         | أهل الغشواك      |
| 114                         | أهل البدع        |
| 1 1 2                       | أهل الرأي المحدث |
| 1 • 1                       | أهل مدين         |
| 771                         | البيت الحرام     |
| 44.                         | البيت المعمور    |
| 1 4 4                       | بيت المقدس       |
| YYY-100-1.V                 | الجبرية          |
| <b>770-70</b> A             | الدهرية          |
| 1 1 2                       | الوافضة          |
| 197                         | زحل              |
| £ 1 - £ 0 £ - £ 7 7 - 7 0 A | الزنادقة         |
| 1 £ £                       | الصفا والمروة    |
| 111-601-173-10-111          | الطبائعية        |
| 148                         | طور سينين        |
| 174-174-114                 | عرفة             |
| 111-117-07-07-173           | الفلاسفة         |
| 777-100-1TA-1·V             | القدرية          |



|                       | · ·                     |
|-----------------------|-------------------------|
| 119-114-111-111.9-1.4 | قوم ثمود                |
| 1.9                   | قوم شعيب                |
| 119-114-111-111.4     | قوم عاد                 |
| 119-114-111-1.4       | قوم فرعون               |
| 1 • ٨                 | قوم لوط                 |
| ٤٢٦                   | كتاب رأي بقراط وأفلاطون |
| 404                   | كتاب الزهد              |
| 540                   | كتاب الشفاء             |
| ٤٨١                   | كتاب الصحاح             |
| 201                   | كتاب القانون            |
| 114                   | اللوطية                 |
| <b>44</b> €           | المتسفسطين              |
| 44 8                  | المتصوفين               |
| 44 8                  | المتكلمين               |
| 179-174-174-118       | مزدلفة                  |
| 444                   | مسائل حرب               |
| -077-40175            | المعطلة                 |
| 179-178-178           | مكة                     |
| 770-70A-1A1           | الملاحدة                |
| 177                   | مني                     |
| 197                   | نجم الثريا              |
| <b>*</b> ^.           | نقض الدارم علم المرسب   |



# المطاطر والمراجع

- - الإصابة في تميز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلايي (ت٥٦هـــ). بيروت: دار الكتب العملية. (مصورة عن النسخة الهندسية سنة ١٨٥٣م)
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت ٧٥١)هـ). تعليق: طه عبدالرؤوف. بيروت: دار الجيل.
  - .أنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير أبي الحسن علي بن يوسف القفطي.
- ٥.الأم، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي(ت٤٠٢هــ) بيروت دار الفكر، ١٤١هـــ
   ١٩٩٠م.
  - ٦. الأعلام، لخير الدين الزركلي. ط٦. بيروت: درا العلم للملايين، ١٩٨٤م.
- ٧. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي (ت٣٩٣هـ) الرياض: المطابع الأهلية، ٣٠ ١٤ هـ ١٩٨٣.
- ٨.الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بــن عبـــدالبر القـــرطبي (ت
   ٢٦٣هـــ). بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٥٩٩هـــ (مطبوع مع الإصابة).
- 9. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لبعدالباقي بن عبدالجيد اليمايي (ت٧٤٣هـــ) تحقيق : د.عبدالجيد دياب . ط، الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية، ٢٠٠٦هــ.
  - ١. الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين). نشر: مؤسسة جمال، دار الكتاب.



- إرشاد الميزي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر، لأبي العز محمد بن الحسين الواسطي القلايي تحقيق عمر حمدان الكتيبي. ط1. جامعة أم القرى.
  - إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لأبي يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن الفراء (ت٨٥٤هـ). تحقيق: أبي عبدالله محمد بن همد الحمود النجدي. الكويت: دار إيلاف الدولية.
  - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة، للإمام أبو عبدالله عبد الله بن محمد بن بطه العكبري الحنبلي (ت ٣٨٧هـ). تحقيق : د.يوسف بن عبدالله الوابل. دار الراية. وأيضا الكتاب الثاني بتحقيق: د. عثمان عبدالله آدم الأثيوبي.
  - كتاب الإقناع في القراءات السبع، لأبي عفر أحمد بن علي الأنصاري ابن الباذ شر(ت. ٤ ٥هـ). تحقيق: د. عبدالجيد قطامش. ط١ ـ ٣ ١٤ هـ.

#### W

- البحر المحيط (التفسير الكبير)، لأبي عبدالله محمد بن حيان الأندلسي (ت٤٥٧هـ) الرياض: مكتبة النصر الحديثة (تاريخ النشر: بدون) طبعة أخرى: ط. مصر مطبعة السعادة ، ١٣٢٨هـ ـ ١٩٨٥م.
- البداية والنهاية، لأبي الفداء ابن كثير القرشي (ت ٧٧٤هـ). تحقيق : د. أهمد أبو ملحم وغيره. ط١. بيروت: درا الكتب العلمية، ٥٠٤١هـــــــــــ ١٩٨٥م. وطبعة أخرى: ط٢. بيروت: مكتبة المعارف، ١٩٧٧م.
- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أيددي (ت ١٩٨٧هـ) تحقيق : محمد المصري. ط١.الكويت: جمعيـة إحيـاء التـراث، ١٤٠٧هـ. ١٩٨٧م.
  - بدائع الفوائد، لابن القيم. تحقيق: محمد بن إبراهيم الزغلي. ط ١دار المعاني.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين. والنحاة، للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية ــ بيروت.

#### ü

- تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي (ت٥٠١هـ). ط١. بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٣٠٦هـ.
- تاريخ بغداد، لأبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي (ت٣٦٦هـ). بيروت درا الكتب العلمية.
- تفسير عبدالرزاق، للإمام عبدالرزاق بن همام الصفايي (٢٦١ ٢١١ هـ) تحقيق الدكتور. مصطفى مسلم محمد . ط١. الرياض : مكتبة الرشد.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت 171هـ) ط٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- تفسير أبن كثير (تفسير القرآن العظيم)، لأين كثير (ت٤٧٧هـ) بيروت: جار المعرفة، ٥٠٤هـ ١٩٨٤م.
- تفسير مجاهد ، لمجاهد بن جبر المخومي (ت٤٠١هـ) تحقيق: عبدالرحمن الطاهر السوري. ط١. قطر: مطابع الدوحة الحديثة، ٣٩٦هـ ١٩٧٦م.
- تقريب التهذيب ن لأبن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ) ، تحقيق محمد عوامـة. ط١ بيروت وحلب: دار البشائر الإسلامية ودار الرشيد، ٢٠١هـ ١٩٨٦م.
- هذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٥٣٧٠). تحقيق : أحمد عبدالعليم البردوي. مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- هذيب الكمال في اسماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المهزي (ت٧٤٢هـ). تحقيق ك د. بشار عواد معروف. ط٢. بيروت: مؤسسة الرسالة، معروف. ط٢. بيروت: مؤسسة الرسالة، معروف. ط٢. بيروت: مؤسسة الرسالة،
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمام الحافظ ابن عبدالبر النمري القرطبي. تحقيق سعيد أحمد أعراب. مكتبة المؤيد.
  - تأويل مشكل القرآن، لأبن تيمية ط. دار التراث.



- تفسير غريب القرآن، للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. ط1. بيروت: دار مكتبة الهلال.
  - تفسير الحسن البصري، لمحمد عبدالرحيم. مصر: دار الحديث.
  - تفسير الحسن البصري، لمحمد عبدالرحيم. مصر: دار الحديث.
- التفسير الكبير، للغمام فخر الدين الرازي (ت ٢٠٤هـ) ط ١. بــيروت : دار الكتب العلمية.
- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، للإمام أبى بكر محمد بن إســحاق بن خزيمة (ت ٣١١هـ). تحقيق: د. عبدالعزيز بــن إبــراهيم الشــهوان. ط١ الرياض: دار الرشد.
- تفسير الضحاك (ت ه. ١هـ). تحقيق : د. محمد شكري احمد الـزاويتي. ط١. القاهرة: دار السلام.
- تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. تسأليف: د. عبالعزيز الحميدي. جامعة أم القرى: (مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي).
- تغليف التعليق على صحيح البخاري، للحافظ بن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ) تحقيق : سعيد عبدالرحمن القربي . ط١. دار عمار.
  - تفسير مقاتل. مخطوط. مكتبة أحمد باشا. تركيا.
- التذكرة في القراءات الثمان، للإمام أبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم المقري الحلي (ت ٣٩٩هـ) و تحقيق: أرمن رشدي سويد.
  - تفسير بحر العلوم: الأبي الليث السمرقندي.
    - تفسير البسيط ، لأبي الحسن الواحدي.
  - أ. من سورة : المائدة إلى سورة : الأعراف .
    - تحقيق محمد عبدالله الطيار.
    - ب.من سورة : الأنفال إلى سورة : يونس .
      - تحقيق : إبراهيم صالح الحسن .



ج.من سورة: ق إلى سورة: القلم

تحقيق: فاضل المحوي.

د.من سورة : الحاقة على نماية القرآن.

تحقيق: نورة ورثان.

رسائل دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- تذكرة الحافظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. نشر: دار إحياء التراث العربي.

- التفسير الصحيح موسوعة الصحيح الميسور من التفسير بالمأثور ، د. خالد بن بنير بن ياسين. المدينة المنورة : دار المآثر.

# (ث + ج)

- الثقات ، لمحمد بن حبان البستي (ت ٢٥٢هـ). بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ... ١٤٠٠هــ ... ١٩٨٠م.
- الجامع لأحكام القرآن ، لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. ط٢. نشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- جامع التفسير من كتب الأحاديث، خالد بن عبدالقادر آل عقدة. ط١. دار الطيبة.
- الجوح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ). بـــيروت: دار الكتب العلمية.

#### (1)

- الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاين. تحقيق: محمد سيد جاد الحق. مصر ك دار الكتب الحديثة.



- الدر المصون في علوم الكتاب الكمون ن لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق: د. أحمد بن محمد الخراط. ط1(7 1 هـ). دمشق: دار القلم.
- دلائل النبوة، للإمام الحافظ أبي بكر احمد بن الحسين البيهقي تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان. ط1. المدينة المنورة: المكتبة السلفية.
  - ديوان زهير بن أبي سلمى. بيروت : دار بيروت ٢ ٠ ١ ٤ هـ ديوان زهير بن أبي سلمى.
- الذيل على طبقات الحنابلة، لأبي الفرج عبدالرهن بن اهمد بن رجب الحنبلي. بيروت : دار المعرفة.

#### **(**)

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بــن أبي بكــر الزرعي الدمشقي (ت ٥١١هــ).
  - تحقيق : محي الدين ديب مستو. ط 1. دار ابن كثير.
- الرسالة ، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠٢هـ). تحقيق أحمد محمـــد شـــاكر. دار الفكر . بيروت.

# **(**j)

- زاد المسير في علم التفسير ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن حمد الجوزي. ط٤. بيروت: المكتب الإسلامي.
- زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام ابن قيم الجوزية. تحقيق شعيب الأرنــؤوط، وعبدالقادر الارنؤوط. ط. بيروت: مؤسسة الرسالة ـــ الكويت: مكتبة المنــار الإسلامية.

#### (س)

- سنن النسائي، للحافظ جلال الدين السيوطي. القاهرة: دار الريان للتراث.
- السنن الكبرى، للإمام الحافظ أبيس بكر أحمد بن الحسن بن على البيهقى البيهقى (ت٨٥٤هـ). دار المعرفة، بيروت . لبنان.



- سنن ابن ماجة، للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت٧٧٥هـ). تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة: دار الحديث.
- سنن الترمزي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق كمال يوسف الحوت. ط1. دار الكتب العلمية.
- سنن أبي داوود، للإمام أبي داوود سليمان أبن الأشعث الأزدي السجستاني (٢٧٥هـ). تحقيق محمد عوامة. دار القبلة للثقافة الإسلامية \_ جدة.
- سنن الدرامي ، للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الـــدرامي الســـموقندي (ت ٧٩٧هـــ). تحقيق فواز أحمد وآخرون . ط1ز القاهرة : دار الريان للتراث .
- كتاب السنة، لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠هـ). تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني . ط١. الدمام : دار بن القيم ٢٠٠١هـ ١٩٨٦م.
- سنن الدار قطني، لعلي بن عمر الدار قطني (ت٥٨٥هـ). ط٤. بيروت: عالم الكتب، ٦٠٤٠هـ عمر الدار قطني (ت١٩٦٨هـ).
  - السنن الكبرى، لأحمد بن الحسن البيهقي (ت٥٨هـ). بيروت: دار المعرفة.
- سير أعلام النبلاء ن للذهبي (ت٧٤٨هـ). تحقيق : مجموعة من الباحثين. ط١. بيروت: دار الملايين ، ١٣٨٧هــــ ١٩٦٧م.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباي ط٢. الرياض ك مكتبة المعارف.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر الدين الألبايي. طع. الرياض: مكتبة المعارف.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ). بيروت: المكتب التجاري.



- شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغـوي (ت٢٥هـــ). ط. بيروت:المكتب الإسلامي ن ١٣٩٠هــ ت ١٩٧١م.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الكسائي (ت ١٨٤هـ). تحقيق د. أحمد سعد حمدان. الرياض: دار طيبة.
- شرح العقيدة الطحاوية، للقاضي در الدين بن أبي العز الحنفي . تخــريج: محمـــد ناصر الألباني . لاهور : المكتبة السلفية ن ١٣٩٩هـــــــــ ١٩٧٩م.
- كتاب الشويعة ن للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الاجري (ت محمد). تحقيق : د. عبدالله بن عمر الدميجي. ط۲ز دار الوطن.
- شفاء العليل ن للإمام شمس الدين محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية (ت ماء العليل ن للإمام شمس الدين محمد بن الحفيان . ط 1 . مكتبة العبيكان.
- الشعر والشعراء ن لأبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة . ط٤. بـــيروت : دار إحياء العلوم.

# ( ص

- صحيح مسلم بشوح النووي. دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنان ١٤٠١ هــــ ــ ــ ١٤٠١م.
- صحيح البخاري ، لابي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب. ط1. المطبعة السلفية.
- صحيح مسلم، للإمام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريز تحقيقك محمد فؤاد عبدالباقي. ط1. القاهرة: دار الحديث.
- صحيح ابن حبان مع نقدية الإحسان، للأمير علاء الدين الفارسي (ت V٣٩هـ). تحقيق: شعيب الارنؤوط ط١. مؤسسة الرسالة.
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للشيخ الإمام شمس الدين الشهير بابن قيم الجوزية . تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله. ط١. الرياض : دار العاصمة.



- الصحاح، لإسماعيل بن بن حماد الجوهري. تحقيق ك احمد عبدالغفور عطار. ط٢. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٩هــــ ١٩٧٩م.

#### (山)

- طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي (ت ١٠١٤هـ). تحقيق، عادل نويهض . بيروت. دار الآفاق الجديدة.
  - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد البصري. نشر: دار صادر بيروت.
- طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداوودي. (ت٥٤٥هـــ). ط.ز دار الكتب العلمية.
- طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان بن صالح . ط١. المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم.
- طبقات الحنابلة ن للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء . نشر : دار المعرفة : بيروت

# (ع)

- كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها ، مخمد بن احمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: عبدالله صالح البراك . ط١ دار الوطن.
- العرش وماروي فيه، لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة. تحقيق : محمد بن حمد الحمود. مكتبة المعلا: الكويت.
- العبر في خبر من غبرن لابي عبدالله الذهبي وتحقيق ز صلاح الدين المنجد، وفــؤاد السيد. نشرها بسيوبي زغلول. طبع دار الكتب العملية.



- غاية النهاية في تراجم القراء، لأبي الخير محمد الجزري. تحقيق ك ج. بواجشقوار. طبع دار الكتب العلمية ، بيروت. ط۲. • • ۱ دهـ.

#### ( 👛 )

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: الشيخ عبدالعزيز بن باز. ط٣. المكتبة السلفية. دار الريان للتراثز
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم الفقه لمحمد بن علي الشوكاين. ط1. (٢١) ١هـــ \_ ١٩٩١م). دار الخير
- الفرق بين الفرق لعبدالقاهو بن طاهو البغدادي نشر: دار الكتب العملية . بيروت.

# (ق)

- القول المفيد على كتاب الوحيد، لمحمد بن صالح العثيمين اعتنى به: د. سليمان أبا الخيل ود. خالد المشيقح. ط1. (121هـ). الرياض: دار العاصمة.
- كتاب القدر، للإمام الحافظ ابي بكر جعفر بن محمد الغريابي (ت ١٠٠هـ). تحقيق : عبدالله بن حمد المنصور، ط ١ (٢٨) هـ). أصول السلف.
- القطع والائتلاف، للإمام أبوجعفر أهمد بن محمد النحاس. تحقيق: د. عبدالرحمن المطرودي.

#### ( 설 )

- الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجه التأويل، لجار الله محمود بـن عمر الزمخشري (٢٨هـ) ط٣ ــ ١٤٠٧هـ . دار الريان للتراث.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي بن ابي طالب القيس. تحقيق: محي الدين رمضان. نشر ك مؤسسة الرسالة ـ بيروت ن ط٣ ت ٢٠٤١هـ.



- كشف الأستار عن زوائد البزار، لحافظ نور الدين علي بــن أبي بكــر الهيثمــي (ت٧٠٨هــ). تحقيق: العلامة : حبيب الرحمن ألا عظمي. ط. ١ (٤٠٤هــ. مؤسسة الرسالة).
- الكامل في التاريخ ، لعلي بن محمد عبدالكريم الشيبايي (ابن الاثير). غني بمراجعة أصوله نخبة من العلماء. نشر: دار الكتاب العربي ــ بيروت ، ط٤٠٣. هــ. (ل)
- لسان العرب، لأبن منظور. اعتنى بها. أمين عبدالوهاب ومحمد العبيدي. دار احياء التراث العربي. بيروت، لبنان ــ ط۲ ــ ۱۶۱۷هــ ۱۹۹۷م.

  ( ﴿ )
- مجاز القرآن : لابي عبيدة محمد بن الثنى ت/د. محمد فؤاد سزكين مكتبة الخانجي بمصر.
- مجمع الزوائد وضبع الفوائد: لنور الدين الهيثمي. دار الريان للتراث القاهرة ... العراث القاهرة ... ١٤٠٧هـ.
  - المجموع شرح المهذب: للإمام النووي.
- المحور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي ، ت/ المجلس العلمي تبار وادنت. المغرب
- المستدرك على الصحيحين: لابي عبدالله الحاكم ومعه تلخيص المستدرك أعتني بــه عبدالسلام محمد علوش. دار المعرفة للطباعة والنشر ط. ١٤١٨/١هــ
  - المسند للإمام أحمد بن حنبل.
- مسند أبي يعلي الموصلي للإمام أبى يعلي الموصلي تحقيق و إرشاد الحق الأثـــري . دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن سوريا دمشق . ط. ٨ . ١ هـــ
- المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي ابي يعلي البغــدادي ت/ سعود بن عبدالرحمن الخلف. أضواء السلف الرياض ط١/ ١٩ ١هــ.



- مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي. تحقيق / الألباني المكتب الإسلامي بيروت لبنان ط ١٤٠٥/٣هـ.
  - المراسيل: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.
- معالم التتريل: للحسين بن سعود البغوي، ت/ محمد النمر \_ عثمان جمعة\_\_\_ سليمان الحرش، دار طيبة الرياض ط١١١١هـ.
- معايي القرآن : للقراء تحقيق/ د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي مراجعة الأستاذ على النجدي ناصف ، دار السرور.
- معایی القرآن : للأخفش (سعید بن سعدة) تحقیق/ د. هدی محمود قراعة. مكتبــة الخانجی بالقاهرة ط۱/ ۱۱۱هـ.
- معاني القرآن وإعرابه: لأبي اسحاق الزجاج ، تحقيق/ د. عبدالجليل عبده شــــلبي. عالم الكتب. بيروت لبنان. ط1/ ١٤٠٨هـــ
- معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس، تحقيق/ الشيخ محمد علي الصابوي، جامعة أم القرى ط ١٤٠٨/١هـ.
- معجم البلدان: لياقوت الحموي ، دار إحياء التراث العربي بروت لبنان ط ١٣٩٩هـ.
  - معجم الأدباء : لياقوت الحموي. مكتبة دار الفكر بيروت لبنان. ط٣.
- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة ، أعتنى به : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة . بيروت لبنان ط 1 / ٤١٤هـ.
  - المعجم الكبير: للطبراني ، تحقيق / حمدي عبدالجيد السلفى.
- المفردات في غريب القرآن: لراغب الأصفهاني تحقيق/ محمد سيد كيلابي دار المعرفة بيروت لبنان.
- الملل والنحل: لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني مطبوع بهامش الفصل لابن حزم، نشر مكتبة الخانجي القاهرة.



- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : ليوسف بن تغري بردي . تحقيق/ د. محمد محمد أمين ، و د. سعيد عاشور. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- موطا مالك بن أنس برواية يحي بن يحي الليثي تحقيق/ د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان ط٢/ ١٤١٧هــ
- الموضح في وجوه القراءات وعللها: للإمام ابن ابي مريم. تحقيق ودراسة د. عمران حمدان الكبيسي. جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة ط١٤١٤هـ.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام الذهبي ، تحقيق / على البجاوي ، وفتحية البجاوي، وفتحية البجاوي، نشر دار الفكر العربي.

# ( 6)

- النكت والعيون (تفسير الماوردي): لابي الحسن الماوردي، راجعه وعلق عليه/ السيد بن عبدالمقصود، دار الكتب العملية بيروت لبنان ط١/ ٢١٢هـ.
  - نفح الطيب
- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سيعد على المريسي الجهمي العنيد: للإمام عثمان بن سعيد الدرامي تحقيق / د. رشيد الألمعي. مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر، ط1/ 121هـ.
  - نونیة ابن القیم. مع شرحها للعلام ابن عیسی
     (هـ
- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق ودراسة/ د. محمد أحمد الحاج. دار القلم دمشق.
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، طبع درا العلوم ط1/ 131هـ.



# (9)

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن الواحدي، تحقيق د. أحمد محمد صبرة وآخرين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط1/0/1هـ.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان ، حققه احسان عباس ، دار صادر بيروت لبنان ط/ ١٣٩٧هـ.



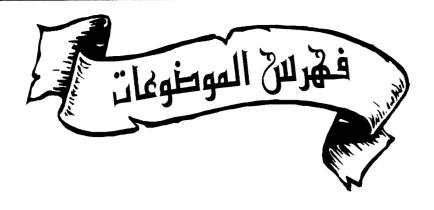

#### أسباب اختيار الموضوع ...... خطة البحث شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة ...... ٨ المقدمة الناحية السياسية ١) الحووب الصليبية .......... ٢) هجمات التتار المغولية الناحية الاجتماعية ١) ولاة الأمر ......... ٢) التجار ......٢ 17 ٣) العامة ...... 17 الناحية العلمية 14 ١) المساجد والمدارس 14 ٢) الشخصيات العلمية 11 الباب الأول : ترجمة المؤلف ...... £ 1-4. الفصل الأول: سيرته الشخصية ۲.



| ر <u>ة</u><br>الصف | الموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                  | المبحث الأول : اسمه ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲,                 | المبحث الثاني : ولادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣                  | المبحث الثالث : أسرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤ -                | المبحث الرابع: نشأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٦                 | المبحث الخامس : أوصافه الخلقية والخلقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                  | المبحث السادس: أبناؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                  | المبحث السابع : وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                  | الفصل الثاني : في سرته العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | المبحث الأول : دراسته وطلبه للعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | المبحث الثاني : رحلاته في طلب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | المبحث الرابع : ثقافته وعلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | المبحث الخامس : عقيدته ومذهبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | المبحث السادس : مكانته وثناء العلماء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | المبحث السابع: مصنفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | الباب الثالث : دراسة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | الفصل الأول : التعريف بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | المبحث الأول : التعريف بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | المبحث الرابع : أهمية الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | المبحث الخامس : مصادر المؤلف في كتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | المفصل الثاني: دراسة النسخ الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :                  | العصل النالي . دراسه النسخ الحطية<br>نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | . The state of the |
|                    | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| رقم<br>الصفحا | الموضـــوع                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| الصفحا        | فصل: في أقسام القرآن                                                 |
| ۸٤            | فصل: ما يقسم الله عليه                                               |
| ٨٩            | فصل: إقسامه تعالى على صفة الإنسان وعلى الجزاء                        |
| 90            | فصل : القسم في سورة القيامة                                          |
| 99            | فصل : القسم في سورة الشمس                                            |
| 1.4           | فصل : سر ذكره تعالى قصة تمود                                         |
| 111           | مَا . الله الله الله الله الله الله الله ا                           |
| 17.           | قصل : القسم في سورة العجر<br>فصل : القسم في سورة البلد               |
|               | فصل : القسم في سورة التين                                            |
| 144           |                                                                      |
| 1 2 7         | فصل: القسم في سورة الليل                                             |
| 109           | فصل: معنى قوله تعالى (إن علينا للهدى)                                |
| 177           | فصل : القسم في سورة الضحى                                            |
| 177           | فصل: القسم في سورة العاديات                                          |
| 1 / 7         | فصل : بيان المقسم عليه في سورة العاديات                              |
| 177           | فصل : مفعول العلم في قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَعْلُمُ إِذَا بَعْشُر ﴾ |
| 1 / /         | فصل : القسم في سورة العصر                                            |
| 141           | فصل : القسم في سورة البروج                                           |
| 197           | فصل : القسم في سورة الطارق                                           |
| 198           | فصل : المقسم عليه في سورة ( والسماء والطارق )                        |
| 7.7           | فصل : القسم في سورة الانشقاق                                         |
| 4.0           | فصل : جواب القسم في هذه الآية                                        |
| ۲ • ۸         | فصل : القسم في سورة الانشقاق                                         |
| 717           | فصل : معنى عسعسه الليل وأقوال العلماء فيه                            |
| 712           | فصل : المقسم عليه في قوله : ( فلا أقسم الخنس )                       |
| 771           | فصل : الكلام على قوله تعالى : ( إن هو إلا ذكر للعالمين )             |



|      | الموضـــوع                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | فصل : القسم في سورة النازعات                                                   |
|      | فصل : القسم في سورة المرسلات                                                   |
|      | فصل : قوله تعالى : ( لا أقسم بيوم القيامة )                                    |
|      | فصل : جمع الله لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن                                |
| ىلە  | فصل : تضمن سورة القيامة إثبات قدرة الرب تعالى على ما علم أنه لا يكون و لا يفعا |
|      | فصل : تضمنها التأيي والتثبت في طلب العلم                                       |
|      | فصل : إثبات النبوة والمعاد بالعقل                                              |
| ,    | فصل : القسم في سورة المدثر                                                     |
|      | فصل : قوله تعالى : ( والليل إذا أدبر )                                         |
|      | فصل: في الإقسام بالقمر والليل والصبح دلالة على المعاد                          |
|      | فصل : القسم في سورة الحاقة                                                     |
|      | فصل: ما تضمنه قوله تعالى: (تتريل من رب العالمين)                               |
|      | فصل : القسم في سورة المعارج                                                    |
| _    | فصل : قدرته تعالى على تبديل الخلق بخير منهم وتبديل أمثالهم واســـتبداله قومــ  |
|      | غيرهم ، ووجه الجمع بين هذه الأنواع                                             |
| ھر   | فصل : تهديده تعالى للمشركين بعد إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى : (فلذره         |
|      | يخوضوا ويلعبوا )                                                               |
|      | فصل : القسم في سورة القلم                                                      |
|      | فصل: السر في الإقسام بالقلم                                                    |
|      | فصل : مراتب الأقلام ، وقلم القدر                                               |
|      | فصل : قلم الوحي                                                                |
|      | فصل : قلم التوقيع عن الله عز وجل ورسوله                                        |
|      | فصل: قلم ظب الأبدان                                                            |
|      | قصل : قلم طب الابدال<br>فصل : قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم                    |
| •••• |                                                                                |
|      | فصل: قلم الحساب                                                                |



| ر <b>عم</b><br>المنظما | الموصـــــوع                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحا                 | . for multi-                                                                      |
| 4.4                    | فصل: تثبيت الحقوق والأنساب                                                        |
| ٣.٣                    | فصل: قلم الشهادة                                                                  |
| 4.5                    | فصل: قلم التعبير                                                                  |
| 4.0                    | فصل : قلم تواريخ العالم ووقائعه                                                   |
| 4.1                    | فصل: قلم اللغة                                                                    |
| *•٧                    | فصل : قلم الرد على المبطلين ، وهو القلم الجامع                                    |
| <b>*</b> • A           | فصل : المقسم عليه في سورة القلم                                                   |
| 414                    | فصل : القسم في سورة الواقعة                                                       |
| 710                    | فصل : المقسم عليه في هذه الآية وهو القران                                         |
| 414                    | فصل : وصف القران بأنه كريم                                                        |
| 719                    | فصل : أقوال العلماء في الكتاب المكنون                                             |
| 47 £                   | فصل : لا يدرك القران إلا القلوب الطاهرة                                           |
| 444                    | فصل : ما يفيده قوله تعالى : ( تنزيل من رب العالمين )                              |
| <b>TTA</b>             | فصل : توبيخه تعالى المشركين لوضعهم الأدهان في غير موضعه                           |
| **.                    | فصل : ختام سورة الواقعة بأحوال العباد عند القيامة الصغرى                          |
|                        | فصل: طبقات الناس عند الحشر                                                        |
| 444                    |                                                                                   |
| 770                    | فصل : القسم في سورة النجم                                                         |
| 46.                    | فصل : قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُنْطَقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُو إِلَّا وَحَيْ يُوحَى ۗ |
| 454                    | فصل : صفات معلم الوحي                                                             |
| 450                    | فصل: تصديق الفؤاد لما رأت العينان                                                 |
| 451                    | فصل : رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى                  |
| 401                    | فصل : معنى قوله تعالى : ( ما زاغ البصر وما طغى )                                  |
| 401                    | فصل : أنواع الاستطراد وأمثلته من الكتاب العزيز                                    |
| 409                    | فصل : القسم في سورة الطور                                                         |
| <b>*</b> 77            | فصل: المقسم عليه في هذه الآية                                                     |



#### رقم ـــوع فصل: نعيم أرباب العلوم النافعة TV. فصل : من كمال أرباب العلوم النافعة إلحاق ذرياهم بمم ..... **475** فصل : القسم في سورة الذاريات 277 فصل : الكلام على السحاب وجهة دلالة على قدرة الله \_\_\_\_\_\_ 479 فصل : قوله تعالى : ( فالمقسمات أمراً ) وبيان من هم ..... 474 فصل: بيان المقسم عليه وأن الحق واحد، فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب ..... 440 فصل : جزاء من خلص من الفتن بالتقوى ..... **444** فصل: أحب القيام إلى الله 49. فصل : آيات الله تعالى المثبوتة في الآفاق وفي الأنفس 497 فصل: اختلاف الآيات وأجناسها وصفاهًا ومنافعها ..... 49 5 فصل: السر في تبصير الله تعالى العباد بأنفسهم 491 فصل : العينان ووظيفتهما ...... ٤ . . فصل : الأذنان وسر شقهما في جانبي الوجه 1.1 فصل : الأنف وسر نصبه في وسط الوجه قائماً معتدلاً ..... £ . Y فصل: الفم محل العجائب ٤ . ٤ فصل: اللسان والصلة بينه وبن القلب في السينة المنان والصلة بينه وبن القلب المنان المنان والصلة بينه وبن القلب المنان المنا 2.0 فصل : سر خلقه تعالى اللسان عضواً لا عصب فيه ولا عظم ..... ٤.٦ فصل: الأسنان والشفتان ووظيفتهما للمسلمة المسلمة المسلم £.V فصل: سر جعل الفم أكثر الأعضاء رطوبة ، وفائدة اللعاب ..... £ . A فصل : العبرة من حال الشعر ومنابته ...... ٤١. فصل : الحاجبان ووقايتهما للعين مع الحسن والزينة ...... £14 فصل : شعر اللحية وأنه زينة ووقار ...... 114 فصل : شعر العانة والأنف والإبط ...... 111 فصل : حكمة الله تعالى من إخلاء الكفين والجبهة من الشعو ..... 110 فصل: حال الإنسان من مبدئه إلى لهايته في المستحدد 241



| رقم<br>الصفحا | الموضـــوع                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٣           | فصل : حرارة الجسد وإلهابما الشهوة والسر العجيب في ذلك                |
| ٤٣.           | فصل : الكلام في ماء المرأة وصفته ، ووظيفته في تكوين الجنين           |
| ٤٣٤           | فصل: سبب تفاوت مدة الحمل                                             |
| 540           | فصل: أقل مدة الحمل                                                   |
| 241           | فصل: سبب الإذكار والإيناث                                            |
| ٤٤١           | فصل : متى ينفخ الروح في الجنين ؟                                     |
| 220           | فصل : أي عضو يتخلق من الجنين قبل الآخر                               |
| ££V           | فصل : هل للجنين حركة وإحساس قبل نفخ الروح فيه ؟                      |
| £ £ 9         | فصل : هل يتكون الجنين من ماءين وواطئين ؟                             |
| 207           | فصل : سبب بكاء الصبي حالة خروجه إلى هذه الدار                        |
| ٤٥٨           | فصل : أدوار انتقال النطفة وأطوارها                                   |
| 209           | فصل : آلات الغذاء                                                    |
| 209           | الأعضاء القابلة للفضلات : المرارة ، الطحال ، الكبد                   |
| £71           | فصل: وظيفة القلب                                                     |
| £77           | فصل : للمعدة أربع قواى : جاذبة ، ومنضجة ، وممسكة ، ودافعة            |
| £7£           | فصل : موضع الكبد من المعدة                                           |
| £77           | فصل : الحكمة في جعل صفاقات الكبد أرق من غيرها                        |
| £7V           |                                                                      |
|               | فصل : إحراز الصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها                          |
| ٤٦٨           | the state of the same                                                |
| £ 7 7         |                                                                      |
| ٤٧٣           | فصل: المعدة هي الآلة لهضم الغذاء واستمرائه، والأمعاء تؤديه إلى الكبد |
| ٤٧٥           | فصل: مختصر يجمع شتات ما سبق بإيضاح وإيجاز                            |
| ٤٨٠           | فصل : الكبد عضو لحمي تتخلله عروق غلاظ ورقاق                          |
| ٤٨١           | فصل: العروق الموصلة إلى القلب: الوتين، والأبمر                       |
| £AY           | فصل : المرارة ووضعها على الكبد ، ولها مجريان                         |



| رقم<br>الصفحا | الموصـــوع                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣           | فصل : القوى العامة التي جعلها الله في البدن لتنظيمه                 |
| ٤٨٤           | فصل : الدم وهو الغذاء الحقيقي للبدن                                 |
| ٤٨٥           | فصل : البلغم ووظيفته                                                |
| ٤٨٦           | فصل : الصفراء وحاجة البدن إليها                                     |
| ٤٨٧           | فصل : المرارة السوداء وما فيها من المنافع                           |
| ٤٨٨           | فصل: حكمة الله في أن جعل في البدن أعضاء رئيسية                      |
| ٤٨٩           | فصل: السر في استحقاق الأعضاء الرئيسية للرياسة                       |
| ٤٩.           | فصل : الأعضاء الخادمة : الرئة والشرايين والمعدة والأوردة            |
| ٤٩١           | فصل : الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة                                     |
| £97           | فصل: أعضاء ليست رئيسة ولا مرؤوسة                                    |
| ٤٩٤           | فصل : عدد العظام وما أحصاه المشرحون                                 |
| £9V           | فصل : الرأس وما يحويه                                               |
| ٥.,           | فصل: أنظر في نفسك تعرف خالقك فتوحده وتعبده                          |
| 0.0           | فصل: عجائب العين                                                    |
| ٥٠٧           | فصل: عجائب الأذنين                                                  |
| ٥٠٨           | فصل: عجائب الأنف                                                    |
| ٥١.           | فصل : القلب أمير البدن ومعدن الحرارة الغريزية                       |
| 011           | فصل: الصدر معدن العلم والحلم                                        |
| 010           | فصل : جنود القلب وأبوابه وطرقه                                      |
| ٥١٦           | فصل : حال القلب مع الملك والشيطان                                   |
| ٥١٧           | فصل: إلمام الشيطان بالقلب                                           |
| 019           | فصل: كيف يتطرق الشيطان قلبك                                         |
| ٥٢.           | فصل : قوله تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءَ رَزَقَكُمْ وَمَا تُوعِدُونَ ﴾ |
| 071           | فصل : قوله تعالى : ( فورب السماء والأرض إنه لحق )                   |
| 07 £          | فصل : القسم في سورة (ق )                                            |



| رقم<br>الصفح | الموضـــوع                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| o 7 o        | فصل : القسم في سورة الزخرف                                       |
| ٠٢٦          | فصل : القسم في سورة الصافات                                      |
| o 7 A        | فصل : قصة لوط عليه السلام مع قومه                                |
| •            | فصل : قوله تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه |
| P 7 0        | الآية                                                            |
| 531          | الفهارس                                                          |
| o <b>r</b> Y | فهرس : الآيات                                                    |
| • <b>11</b>  | فهرس : أطراف الحديث                                              |
|              | فهرس : الآثارفهرس : الآثار                                       |
| ٥٨.          | فهرس : الأعلام                                                   |
| <b>○</b> ∧∧  | فهرس : القوافي والشعرفهرس : القوافي والشعر                       |
| 09.          | فهرس : الفرق والأمم والكتب والأماكن                              |
| 097          | فهرس : المصادر والمراجع                                          |
| ٦.٣          | فهرس: المه ضه عات                                                |